نَهُ نَحُ الطِّلْبُ الْمُعْلِبُ الطَّيْبُ الْمُعْلِبُ الطَّيْبُ الطَيْبُ الطَّيْبُ الطَيْبُ الطَّيْبُ الطَيْبُ الطَّيْبُ الْعَلِيْبُ الطَّيْبُ الْعَلِيْبُ الْعِيْبُ الْعِلْمُ الْعِلِمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ

الينخ أحدُر بمجدّ القري لتيسًا في

حنه الدکوراجسًان عَبال

المحسله الشالث

دار صادر بیروت

نفح الطيب س

## THE PROPERTY

## الباب السادس

في ذكر بعض الوافدين على الأندلس من أهل المشرق ، المهتدين في قصدهم إليها بنور الهداية المضيء المُشرق ، والأكابر الذين حلوا بحلولهم فيها الجيد منها والمنفرق ، والمفتخرين برؤية قُطرها المونق ، على المُششِم والمُعرِق

اعلم أن الداخلين للأندلس من المشرق قوم كثيرون لا تُحصر الأعيان منهم، فضلاً عن غيرهم ، ومنهم من اتخذها وطناً ، وصيرها سكناً ، إلى أن وافته من عاد إلى المشرق بعد أن قُضيت بالأندلس أُمْنييَّته .

الداخلين إلى الأندلس المنتيئذر الذي يقال إنه صحابي رأى
 رسول الله اصلى الله عليه وسلم .

قال ابن الأبار في التكملة ٢ : المنيذر الإفريقي ، له صحبة ، وسكن ٣ إفريقية ، و دخل الأندلس فيما ذكره عبد الملك بن حبيب ، قاله أبو محمد الرشاطي ، ولم يذكره أحد غيره ، روى عنه أبو عبد الرحمن الحُبُليُّ ، انتهى .

۱ ق : رأى النبـي .

٢ التكملة : ٧٣١ ؟ وانظر أيضاً الإصابة ٦ : ١٤٤ .

٣ التكملة : وكان يسكن .

٤ اسمه عبد الله بن يزيد المعافري وكان رجلا صالحًا فاضلا بعثه عسر بن عبد العزيز إلى أهل إفريقية=

وأنكر غير واحد دخول ً أحد من الصحابة الأندلس .

وذكر بعض الحفاظ المنيذر المذكور ، وقال : إنّه المنيذر اليماني ، وذكر الحجاري أنّه من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ، وأنّه دخل الأندلس مع موسى بن نُصَير غازياً ، وقال ابن بَشْكُوال : يقال فيه المنيذر لكونه من أحداث الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، وقد حكى ذلك الرازي ، وذكره ابن عبد البر في كتاب «الاستيعاب في الصحابة » وسمّاه بالمنيذر الإفريقي ، وقال ابن بشكُوال : إن ابن عبد البر روى عنه حديثاً سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذكره أبو علي ابن السكن في كتاب الصحابة وقال : روي عنه حديث واحد ، وأرجو أن يكون صحيحاً ، وذكره ابن قانع في معجم الصحابة له . وذكره البخاري في تاريخه الكبير إذ قال : أبو المنيذر صاحب رسول الله صلى وذكره البخاري في تاريخه الكبير إذ قال : أبو المنيذر صاحب رسول الله عليه وسلم ، وكان قد حدث بإفريقية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال رضيت بالله ربياً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ، فأنا الزعيم لآخذن ً بيده فأدخله الجنية » كذا ذكره البخاري بالكنية ، وهذا الحديث هو الذي روّوه عنه لا يُعرف له غيره ، وذكره أبو جعفر أحمد ابن رشدين في كتاب «مسند الصحابة» له ، فقال : المنيذر اليماني إما من مَد صحح أو غيرها ، وذكر الحديث سواء ، وقد أشرنا فيما سبق إلى المنيذر هذا لا

۲ — ومن التابعين الداخلين الأندلس أميرها موسى بن نُصير ، وقد سبق من الكلام عليه ما فيه كفاية ".

ليفقههم ، وتوفي بالقيروان سنة ١٠٠ ه (رياض النفوس ١ : ٦٤ – ٦٦) وستجيء ترجمته في النفح (رقم : ٥).

١ انظر الاستيماب : ١٤٨٥ ، والحديث الذي رواه ابن عبد البر هو الحديث الذي سيورده المؤلف نقلا عن البخاري ؟ وقد أورده أيضاً فيما سبق ج : ١ ، ص : ٢٧٩ .

٢ أنظر ص : ٢٧٩ من المجلد الأول .

٣ راجع ما سبق ج ١ : ٢٦٩ – ٢٨٧ .

" — ومن التابعين الداخلين الأندلس حنش الصنعاني . وفي كتاب ابن بَشْكُوال قال ابن وضاح : حنش لقب له ، واسمه حسين بن عبد الله ، وكنيته أبو علي ، ويقال : أبو رشدين ، قال ابن بَشْكُوال : وهو من صنعاء الشام . وذكره أبو سعيد ابن يونس في تاريخ أهل مصر وإفريقية والأندلس ، فقال : إنّه كان مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ، وغزا المغرب مع رفيقه رُويَثْه بن ثابت ، وغزا الأندلس مع موسى بن نُصير ، وكان فيمن ثار مع ابن الزبير على عبد الملك بن مروان ، فأتى به عبد الملك في وَثاق فعفا عنه ، وكان أوّل من ولي عُشُور إفريقية في الإسلام ، وتوفّي بإفريقية سنة ماثة . وذكر ابن يونس عن حنش أنّه كان إذا فرغ من عشائه وحواثجه وأراد

ودكر ابن يونس عن حنش آنه كان إدا فرع من عشائه وحواتجه واراد الصلاة من الليل أوقد المصباح ، وقرب المصحف وإناء فيه ماء فإذا وجد النَّعاس استنشق الماء ، وإذا تعايا في آية نظر في المصحف ، وإذا جاء سائل يستطعم لم يزل يصيح بأهله : أطعموا السائل ، حتى يطعم .

قال ابن حبيب : دخل الأندلس من التابعين حنش بن عبد الله الصنعاني . وهو الذي أشرف على قُرْطُبُه من الفج المسمى بفج المائدة ، وأذن ، وذلك في غير وقت الأذان ، فقال له أصحابه في ذلك ، فقال : إن هذه الدعوة لا تنقطع من هذه البقعة إلى أن تقوم الساعة ، هكذا ذكره غير واحد ، وقد كشف الغيب خلاف ذلك ، فلعل الرواية موضوعة أو مؤولة ، والله تعالى أعلم .

وذكره ابن عساكر في تاريخه ، وطوّل ترجمته ، وقال : إن صنعاء المنسوب إليها قرية من قرى الشام ، وليست صنعاء اليمن ، وقد قيل : إنّه لم يرو عن حنش الشاميون ، وإنّما روى عنه المصريون ، وحدث حنش عن عبد الله بن عباس أنّه قال له : إن استطعت أن تلقى الله تعالى وسيفُك حليته حديد فافعل .

١ انظر ترجمته في رياض النفوس ١ : ٧٨ ومعالم الإيمان ١ : ١٤٤ وتهذيب ابن عساكر ٥ : ٧
 وابن الفرضي ١ : ١٤٨ والجذوة : ١٨٩ .

وكان عبد الملك بن مروان حين غزا المغرب مع معاوية بن حُديج نزل عليه بإفريقية سنة خمسين ، فحفظ له ذلك ، فعفا عنه حين أُتي به في وَثاق حين ثار مع ابن الزبير . وسُئل أبو زُرْعَة عن حنش فقال : ثقة ، ولم يذكر ابن عساكر أن حنشاً لقب له ، وأن اسمه حسين ، بل اقتصر على اسمه حنش ، ولعله الصواب ، لا ما قاله ابن وضاح ، والله تعالى أعلم ا .

وفي تاريخ ابن الفرضي أبي الوليد أن حنشاً كان بسَرَقُسْطة ، وأنّه الذي أسس جامعها ، وبها مات ، وقبره بها معروف عند باب اليهود بغربي المدينة .

وفي تاريخ ابن بَـشْكُوال أنّه أخذ أيضاً قبلة جامع إلبيرة ، وعدّل وزن قبلة جامع قرطبة الذي هو فخر الأندلس .

2 — ومن الداخلين من التابعين للأندلس أبو عبد الله علي "بن رباح اللخمي". ذكر ابن يونس في تاريخ مصر أنه ولد سنة خمس عشرة عام اليَرْمُوك ، وكان أعور ذهبت عينه يوم ذات السَّواري في البحر مع عبد الله بن سعد سنة أربع وثلاثين ، وكان يفد لليمانية من أهل مصر على عبد الملك بن مروان ، وكانت له من عبد العزيز بن مروان منزلة ، وهو الذي زَفَّ أم البنين بنت عبد العزيز الى الوليد بن عبد الملك ، ثم عنت عليه عبد العزيز فأغزاه إفريقية ، فلم يزل بإفريقية إلى أن توفي بها ، ويقال : كانت وفاته سنة أربع عشرة ومائة . قال ابن بَشْكُوال : أهل مصر يقولون : على بن رَباح ، بفتح العين ، وأما أهل العراق فعلي "، بضم العين ، وقد سبق هذا الكلام عن ابن معين في الباب الثاني . وقال : وقال ابنه موسى بن علي : من قال لي موسى بن علي " بالتصغير لم أجعله في حل " .

١ ميز ابن عساكر بين اثنين لقب كل منهما حنش ؛ والثاني منهما اسمه حسين وهو رحبي صنعاني
 همداني – من صنعاء الشام أيضاً ، ولكنه سكن واسطاً ( ٥ : ٩ ) .

٢ "رِجمة علي بن رباح في ابن الفرضي ١ : ٣٥٤ ورياض النفوس ١ : ٧٧ .

و من التابعين الداخلين أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المتعافري الحُبُليُ أن قال ابن بَشْكُوال : إنّه يروي عن أبي أيّوب الأنصاري وعبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنهم وغيرهم ، وروى عنه جماعة . وذكر البخاري في تاريخه الكبير أنّه يتُعدّ في المصريين ، وذكر ابن يونس في تاريخ المغرب أنّه توفّي بإفريقية سنة ماثة ، وكان رجلاً صالحاً فاضلاً ، رحمه الله تعالى ؛ ويذكر أهل ورطبة أنّه توفّي بقرط به ، وأنّه دفن بقبليها ، وقبره مشهور يتُتبرك به ، والله تعالى أعلم بحقيقة الأمر في ذلك .

7 – ومن الداخلين من التابعين حيبان بن أبي جبلة ٢ . ذكر ابن بَشْكُوال أنّه مولى قريش ، ويكنى أبا النضر ، وذكره أبو العرب محمد بن تميم في تاريخ إفريقية ، وقال : حدثني فرات بن محمد أن عمر بن عبد العزيز أرسل عشرة من التابعين ينُفَقِهُون أهل إفريقية منهم حيبان بن أبي جبلة ، روى عن عمرو ابن العاص وعبد الله بن عباس وابن عمر ، رضي الله تعالى عنهم . ويقال : توفي بإفريقية سنة اثنتين وعشرين ومائة ، وقيل : سنة خمس وعشرين ومائة ، وقيل الله تعلى عنهم ومائة ، وذكر ابن الفرضي أنّه غزا مع موسى بن نُصير حين افتتح الأندلس حيى انتهى النغري : بين قرقَشُونة وبرششُونة فتوفي به ، قال ٣ : وقال لنا أبو محمد الكنيسة المعظمة عندهم المسمّاة شنت مرية ، ذكر أن فيها سبع سوار فضة خالصة الكنيسة المعظمة عندهم المسمّاة شنت مرية ، ذكر أن فيها سبع سوار فضة خالصة لم ير الراؤون مثلها لا يحزم الإنسان بذراعيه واحدة منها مع طول مفرط ، هكذا نقله ابن سعيد عمّن ذكر ، والله تعالى أعلم .

١ انظر ترجمة أبي عبد الرحمن الحبلي في ابن الفرضي ١ : ٢٥٠ ، وابن سعد ٧ : ٥١١ .

٢ ترجمة حبان في ابن الفرضي ١ : ١٤٦ ورياض النفوس ١ : ٧٣ ومعالم الإيمان ١ : ١٥٨
 وتهذيب التهذيب ١ : ١٦٢ .

٣ لم يرد هذا النص في كتاب ابن الفرضي .

٧ – ومن الداخلين من التابعين فيما ذُكر : المغيرة بن أبي بردة نشيط ابن كنانة العذري أ . روى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ، ويروي عنه مالك في موطئه ، وذكره البخاري في تاريخه الكبير ، وفي كتاب الحافظ ابن بَشْكُوال أنّه دخل الأندلس مع موسى بن نُصير فكان موسى بن نُصير يخرجه على العساكر .

 $\Lambda = e$ من التابعين حَيْوَة بن رجاء التميمي ، ذكر ابن حبيب أنّه دخل الأندلس مع موسى بن نُصَير وأصحابه ، وأنّه من جملة التابعين ، رضي الله تعالى عنهم ، قاله ابن بشكوال في مجموعه المترجم بـ «التنبيه والتعيين لمن دخل الأندلس من التابعين » . قال ابن الأبار : وقد سمعته " من أبي الحطاب ابن واجب ، وسمعه هو منه ، انتهى .

وقال ابن الأبار في موضع آخر ما صورته : رجاء بن حَيَّوَة مذكور في الذين دخلوا الأندلس من التابعين ، وفي ذلك عندي نظر ، وما أراه يصح ، والله تعالى أعلم ، انتهى .

فانظر هذا فإنّه سماه رجاء بن حيوة ، وذلك السابق حيوة بن رجاء ، فالله سبحانه أعلم بحقيقة الأمر في ذلك .

ومنهم عياض بن عقبة الفهري ، من خيار التابعين ، ذكره ابن حبيب في الأربعة الذين حضروا غنائم الأندلس ، ولم يغلوا .

۱۰ ــ ومنهم عبد الله بن شيماسة الفهري ، ذكر ابن بـَشْكُوال أنه مصري ، وأن البخاري ذكره في تاريخه .

١ ترجمة المغبرة في رياض النفوس ١ : ٨٠ .

٢ حيوة بن رجاء في التكملة : ٢٨٢ ورجاء بن حيوة في التكملة : ٣٢٢ .

٣ يعني كتاب ابن بشكوال المذكور .

11 – ومنهم عبد الجبار بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ، جد معبد الرحمن أحد العشرة رضي الله تعالى عنهم ، وهو ممتن ذكره ابن بشكوال في الأربعة من التابعين الذين لم يغلوا .

17 — ومنهم منصور بن حزامة ، فيما يذكر ؛ قال ابن بشكوال : قرأت في كتاب روايات الشيخ أبي عبد الله ابن عابد الراوية رحمه الله تعالى قال : وممتن دخل الأندلس من المعمرين ما وجدت بخط المستنصر بالله الحكم بن عبد الرحمن الناصر رضي الله تعالى عنه في بعض كتبه المختزنة أنّه قال : طرأ علينا رجل أسود من ناحية السودان في سنة تسع وعشرين وثلاثمائة ، فذكر أنّه منصور بن حزامة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان يزعم أنّه أدرك أيام عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ، وأنّه كان مراهقاً ، وكان مع عائشة رضي الله تعالى عنه ، وأنّه كان مراهقاً ، وكان مع عائشة رضي الله صلى الله عليه وسلم ، وأنّه شهد صفيرين ، وأن حزامة أعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخرج عن الأندلس في سنة ثلاثين وثلاثمائة إلى المغرب ، انتهى .

قلت: هذا كلّه لا أصل له، ويرحم الله تعالى حافظ الإسلام ابن حجر حيث كتب على هذا الكلام ما صورته: هذا هـَذَيَان لا أصل له، ولا يغتر به، وكذلك ترجمة أشج الغرب اتفق الحفاظ على كذبه، انتهى.

قلت: وما هو إلا من نمط عكراش ، والله تعالى يحفظنا من سماع الأباطيل بمنه . ومن هذه الأكاذيب ما يذكرون عن أبي الحسن علي بن عثمان بن خطاب ، وأنه يعُرف بأبي الدنيا ، وأنه كان مُعَمَّراً مشهوراً بصحبة علي بن أبي طالب ، كرم الله وجهه ، وأنه رأى جماعة من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، ووصفهم بصفاتهم ، وأنه رأى عائشة رضي الله تعالى عنها فيما زعم ، وقدم قرطُبة على المستنصر الحكم بن الناصر وهو ولي عهد ، وسأله أده بكر ابن القوطية عن معازي على وكتبها عنه ، وقد ذكره ابن بشكوال وغيره في كتبهم وتواريخهم ، فقد ذكر الثقات العارفون بالفن أنه كذاب دجال مائن

جاهل ، فإيناك والاغترار بمثل ذلك ممنا يوجد في كتب كثير من المؤرخين بالمشرق والأندلس ، ولا يلتفت إلى قول تميم بن محمد التميمي : إنه كان إذ لقيه ابن ثلاثمائة سنة وخمس سنين ، قال تميم : واتصلت بنا وفاته ببلده في نحو سنة عشرين وثلاثمائة ، وبالجملة فلا أصل له ، وإنها ذكرناه للتنبيه عليه .

وقد عرفت بما ذكرناه التابعين الداخلين الأندلس ، على أن التحقيق أنهم لم يبلغوا ذلك العدد ، وإنّما هم نحو خمسة أو أربعة كما ألمعنا به في غير هذا الموضع ' ، والله تعالى أعلم .

78 — ومن الداخلين إلى الأندلس مُغيث فاتح قرطبة ، وقد تقدم بعض الكلام عليه ، وذكر ابن حيّان والحجاري أنّه رومي، زاد الحجاري: وليس برومي على الحقيقة ؛ وتصحيح نسبه أنّه مغيث بن الحارث بن الحويرث ابن جبلة بن الأيهم الغساني ، سبي من الروم بالمشرق وهو صغير ، فأدبه عبد الملك بن مروان مع ولده الوليد ، وأنجب في الولادة ، وصار منه بنو مغيث الذين نجبوا في قرطبة ، وسادوا وعظم بيتهم ، وتفرعت دَوْحتهم ، وكان منهم عبد الرحمن بن مُغيث حاجب عبد الرحمن بن معاوية صاحب الأندلس وغيره . ونشأ مغيث بدمشق ، ودخل الأندلس مع طارق فاتحها ، وجاز على ما في طريقها من البلاد إلى الشام ، وقدمه طارق لفتح قرُطبة ففتحها ووقع بينه وبين طارق ثم وقع بينه وبين موسى بن نُصير سيد طارق ، فرحل معهما إلى دمشق ثم عاد ظافراً عليهما إلى الأندلس ، وأنسكل بقرطبة البيت المذكور ؛ وفي «المسهب » أنّه فتح قرطبة في شوال سنة ٩٢ ، ثم فتح الكنيسة التي تحصّن بها ملك قرطبة بعد حصار ثلاثة أشهر في محرم سنة ٩٣ ، ولم يذكر له مولداً ولا وفاة . وذكر الحجاري أنّه تأدب بدمشق مع بني عبد الملك فأفصح بالعربية ، وصار مقول من الشعر والنثر ما يجوز كتّبه ، وتدرب على الركوب ، وأخذ نفسه بالإقدام يقول من الشعر والنثر ما يجوز كتّبه ، وتدرب على الركوب ، وأخذ نفسه بالإقدام يقول من الشعر والنثر ما يجوز كتّبه ، وتدرب على الركوب ، وأخذ نفسه بالإقدام يقول من الشعر والنثر ما يجوز كتّبه ، وتدرب على الركوب ، وأخذ نفسه بالإقدام

١ انظر ما تقدم ج : ١ ، ص : ٢٨٧ .

في مضايق الحروب ، حى تخرّج في ذلك تخرُّجاً أهلَّلَه للتقدم على الجيش الذي فتح قرطبة ، وكان مشهوراً بحسن الرأي والكليلد ، وقد قدمنا كيفية فتحه قرطبة وأسره ملكها الذي لم يؤسر من ملوك الأندلس غيره ، لأن منهم من عقد على نفسه أماناً ، ومنهم من فرَّ إلى جليقية .

وذكر الحجاري أنّه لما حصل بيده ملك قرطبة وحريمه رأى فيهن جارية كأنَّها بينهن بدر بين نجوم ، وهي تكرّر التعرض له بجمالها ، فوكل بها من ْ عرض عليها العذاب إن لم تُقرِرً بما عزمت عليه في شأن مغيث ، وأنَّه قد فطن من كثرة تعرضها له بحسنها لما أضمرته من المكر في شأنه ، فأقرت أنها أكثرت التعرض لتقع بقلبه ، إذ حُسْنُها فتَّان ، وقد أعدت له خرقة مسمومة لتمسح بها ذكره عند وقاعها ، فحمد الله تعالى على ما ألهمه إليه من مكرها ، وقال : لو كانت نفس هذه الجارية في صدر أبيها ما أخذت قرطبة من ليلة . وذكر أن سليمان بن عبد الملك لما أصغى إلى طارق في شأن سيده موسى بن نُصير فعذبه واستصفى أمواله أراد أن يصرف سلطان الأندلس إلى طارق ، وكان مغيث قد تغير عليه ، فاستشار سليمان مغيثاً في تولية طارق ، وقال له : كيف أمره بالأندلس ؟ فقال : لو أمر أهلها بالصلاة إلى أي قبلة شاءها لتبعوه ولم يروا أنهم كفروا ، فعملت هذه المكيدة في نفس سليمان ، وبدا له في ولايته ، فلقيه بعد ذلك طارق ، فقال له : ليتك وصفت أهل الأندلس بعصياني ، ولم تضمر في الطاعة ما أضمرت ، فقال مغيث : ليتك تركت لي العلم فتركت لك الأندلس، وكان طارق قد أراد أن يأخذ منه ملك قُرْطُبُة الذي حصل في يده، فلم يمكنه منه ، فأغرى به سيده موسى بن نُـصَير ، وقال له : يرجع إلى دمشق وفي يده عظيم من عظماءِ الأندلس ، وليس في أيدينا مثله ، فأي فضل يكون لنا عليه ؟ فطلبه منه ، فامتنع من تسليمه ؛ قال ابن حيَّان : فهجم موسى على العلج وانتزعه من مغيث ، فقيل له : إن سرت به معك حيــــاً ادعاه مغيث والعليج لا ينكر ، ولكن اضرب عنقه ، ففعل ، فاضطغنها عليه مغيث ، وبالغ

في أذيته عند سليمان .

وذكر الحجاري في «المسهب » أن لمغيث من الشعر ما يجوز كتبه ، فمن ذلك شعر خاطب به موسى بن نـُصير ومولاه طارقاً ويكفى منه هنا قوله :

أَعَنْتُكُمُ ولكين ما وفيَّتُم فسوفَ أعيثُ في غربٍ وشرقٍ

وعنوان طبقته في النثر أن موسى بن نُصير قال له وقد عارضه بكلام في محفل من الناس: كفّ لسانك ، فقال: لساني كالمفصل ، ما أكفّه إلا حيث يقتل أ. وأضافه ابن حيثان والحجاري إلى ولاء الوليد بن عبد الملك ، وهو الذي وجنّهه إلى الأندلس غازياً ففتح قرطبة ، ثم عاد إلى المشرق ، فأعاده الوليد رسولاً عنه إلى موسى بن نُصير يستحثه على القدوم عليه ، فوفد معه ، فوجدوا الوليد قد مات ، فخدم بعده سليمان بن عبد الملك .

14 — 10 — ومن الداخلين أيتوب بن حبيب اللخمي . ذكر ابن حيان أنته ابن أخت موسى بن نُصير ، وأن أهل إشبيليية قدموه على سلطان الاندلس بعد قتل عبد العزيز بن موسى ، واتفقوا في أيامه على تحويل السلطان من إشبيلية إلى قدر طبة ، فدخل إليها بهم ، وكان قيامه بأمرهم ستة أشهر ، وقيل : إن الذي نقل السلطنة من إشبيلية إلى قرطبة الحرش بن عبد الرحمن الثقفي .

قال الرازي : قدم الحرُّ والياً على الأندلس في ذي الحجّة سنة سبع وتسعين ومعه أربعمائة رجل من وجوه إفريقية ، فمنهم أول طوالع الأندلس المعدودين ، وقال ابن بَشْكُوال : كانت مدّة الحر سنتين وثمانية أشهر ، وكانت ولايته بعد قيام أيوب بن حبيب اللخمي .

١٦ ــ ٢٦ ــ ومن الداخلين السَّمْحُ بن مالك الخولاني ، ولي الأندلس

١ ق ودوزي : سأكفه إلا حيث يقبل .

٢ ق : أبو أيوب ؛ وانظر أخبار مجموعة : ٢١ .

وذكر ابن حيان أن قدوم السَّمْح كان في رمضان سنة ماثة ، وأنَّه الذي بنى قنطرة قُرْطُبة بعدما استأذن عمر بن عبد العزيز ، رحمه الله تعالى ، وكانت دار سلطانه قُرْطُبة . قال ابن بـَشْكُوال : استشهد بأرض الفرنجة يوم التروية سنة اثنتين وماثة .

قال ابن حيان : كانت ولايته سنتين وثمانية أشهر ، وذكر أنّه قُتُل في الوقعة المشهورة عند أهل الأندلس بوقعة البكاط ٢ ، وكانت جنود الإفرنجة قد تكاثرت عليه فأحاطت بالمسلمين ، فلم يَنْجُ من المسلمين أحد ، قال ابن حيّان : فيقال : إن الأذان يُسمع بذلك الموضع إلى الآن .

وقدَ مَ أهل الأندلس على أنفسهم بعده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي . وذكر ابن بَشْكُوال أنه من التابعين الذين دخلوا الأندلس ، وأنه يروي عن عبد الله بن عمر ، رضي الله تعالى عنهما ؛ قال : وكانت ولايته للأندلس في حدود العشر ومائة من قبل عبيدة بن عبد الرحمن القيشي صاحب إفريقية ، واستشهد في قتال العدو بالأندلس سنة خمس عشرة ، انتهى .

وفيه مخالفة لما سبق أنّه ولي بعد السّمْح ، وأن السّمح قُتل سنة ١٠٢ ، وهذا يقول تولى سنة ١٠٠ ، فأين ذا من ذاك ؟ والله تعالى أعلم .

١ أورد هذا صاحب أخبار مجموعة : ٢٣ وابن القوطية : ٣٩ وابن عذاري ٢ : ٢٦ .

٢ المرجح أن السبح بن مالك واصل تقدمه وراء جبال البرتات حتى شارف طولوشة (Tolosa) وهناك دارت معركة بينه وبين دوقها أسفرت عن مقتله ؛ وهذا يتعارض مع قول صاحب أخبار مجموعة «فعزل بشر السمح بن مالك وولى عنبسة بن سحيم . . . » (ص ٢٤) .

ووصفه الحُمَيَّدي بحسن السيرة والعدل في قسمة الغنائم ، وذكر الحجاري أنّه ولي الأندلس مرتين ، وربما يجاب بهذا عن الإشكال الذي قدمناه قريباً ، ويضعفه أن ابن حيان قال : دخل الأندلس حين وليها الولاية الثانية من قبل ابن الحبحاب في صفر سنة ثلاث عشرة ومائة ، وغزا الإفرنج فكانت له فيهم وقائع جمّة إلى أن استشهد ، وأصيب عسكره في شهر رمضان سنة ١١٤ ، في موضع يعرف ببلاط الشهداء .

قال ابن بَـشْكُنُوال : وتُعرف غزوته هذه بغزوة البَـلاط ، وقد تقدم مثل هذا في غزوة السّمْح ، فكانت ولايته سنة وثمانية أشهر ، وفي رواية سنتين وثمانية أشهر ، وقيل غير ذلك ، وكان سرير سلطانه حضرة قـُرْطبة .

وولي الأندلس بعده عَنْبَسَة بن سُحيم الكلبي" ، وذكر ابن حيان أنّه قدم على الأندلس والياً من قبل يزيد بن أبي مسلم كاتب الحجاج حين كان صاحب إفريقية ، وكان قدومه الأندلس في صفر سنة ١٠٣ ، فتأخر بقدومه عبد الرحمن المتقدم الذكر ، قال ابن بَشْكُوال : فاستقامت به الأندلس ، وضبط أمرها ، وغزا بنفسه إلى أرض الإفرنجة وتوفي في شعبان سنة ١٠٧ ، فكانت ولايته أربعة أعوام وأربعة أشهر ، وقيل : ثمانية أشهر .

١ انظر الجذوة : ٢٥٥ – ٢٥٦ .

٢ هذا حقاً يزيل الإشكال الذي أشار إليه ؛ ذلك أن عبد الرحمن الغافقي أنقذ بقية الجند بعد مقتل السمح فولاه الجند أمر الأندلس سنة ١٠٢ حتى يقدم وال جديد ، فلما وصل عنبسة بن سحيم الكلبي أخذ الولاية من يده ، ثم عاد عبد الرحمن إلى ولاية الأندلس في حدود ١١٢ ه . وهذا لا يتعارض مع قول ابن بشكوال إنه تولى في حدود سنة ١١٠ ه . وقد سها ابن بشكوال عن أن بين عنبسة وعبد الرحمن والياً هو عذرة بن عبد الله الفهري .

٣ بريد بعد ولاية عبد الرحمن الأولى .

<sup>؛</sup> انظر فجر الأندلس حيث وصف المؤلف استمرار عنبسة في الغزو حتى سنة ١١٢ ( ص ٢٤٧ ) ثم ذكر ( ص ٢٥٤ ) أن عنبسة أصيب بجراح بالغة توفي على أثرها سنة ١٠٧ هـ ؛ ولعل هذا بسبب اضطراب المصادر القديمة نفسها في ترتيب ولاة الأندلس .

وذكر ابن حيّان أنّه في أيامه قام بجليقية على خبيث يدعى بلاي ' ، فعاب على العلوج طول الفرار ، وأذكى قرائحهم حتى سما بهم إلى طلب الثار ، ودافع عن أرضه ، ومن وقته أخذ نصارى الأندلس في مدافعة المسلمين عمّا بقي بأيديهم من أرضهم والحماية عن حريمهم ، وقد كانوا لا يطمعون في ذلك ، وقيل : إنّه لم يبق بأرض جليقية قرية فما فوقها لم تُفتح إلا الصخرة التي لاذ بها هذا العليّجُ ومات أصحابه جوعاً إلى أن بقي في مقدار ثلاثين رجلاً ونحو عشر نسوة ، وما لهم عيش إلا من عسل النحل في جباح المعهم في خروق الصخرة ، وما زالوا ممتنعين بوعرها إلى أن أعيا المسلمين أمرهم ، واحتقروهم ، وقالوا : ثلاثون علي جام المعهم بعد ذلك في القوة والكثرة والاستيلاء ما لا خفاء به . وملك بعده أذفونش جد عظماء الملوك المشهورين السيّمة .

قال ابن سعید : فآل احتقار تلك الصخرة ومن احتوت علیه إلی أن ملك عقبُ مَن ْ كان فیها المدن العظیمة ، حتی إن حضرة قدُر ْطبُة في یدهم الآن ، جبرها الله تعالى ، وهي كانت سرير السلطنة لعنبسة . اه .

قال ابن حيان والحجاري: إنه لما استشهد عنبسة قدّم أهل الأندلس عليهم عُدُدة " بن عبد الله الفيه ري، ولم يعدّه ابن بشكوال في سلاطين الأندلس، بل قال: ثم تتابعت ولاة الأندلس مرسكين من قبل صاحب إفريقية: أولهم يحيى بن سلمة، وذكر الحجاري أن عذرة كان من صلحائهم وفرسانهم، وصار لعقبه نباهة،

١ سيعود المقري إلى ذكر «بلاي» في أول الباب الثامن من القسم الأول ؛ وانظر كذلك أخبار مجموعة : ٢١ وابن عذاري ٢ : ٢٩ ؛ وقد أسهب الدكتور مؤنس (فجر الأندلس ٣١٣ – ٣٤٣) في توضيح أمر بلاي هذا (Pelagius وباللاتينية : Pelayo) بدراسة الروايات العربية والإسبانية .
 ٢ كذلك وردت هذه اللفظة في أخبار مجموعة : ٢٨ والمقصود بها «الحلايا» ؛ انظر ملحق المعاجم لدوزي : «جبح» .

٣ ق و دوزي : عزرة .

وولده هشام بن عذرة هو الذي استولى على طُلُيَـُطلة قصبة الأندلس ، وفي عقبه بوادي آش من مملكة غَرْناطة نَباهة وأدب ، قال ابن سعيد : وهم إلى الآن ذوو بيت مؤصَّل ، ومجد مؤثَّل ، وكان سرير سلطنة عذرة قرطبة .

وولي بعده يحيى بن سلمة الكلبي ، قال ابن بـَشْكُوال : أنفذه إلى الأندلس بشر بن صفوان الكلبي والي إفريقية إذ استدعى منه أهلها والياً بعد مقتل أميرهم عنبسة ، فقدمها في شوال سنة سبع ومائة ، وأقام عليها سنة وستة أشهر لم يغز فيها بنفسه غزوة ً ـ ونحوه لابن حيان ـ وكان سريره قُرْطُبة .

وتولى بعده عثمان بن أبي نيسعة الخَشْعَمي ، وذكر ابن بشكوال : أنّه قدم عليها والياً من قبل عبيدة بن عبد الرحمن السلمي صاحب إفريقية في شعبان سنة عشر وماثة ، ثم عُزل سريعاً بعد خمسة أشهر ، وكان سرير سلطانه بقرطبة .

وولي بعده حذيفة بن الأحوص القيسي ، قال ابن بَشْكُوال : وأتى إليها والياً من قبل عبيدة المذكور ، على اختلاف فيه وفي ابن أبي نسسْعَة أيهما تولى قبل صاحبه ، وكان قدوم حُذَيفة في ربيع الأول سنة عشر ومائة ، وعُزل عنها سريعاً أيضاً ، وقيل : إن ولايته استتمت سنة ، وكان بقرطبة .

وولي بعده الأندلس الهيثم بن عديّ الكلابي ، قال ابن بـَشْكُوال : ولاَّهُ عبيدة المذكور فوافى الأندلس في المحرم سنة إحدى عشرة وماثة ، وقيل : إنّه ولي سنتين وأياماً ، وقد قيل : أربعة أشهر ، وكان بقرطبة .

وولي بعده محمد بن عبد الله الأشجعي ، قال ابن بَصْكُوال : قدّ مه الناسُ عليهم ، وكان فاضلاً فصلى بهم شهرين . قال : ثم قدم عليهم والياً عبد الرحمن ابن عبد الله الغافقي الذي تقدمت ترجمته ، وذكرت ولايته الأولى للأندلس ، وليها من قبل عبيد الله بن الحبحاب صاحب إفريقية إلى أن استشهد كما تقدم . وولي الأندلس بعده عبد الملك بن قطن الفهري ، وذكر الحجاري أن من

وولي الاندلس بعده عبد الملك بن قطن الفهري، ودكر الحجاري ال من نسله بني القاسم أصحاب البونت وبني الجد أعيان إشبيلية ، قال ابن بـَشْكُـُوال : قدم الأندلس في شهر رمضان سنة أربع عشرة ومائة فكانت مدة ولايته عامين،

وقيل : أربع سنين ، ثم عُزل عنها ذميماً في شهر رمضان سنة ست عشرة ومائة ، قال : وكان ظلُّوماً في سيرته ، جائراً في حكومته ، وغزا أرض البشكنس فأوقع بهم . وذكر ابن بَشْكُوال أنَّه لما عزل وولي عقبة بن الحجاج وَتُبَ ابن قَطَن عليه فخلعه ، لا أدري أقتله أم أخرجه ، وملك الأندلس بقية إحدى وعشرين وماثة إلى أن رحل بلج بن بشر بأهل الشام إلى الأندلس ، فغلبه عليها ، وقتل عبد الملك بن قَطَن ، وصُلب في ذي القعدة سنة ثلاث وعشرين وماثة بعد ولاية بلج بعشرة أشهر ، وصُلب بصحراء رَبَضَ قُرُطُبُة بعُدُوَّة النهر حيال جذعه إلى أن سرقه مواليه بالليل وغيَّبوه ، فكان المكان بعد ذلك يُعرف بمَصْلَب ابن قَطَن . فلمَّا ولي ابن عمَّه يوسف بن عبد الرحمن الفهوري استأذنه ابنه أمية بن عبد الملك ، وبني فيه مسجداً نُسب إليه ، فقيل : مسجد أمية ، وانقطع عنه اسم المصلب ، وكان سن عبد الملك عند مقتله نحو التسعين . وذكر ابن بشكوال أن عقبة بن الحجاج السلولي ولا"ه عبيد الله بن الحبحاب صاحب إفريقية الأندلس ودخلها سنة سبع عشرة ومائة ، وقيل : في السنة التي قبلها ، فأقام بها سنين محمود السيرة، مثابراً على الجهاد، مفتتحاً للبلاد، حتى بلغ سكني المسلمين أربونة وصار رباطهم على نهر رودنة ١ ، فأقام عقبة بالأندلس سنة إحدى وعشرين ومائة ، وكان قد اتخذ بأقصى ثغر الأندلس الأعلى مدينة يقال لها أربونة كان ينزلها للجهاد ، وكان إذا أسر الأسير لم يقتله حتى يعرض عليه الإسلام ويُبيِّن له عيوب دينه ، فأسلم على يده ألفا رجل ، وكانت ولايته خمس سنين وشهرين ، قال الرازي : فثار أهل الأندلس بعقبة ، فخلعوه في صفر سنة ثلاث وعشرين في خلافة هشام ابن عبد الملك ، وولوا على أنفسهم عبد الملك بن قَطَن ، وهي ولايته الثانية ،

١ قد : ردونة – حيثما وقع – وقد صوبناه فيما سبق ؛ والإدريسي يكتبه رودنو (يعني نهر الرون) ؛ وفي بعض المصادر «ردانه» .

فكانت ولاية عقبة الأندلس ستة أعوام وأربعة أشهر ، وتوفّي في صفر سنة ١٢٣ ، وسريره قرطبة .

٧٧ \_ ٣١ \_ ومن الداخلين إلى الأندلس بلج بن بشر بن عياض القُشيري. قال ابن حيان : لما انتهى إلى الخليفة هشام بن عبد الملك ما كان من أمر خوارج البربر بالمغرب الأقصى والأندلس وخلَاعهم لطاعته وعَيَثهم في الأرض شَقَّ عليه فعزل عبيد الله بن الحبحاب عن إفريقية ، وولى عليها كلثوم ابن عياض القُـُشـَيري، ووجـّه معه جيشاً كثيفاً لقتالهم ، كان فيه مع ما انضاف إليه من جيوش البلاد التي صار عليها سبعون ألفاً ؛ ومع ذلك فإنَّه لما تلاقى مع ميسرة البربري المدعي للخلافة هزمه ميسرة وجُرح كلثوم ولاذ بسبتة ، وكان بلج ابن أخيه معه ، فقامت قيامة هشام لمّا سمع بما جرى عليه ، فوجّه لهم حنظلة بن صفوان فأوقع بالبربر ففتح الله تعالى على يديه . ولمَّا اشتدَّ حصار بلج وعمَّه كلثوم ومن معهما من فكلُّ أهل الشام بِسَبْتَةَ وانقطعت عنهم الأقوات وبلغوا من الجهد إلى الغاية استغاثوا بإخوانهم من عرب الأندلس ، فتثاقل عنهم صاحب الأندلس عبد الملك بن قطَّن لخوفه على سلطانه منهم ، فلمًّا شاع خبر ضرهم عند رجال العرب أشفقوا عليهم ، فأغاثهم زياد بن عمرو اللخمي بمركبين مشحونين مييرَة أمسكا من أرماقهم ، فلمَّا بلغ ذلك عبد الملك ابن قَطَن ضربه سبعمائة سوط ، ثم أتهمه بعد ذلك بتضريب الجند عليه ، فسلمل عينيه ، ثم ضرب عنقه ، وصلبه وصلب عن يساره كلباً ، واتفق في هذا الوقت أن برابر الأندلس لما بلغهم ما كان من ظهور برابر العُدُوة على العرب انتقضوا على عرب الأندلس ، واقتدوا بما فعله إخوانهم ، ونصبوا عليهم إماماً ، فكثر إيقاعهم بجيوش ابن قَطَن ، واستفحل أمرهم ، فخاف ابن قَطَن أن يلقى منهم ما لقي العرب ببر العُـُدُوة من إخوانهم ، وبلغه أنهم قد عزموا على قصده ، فلم ير أجدى من الاستعداد بصعاليك عرب الشام أصحاب بلج الموتورين ، فكتب

لبلج وقد مات عمَّه كلثوم في ذلك الوقت ، فأسرعوا إلى إجابته ، وكانت أمنيتهم ، فأحسن إليهم ، وأسبغ النعم عليهم ، وشرط عليهم أن يأخذ منهم رهائن ، فإذا فرغوا له من البربر جهزهم ' إلى إفريقية ، وخرجوا له عن أندلسه ، فرَضُوا بذلك ، وعاهدوه عليه ، فقد م عليهم وعلى جنده ابنيْه قَطَناً وأمية ، والبربر في جموع لا يحصيها غير رازقها ، فاقتتلوا قتالاً صَعُبَ فيه المقام ، إلى أن كانت الدائرة على البربر ، فقتلتهم العرب بأقطار الأندلس حتى ألحقوا فَــلَّـهُم بالثغور ، وخفوا عن العيون ، فَـكــَرَّ الشاميون وقد امتلأت أيديهم من الغنائم ، فاشتدت شوكتهم ، وثابت همتهم ، وبطروا ، ونَسُوا العهود ، وطالبهم ابن قَطَن بالخروج عن الأندلس إلى إفريقية ، فتعلَّلوا عليه ، وذكروا صنيعه بهم أيام انحصارهم في سَبْتة ، وقتله الرجلَ الذي أغاثهم بالميرة ، فخلعوه ، وقد موا على أنفسهم أميرهم بلج بن بشر ، وتبعه جند ابن قَطَن ، وحملوا عليه في قتل ابن قطن ، فأبـى فثارت اليمانية وقالوا : قد حميت لمضرك ، والله لا نطيعك ، فلمَّا خاف تفرَّق الكلمة أمر بابن قَطَن فأخرج إليهم وهو شيخ كبير كفَرخ نعامة قد حضر وقعة الحَرَّة مع أهل اليمامة ، فجعلوا يسبونه ، ويقولون له : أفلتَّ من سيوفنا يوم الحَرَّة ، ثم طالبتنا بتلك التِّرة فعرضتنا لأكل الكلاب والجلود وحبستنا بسَبْتَةَ مَحْبِسَ الضنك حتى أمتَّنا جوعاً ، فقتلوه وصلبوه كما تقدم ، وكان أمية وقطَن ابناه عندما خُلع قد هربا ، وحشدا لطلب الثأر ، واجتمع عليهما العربُ الأقدمون والبربر ، وصار معهم عبد الرحمن ابن حبيب بن أبي عبيدة ابن عقبة بن نافع الفهري كبير الجند ، وكان في أصحاب بلج ، فلممّا صنع بابن عمّه عبد الملك ما صنع فارقه ، فانحاز فيمن يطلب ثأره ، وانضم إليهم عبد ُ الرحمن بن علقمة اللخمي صاحب أربونة ، وكان فارس الأندلس في وقته ، فأقبلوا نحو بلج في مائة ألف أو يزيدون ، وبلج قد استعدّ

١ ق : هزمهم ؛ وانظر أخبار مجموعة : ٣٩ .

لهم في مقدار اثني عشر ألفاً سوى عبيد له كثيرة وأتباع من البلديين ، فاقتتلوا ، وصبر أهل الشام صبراً لم يصبر مثله أحد قط ، وقال عبد الرحمن بن علقمة اللخمي : أروني بلجاً ، فوالله لأقتلنه أو لأمون دونه ، فأشاروا إليه نحوه ، فحمل بأهل الثغر حملة انفرج لها الشاميون ، والراية في يده ، فضربه عبد الرحمن ضربتين مات منهما بعد ذلك بأيام قلائل . ثم إن البلديين انهزموا بعد ذلك هزيمة قبيحة ، واتبعهم الشاميون يقتلون ويأسرون ، فكان عسكراً منصوراً مقتولاً أميره ، وكان هلاك بلج في شوال سنة أربع وعشرين ومائة ، وكانت مدته أحد عشر شهراً ، وسريره قرطبة ، والعرب الشاميون الداخلون معه إلى الأندلس يعرفون عند أهل الأندلس بالشاميين ، والذين كانوا في الأندلس قبل دخوله يشهرون بالبلديين .

ولما هلك بلج قد م الشاميون عليهم بالأندلس ثعلبة بن سلامة العاملي ، وقد كان عندهم عهد الحليفة هشام بذلك ، فسار فيهم بأحسن سيرة ، ثم إن أهل الأندلس الأقدمين من العرب والبربر سمو العد الوقعة لطلب الثار ، فآل أمره معهم إلى أن حصروه بمدينة ماردة ، وهم لا يشكون في الظمر ، إلى أن حضر عيد تشاغلوا به ، فأبصر ثعلبة منهم غيرة وانتشاراً وأشراً بكثرة العدد والاستيلاء ، فخرج عليهم في صبيحة عيدهم وهم ذاهلون ، فهزمهم هزيمة قبيحة ، وأفشى فغيم القتل ، وأسر منهم ألف رجل ، وسبى ذريتهم وعيالهم ، وأقبل إلى قرطبة من سبيهم بعشرة آلاف أو يزيدون ، حتى نزل بظاهر قرطبة يوم خميس وهو يريد أن يحمل الأسارى على السيف بعد صلاة الجمعة . وأصبح الناس منتظرين ليريد أن يحمل الأسارى على السيف بعد صلاة الجمعة . وأصبح الناس منتظرين الخطار قد أقبل والياً على الأندلس ، وهو أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي . الخطار قد أقبل والياً على الأندلس ، وهو أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي . وذكر ابن حيان أنه قدم والياً من قبل حنظلة بن صفوان صاحب إفريقية ، والخليفة حينئذ الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان ، وذلك في رجب سنة خمس وعشرين وماثة ، بعد عشرة أشهر وليها ثعلبة بن سلامة ، قال : وكان خمس وعشرين وماثة ، بعد عشرة أشهر وليها ثعلبة بن سلامة ، قال : وكان خمس وعشرين وماثة ، بعد عشرة أشهر وليها ثعلبة بن سلامة ، قال : وكان

مع فروسيته شاعراً محسناً ، وكان في أوّل ولايته قد أظهر العدل فدانت له الأندلس ، إلى أن مالت به العصبية اليمانية على المضّرية ، فهاج الفتنة العمياء ، وكان سبب هذه الفتنة أن أبا الخَطَّار بلغ به التعصُّبُ لليمانية أن اخْتَصم عنده رجل من قومه مع خصم له من كنانة كان أبلجَ حجة " من ابن عم أبي الخطار ، فمال أبو الحطار مع ابن عمَّه ، فأقبل الكناني إلى الصُّميل بن حاتم الكلابي أحد سادات مضر ، فشكا له حَيَـْفَ أبي الخطار ، وكان أبيـّـاً للضيم حامياً للعشيرة ، فدخل على أبي الخطار وأمرَضَّ عتابه ، فنُجَهه أبو الخطار وأغلظ له ، فرد الصُّميل عليه ، فأمر به أبو الخطار ، فأقيم ودُع قَفَاه حتى مالت عمامته ، فلمّا خرج قال له بعض مَن ْ على الباب : أبا جوشن ، ما بال عمامتك ماثلة ؟ فقال : إن كان لي قوم فسيقيمونها . وأقبل إلى داره ، فاجتمع إليه قومُه حين بلغهم ذلك ممتعضين ، فباتوا عنده ، فلمَّا أظلم الليلُ قال : ما رأيكم فيما حدث علي فإنَّه مَننُوط بكم ؟ فقالوا : أخبرنا بما تريد ، فإنَّ رأيَّنا تبعُ رأيك ، فقال : أريد والله إخراج هذا الأعرابي من هـــذا السلطان على ما خيَّلَتْ ، وأنا خارج لذلك عن قرطبة ، فإنَّه ما يمكنني ما أريد إلاَّ بالخروج ، فإلى أين ترون أقصد ؟ فقالوا : اذهب حيث شئت ، ولا تأت أبا عطاء القيسي ، فإنَّه لا يواليك على أمر ينفعك ، وكان أبو عطاء هذا سيداً مُطاعاً يسكن بإستجة ً ، وكان مشاحناً للصَّميل مسامياً له في القدر ، فسكنت عند ذكره أبو بكر ابن الطفيل العبدي ، وكان من أشرافهم ، إلا أنَّه كان حَديثَ السن ، فقال له الصميل : ألا تتكلم ؟ فقال : أتكلُّم بواحدة ما عندي غيرها ، قال : وما هي ؟ قال : إن عَدَوْتَ إتيان أبي عطاء وشتت أمرك به لم يتم أمرنا وهلكنا ، وإن أنت قصدته لم ينظر في شيء ممَّا سلف بينكما ، وحركته الحمية لك ، فأجابك إلى ما تريد ، فقال له الصميل : أُصَبُّتَ الرأي ، وخرج من ليلته ، وقام أبو عطاء في نُصْرته على ما قدَّره العبدي ، وعمد إلى ثوابة بن يزيد الجُدُامي أحد أشراف اليمن وساداتهم ، وكان ساكناً بمورور وقد استفسد إليه أبو الحطار ، فأجابهما في القيام والتقدّم على المُضَرية ، فاجتمعوا في شذونة ، وآل الأمر إلى أن هزموا أبا الخطار على وادي لُكّة ، وحصل أسيراً في أيديهم ، فأرادوا قتله ، ثم أرجأُوه ، وأوثقوه وأقبلوا به إلى قرطبة ، وذلك في رجب سنة ١٢٧ بعد ولاية أبي الخطار بسنتين .

ولما سُجن أبو الخطار في قرطبة امتعض له عبد الرحمن بن حسان الكلبي ، فأقبل إلى قرطبة ليلاً في ثلاثين فارساً معهم طائفة من الرَّجَّالة ، فهجموا على الحبس وأخرجوه منه ، ومَضَوَّا به إلى غرب الأندلس ، فعاد في طلب سلطانه ، ودب في يتمانيته حتى اجتمع له عسكر أقبل بهم إلى قرطبة ، فخرج إليه ثوابة ومعه الصُّميل ، فقام رجل من المضرية ليلاً فصاح بأعلى صوته : يا معشر اليمن ، ما لكم تتعرضون إلى الحرب وتردون المنايا عن أبي الخطار ؟ أليس قد قدرنا عليه لو أردنا قتله لفعلنا ، لكننا مَنَنَّا وعفونا وجعلنا الأمير منكم ، أفلا تفكرون في أمركم ، فلو أن الأمير من غيركم عُذرتم ، ولا والله لا نقول هذا رهبة في أمركم ، فلو أن الأمير من غيركم عُذرتم ، ولا والله لا نقول هذا رهبة منكم ولا خوفاً لحربكم ، ولكن تحرجاً من الدماء ورغبة في عافية العامة ، فتسامع الناس به ، وقالوا : صدق ، فتداعو المرحيل ليلاً ، فما أصبحوا إلا على أميال .

قال الرازي: ركب أبو الحطار البحر من ناحية تُونُس في المحرم سنة ١٢٥ ؛ وفي كتاب أبي الوليد ابن الفرضي: كان أبو الحطار أعرابيــاً عصبيــاً ، أفرط في التعصّب لليمانيين ، وتحامل على مُضَر ، وأسخط قيساً ، فئار به زعيمهم الصُّميل ، فخلعه ، ونصب مكانه ثوابة ، وهاج بين الفريقين الحروب المشهورة ، وخلع أبو الحطار بعد أربع سنين وتسعة أشهر ، وذلك سنة ١٢٨ ، وآل أمره إلى أن قتله الصُّمـيل .

وولي الأندلس ثوابة بن سلامة الجدامي ، قال ابن بـَشْكُوال : لما اتفقوا عليه خاطبوا بذلك عبد الرحمن بن حبيب صاحب القيروان ، فكتب إليه بعهد الأندلس ، وذلك سلخ رجب سنة ١٢٧ ، فضبط البلد ، وقام بأمره كلّه

الصُّميل واجتمع عليه أهل الأندلس ، وأقام والياّ سنة أو نحوها ، ثم هلك ، وفي كتاب ابن الفرَضي أنّه ولي سنتين .

ثم ولي الأندلس يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة ابن عقبة ابن نافع الفهيري ، وجد مقبة بن نافع صاحب إفريقية وباني القيروان المجاب الدعوة صاحب الغزوات والآثار الحميدة ، ولهذا البيت في السلطنة بإفريقية والأندلس نباهة . وذكر الرازي أن مولده بالقيروان ، و دخل أبوه الأندلس من إفريقية مع حبيب بن أبي عبيدة الفهري عند افتتاحهم ، ثم عاد إلى إفريقية ، وهرب عنه ابنه يوسف هذا من إفريقية إلى الأندلس مُغاضباً له ، فهوي الأندلس ، واستوطنها فساد بها ، قال الرازي : كان يوسف يوم ولي الأندلس ابن سبع وخمسين سنة ، وأقامه أهل الأندلس بعد أمير هم ثوابة ، وقد مكنوا بغير وال أربعة أشهر ، فاجتمعوا عليه بإشارة الصّميل من أجل أنه قدر شي رضي به الحيان ، فرفعوا الحرب ، ومالوا إلى الطاعة ، فدانت له الأندلس تسع سنين وتسعة أشهر ، وقال ابن حيان : قدمه أهل الأندلس في ربيع الآخر سنة ١٢٩ ، واستبد بالأندلس دون ولاية أحد له غير من بالأندلس ، وحكى ابن حيان أنه أنشد قول حُرَقَة بنت النعمان بن المنذر يوم خلعه بالأمان من سلطانه و دخوله عسكر عبد الرحمن الداخل المرواني :

فبينا نَسُوسُ الناسَ والأمرُ أمرُنا إذا نحن فيهم سُوقَةٌ نُتَنَصَّفُ

قال ابن حيان: لما سمع أبو الحطار بتقديمه حرك يمانيته، فأجابوا دعوته، فأدى ذلك إلى وقعة شقندة بين اليمانية والمُضَرية فيقال: إنه لم يك بالمشرق ولا بالمغرب حرب أصدق منها جلاداً ولا أصبر رجالاً ، طال صبر بعضهم على بعض ، إلى أن فني السلاح ، وتجاذبوا بالشعور ، وتلاطموا بالأيدي ، وكل بعضهم عن بعض ، وثابت للصميل غررة في اليمانية في بعض الأيام ، فأمر بتحريك أهل الصناعات بأسواق قرطبة ، فخرجوا في نحو أربعمائة رجل من

أنجادهم بما حضرهم من السكاكين والعيصي ليس فيهم حامل رمح ولا سيف الا قليلاً ، فرماهم على اليمانية وهم على غفلة ، وما فيهم من يبسط يداً لقتال ، ولا ينهض لدفاع ، فانهزمت اليمانية ووضعت المُضَرية السيف فيهم ، فأبادوا منهم خلقاً ، واختفى أبو الخطار تحت سرير رحى ، فقبض عليه وجيء به إلى الصميل ، فضرب عنقه ، وقد ذكرنا خبر انخلاع يوسف عن سلطانه في ترجمة عبد الرحمن الداخل ، وهو آخر سلاطين الأندلس الذين ولوها من غير موارثة ، حتى جاءت الدولة المروانية .

وذكر ابن حيّان أن القائم بدولة يوسف والمستولي عليها الصّميل بن حاتم ابن شمر بن ذي الجوشن الكلابي ، وجدّه شمر هو قاتل الحسين ، رضي الله تعالى عنه ، وكان شمر قد فرّ من المختار بولده من الكوفة إلى الشام ، فلمّا خرج كلثوم بن عياض للمغرب كان الصّميل فيمن خرج معه ، ودخل الأندلس في طالعة بلج ، وكان شجاعاً جواداً جسوراً على قلب الدول ، فبلغ ما بلغ ، وآل أمره إلى أن قتله عبد ُ الرحمن الداخل المرواني في سجن قرطبة محنوقاً .

وذكر ابن حيان أنه كان ممنّ ثار على يوسف الفهري عبد الرحمن بن علقمة اللخمي فارس الأندلس ، ووالي ثغر أربونة ، وكان ذا بأس شديد ووجاهة عظيمة ، فبينما هو في تدبير غزو يوسف إذ اغتاله أصحابه وأقبلوا برأسه إليه.

ثم ثار عليه بعد ذلك بمدينة باجة عروة بن الوليد في أهل الذمة وغيرهم ، فملك إشبيلية ، وكثر جمعه ، إلى أن خرج له يوسف فقتله ، وثار عليه بالجزيرة الحضراء عامر العبدري ، فخرج له ، وأنزله على أمان في سكنى قرطبة ، ثم ضرب عنقه بعد ذلك .

وقيل: إن أول من خرج على يوسف عمرو بن يزيد الأزرق في إشبيلية فظفر به فقتله ، وثار عليه في كورة سَرَقُسطة الحباب الزهري إلى أن ظفر به يوسف فقتله ، ثم جاءته الداهية العظمى بدخول عبد الرحمن بن معاوية المرواني إلى الأندلس وسَعَيْه في إفساد سلطانه ، فتم له ما أراده ، والله تعالى أعلم .

٣٧ — ومن الداخلين من المشرق إلى الأندلس ملكها عبد الوحمن بن معاوية ابن أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك بن مروان ، المعروف بالداخل . وذلك أنه لما أصاب دولتهم ما أصاب ، واستولى بنو العباس على ما كان بأيديهم ، واستقر قد مُهم في الخلافة ، فر عبد الرحمن إلى الأندلس ، فنال بها ملكاً أورثه مُ عقبته من الدهر .

قال ابن حيّان في «المقتبس»: إنّه لما وقع الاختلال في دولة بني أمية والطلب عليهم، فر عبد الرحمن، ولم يزل في فرراره منتقلاً بأهله وولده إلى أن حل بقرية على الفرات ذات شجر وغياض، يريد المغرب، لما حصل في خاطره من بشرى مسّلمة ٢، فمما حكي عنه أنّه قال: إنّي لجالس يوماً في تلك القرية في ظلمة بيت تواريتُ فيه لرَمَد كان بي ، وابني سليمان بكر ولدي يلعب قدامي ، وهو يومئذ ابن أربع سنين أو نحوها ، إذ دخل الصبي من باب البيت فازعاً باكياً فأهوى إلى حيجري ، فجعلت أدفعه لما كان بي ويأبي إلا التعلق ، وهو دهيش يقول ما يقوله الصبيان عند الفزع ، فخرجت لأنظر ، فإذا بالرَّوْع قد نزل بالقرية ، ونظرت فإذا بالرايات السود عليها مُنْحطة ، وأخ لي حكيث السن كان معي يشتد هارباً ويقول لي : النجاء يا أخي ، فهذه رايات المسودة ٣ ، فضربت بيدي يعلى دنانير تناولتها ، ونجوت بنفسي والصبي أخي معي ، وأعلمت أخواتي عموجة عي ومكان مقصدي ، وأمرتهن أن يلحقنني ومولاي بكر معهن ، بعوجة عي موكان مقصدي ، وأمرتهن أن يلحقنني ومولاي بكر معهن ،

١ انظر أخبار عبد الرحمن الداخل في ابن القوطية : ٥٥ وأخبار مجموعة : ٥٠ وابن عذاري ٢ :
 ٥٠ والنويري ٢٢ : ١ ( الباب الحامس ) وذكر بلاد الأندلس ، الورقة : ٨٩ والمقتطفات ،
 الورقة : ١٠٩ ونص هذا الأخير مطابق لنص النفح .

٢ نسب إلى مسلمة بن عبد الملك أنه كان يخبر بأمور من الحدثان والملاحم ، وكان يرى أن نهاية بني أمية في المشرق قد اقتربت ويتنبأ بظهور عبد الرحمن (راجع أخبار مجموعة : ١٥ – ٢٥) وسيأتي شيء من ذلك في هذا الكتاب .

٣ المقتطفات : فهذه الرايات السود .

الخيل فأحاطت بالدار ، فلم تجد أثراً ، ومضيت ولحقني بدر ، فأتيت رجلاً من معارفي بشط الفرات ، فأمرته أن يبتاع لي دواب وما يصلح لسفري ، فدل علي عبد سوء له العامل ، فما راعنا إلا جلَبة الخيل تحفزنا فاشتددنا في الهرب ، فسبقناها إلى الفرات ، فرمينا فيه بأنفسنا ، والخيل تنادينا من الشط : المجعا لا بأس عليكما ، فسبحت حاشاً لنفسي وكنت أحسن السبح ، وسبح المغلام أخي ، فلما قطعنا نصف الفرات قصر أحي ود هش ، فالتفت اليه لاقوي من قلبه ، وإذا هو قد أصغى إليهم وهم يخدعونه عن نفسه ، فناديته : تُقتل أيا أخي ، إلي إلي أي ، فلم يسمعني ، وإذا هو قد اغتر بأمانهم ، وخشي الغرق ، فاستعجل الانقلاب نحوهم ، وقطعت أنا الفرات ، وبعضهم قد هم بالتجرد للسباحة في أثري ، فاستكفه أصحابه عن ذلك ، فتركوني ، ثم قد موا الصبي أخي الذي صار إليهم بالأمان فضربوا عنقه ، ومضوا برأسه وأنا أنظر إليه وهو ابن ثلاث عشرة سنة ، فاحتملت فيه تُكلاً ملأني مخافة ، ومضيت أنظر إليه وهو ابن ثلاث عشرة سنة ، فاحتملت فيه تُكلاً ملأني مخافة ، ومضيت فتواريت فيها حتى انقطع الطلب ، ثم خرجت اقوم المغرب حتى وصلت إلى فتوريت فيها حتى انقطع الطلب ، ثم خرجت اقوم المغرب حتى وصلت إلى فيوية .

قال ابن حيان : وسار حتى أتى إفريقية وقد ألحقت به أخته شقيقته أمُّ الأصبغ مولاه بدراً ، ومولاه سالماً ، ومعهما دنانير للنفقة ، وقطعة من جوهر ، فنزل بإفريقية وقد سبقه إليها جماعة من فلَ بني أمية ، وكان عند واليها عبد الرحمن ابن حبيب الفهري يهودي حدثاني صحب مسلمة بن عبد الملك ، وكان يتكهن له ويخبره بتغلب القرشي المرواني الذي هو من أبناء ملوك القوم ، واسمه عبد

١ المقتطفات : فخرجنا واشتددنا .

٢ المقتطفات : وسبقنا الخيل إلى أن وصلنا الفرات .

٣ المقتطفات ودوزي : ثم خرجت هارباً .

الرحمن ، وهو ذو ضفيرتين يملك الأندلس ويُورِثها عقبه ، فاتخذ الفهري عند ذلك ضفيرتين أرسلهما رجاء أن تناله الرواية ، فلما جيء بعبد الرحمن ونظر إلى ضفيرتيه قال لليهودي : ويحك ؛ هذا هو ، وأنا قاتله ، فقال له اليهودي : إنك إن قتلته فما هو به ، وإن غُلبت على تركه إنه لهو . وثقل فلَ بني أمية على ابن حبيب صاحب إفريقية ، فطرد كثيراً منهم مخافة ، وترجنتي على ابنين للوليد بن يزيد كانا قد استجارا به فقتلهما ، وأخذ مالاً كان مع إسماعيل بن أبان بن عبد العزيز بن مروان ، وغلبه على أخته فتزوجها بكرهه ، وطلب عبد الرحمن فاستخفى ، انتهى .

وذكر ابنُ عبد الحكم أن عبد الرحمن الداخل أقام ببرقة مستخفياً خمس سنين ، وآل أمره في سفره إلى أن استجار ببني رُسْتُم ملوك تيهرت من المغرب الأوسط ، وتقلب في قبائل البربر إلى أن استقر على البحر عند قوم من زَنانة ، وأخذ في تجهيز بدر مولاه إلى العبور للأندلس لموالي بني أمية وشيعتهم بها ، وكانت الموالى المروانية المدوّنة بالأندلس في ذلك الأوان ما بين الأربعماتة والخمسمائة ، ولهم جمرة ، وكانت رياستهم إلى شخصين : أبي عثمان عبيد الله بن عثمان ، وعبد الله بن خالد ، وهما من موالي عثمان ، رضي الله تعالى عنه ، وكانا يتوليان لواء بني أمية يَعْتقبان حَمْله ورياسة جند الشام النازلين بكورة إلبيرة ، فعبر بدر مولى عبد الرحمن إلى أبي عثمان بكتاب عبد الرحمن يذكِّره فيه أياديَ سَلَقُه من بني أمية وسَببَه بهم ويعرفه مكانه من السلطان وسَعْيه لنيله ، إذ كان الأمر لجدِّه هشام فهو حقيق بوراثته ، ويسأله القيام بشأنه وملاقاة مَنَ ْ يثق به من الموالي الأموية وغيرهم ، ويتلطف في إدخاله إلى الأندلس ليُبـْليَ عذراً في الظهور عليها ، ويتَعدُّه بإعلاء الدرجة ، ولطف المنزلة ، ويأمره أن يستعين في ذلك بمن يأمنه ، ويرجو قيامه معه ، ويأخذ فيه مع اليمانية ذوي الحَنَق على المضرية لما بين الحيين من التِّرَات ، فمشى أبو عثمان لما دعاه إليه ، وبانت له فيه طَماعية ، وكان عند ورود بدر قد تجهز إلى ثغر سَرَقُسُطة لنصرة

صاحبها الصُّميل بن حاتم وَجُّه دولة يوسف بن عبد الرحمن صاحب الأندلس ، فقال لصهره عبد الله بن خالد المذكور : لو كنتّا ذاكرنا الصُّميل خبرَ بَـدْر وما جاء به لنختبر ما عنده في موافقتنا ، وكانا على ثقة في أنَّه لا يُـظهر على سرَّهماً أحداً لمروءته وأنكَنته ، فقال له : إن نحن فعلنا لم نأمن من أن تدركه الغَيُّرة على سلطان يوسف لما هو عليه من شَرَف القدر وجلالة المنزلة فيتوقّع سقوط رياسته فلا يساعدنا ، قال أبو عثمان : فنمسح الإذَّا على أمره ، ونذكر له أنَّه قصد لإرادة الإيواء والأمان وطلب أخماس جده هشام لدينا ليتعيش بها ، لا يريد غير ذلك ، فاتفقا على هذا . فلمَّا ودَّعا الصُّميل خَلَوَا به في ذلك ، وقد ظهر لهما منه حقد على صاحبه يوسف في إبطائه عن إمداده لما حاربه الحباب الزهري بكورة سَم قُسُطة ، فقال لهما : أنا معكما فيما تحبان ، فاكتبا إليه أن يعبر ، فإذا حضر سألنا يوسف أن يُنزله في جواره وأن يحسن له ، ويزوَّجه بابنته ، فإن فعل وإلا ضرب ْنا صَلْعته بأسيافنا ، وصرفنا الأمر عنه إليه ، فشكراه وقبَّلا يده ثم ودعاه ، وأقام بطُلُمَيْطلة وقد ولاه يوسف عليها وعزله عن الثغر ، وانصر فا إلى وطنهما بإلبيرة ، وقد كانا لقيا من كان معهما في العسكر من وُجوه الناس وثقاتهم ، فطارحاهم أمر ابن معاوية ، ثم دسًّا في الكُورَر إلى ثقاتهما بمثل ذلك ، فدب أمره فيهم دبيب النار في الجمر ، وكانت سنة خلف بالأندلس بعد خروج من المجاعة التي دامت بالناس.

وفي رواية أن الصميل لان َ لهما في أن يطلب الأمر عبد الرحمن الداخل لنفسه ثم دَبَّر ذلك لما انصرفا ، فتراجع فيه ، فردهما ، وقال : إنتي روَّيت في الأمر الذي أدرته معكما فوجدت الفتى الذي دعوتماني إليه من قوم لو بال أحدُهم بهذه الجزيرة غرقنا نحن وأنتم في بـَوْله ، وهذا رجل نتحكم عليه ، ونميل على جوانبه ، ولا يسعنا بدل منه ، ووالله لو بلغتما بيوتكما ثم بدا لي فيما

١ في المقتطفات : ننسخ ، وفي ق : فتمسح .

فارقتكما عليه لرأيت أن لا أقصِّر حتى ألقاكما لئلا أغركما من نفسي ، فإنتي أعلمكما أن أوَّل سيف يُسلَنُّ عليه سيفي ، فبارك الله لكما في رأيكما ، فقالا له : ما لنا رأي إلا رأيك ، ولا مَذْهبَ لنا عنك . ثم انصر فا عنه على أن يعينهما في أمره إن طلب غير السلطان ، وانفصلا عنه إلى إلبيرة عازمين على التصميم في أمره ، ويئسا من مضر وربيعة ، ورجعا إلى اليمانية ، وأخذا في تَهَيْيج أحقاد أهل اليمن على مُضَرّ ، فوجداهم قوماً قد وَغيرَت صدورهم عليهم ، يتمنون شيئاً يجدون به السبيل إلى إدراك ثأرهم ، واغتنما بُعُدَ يوسف صاحب الأندلس في الثغر ، وغيبة الصُّميل ، فابتاعا مركباً ووجَّها فيه أحد عشر رجلاً منهم مع بكـُر الرسول ، وفيهم تمام بن علقمة وغيره ، وكان عبد الرحمن قلد وجمَّه خاتمه إلى مواليه ، فكتبوا تحت ختمه إلى من يرجونه في طلب الأمر ، فبثوا من ذلك في الجهات ما دبُّ به أمرُهم ، ولما وجَّه أبو عثمان المركب المذكور مع شيعته ألفوه بشَطِّ مغيلة من بلاد البربر ، وهو يصلي ، وكان قد اشتداًّ قَــَلَـقـه وانتظاره لبدر رسوله ، فبشره بدر بتمكن الأمر ، وخرج إليه تمام مكثراً لتبشيرِه م نقال له عبد الرحمن : ما اسمك ؟ قال : تمام ، قال : وما كنيتك ؟ قال : أبو غالب ، فقال : الله أكبر ! الآن تم أمرنا وغلبنا بحوَّل الله تعالى وقوته ، وأدنى منزلة أبي غالب لما ملك ، ولم يزل حاجبَه حتى مات عبدُ الرحمن . وبادر عبدُ الرحمن بالدخول إلى المركب ، فلما همَّ بذلك أقبل البربر فتعرضوا دونه ، ففُرقت فيهم من مال كان مع تمام صِلاتٌ على أقدارهم ، حتى لم يبق أحد حتى أرضاه ، فلمّا صار عبد الرحمن بداخل المركب أقبل عات منهم لم يكن أخذ شيئاً فتعلّق بحبّل الهودج يتعثقل المركب ، فحوّل رجل اسمه شاكر يده بالسيف ، فقطع يد َ البربري ، وأعانتهم الريح على التوجّه بمركبهم ، حتى حَلُوا بساحل إلبيرة في جهة المنكب ، وذلك في ربيع الآخر سنة ١٣٨ ، فأقبل إليه نقيباه أبو عثمان وصهره أبو خالد ، فنقلاه إلى قرية طرش المنزل أبي عثمان ، فجاءه يوسف بن بخت ، وانثالت عليه الأموية ، وجاءه جدار ٢ بن عمرو المذحجي من أهل مالكَة ، فكان بعد ذلك قاضيه في العساكر ، وجاءه أبو عبدة حسان بن مالك الكلبي من إشبيليك فاستوزره ، وانثال عليه الناس انثيالا ً ، فقوي أمره مع الساعات فضلا ً عن الأيام ، وأمد الله تعالى بقوة عالية ، فكان دخوله قرطبة بعد ذلك بسبعة أشهر .

وكان خبر دخوله للأندلس قد صادف صاحبها يوسف الفهري بالثغر، وقد قبض على الحباب الزهري الثائر بسَرَقُسْطة ، وعلى عامر العبدري الثائر معه ، فبينما هو بوادي الرمل بمقربة من طُلُمَيْطلة وقد ضُرب عنق عامر العبدري وابن عامر برأي الصَّميل إذ جاءه قبل أن يدخل رواقه رسول يركض من عند ولده عبد الرحمن بن يوسف من قرطبة يعلمه بأمر عبد الرحمن ونزوله بساحل جند دمشق ، واجتماع الموالي المروانية إليه ، وتشوف الناس لأمره ، فانتشر الحبر في العسكر لوقته ، وشَمَتَ الناسُ بيوسف لقتله القرشيَّين عامراً وابنه ، وخَتُـرُه بعـَهـُـدهما ، فسارع عدد كثير إلى البدار لعبد الرحمن الداخل ، وتنادوا بشعارهم ، وقوضوا عن عسكره ، واتفق أن جادت السماء بوابل لا عَـهـُـد بمثله لما شاء الله تعالى من التضييق على يوسف ، فأصبح وليس في عسكره سوى غلمانه وخاصته وقوم الصُّميل قيس وأتباعه ، فأقبل إلى طُلَمَيْطلة وقال للصُّميل : ما الرأي ؟ فقال : بادره ُ الساعة قبل أن يغلظ أمره ، فإنتي لست آمَن ُ عليك هؤلاء اليمانية َ لحنقهم علينا ، فقال له يوسف : أتقول ذلك ؟ ومع مَن ْ نسير إليه وأنت ترى الناس قد ذهبوا عنيًا ؟ وقد أنفضنا من المال ، وأنضينا الظُّهر ، ونَهَكَتُنا المجاعة في سفرتنا هذه ، ولكن نسير إلى قُرْطُبة ، فنستأنف الاستعداد له ، بعد أن ننظر في أمره ويتبين لنا خبره ، فلعلَّه دون ما كتب

١ طرش ( Torrox ) على الساحل الشرقي ، وهي تعد اليوم في مديرية مالقة .

٢ ق : حدران ؛ المقتطفات : جديران ؛ ابن عذاري : جدار ؛ أخبار مجموعة (٧٦) : جداد .

إلينا . فقال الصُّميل : الرأيُ ما أشرتُ به عليك ، وليس غيره ، وسوف تتبين غلطك فيما تنكبه ، ومضوا إلى قرطبة .

وسار عبد الرحمن الداخل إلى إشبيلية ، وتلقيّاه رئيس ُ عربها أبو الصباح ابن يحيى اليَحْصُي ، واجتمع الرأي على أن يقصدوا به دار الإمارة قرطبة ، فلمَّا نزلوا بطشانة ' قالوا : كيف نسير بأمير لا لواء له ولا عَلَم نهتدي إليه ؟ فجاءوا بقَـنَـاة وعمامة ليعقدوها عليه ، فكرهوا أن يُـمـيلوا القناة لتعقد تـَطـَيـُّراً فأقاموها بين زيتونتين متجاورتين ، فصعد رجل فَـرْعَ إحداهما فعقد اللواء والقناة قائمة ، كما سيأتي ؛ وحكى أن فرقداً العالم صاحب الحدثان مرّ بذلك الموضع ، فنظر إلى الزيتونتين ، فقال : سَيُعْقَدَ بين هاتين الزيتونتين لواء لأمير لا يثور عليه لواء إلا كسره ، فكان ذلك اللواء يسعد به هو ووليَّدُه من بعده ، ولمَّا أقبل إلى قرطبة خرج له يوسف ، وكانت المجاعة توالت قبل ذلك ست سنين فأورثت أهل الأندلس ضعفاً ، ولم يكن عيش عامة الناس بالعسكر ما عدا أهل الطاقة مذ خرجوا من إشبيلية إلا الفول الأخضر الذي يجدونه في طريقهم ، وكان الزمان زمان ربيع ، فسمتى ذلك العام عام الخلف ، وكان نهر قرطبة حائلاً ، فسار يوسف من قرطبة وأقبل ابن معاوية على بر إشبيلية والنهر بينهما ، فلمَّا رأى يوسفُ تصميم َ عبد الرحمن إلى قرطبة رجع مع النهر مُحاذياً له ، فتساير ا والنهر حاجز بينهما ، إلى أن حل يوسف بصحراء المُصارة غربي قرطية ، وعبد الرحمن في مقابلته ، وتراسلا في الصلح ، وقد أمر يوسف بذبح الجُنْزُر ، وتقدم بعمل الأطعمة ، وابن معاوية آخذ في خلاف ذلك قد أعد ٌ للحرب عُـُدتها ، واستكمل أُهْبِـتَها ، وسهر الليل كلَّه على نظام أمره ، كما سنذكره ، ثم انهزم أهل قرطبة ، وظفر عبد الرحمن الداخل ، ونُصِير نصراً لا كفاء له ، وانهزم

۱ المقتطفات : بشطانة ؛ وهذا خطأ ؛ وطشانة (Tocina) قد عدها العذري (۱۰۹) من أقاليم إشبيلية .

الصُّميل ، وفر إلى شوُّذر من كورة جَيَّان ، وفرَّ يوسف إلى جهة ماردة .

وذكر أن أبا الصَّبَاح رئيس اليمانية قال لهم عند هزيمة يوسف : يا معشر يمن ، هل لكم إلى فتحين في يوم ؟ قد فرغنا من يوسف وصميل ، فلنقتل هذا الفتى المقدامة ابن معاوية فيصير الأمر لنا ، نقدم عليه رَجُلاً منا ، ونحل عنه هذه المضرية ، فلم يجبه أحد لذلك ، وبلغ الخبر عبد الرحمن فأسرَّها في نفسه إلى أن اغتاله بعد عام ، فقتله .

ولما انقضت الهزيمة أقام ابن معاوية بظاهر قرطبة ثلاثة أيام ، حتى أخرج عيال يوسف من القصر ، وعَفَّ وأحسن السيرة ، ولما حصل بدار الإمارة ، وحل محل يوسف ، لم يستقر به قرار من إفلات يوسف والصّميل ، فخرج في إثر عدوه واستخلف على قرطبة القائم بأمره أبا عثمان ، واستكتب كاتب يوسف أمية بن زياد ، واستنام إليه إذ كان من موالي بني أمية ، ونهض في طلب يوسف ، فوقع يوسف على خبره فخالفه إلى قرطبة ودخل القصر ، وتحصّن أبو عثمان خليفة عبد الرحمن بصومعة الجامع فاستنزله بالأمان ، ولم يزل عنده إلى أن عقد الصلح بينه وبين ابن معاوية ، وكان عقد الصلح المشتمل عليه وعلى وزيره الصّميل في صفر سنة ١٣٩ ؛ وشارطه على أن يخلي بينه وبين أمواله حيثما كانت ، وأن يسكن بلاط الحر — منزله بشرقي قرطبة — على أن يختلف حيثما كانت ، وأن يسكن بلاط الحر — منزله بشرقي قرطبة — على أن يختلف كل يوم إلى ابن معاوية ويريه وجهه ، وأعطاه رهينة على ذلك ابنه أبا الأسود محمد بن يوسف ، زيادة على ابنه عبد الرحمن الذي أسره ابن معاوية يوم الوقعة ، ورجع العسكران وقد اختلطا إلى قرطبة .

وذكر ابن حيّان أن يوسف بن عبدالرحمن نكث سنة ١٤١، فهرب من قرطبة، وسعى بالفساد في الأرض، وقد كانت الحال اضطربت به في قرطبة ودس له قوم قاموا عليه في أملاكه، زعموا أنّه غصبهم إياها، فدفع معهم إلى الحكام ا

١ المقتطفات : إلى أحكام الحكام .

فأعنتوه ، وحمل عنه في التألم بذلك كلام رفع إلى ابن معاوية أصاب أعداء يوسف به السبيل إلى السعاية به والتخويف منه ، فاشتد توحشه ، فخرج إلى جهة ماردة ، واجتمع إليه عشرون ألفاً من أهل الشتات ، فغلظ أمره ، وحدثته نفسه بلقاء ابن معاوية ، فخرج نحوه من ماردة ، وخرج ابن معاوية من قرطبة ، فبينما ابن معاوية في حصن المدور مستعدا ، إذ التقى بيوسف عبد الملك بن عمر بن مروان صاحب إشبيلية ، فكانت بينهما حرب شديدة انكشف عنها يوسف بعد بلاء عظيم منهزما ، واستتحر القتل في أصحابه ، فهلك منهم خلق كثير ، وسار يوسف لناحية طلكيطلة ، فلقيه في قرية من قدراها عبد الله بن عمرو الأنصاري ، فلمنا عرفه قال لمن معه : هذا الفهري يفر ، قد ضاقت عليه الأرض ، وقتله ألراحة له ، والراحة ٢ منه ، فقتله واحتز رأسه وقدم به إلى عبد الرحمن ، فلمنا قرب وأوذن عبد الرحمن به أمره أن يتوقف به دون جسر قرطبة ، وأمر بقتل ولده عبد الرحمن المحبوس عنده ، وضم إلى رأسيه رأسة ، ووضعا على قناتين مشتهترين إلى باب القصر .

وكان عبد الرحمن لما فراً يوسف قد سجن وزيره الصُّميل لأنه قال له : أين توجه ؟ فقال : لا أعلم ، فقال : ما كان ليخرج حتى يعلمك ، ومع ذلك فإن ولدك معه ، وأكد عليه في أن يحضره ، فقال : لو أنه تحت قدمي هذه ما رفعتها لك عنه ، فاصنع ما شئت ، فحينئذ أمر به للحبس وستجن معه ولدي يوسف أبا الأسود محمداً المعروف بعد بالأعمى وعبد الرحمن ، فتهياً لهما الهرب من نقب ، فأما أبو الأسود فنجا سالماً ، واضطرب في الأرض يبغي الفساد إلى أن هلك حتف أنفه ، وأما عبد الرحمن فأثقله اللحم فانبهر ، فرد إلى الحبس ، حتى قُتل كما تقدم ؛ وأنف الصُّميل من الهرب فأقام بمكانه ، فلما

١ المقتطفات : مشتغل .

٢ المقتطفات : راحة له وراحة . . .

قُتُل يوسف أدخل ابن معاوية على الصميل من خَنقَه ، فأصبح ميتاً ، فدخل عليه مشيخة المضرية في السجن ، فوجدوه ميتاً وبين يديه كأس ونكَ ، كأنّه بغت على شرابه ، فقالوا : والله إنّا لنعلم يا أبا جوشن أنّاك ما شربتها ولكن سُقيتها .

ومما ظهر من بطش الأمير عبد الرحمن بن معاوية وصَرَامته فتكه بإحدى دعاثم دولته رئيس اليمانية أبي الصباح يحيى ا ، وكان قد ولا ولا إشبيلية و في نفسه منه ما أوجب فتكه به . ومن ذلك النوع حكايته مع العلاء بن مغيث اليحصبي إذ ثار بباجة ، وكان قد وصل من إفريقية على أن يُظهر الرايات السود بالأندلس ، فلخل في ناس قليلين ، فأرسى بناحية باجة ، ودعا أهلها ومن حولهم فاستجاب له خلق كثير ، إلى أن لقيه عبد الرحمن بجهة إشبيلية فهزمه ، وجيء به وبأعلام أصحابه ، فقطع يديه ورجليه ، ثم ضرب عنقه وأعناقهم ، وأمر فقرطت الصكاك في آذانهم بأسمائهم ، وأودعت جوالقاً محصناً ، ومعها اللواء الأسود ، وأنفذ بالجوالق تاجراً من ثقاته ، وأمره أن يضعه بمكة أيام الموسم ، ففعل ، ووافق أبا جعفر المنصور قد حج ، فوضعه على باب سُرَادقه ، فلما كشفه ونظر إليه سُقيط في يده ، واستدعى عبد الرحمن وقال : عرضنا هذا البائس – يعني العلاء – للحَدَثُف ، ما في هذا الشيطان مطمع ، فالحمد لله الذي صير هذا البحر بيننا وبينه .

ولما أوقع عبد الرحمن باليمانية الذين خرجوا في طلب ثأر رئيسهم أبي الصباح اليحصبي وأكثر القتل فيهم ، استوحش من العرب قاطبة ، وعلم أنتهم على دَغَل وحقد ، فانحرف عنهم إلى اتخاذ المماليك ، فوضع يده في الابتياع ، فابتاع موالي الناس بكل ناحية ، واعتضد أيضاً بالبرابر ، ووجه عنهم إلى برّ العُدُوة فأحسن لمن وفد عليه إحساناً رغب من خلفه في المتابعة ، قال ابن

١ ق والمقتطفات : ابن يحيىي .

حيان : واستكثر منهم ومن العبيد ، فاتخذ أربعين ألف رجل ، صار بهم غالباً على أهل الأندلس من العرب ، فاستقامت مملكته وتوطدت .

وقال ابن حيان ' : كان عبد الرحمن راجح الحلم ، فاسح العلم ' ، ثاقب الفهم ، كثير الحزم ، نافذ العزم ، بريئاً من العجز ، سريع النهضة ، متصل الحركة ، لا يُخْلد إلى راحة ، ولا يسكن إلى دَعَة ، ولا يَكلُ الأمور إلى غيره ، ثم لا ينفر د في إبرامها برأيه ، شجاعاً مقداماً ، بعيد الغَوْر شديد الحدة قليل الطمأنينة بليغاً مفوَّها شاعراً محسناً سَمْحاً سخيًّا طلق اللسان ، وكان يلبس البياض ويعتم ُّ به ويؤثره ، وكان قد أُعـْطـِـي هيبة ٣ من وليَّه وعدوَّه ، وكان يحضر الجنائز ، ويصلي عليها ، ويصلي بالناس إذا كان حاضراً الجُـُمـَع والأعياد ، ويخطب على المنبر ، ويعود المرضى ، ويكثر مباشرة الناس والمشي بينهم ، إلى أن حضر في يوم جنازة فتصدى له في منصرفه عنها رجل متظلم عامي وَقاح ذو عارضة فقال له : أصلح الله الأمير ، إنَّ قاضيك ظلمني وأنا أستجيرك من الظلم ، فقال له : تُنصف إن صدقت ، فمد الرجل يده إلى عنانه وقال : أيَّها الأمير أسألك بالله لما برحت من مكانك حتى تأمر قاضيك بإنصافي فإنَّه معك ، فوجم الأمير والتفت إلى مَن ْ حوله من حَشَمه ، فرآهم قليلاً ، ودعا بالقاضي وأمر بإنصافه ، فلمّا عاد إلى قصره كلّمه بعضُ رجاله ممّن كان يكره خروجه وابتذاله فيما جرى ، فقال له : إن هذا الحروج الكثير \_ أبقى الله تعالى الأمير \_ لا يَـجـْمـُـل بالسلطان العزيز ، وإن عيون العامّة تخلق تجلته ، ولا تؤمن بـَوادرهم عليه ، فليس الناس كما عُنهـدوا ، فترك من يومئذ شهود الجنائز وحضور المحافل ، ووكل بذلك ولده هشاماً .

<sup>1</sup> انظر هذا النص في « ذكر بلاد الأندلس » : ٩١ .

٢ المصدر السابق : راجح العقل راسخ العلم واسع الحلم .

٣ المقتطفات : وكان مهاباً جداً .

ومن نظم عبد الرحمن الداخل ما كتب به إلى أخته بالشام ' :

أيَّها الراكبُ الميممُ أرضي اقْرَ منتَّى بعضَ السلام لبعضي إنَّ جسمي كما تراه علم بأرض وفؤادي ومالكيم بأرض قُدّر البينُ بَيَّننا فافترقنا وطوَى البينُ عن جفونيَ غُمضي قد قضى الدهرُ بالفراق علينا فعسى باجتماعنا سوف يَقَمْضي

وكتب إلى بعض مَن ْ وفد عليه من قومه لما سأله الزيادة في رزقه ، واستقل ما قابله به وذكَّره بحقَّه بهذه الأبيات ٢ :

> شتّان مَن قام ذا امتعاض مُنتَضى الشّفرتين نَصْلاً فجابَ قفراً وشق بحراً مُسامياً لِحَــة ومَحْلا ومنبرأ للخطاب فكصالا وجنَّدَ الجندَ حين أودي ومَصَّر المصرَ حين أجلي ثُمَّ دَعَا أَهْلُهُ إِلَيْهِ ٥ حيثُ انتأوا أن هَلُمَّ أهلا فجاء هذا طريد جوع شديد رَوْع يخافُ قتلا " فنال ً أمناً ونال ً شبعاً ونال مالاً ونال أهلا<sup>v</sup>

> دبـَّرَ ملكاً وشادَ عزّاً ' ألم يكن حقُّ ذا على ذا أعظم من منعم ومتولى

وحكى ابن حيان أن عبد الرحمن لما أذعن له يوسف صاحب الأندلس

١ وردت هذه الأبيات في أكثر المصادر التي ترجمت للأمىر عبد الرحمن ؛ انظر ذكر بلاد الأندلس : ٩١ والحلة السبراء ١ : ٣٦ وجذوة المقتبس : ١٠ .

٢ انظر الحلة السيراء ١ : ٣٩ وذكر بلاد الأندلس : ٩٧ وابن عذاري ٢ : ٩٥ .

٣ في رواية ابن حيان : فشال ما قل واضمحلا ، وستأتي هذه الرواية فيما يلي ص : ٤٣ .

<sup>؛</sup> الحلة : فشاد مجداً و نر ملكاً .

ه الحلة : جميعاً .

٦ الحلة : شريد سيف أباد قتلا .

٧ الحلة : وحاز . . . وضم .

واستقرَّ ملكه استحضر الوفود إلى قرطبة . فانثالوا عليه ، ووالى القعود لهم في قصره عدة أيام في مجالس يكلُّم فيها رؤساءهم ووجوههم بكلام سَرَّهم وطيَّبَ نفوسهم ، مع أنَّه كساهم وأطعمهم ووصَّلَهم ، فانصرفوا عنه محبورين مغتبطين ، يتدارسون كلامه ، ويتهافتون بشكره ، ويتهانَوْن بنعمة الله تعالى عليهم فيه . وفي بعض مجالسهم هذه مَـثَـلَ بين يديه رجل من جند قنسرين يستجديه فقال له : يا ابن الخلائف الراشدين ، والسادة الأكرمين ، إليك فررت وبك عُذْت من زمن ظلوم ودهر غَشُوم ، قلَّل المال وكثر العيال وشعث الحال فصير إلى نكاك المآل ، وأنت ولي الحمد والمجد والمرجو للرِّفُد ، فقال له عبد الرحمن مسرعاً: قد سمعنا مقالتك وقضينا حاجتك ، وأمرنا بعونك على دهرك ، على كرهنا لسوء مقامك ، فلا تعودك ولا سواك لمثله من إراقة ماء وجهك بتصريح المسألة والإلحاف في الطَّلبة ، وإذا ألمَّ بك خطب أو حَزَبَك أمر فارفعه إلينا في رقعة لا تعدوك ، كيما نستر عليك خَـَلَـتَـَك ، ونكفَّ شماتَ العدوّ عنك ، بعد رفعك لها إلى مالكك ومالكنا عزّ وجهه بإخلاص الدعاء وصدق النية ، وأمر له بجائزة حسنة ، وخرج الناس يتعجبون منه من حسن منطقه و براعة أدبه ، وكفُّ فيما بعدُ ذوو الحاجات عن مقابلته بها شفاهاً في مجلسه .

قال ابن حيّان : ووقيَّع إلى سليمان بن يقظان الأعرابي على كتاب منه سلك به سبيل الحداع : أمّا بعد فدعني من معاريض المعاذير ، والتعسف عن جادة الطريق ، لتمدَّنَ يداً إلى الطاعة ، والاعتصام بحبل الجماعة ، أو لأزْويتنَّ بنانها عن رصف المعصية ، نكالاً بما قدمت يداك ، وما الله بظلاّم للعبيد .

وفي « المسهب » أن عبد الرحمن كان من البلاغة بالمكان العالي ، الذي يرتـدُّ عنه أكثر بني مروان حسيراً . وقد جرى بينه وبين مولاه بـَـدْر ما لا يجب إهماله ' ،

١ زاد في المقتطفات : أو تعتبر بلاغته .

وذلك أنَّه لمَّا سعى بدر في تكميل دولته من ابتدائها إلى استقرارها صحبه عُجْب وامتنان كادا يَـردَ ان به حياض المنيّـة ، فأوَّل ما بدأ به أن قال : بـعـْنا أنفسنا وخاطرنا بها في شأن مَن ْ هانت عليه لما بلغ أقصى أمله . وقال وقد أمره بالخروج إلى غَزَاة : إنَّما تعبنا أوَّلا ً لنستريح آخراً ، وما أرانا إلا ّ في أشدَّ ممَّا كنا ، وأطال أمثال َ هذه الأقوال ، وأكثر الاستراحة في جانبه ، فهجره وأعرض عنه ، فزاد كلامه ، وكتب له رقعة منها : أما كان جزائي في قطع البحر وجَوْب القَـفُـر ، والإقدام على تشتيت نظام مملكة وإقامة أخرى غير الهجر ، الذي أهانني في عيون أكفائي وأشمت بي أعدائي ، وأضعف أمري ونهيي عند من يلوذ بي ، وبَـتر مطامع من كان يكرمني ويحفدني على الطمع والرجاء ، وأظن أعداءنا بني العباس لو حَصَلْتُ بأيديهم ما بلغوا بي أكثر من هذا ، فإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون . فلمَّا وقف عبد الرحمن على رقعته اشتد غيظه عليه ، فوقَّع عليها : « وقفت على رقعتك المنبثة عن جهلك وسوء خطابك و دناءة أدبك و لئيم معتقدك ، والعجب أنبَّك مني أردت أن تبني لنفسك عندنا متاتاً أتيت بما يهدم كل متات مشيَّد ممَّا تمن به ، ممَّا قد أضجر الأسماع تكراره ، وقدحت في النفوس إعادته ، مميًّا استخرنا الله تعالى من أجله على أمرنا باستئصال مالك ، وزدنا في هجرك وإبعادك ، وهيضْنا جناح إدلالك ، فلعلَّ ذلك يقمع منك ويردعك حتى نبلغ منك ما نريد إن شاء الله تعالى ؛ فنحن أولى بتأديبك من كل أحد ، إذ شَـرُّك مكتوب في مثالبنا ، وخيرك معدود في مناقبنا » . فلمَّا ورد هذا الجواب على بدر سُقيط في يده وسلم للقضاء ، وعلم أنَّه لا ينفع فيه قول ، ووجَّه عبد الرحمن من استأصل ماله وألزمه داره ، وهتك حرمته وقص َّ جناح جاهه ، وصيره أهون من قعيس على عمته ، ومع هذا فلم ينته بدر عن الإكثار من مخاطبة مولاه ، تارة يستلينه وتارة يذكره ، وتارة ينفث مصدوراً بخط قلمه ما يلقيه عليه بلسانه ، غير مفكر فيما يؤول إليه ، إلى أن كتب له : قد طال هجري ، وتضاعف همتي وفكري ، وأشدُّ ما عليَّ كوني سليباً من ما لي ، فعسى أن تأمر

لى بإطلاق مالى وأتَّحدُ به في معزل لا أشتغل بسلطان ولا أدخل في شيء من أموره ما عشت ، فوقيَّع له : إن لك من الذنوب المترادفة ما لو سُلُب معها روحك لكان بعض ما استوجبته ، ولا سبيل إلى رد مالك ، فإن تَرْكَلُكَ بَمَعْزُلُ في بُـلَّهَ منه الرفاهية وسعة ذات اليد والتخلَّى من شغل السلطان أشبه بالنعمة منه بالنقمة ، فايأس من ذلك فإن اليأس مُريح . فسكت لما وقف على هذه الإجابة مدة إلى أن أتى عيد فاشتد به حزنه لما رأى من حاجة مـن ° يلوذ به وهمهم بما يفرح به الناس ، فكتب إليه في ذلك رقعة منها : «وقد أتى هذا العيد الذي خالفت فيه أكثر من أساء إليك وسعى في خراب دولتك ، ممنّن عفوت عنه ، فتبنَّكَ النعمة في ذَراك ، واقتعد ذرُّورَةَ العز ، وأنا على ضدٌّ من هذا سليباً من النعمة ، مُطَّرَّحاً في حضيض الهوان ، أيأس ممَّا يكون ، وأقرع السن على ما كان » . فلمّا وقف على هذه الرقعة أمر بنفيه عن قرطبة إلى أقصى الثغر ، وكتب له على ظهر رقعته : « لتعلم ْ أنَّـك لم تزل بمقتك ، حتى ثقلت على العين طلعتك ، ثم زدت إلى أن ثقل على السمع كلامك ، ثم زدت إلى أن ثقل على النفس جوارك ، وقد أمرنا بإقصائك إلى أقصى الثغر فبالله إلاّ ما أقصرت ، ولا يبلغ بك زائد المقت إلى أن تضيق بك معى الدنيا ، ورأيتك تشكو لفلان وتتألُّم من فلان ، وما تَقَوَّلُوه عليك ، وما لك عدو أكبر من لسانك ، فما طاح بك غيره ، فاقطعه قبل أن يقطعك » .

ولمّا فتح الداخل سَرَقُسطة ، وحصل في يده ِ ثائرها الحسين الأنصاري ، وشُدخت رؤوس وجوهها بالعَمَد ، وانتهى نصره فيها إلى غاية أمله ، أقبل خواصه يهنئونه ، فجرى بينهم أحد من لا يؤبه به من الجند ، فهنّاه بصوت عال ، فقال : والله لولا أن هذا اليوم يوم أسبغ عليّ فيه النعمة من هو فوقي فأوجب عليّ ذلك أن أنعم فيه على من هو دوني لأصلينك ما تعرضت له من

١ المقتطفات : الثائر بها .

سوء النكال ، من تكون حتى تُقبل مهنتاً رافعاً صوتك غير متلجلج ولا متهيب لمكان الإمارة ولا عارف بقيمتها حتى كأنتك تخاطب أباك أو أخاك ؟ وإن جهلك ليحملك على العود لمثلها ، فلا تجد مثل هذا الشافع في مثلها من عقوبة ، فقال : ولعل فتوحات الأمير يقترن اتصالها باتصال جمها في وذنوبي ، فتشفع في متى أتيت بمثل هذه الزلة، لا أعدمنيه الله تعالى ؛ فتهلل وجه الأمير ، وقال : لي متى أتيت بمثل هذه الزلة ، لا أعدمنيه الله تعالى ؛ فتهلل وجه الأمير ، وقال : ليس هذا باعتذار جاهل ، ثم قال : نَبّهونا على أنفسكم ، إذا لم تجدوا من ينبهنا عليها ، ورفع مرتبته ، وزاد في عطائه .

ولما أنحى أصحابه على أصحاب الفهري بالقتل يوم هزيمتهم على قرطبة قال : لا تستأصلوا شأفة أعداء ترجون صداقتهم ، واسْتَبْقُوهم لأشدَّ عداوة منهم ، يشير إلى استبقائهم ليستعان بهم على أعداء الدين .

ولما اشتد الكرب بين يديه يوم حربه مع الفهري ، ورأى شدّة مقاساة أصحابه ، قال : هذا اليوم هو أُس ما يبنى عليه ، إمّا ذل الدهر وإمّا عزّ الدهر ، فاصبروا ساعة فيما لا تشتهون تربحوا بها بقية أعماركم فيما تشتهون .

ولما خرج من البحر أول قدومه على الأندلس أتوه بخمر ، فقال : إنتي محتاج لما يزيد في عقلي ، لا لما ينقصه ، فعرفوا بذلك قدره ؛ ثم أهديت إليه جارية جميلة فنظر إليها وقال : إن هذه من القلب والعين بمكان ، وإن أنا اشتغلت عنها بهمسي فيما أطلبه ظلمتها ، وإن اشتغلت بها عما أطلبه ظلمت همسي ، ولا حاجة لي بها الآن ، ورَدَّها على صاحبها .

ولمّا استقامت له الدولة بلغه عن بعض من أعانه أنّه قال : لولا أنا ما توصل لهذا الملك ، ولكان منه أبعد من العَيَّوق ، وأن آخر قال : سعده أعانه ، لا عقله وتدبيره ، فحركه ذلك إلى أن قال :

لا يُلْفَ ممتن علينا قائل لولاي ما ملك الأنام الداخل سَعُدي وحزمي والمهند والقَنا وَمَقادرٌ بلغت وحال حائل ُ

إن الملوك مع الزمان كواكب نجم يطالعنا ونجم آفل والحزم كل الحزم أن لا يغفلوا أيروم تدبير البرية غافل ويقول قوم سعده لا عقله خير السعادة ما حماها العاقل أبني أمية قد جَبَرْنا صَد عكم بالغرب رغماً والسعود عبائل ما دام من نسلي إمام قائم فالملك فيكم ثابت متواصل

وحكى ابن حيان أن جماعة من القادمين عليه من قبل الشام حدثوه يوماً في بعض مجالسهم عنده ما كان من الغسّمر بن يزيد بن عبد الملك أيام محنتهم ، وكلامه لعبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس الساطي بهم ، وقد حضروا رواقه وفيه وجوه المسوّدة من دعاة القوم وشيعتهم راداً على عبد الله فيما أراقه من دماء بني أمية ، وثلبهم والبراءة منهم ، فلم تردعه هيبته وعصف ريحه واحتفال جمعه عن معارضته والرد عليه بتفضيله لأهل بيته والذبّ عنهم ، وأنه جاء في ذلك بكلام غاظ عبد الله وأغصه بريقه ، وعاجل الغمر بالحمّي ، فمضى وخلف في الناس ما خلف من تلك المعارضة في ذلك المقام ، وكثر القوم في تعظيم ذلك ، فكأن ما خلف من تلك المعارضة في ذلك المقام ، وكثر القوم في تعظيم ذلك ، فكأن الأمير عبد الرحمن احتقر ذلك الذي كان من الغمّر في جنب ما كان منه في الذهاب بنفسه عن الإذعان لعدوهم ، والأنف من طاعتهم ، والسعي في اقتطاع قطعة من مملكة الإسلام عنه ، وقام عن مجلسه ، فصاغ هذه الأبيات بديهة ":

شتّان من قام ذا امتعاض فشال ما قل او اضمحلا و من غدا مُصْلِيتاً لعزم مجرِّداً للعُسلداة نصْلا فجاب قفراً وشق بحراً ولم يكنُن في الأنام كلاً فضلا فشاد مُلكاً وشاد عزاً ومنبراً للخطاب فصلا

١ ق : فمر ما قال ؛ وآثرنا رواية الحلة السيراء .

وجَنَّد الجندَ حين أودى ومصَّرَ المصرَ حين أجلى ثُمَّ دعا أهْله جميعاً حيث انتأوا أن هلم الهلا

وله غير ذلك من الشعر ، وسيأتي بعضه ممّا يقارب هذه الطبقة .

وأول ناصر لعبد الرحمن ساثر معه في الحمول والاستخفاء مولاه المتقدّم الذكر ، سعى في سلطانه شرقاً وغرباً وبرّاً وبحراً ، فلمّا كمل له الأمر سلبه من كل نعمة ، وسجنه ، ثم أقصاه إلى أقصى الثغر ، حتى مات وحاله أسوأ حال ، والله تعالى أعلم بالسرائر ، فلعل له عذراً ويلومه من يسمع مبداه ومآله .

ورأس الجماعة الذين توجّه إليهم بدر في القيام بسلطانه أبو عثمان ، ولمّا توطدت دولة الداخل استغنى عنه وعن أمثاله ، فأراد أبو عثمان أن يشغل خاطره وينظر في شيء يحتاج به إليه ، فجعل ابن أخته يثور عليه في حصن من حصون إلبيرة ، فوجّه عبد الرحمن من قبض عليه وضرب عنقه ، ثم أخذ أبو عثمان مع ابن أخي الداخل ، وزيّن له القيام عليه ، فسنعي لعبد الرحمن بابن أخيه قبل أن يتم أمره ، فضرب عنقه وأعناق الذين دبروا معه ، وقيل له : إن أبا عثمان كان معه ، وهو الذي ضمن له تمام الأمر ، فقال : هو أبو سلمة هذه الدولة ا ، فلا يتحدّث الناس عنه بما تحدّثوا عن بني العباس في شأن أبي سلمة ، لكن سأعتبه عتباً أشد من القتل ، وجعل يوعده ، ثم رجع له إلى ما كان عليه في الظاهر .

وكان صاحبه الثاني في المؤازرة والقيام بالدولة صهره عبد الله بن خالد ، وكان قد ضمن لأبي الصباح رئيس اليمانية عن الداخل أشياء لم يَفِ بها الداخل ، وقتل أبا الصباح ، فانعزل عبد الله وأقسم لا يشتغل بشغل سلطان حياته ، فمات منفرداً عن السلطان .

١ يشير إلى أبي سلمة الخلال الذي كان يلقب وزير آل محمد ، وقد تخلص منه العباسيون حين تمهدت الدولة .

وكان ثالثهما في النصرة والاختصاص تَمَّام بن علقمة ، وهو الذي عَبرَ البحر إليه وبشّره باستحكام أمره ، فقتل هشام بن عبد الرحمن وَلَدَ تَمَّام المذكور ، وكذلك فعل بولد أبي عثمان المتقدم الذكر ، قال ابن حيّان : فذاقا من ثُكُل ولديهما على يدي أعز الناس عليهما ما أراهما أن أحداً لا يقدر أن ينظر في تحسين عاقبته .

وإذا تتبع الأمر في الذين يقومون في قيام دولة كان مآلهم مع من يظهرونه هذا المآل وأصعب .

وذكر أن أول حُبِيّاب الداخل تمام بن علقمة مولاه ذو العمر الطويل ، ثم يوسف بن بخت الفارسي مولى عبد الملك بن مروان ، وله بقرطبة عقب نابه ، ثم عبد الكريم بن مهران من ولد الحارث بن أبي شمر الغساني ، ثم عبد الرحمن بن مغيث بن الحارث بن حويرث بن جبلة بن الأيهم الغساني ، وأبوه مغيث فاتح قرطبة الذي تقدمت ترجمته ، ثم منصور الحصييّ ، وكان أول خصي منسوجبه بنو مروان بالأندلس ، ولم يزل حاجبه إلى أن توفتي الداخل .

ولم يكن للداخل من ينطلق عليه سيمة اوزير ، لكنة عين أشياخاً للمشاورة والمؤازرة المولي المولي المتقدم الذكر ، وعبد الله بن خالد السابق الذكر ، وأبو عبدة صاحب إشبيلية ، وشُهيّد بن عيسى بن شهيد مولى معاوية بن مروان ابن الحكم ، وكان من سبّي البرابر ، وقيل : إنه رومي ، وبنو شُهيّد الفضلاء من نسله ، وعبد السلام بن بسيل الرومي مولى عبد الله بن معاوية ، ولولده نباهة عظيمة في الوزارة وغيرها ، وثعلبة بن عبيد بن النظام الحُدُامي صاحب سرقسطة لعبد الرحمن ، وعاصم بن مسلم الثقفي من كبار شيعته وأول من خاض النهر وهو عربان يوم الوقعة بقرطبة ، ولعقبه في الدولة نباهة .

١ المقتطفات : تسمية .

٢ المقتطفات : والمزاورة .

وأول من كتب له عند خلوص الأمر له واحتلاله بقرطبة كبير نُقبائه أبو عثمان وصاحبه عبد الله بن خالد المتقدما الذكر ، ثم لزم كتابته أمية بن يزيد مولى معاوية بن مروان ، وكان في عديد من يشاوره أيضاً ويفضل أمره وآراءه ، وكان يكتب قبله ليوسف الفهري ، وقيل : إنه ممن اتهم في ممالأة اليزيدي في إفساد دولة عبد الرحمن ، فاتفق أن مات قبل قتل اليزيدي واطلاع عبد الرحمن على الأمر .

وذكر ابن زيدون أن الداخل ألفي على قضاء الجماعة بقرطبة يحيى بن يزيد اليحصبي ، فأقرّه حيناً ، ثم ولتّى بعده أبا عمرو معاوية بن صالح الحمصي ، ثم عمر ابن شراحيل، ثم عبد الرحمن بن طريف ، وكان جدار بن عمرو يقضي في العساكر .

وكان الداخل يرتاح ، لما استقر سلطانه بالأندلس ، إلى أن يَفيدَ عليه فَلَ بيته بني مروان ، حتى يشاهدوا ما أنعم الله تعالى عليه ، وتظهر يده عليهم ، فوفد عليه من بني هشام بن عبد الملك أخوه الوليد بن معاوية وابن عمة عبد السلام ابن يزيد بن هشام ، قال ابن حيّان : وفي سنة ١٦٣ قَتَلَ الداخلُ عبد السلام ابن يزيد بن هشام المعروف باليزيدي ، وقتل معه من الوافدين عليه عبيد الله بن أبان بن معاوية بن هشام ، وهو ابن أخي الداخل ، وكان تحت تدبير يبر مانه في طلب الأمر ، فوشي بهما مولى لعبيد الله بن أبان ، وكان قد ساعدهما على ما هما به من الحلاف أبو عثمان كبير الدولة ، فلم ينله ما نالهما .

وذكر الحيجاري أن الداخل كان يقول: أعظم ما أنعم الله تعالى به علي بعَدْ تَمكني من هذا الأمر القدرة على إيواء من يتصل إلي من أقاربي ، والتوسع في الإحسان إليهم ، وكبري في أعينهم وأسماعهم ونفوسهم بما منحني الله تعالى من هذا السلطان الذي لا منتَّة على فيه لأحد غيره .

وذكر ابن حزم أنه كان فيمن وفد عليه ابن أخيه المغيرة بن الوليد بن معاوية ، فسعى في طلب الأمر لنفسه ، فقتله سنة ١٦٧ ، وقتل معه من أصحابه هـُذيل بن الصُّميل بن حاتم ، ونفى أخاه الوليد بن معاوية والد المغيرة المذكور إلى العُدوة

بماله وولده وأهله .

وفي « المسهب » حدث بعض ُ موالي عبد الرحمن الخاصين به أنَّه دخل على الداخل إثر قتله ابن أخيه المغيرة المذكور ، وهو مُطُّرق شديد الغم ، فرفع رأسه إلي وقال : ما عجبي إلا من هؤلاء القوم ، سَعَينا فيما يضجعهم في مهاد الأمن والنعمة ، وخاطرنا فيه بحياتنا ، حتى إذا بلغنا منه إلى مطلوبنا ، ويسّر الله تعالى أسبابه ، أقبلوا علينا بالسيوف ، ولمَّا آويناهم وشاركناهم فيما أفردنا الله تعالى به حتى أمنوا ودَرَّت عليهم أخلافُ النعم هَزُّوا أعطافهم ، وشمخوا بآنافهم ، وسموا إلى العظمي ، فنازعونا فيما منحنا الله تعالى ، فخذلهم الله بكفرهم النعم إذ أطلعنا على عَوْراتهم ، فعاجلناهم قبل أن يعاجلونا ، وأدَّى ذلك إلى أن ساء ظننا في البريء منهم ، وساء أيضاً ظنته فينا ، وصار يتوقّع من تغيرنا عليه ما نتوقّع نحن منه ، وإن أشد ما علي في ذلك أخي والد هذا المخذول ، كيف تطيب لي نفس بمجاورته بعد قتل ولده وقطع رحمه ؟ أم كيف يجتمع بصري مع بصره ؟ اخرج له الساعة فاعتذر إليه ، وهذه خمسة آلاف دينار ادفعها إليه ، واعزم عليه في الخروج عني من هذه الجزيرة إلى حيث شاء من بر العُدُوة . قال : فلمَّا وصلت إلى أخيه وجدته أشبه بالأموات منه بالأحياء ، فآنسته وعرفته ، ودفعت له المال ، وأبلغته الكلام ، فتأوَّه وقال : إن المشئوم لا يكون بليغاً في الشؤم حتى يكون على نفسه وعلى سواه ، وهذا الولد العاق الذي سعى في حَتَّفه قد سرى ما سعى فيه إلى رَجُل طَلَبَ العافية ، وقنع بكسْر بيت في كَنَفَ من يحمل عنه معرة الزَّمان وَكَلَّه ، ولا حول ولا قوَّة َ إلاَّ بالله ، لا مرد لما حكم به وقضاه ' ، ثم ذكر أنَّه أخذ في الحركة إلى بر العُـدُوة . قال : ورجعت إلى الأمير فأعلمته بقوله ، فقال : إنَّه نطق بالحق ، ولكن لا يخدعني بهذا القول عمَّا في نفسه ، والله لو قدر أن يشرب من دمي ما عَفَّ عنه لحظة ، فالحمد لله الذي أظهرنا

۱ المقتطفات : لا مرد لحكم به قضى .

عليهم بما نويناه فيهم ، وأذلهم بما نووه فينا .

واعلم أنّه دخل الأندلس أيام الداخل من بني مروان وغيرهم من بني أمية جماعة كثيرون سرد أسماءهم غير واحد من المؤرخين ، وذكر أعقابهم بالأندلس ، ومنهم جزيّ بن عبد العزيز أخو عمر بن عبد العزيز ، وسيأتي قريباً . وقد ثار على عبد الرحمن الداخل من أعيان الغرب وغيرهم جماعة كثيرون ظفره الله تعالى بهم ، وقد سبق ذكر بعضهم ، ومنهم الدعي الفاطمي البربري بشنت مرية فأعيا الداخل أمره ، وطال شرّه سنين متوالية ، إلى أن فتك به بعض

ومنهم حَيْوة بن ملابس الحضرمي رئيس إشبيلية ، وعبد الغفار بن حميد اليحصبي رئيس لَبْلَة ، وعمرو بن طالوت رئيس باجَة ، اجتمعوا وتوجّهوا نحو قرطبة يطلبون دم رئيس اليمانية أبي الصباح ، فقُت لوا في هزيمة عظيمة ، وقيل : نجوا بالفرار ، فأمّنهم الداخل .

وفي سنة ١٥٧ ثار بسَرَقُسْطَة الحسينُ بن يحيى بن سعيد بن سعد ابن عُبادة الخزرجي ، وشايعه سليمان بن يقظان الأعرابي الكلبي رأس الفتن ، وآل أمرهما إلى أن فتك الحسين بسليمان ، وقتل الداخلُ الحسينَ كما مر .

وفي سنة ١٦٣ ثار الرماحس بن عبد العزيز الكناني بالجزيرة الخضراء ، فتوجّه له عبد الرحمن الداخل ، ففر في البحر إلى المشرق .

قال ابن حيّان : كان مولد عبد الرحمن الداخل سنة ١١٣ ، وقيل : في التي قبلها ، بالعلياء من تَدَهُمُر ، وقيل : بدير حنا من دمشق ، وبها توفتي أبوه معاوية في حياة أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك ، وكان قد رشّحه للخلافة وبقبر معاوية المذكور استجار الكُميَّتُ الشاعر حين أهدر هشام دمه — . وتوفتي الداخل لست بقين من ربيع الآخر سنة ١٧١ ، وهو ابن سبع وخمسين سنة وأربعة

أصحابه فقتله .

۱ دوزي : الداعي .

أشهر ، وقيل : اثنتان وستون سنة ، ودفن بالقصر من قرطبة ، وصلّى عليه ابنه عبد الله .

وكان منصوراً مؤيداً مُظَفَراً على أعدائه ، وقد سردنا من ذلك جملة ، حتى قال بعضهم : إن الراية التي عُقدت له بالأندلس ' حين دخلها لم تُهُزَم ْ قط، وإن الوَهن ما ظهر في ملك بني أمية إلا بعد ذهاب تلك الراية ، قال أكثر َ هذا مؤرخُ الأندليس الشّبتُ الثقة أبو مروان ابن حَيّان ، رحمه الله تعالى .

ولا بأس أن نورد زيادة على ما سلف وإن تكرّر بعض ذلك ، فنقول : قال بعض المؤرخين من أهل المغرب بعد كلام ابن حيان الذي قدمنا ذكره ، ما نصة ٢ : كان الإمام عبد الرحمن الداخل راجح العقل ، راسخ الحلم ، واسع العلم ، كثير الحزم ، نافذ العزم ، لم تُرفع له قط راية على عدو إلا هزمه ، ولا بلد إلا قتحه ، شجاعاً ، مقداماً ، شديد الحذر ، قليل الطمأنينة ، لا يُخلد إلى راحة ، ولا يسكن إلى دَعمة ، ولا يكل الأمر إلى غيره ، كثير الكرم ، عظيم السياسة ، يلبس البياض ويعتم به ، ويعود المرضى ويشهد الجنائز ، ويصلي بالناس في الجنم والأعياد ، ويخطب بنفسه ، جند الأجناد وعقد الرايات واتخذ الحجاب والكتاب ، وبلغت جنوده مائة ألف فارس .

وملخص دخوله الأندلس أنه لما اشتداً الطلب على فكل بني أمية بالمشرق من وارثي ملكهم بني العباس خرج مستتراً إلى مصر ، فاشتد الطلب على مثله ، فاحتال حتى وصل برَّقة ، ثم لم يزل متوغلاً في سيره إلى أن بلغ المغرب الأقصى ، ونزل بنفزة ، وهم أخواله ، فأقام عندهم أياماً ثم ارتحل إلى مُغيلة بالساحل ، فأرسل مولاه بدراً بكتابه إلى مواليهم بالأندلس عبيد الله بن عثمان وعبد الله ابن خالد وتمام بن علقمة وغيرهم ، فأجابوه واشتروا مركباً وجهزوه بما يحتاج

١ المقتطفات : في الأندلس بين الزيتونتين .

٢ قد تقدم أن هذا النص لابن حيان . (انظر ص ٢ : ٣٧) .

إليه ، وكان الذي اشتراه عبيد الله بن عثمان ، وأركب فيه بدراً ، وأعطاه خمسمائة دينار برسم النفقة ، وركب معه تمام بن علقمة ، وبينما هو يتوضّأ لصلاة المغرب على الساحل إذ نظر إلى المركب في لجة البحر مقبلاً حتى أرسى أمامه ، فخرج إليه بدر سابحاً ، فبشتره بما تم له بالأندلس ، وبما اجتمع عليه الأمويون والموالي ، ثم خرج إليه تمام ومن معه في المركب فقال له : ما اسمك وما كنيتك ؟ فقال : تم أمرنا وغلبنا عدونا إن شاء الله تعالى ، ثم ركبوا المركب معه فنزل بالمنكب ، وذلك غرة ربيع علوق لسنة ١٣٨ .

فلما اتصل خبر جَوَازه بالأموية أتاه عبيد الله بن عثمان وجماعة فتلقوه بالإعظام والإكرام ، وكان وقت العصر ، فصلتى بهم العصر ، وركبوا معه إلى قرية طُرُّش من كور إلبيرة فنزل بها ، وأتاه بها جماعة من وجوه الموالي وبعض العرب ، فبايعوه وكان من أمره ما يُذكر ، وقيل : إنه أقام بإلبيرة حتى كل من معه ستمائة فارس من موالي بني أمية ووجوه العرب ، فخرج من إلبيرة إلى كورة ريّة فدخلت في جماعته ثم بايعته أهلها وأجنادها ، ثم ارتحل إلى شذونة ثم إلى مورور ، ثم سار إلى إشبيلية .

وقال بعضهم: لمّا أراد عبد الرحمن قصد قرطبة عند دخوله الأندلس من المشرق نزل بطشّانة ، فأشاروا عليه أن يعقد له لواء ، فجاءوا بعمامة وقناة ، فكرهوا أن يسميلوا القناة تطيراً ، فأقاموها بين شجرتين من الزيتون متجاورتين ، وصعد رجل على فرع إحداهما فعقد اللواء والقناة قائمة ، وتبرك هو وولده بهذا اللواء ، فكان بعد أن بليي لا تُحل منه العقدة التي عقدت أوّلاً ، بل تتُعقد فوقها الألوية الجدد ، وهي مستكنة تحتها ، ولم يزل الأمر على ذلك حتى انتهت الدولة إلى عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل ، وقيل : إلى ابنه محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل ، فاجتمع الوزراء على تجديد اللواء ، فلما رأوا تحت اللواء أسمالاً خلكة ملفوفة فاجتمع الوزراء على تجديد اللواء ، فلما رأوا تحت اللواء أسمالاً خلكة ملفوفة

معقدة جهلوها فاسترذلوها ، وأمروا بحلتها ونبَدْها ، وجد دوا غيرها ، وكان جهور بن يوسف بن بخت شيخهم غائباً ، فحضر في اليوم الثاني وطولع بالقصة ، فأنكرها أشد إنكار وساءه ما فعلوه ، وقال : إن جهلتم شأن تلك الأخلاق فكان ينبغي أن تتوقفوا عن نبنها حتى تسألوا المشايخ وتتفكروا في أمرها ، وخبرهم خبرها ، فتطلبوا تلك الأخلاق فلم توجد ، ويقال كما قال ابن حيان : إنه لم يزل يعرف الوهم في ملك بني أمية بالأندلس من ذلك اليوم ، وقد كان الذي عقده أولا عبد الله بن خالد من موالي بني أمية ، وكان والده خالد عقد لواء مروان بن الحكم جد عبد الرحمن الأعلى لما اجتمع عليه بنو أمية وبنو كلب بعد انقراض دولة بني حرب على قتال الضحاك بن قيس الفهري يوم مرج بعد انقراض دولة بني حرب على قتال الضحاك بن قيس الفهري يوم مرج راهيط ، فانتصر على الضحاك وقتله ، ولما عرف الأمير بقصة اللواء حزن أشد حرن ، وانفتقت عليه إثر ذلك الفتوق العظام ، وكانوا يرون أنتها جرت بسبب اللواء لأنه لم ينهزم قط جيش كان تحته ، على ما اقتضته حكمة الله التي بسبب اللواء لأنها الأفكار ، وتولى حمل هذا اللواء لعبد الرحمن الداخل أبو سليمان داود الأنصاري ، ولم يزل يحمله ولده من بعده إلى أينام محمد بن عبد الرحمن .

ولمّا تلاقى عبد الرحمن الداخل مع أمير الأندلس يوسف الفهري بالقرب من قُرُطبة وتراسلا ، فخادعه يومين آخرهما يوم عرفة من سنة ثمان وثلاثين وماثة ، أظهر عبد الرحمن قبول الصلح ، فبات الناس على ذلك ليلة العيد ، وكان قد أسرَّ خلاف ما أظهر ، واستعد للحرب ، ولمّا أصبح يوم الأضحى لم ينشب أن غشيت الحيل ، ووكل عبد الرحمن بخالد بن زيد الكاتب رسول يوسف جماعة ، وأمرهم إن كانت الدائرة عليهم أن يضربوا عنقه ، وإلا فلا ، فكان خالد يقول : ما كان شيء في ذلك الوقت أحب إلي من غلبة عبد الرحمن فكان خالد يقول : ما كان شيء في ذلك الوقت أحب إلي من غلبة عبد الرحمن هذا فتمّى حديث السن تحته جواد وما نأمن أول رد عمة يردعها أن يطير منهزماً هذا فتمّى حديث السن تحته جواد وما نأمن أول رد عمة يردعها أن يطير منهزماً

على جواده ويدعنا ، فأتى عبد َ الرحمن أحدُ مواليه فأخبره بمقالتهم ، فدعا أبا الصباح ، وكان له بغل أشهب يسمّيه الكوكب ، فقال له : إن فرسي هذا قلق تحتى ، لا يمكنني من الرمي ، فقدّم ولي بغلك المحمود أركبه ، فقدّمه ، فلمّا ركب اطمأن ۗ أصحابه ، وقال عبد الرحمن لأصحابه : أي يوم هذا ؟ قالوا : الخميس يوم عرفة ، فقال : فالأضحى غداً يوم الجمعة ، والمتزاحفان أموي وفيهري ، والجندان قيس ويمن ، قد تقابل الأشكال جدًّا ، وأرجو أنَّه أخو يوم مَرْج راهط ، فأبشروا وجيدُّوا ، فذكرهم يوم مرج راهط الذي كانت فيه الوقعة بين جده مروان بن الحكم وبين الضحاك بن قيس الفيهري ، وكانت يوم جمعة ويوم أضحى ، فدارت الدائرة لمروان على الضحاك ، فقُـتل الضحاك، وقُتُل معه سبعون ألفاً من قبائل قَيْس وأحلافهم ، وقيل : إنَّه لم يحضر مَرْج راهيط من قيس مع مروان غير ثلاثة نفر : عبد الرحمن ا بن مسعدة الفزاري ، وابن هبيرة المحاربي ، وصالح الغَنُّوي ، وكذا لم يحضر مع عبد الرحمن الداخل يوم المصارة غربي قُرْطُبة من قيس غير ثلاثة : جابر بن العلاء بن شهاب ، والحصين بن الدجن ، العقيليان ، وهلال بن الطفيل العبدي ، وكان الظفر لعبد الرحمن ، وانهزم يوسف ، وصبر الصَّميَل بن حاتم بعده معذراً وعشيرته يحفونه ، فلمَّا خاف انهزامهم عنه تحول على بغله الأشهب معارضَة " لعبد الرحمن الداخل ، فمرَّ به أبو عطاء فقال له : يا أبا جوشن ، احتسب نفسك ، فإن للأشباه أشباهاً : أموي بأموي ، وفيهري بفيهري ، وكلبي بكلبي ، ويوم أضحى بيوم أضحى ، ويمني بقيسي ، والله إنتي لأحسبُ هذا اليوم بمثل مَرْج رَاهيط سواء ، فقال له الصَّميل : كبرت وكبر علمك ، الآن تنجلي الغمَّاء ، وسَحْرُكُ ٢ منتفخ ، فانثني أبو عطاء لوَجُّهه منقلباً ، وانهزم الصُّميل ، وملك عبد الرحمن قُرْطبة .

۱ دوزي : عبدالله .

٢ السحر: الرئة.

ويوسف الفهري هو ابن عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة ابن عقبة بن نافع الفهري ، باني القيروان ، وأمير معاوية على إفريقية والمغرب ، وهو مشهور . وأما الصّميل فهو ابن حاتم بن شمر بن ذي الجوشن ، وقيل : الصميل بن حاتم بن عمرو بن جُنْدَع بن شمر بن ذي الجوشن ، كان جد ، شمر من أشراف الكوفة وهو أحد قتلة الحسين ، رضي الله تعالى عنه ، ودخل الصّميل الأندلس حين دخل كُلْثوم بن عياض المغرب غازيا ، وساد بها ، وكان شاعرا كثير السكر أميّا لا يكتب ، ومع ذلك فانتهت إليه في زمانه رياسة العرب بالأندلس ، وكان أميرها يوسف الفهري كالمغلوب معه ، وكانت ولاية الفهري بالأندلس سنة تسع وعشرين ومائة ، فدانت له تسع سنين وتسعة أشهر ، وعنه كما مرّ انتقل سلطانها إلى بني أميّة ، واستفحل مُلْكهم بها إلى بعد الأربعمائة ، من الدول في القرون السالفة ، من الدول في القرون السالفة ، من الدول في القرون السالفة ،

وكانت مدّة الأمراء قبل عبد الرحمن الداخل من يوم فُتحت الأندلس إلى هزيمة يوسف الفهري والصُّميل ستّاً وأربعين سنة وشهرين وخمسة أيام ، لأن الفتح كان حسبما تقدم لخمس خلَوْن من شوّال سنة اثنتين وتسعين ، وهزيمة يوسف يوم الأضحى لعشر خلون من ذي الحجّة سنة ثمان وثلاثين ومائة ، والله غالب على أمره .

وحكي أن عبد الرحمن بن معاوية دخل يوماً على جده هشام ، وعنده أخوه مَسْلمة بن عبد الملك ، وكان عبد الرحمن إذ ذاك صبيباً ، فأمر هشام أن يُنتحى عنه ، فقال له متسْلمة : دعه يا أمير المؤمنين ، وضَمّه إليه ، ثم قال : يا أمير المؤمنين ، هذا صاحب بني أمية ، ووزز رُهم عند زوال ملكهم ، فاسْتَوْصِ به خيراً ، قال : فلم أزل أعرف مزية من جدي من ذلك الوقت .

وكان الداخل يقاس بأبي جعفر المنصور في عزمه وشدّته وضبط المملكة ، ووافقه في أن أُمَّ كل منهما بربرية ، وأن كلاً منهما قتل ابن َ أخيه ، إذ قتل

المنصور ابن السفاح ، وقتل عبد الرحمن ابن أخيه المغيرة بن الوليد بن معاوية . ومن شعر عبد الرحمن وقد رأى نخلة برُصافته ' :

تبدَّتْ لنا وَسُط الرصافة نخلة " فقلتُ شبيهي في التغرُّب والنُّـوى نشأت بأرض أنْت فيها غريبة " فمثلك في الإقصاء والمنتأى مثلي سقَـتـْك ِ غَـَوادي المزن في المنتأى الذي

تناءتُ بأرض الغرب عن بلد النخل وطول اكتثابي عن بنيَّ وعن أهلي يسحُّ ويستمري السماكين ٢ بالوَبـُـل

وكان نقش خاتمه « بالله يثق عبد الرحمن ، وبه يعتصم » . وأشاع سنة ١٦٣ الرحيل إلى الشام لانتزاعها من بني العباس ، وكاتب جماعة من أهل بيته ومواليه وشيعته ، وعمل على أن يستخلف ابنه سليمان بالأندلس في طائفة ، ويذهب بعامة مَن \* أطاعه ، ثم أعرض عن ذلك بسبب أمر الحسين " الأنصاري الذي انْتَزَى عليه بسَرَقُسُطة ، فبطل ذلك العزم .

ومن شعر عبد الرحمن أيضاً قوله يتشوّق إلى معاهد الشام ؛ :

أيتها الراكب الميمة أرضى اقر منتى بعض السلام لبعضي إن جسمي كما علمت بأرض وفؤادي ومالكيم بأرض قُدُرَ البينُ بينَنا فافترقنا وطوى البينُ عن جفونيَ غُمضي قَدُ قَضَى الله بالفراق عَلينا فعسى باجتماعنا سوف يقضي

وترجمة الداخل طويلة ، وقد ذُّكر منها ما فيه مقنع ، انتهى ؛ والله تعالى الموفّق للصواب .

١ انظر ابن عذاري ٢ : ٦٣ والحلة السيراء : ٣٧ .

٢ المقتطفات و ق : يصح ويستمري المساكين .

٣ المقتطفات و ق : الحسن ؛ وقد تقدم ذكره باسم « الحسين » .

٤ تقدمت هذه الأبيات س : ٣٨ .

وفي بنائه جامع قرطبة يقول بعضهم :

وأبرزَ في ذات الإله ووَجُهِهِ ثَمَانِينَ أَلْفَا مِن لُجَيِّنْ وعَسَجْدِ وَأَنْفَقُهَا في مسجد زانَهُ التَّقَى وقَرَّ به دينُ النبي محمد ترى الذهب الوهاج بين سموكه يلوحُ كلمح البارق المتوقد

٣٣ – ومن الوافدين على الأندلس أبو الأشعث الكلبي ، دخل الأندلس ، وكان شيخاً مُسنساً يروي عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها ، إلا أنه كان مُندراً صاحب دُعابة ، وكان مختصاً بعبد الرحمن بن معاوية ، وله منه مكانة لطيفة يدل أبها عليه ، ولما توفتي حبيب بن عبد الملك بن عمر بن الوليد ابن عبد الملك بن مروان ، وكانت له من عبد الرحمن خاصة لم تكن لأحد من أهل بيته ، جعل عبد الرحمن يبكي ويجتهد في الدعاء والاستغفار لحبيب ، وكان إلى جنبه أبو الأشعث هذا قائماً ، وكانت له دالة عليه ودُعابة يحتملها منه ، فأقبل عند استعباره كالمخاطب للمتوفتي علانية يقول : يا أبا سليمان ، لقد نزلت بحفرة قلما يغني عنك فيها بكاء الخليفة عبد الرحمن بعرة ، فأعرض عنه عبد الرحمن ، وقد كاد التبسم يغلبه ؛ هكذا ذكره ابن حيّان رحمه الله تعالى عبد الرحمن ، وقد كاد التبسم يغلبه ؛ هكذا ذكره ابن حيّان رحمه الله تعالى « المقتبس » ، ونقله عنه الحافظ ابن الأبار .

٣٤ – ومن الداخلين إلى الأندلس جُزَيُّ بن عبد العزيز ٢ ، أخو عمر بن عبد العزيز ، رضي الله تعالى عنه ؛ دخل الأندلس ، ومات في مدّة الداخل ، وكان من أولياء الله تعالى مقتفياً سبيل أخيه عمر بن عبد العزيز ، رحمهما الله تعالى .

١ انظر التكملة : ٢١٣ والنقل عنه حرني دون إخلال أو إيجاز . والترجمة في « المقتطفات » :
 ١٢٣ ، وفي ق : أبو الأشعب الكلبي .

٢ الجمهرة : ١٠٥ وقال ابن حزم : ولجنزي عقب بقرطبة ؛ وترجمته في الجذوة : ١٧٨ (وبنية الملتمس رقم : ١٧٨) .

وجد ومنهم بكر بن ستوادة بن ثمامة ، الجندامي ويكنى أبا ثمامة ، وحد صحابي ، وكان بكر هذا فقيها كبيراً من التابعين ، روى عن جماعة من الصحابة كعبد الله بن عمرو بن العاص وقيس بن سعد بن عبادة وسهل بن سعد الساعدي وسفيان بن وهب الحولاني وحبان بن سمح الصدائي ، وقيد اسمه الدارقطني رحمه الله تعالى حبان ، بكسر الحاء المهملة ، وبباء معجمة بواحدة ، ونقله الأمير كذلك ، وهو ممن وقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وشهد فتح مصر ، قال ابن يونس : ويقال فيه حبان بالكسر ، وحبان بالفتح أصح ، انتهى ، وضبطه بعضهم بالياء المثناة تحت — .

رجع – وممن روى عنه بكر من الصحابة أبو ثور الفهمي ، وأبو عميرة المزني ، وروى عن جماعة من التابعين أيضاً كسعيد بن المسيّب وأبي سكمة ابن عبد الرحمن وعُرُوة بن الزبير وجماعة سواهم يكثر عددهم ويطول سَرْدُهم، منهم ربيعة بن قيس الجملي وأبو عبد الرحمن الحُبلي وزياد بن نعيم الحضرمي وسفيان بن هانيء الجيشاني وسعيد بن شمر السبائي وعبد الله بن المستورد بن شداد الفيهري وعبد الرحمن بن أوس المزني وزيادة بن ثعلبة البكوي وشيبان بن أميية القتباني وعامر بن ذريح الحميري وعمير بن الفيض اللخمي وأبو حمزة أميية القتباني وعياض بن فروخ المعافري ومسلم بن محشي المدبجي وهانيء بن معاوية الصدفي وغيرهم ممين اشتمل على ذكرهم التاريخان لابن عبد الحكم وابن يونس . وممين روى عن بكر المذكور عبد الله بن لهيعة وعمرو بن الحارث وجعفر ابن ربيعة وأبو زُرْعة ابن عبد الحكم الإفريقي وغيرهم .

قال ابن يونس : توفَّى بإفريقية في خلافة هشام بن عبد الملك ، وقيل : بل

١ انظر ترجمته في الحذوة : ١٦٩ (وبغية الملتمس رقم : ١٨٥) ورياض النفوس ١ : ٧٤ ومعالم
 الإيمان ١ : ١٦٠ .

لا ق : المربخي ؛ ولم ينسبه الذهبي في ميزان الاعتدال (١ : ١٠٧) وقال : تفرد بحديث الفراسي
 في ماء البحر ؛ ما حدث عنه غير بكر بن سوادة .

غرق في متجاز الأندلس ، سنة ثمان وعشرين ومائة ، قال : وجدًّه ثُمامة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وله بمصر حديث رواه عمرو بن الحارث .

وقال أبو بكر عبد الله بن محمد القيرواني المالكي في تاريخه المسمى بررياض النفوس» وقد ذكر بكراً هذا : إنه كان أحد العشرة التابعين، يعني الموجمة بين إلى إفريقية من قبل عمر بن عبد العزيز في خلافته ليفقه الهل إفريقية ويعلموهم أمر دينهم ، قال : وأغرب بحديث عن عقبة بن عامر ، لم يروه غيره فيما علمت ، حد ث عبد الله بن لهيعة عنه عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا كان رأس ماثتين فلا تأمر بمعروف ، ولا تنه عن ممنكر، وعليه وسلم خاصة نفسك »، وحكى المالكي أيضاً عن أبي سعيد بن يونس قال : كان فقيها مفتياً ، سكن القيروان ، وكانت وفاته كما تقدم ، وذكره الحُميَدي في الداخلين إلى الأندلس ، ولم يذكره ابن الفرضي .

٣٦ — ومنهم رُزَيْق بن حُكمَيْم ، أحد المعدودين في الداخلين إلى الأندلس، ذكره أبو الحسن ابن النعمة عن أبي المطرف عبد الرحمن بن يوسف الرفاء القرطبي، وحكى أنّه كتب ذلك من خطه ، وسمّاه مع جماعة منهم حبّان بن أبي جبلة وعلي بن أبي رباح وأبو عبد الرحمن الحُبلي وحنش بن عبد الله الصنعاني ومعاوية ابن صالح وزيد بن الحباب العكلي ، وانتهى عددهم برزيق هذا سبعة ، ولم يذكره ابن الفرضي ولا غيره ، قاله الحافظ أبو عبد الله القضاعي .

۳۷ ــ ومنهم زيد بن قاصد السكسكي ۲ . قال ابن الأبار : وهو تابعي ، دخل الأندلس وحضر فتَــْحــَها ، وأصله من مصر ، يروي عن عبد الله بن عمرو

١ ق : زريق ؛ وأثبته ابن الأبار في حرف الراء « رزيق » ( التكملة : ٣٢٤ ) وكذلك سماه الذهبي
 في المشتبه : ٣١٢ و اسم و الده مصغر أيضاً ؛ وما أورده المقري في ترجمته منقول عن ابن الأبار .
 ٢ التكملة : ٣٣٠ و الجذوة : ٢٠٤ ( وبغية الملتمس رقم : ٧٥٧ ) .

ابن العاص رضي الله تعالى عنه ، وروى عنه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ، ذكره يعقوب بن سفيان ، وأورد له حديثاً ؛ من كتاب الحميدي ' ، انتهى .

٣٨ – ومنهم زرعة بن روح الشامي ٢ ؛ دخل الأندلس ، وحداً عنه
 ابنه مسلمة بن زرعة بحكاية عن القاضي مهاجر بن نوفل .

79 — ومنهم محمد بن أوس بن ثابت ، الأنصاري " ، قال ابن الأبار : تابّعي ، دخل الأندلس ، يروي عن أبي هريرة ، قرأته بخط ابن حبيش ، وقال أبو سعيد ابن يونس مؤرخ مصر : إنّه يروي عنه الحارث بن يزيد ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، وكان غزا المغرب والأندلس مع موسى بن نُصير ، ويروي عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ وقال الحميدي : إنّه كان من أهل الدين والفضل معروفاً بالفقه ، ولي بحر إفريقية سنة ثلاث وتسعين ، وغزا المغرب والأندلس مع موسى بن نُصير ، فيما حكاه ابن يونس صاحب تاريخ مصر ، وكان على بحر تونس سنة ثنتين وماثة على ما حكاه عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم . ولما قُتل يزيد بن أبي مسلم والي إفريقية اجتمع رأي أهلها عليه ، فولوه أمرهم ، وذلك في خلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان ، إلى أن ولي بشر بن صَفّوان الكلبي إفريقية ، وكان على مصر فخرج إليها واستخلف أخاه بشر بن صَفّوان الكلبي إفريقية ، وكان على مصر فخرج إليها واستخلف أخاه حنظلة ، انتهى .

• 3 — ومنهم عبد الملك بن عمر بن مروان بن الحكم ، الأموي ، فرَّ من الشام خوفاً من المسوّدة ، فمر بمصر ومضى إلى الأندلس ، وقد غلب عليها الأمير عبد الرحمن بن معاوية الداخل ، فأكرمه ونوّه به ، وولاه إشبيلية لأنّه

١ يريد ابن الأبار أنه نقل هذه الترجمة من كتاب الحميدي (جذوة المقتبس) .

٢ انظر التكملة : ٣٣٦.

٣ ترجمته في التكملة : ٣٥٤ وجذوة المقتبس : ٢٢ (وبغية الملتمس رقم : ٦٧ ) .

<sup>؛</sup> ترجمته في الحلة السيراء ١ : ٥٥ والمقتطفات : ١٢٣ .

كان قُعُدُد بني أمية ، ثمَّ إنَّه لما وجد الداخل يدعو لأبي جعفر المنصور أشار عليه بقطع اسمه من الخطبة ، وذكَّره بسوء صنيع بني العباس ببني أمية ، فتوقف عبد الرحمن في ذلك ، فما زال به عبد الملك حتى قطع الدعاء له ، وذلك أنَّه قال له حين امتنع من ذلك : إن لم تقطع الخطبة لهم قتلت نفسي ، فقطع حينئذ عبد الرحمن الخطبة بالمنصور بعد أن خطب باسمه عشرة أشهر ، ولما زحف أهل غرب الأندلس نحو قرطبة لحرب الأمير عبد الرحمن أنهض إليهم عبد الملك هذا ، فنهض في معظم الجيش ، وقدم ابنه أمية أمامه في أكثر العساكر ، فخالطهم أمية ، فوجد فيهم قوّة ، فخاف الفضيحة معهم ، فانحاز منهزماً إلى أبيه ، فلمّا جاءه سُقطَ في يده ، وقال له : ما حملك على أن استخففت بي وجرَّأت الناس علىَّ والعدوَّ ؟ إن كنتَ قد فررت من الموت فقد جئتَ إليه ، فأمر بضرب عنقه ، وجمع أهل بيته وخاصته وقال لهم : طُردنا من الشرق إلى أقصى هذا الصقع ، ونحسد على لقمة تبقى الرمَق ، اكسروا جفون السيوف ، فالموت أولى أو الظفر ، ففعلوا وحملوا ، وتقدمهم ، فهزم اليمانية وأهل إشبيلية ، ولم تقم بعدها لليمانية قائمة ، وقُتل بين الفريقين ثلاثون ألفاً ، وجُرح عبد الملك ، فأتاه عبد الرحمن وجُرْحُهُ يجري دماً وسيفه يقطر دماً ، وقد لصقت يده بقائم سيفه ، فقبَلُّ ا بين عينيه ، وجَزَّاه خيراً ، وقال له : يا ابن عم م ، قد أنكحتُ ابني وولي عهدي هشاماً ابنتك فلانة ، وأعطيتها كذا وكذا ، وأعطيتك كذا ، ولأولادك كذا ، وأقطعتك وإياهم كذا ، ووليتكم الوزارة .

ومن شعره لما نظر نخلة منفردة بإشبيلية فتذكر وطنه بالشام ، وقال ' :

١ نسب ابن الأبار هذه الأبيات لعبد الرحمن الداخل ( الحلة : ٣٧ ) ثم قال : وقد قيل إن الأبيات الأربعة الأول ( تبدت لنا وسط الرصافة نخلة . . . ) لعبد الملك بن بشر بن عبد الملك، وقيل في الأبيات الأخيرة ( يا نخل أنت غريبة . . . ) إنها لعبد الملك بن عمر بن مروان بن الحكم ؛ ثم عاد فذكر أن هناك ما يقوي نسبتها إلى عبد الرحمن .

يا نَخْلَ أنت فريدة مثلي في الأرض نائية عن الأهل تبكي وهل تبكي مكممة عجماء لم تُجْبُلُ على جَبْلي ولو آنها عقلت إذا لبكت ماء الفرات ومنبت النخل لكنتها حررمت وأخرجني بنغضي بني العباس عن أهلي

13 — ومن الداخلين من المشرق إلى الأندلس هاشم بن الحسين بن إبراهيم ابن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، رضي الله تعالى عنهم أجمعين . ونزل حين دخوله بلبللة ، وتُعرف منازلهم فيها بمنازل الهاشمي ، وذكره أمير المؤمنين الحكم المستنصر في كتابه «أنساب الطالبيين والعلويين القادمين إلى المغرب » .

\*\* ومن الداخلين إلى الأندلس عبد الله بن المغيرة ، الكناني أ ، حليف بني عبد الدار ، سماه أبو محمد الأصيلي الفقيه في الداخلين الأندلس من التابعين ، حكى ذلك عنه أبو القاسم ابن بـَشْكُوال في مجموعه المسمى بـ « التنبيه والتعيين » ، قال ابن الأبار : وما أراه يُتابِع عليه ؛ وذكره أبو سعيد ابن يونس من أهل إفريقية ، انتهى ، وذكر أنّه يروي عن سفيان بن وهب الخولاني .

٤٣ – ومنهم عبد الله المعمر الذي طرأ على الأندلس في آخر الزمان ، وكان يزعم أنه لقي بعض التابعين . قال ابن الأبار : روى عنه أبو محمد أسد الجهني ، ذكر ذلك القبتشي ، وفيه عندي نظر ، انتهى .

روى الهري منهم أبو عمرو عبد الرحمن بن شماسة بن ذئب ، المهري من العاص عن أبي ذر ، وعائشة وعمرو بن العاص عن أبي ذر ، وعائشة وعمرو بن العاص

١ ترجمته في التكملة : ٧٧٢ .

٢ التكملة : ٩١٢ .

٣ ترجمته في التكملة رقم : ١٥٢٥ ، وفيه « ابن ذؤيب » .

وابنه عبد الله وزيد بن ثابت وأبي نضرة الغفاري العقبة بن عامر الجهني وعوف ابن مالك الأشجعي ، ومُعاوية بن حُد يَنْج ومسلمة بن مخلد وأبي رهم ، ذكره ابن يونس في تاريخ مصر ، وسمّاه ابن بَشْكُوال في الداخلين الأندلس من التابعين ، وروى ذلك عن الحُميدي ، قاله ابن الأبار ؛ وقال ابن يونس : وآخر من حدّث عنه بمصر حرملة بن عمران .

20 — ومن الداخلين إلى الأندلس من المشرق عبد الله بن سعد بن عمّار ابن ياسر ، رضي الله تعالى عنه ، وقد ذكره ابن حيّان في مقتبسه ، وأخبر أن يوسف بن عبد الرحمن الفيه ري كتب له أن يدافع عبد الرحمن المرواني الداخل للأندلس ، وكان المذكور إذ ذاك أميراً على اليمانية من جند دمشق ، وإنّما ركن إليه في محاربة عبد الرحمن لما بين بني عمّار وبني أميّة من الثأر بسبب قتل عمّار بصفيّن ، وكان عمّار رضي الله تعالى عنه من شيعة على ، كرّم الله وجهه .

وهذا عبد الله بن سعد هو جد بني سعيد أصحابِ القلعة الذين منهم عدة رؤساء وأمراء وكتاب وشعراء ، ومنهم صاحب « المغرب » وغير واحد ممتن عرفنا به في هذا الكتاب ، ومن مشاهير هم أبو بكر محمد بن سعيد بن خلف ابن سعيد صاحب أعمال غَرْناطة في مدة الملتمين ، قال : وهو القائل يفتخر " :

إن لم أكن للعلاء أهلاً بما تراه ُ فمن يكون ُ فكل ما أبتَغيه دوني ولي على همتي ديون ُ ومن يَرُمْ ما يقل ُ عَنْهُ فذاك من فعليه جنون ُ

١ التكملة : أبي بصرة ؛ وذكر صاحب الأغاني أن أبا بصرة الغفاري المحدث هو والد عزة صاحبة
 كثير ؛ قال : واسعه صميل بن وقاص ( ٩ : ٢٤) .

۲ انظر ما تقدم : ج ۲ : ۳۳۰ .

٣ مرت هذه الأبيات والتي تليها ، ج ٢ ص : ٣٣١ من هذا الكتاب .

فرع بأفق السماء سام وأصلُه واسخ مكين وقوله :

اللهُ يعلم أنتي أحبُّ كَسْبَ المَعالي وإنتما أتَوانى عَنْها لسوء المآل تعتاج للكد والبذ ل واصطناع الرجال دع كلَّ من شاء يسمو لها بكل احتيال فحالهُم في انعكاس بها وحالي حالي

وتراجمهم واسعة ، وقد بُسِطت في «المسهب » و «المغرب » وغيرهما ، وقد قدمنا في الباب قبل هذا من أخبار بني سعيد هؤلاء ما يُثْلج الصَّدُّر فليراجع .

ومن الوافدين على الأندلس من المشرق أبو زكريا عبد الرحيم بن أحمد بن نصر بن إسحاق بن عمرو بن مزاحم بن غياث ، التميمي ، البخاري الحافظ ، نزيل مصر .

١ ترجمته في التكملة رقم : ١٦٧١ .

ابن مروان الدمشقي ، ولقي بإفريقية العابد و لي َّ الله سيدي محرز بن خلف التميمي مولاهم وصَحبَه ، وقال : لقد هبتُه يوم لقيته هيَيْبة لم أجدها لأحد في نفسي من الناس ، ودخل الأندلس وبلاد المغرب ، وكتب بها عن شيوخها ، ولم يزل يكتب إلى أن مات حتى كتب عمّن دونه ، وله « رسالة الرحلة <sup>١</sup> وأسبابها وقول لا إله إلاَّ الله وثوابها » ، فسمع منه أبو عبد الله الرازي وذكره في مشيخته ، قال الحافظ ابن الأبار : ومنها نقلت اسمه وتعرّفت دخوله الأندلس ، وحدّث عنه هو وجماعة منهم أبو مروان الطبني ــ وقال : هو من الرحالين في الآفاق ، أخبرني أنَّه يحدَّث عن مئين من أهل الحديث ــ وأبو عبد الله الحميدي وأبو بْكُر [ جماهر بن عبد الرحمن ] ٢ الطُّلْمَيْطلي وأبو عبد الله ابن منصور الحضرمي وأبو سعيد الرهاوي وأبو محمد جعفر بن محمد السراج وأبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الباقي وأبو الحسن ابن مشرف الأنماطي وأبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي وأبو محمد شعيب بن سبعون الطرطوشي وأبو بكر ابن نعمة العابد" وأبو الحسن على بن الحسين الموصلي الغراف؛ وأبو عثمان سعد بن عبد الله الحيدري من شيوخ السلفي ، وأبو محمد عبد الكريم بن حمزة بن الخضر السلمي ، وأبو إسحاق الكُلاعي من شيوخ أبي بحر الأسدي ، وأبو محمد ابن عتاب كتب إليه بجميع ما رواه ولم يعرف ذلك في حياته . وسمَّاه أبو الوليد ابن الدباغ في الطبقة العاشرة من طبقات أثمة المحدّثين من تأليفه ، مع أبي عمر ابن عبد البر وأبي محمد ابن حزم وأبي بكر ابن ثابت الخطيب ، وذكره أبو القاسم ابن عساكر في تاريخه، وقال : سمع بما وراء النهر والعراق ومصر واليمن والقيروان، ثم سكن مصر وقدم دمشق قديماً وحدث بها ، وسمى جماعة كثيرة من الرواة عنه ، وحكى أنه قال : لي ببخارى أربعة عشر ألف جزء حديث أريد أن أمضي وأجيء بها ،

١ التكملة : رسالة الرحمة .

٢ زيادة من التكملة . ٣ دوزي : العابر .

٤ التكملة : الفراء .

قال : وسئل عن مولده ، فقال : في شهر ربيع الأول سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة ، قال : وتوفي بالحوراء سنة إحدى وسبعين وأربعمائة ، رحمه الله تعالى ورضي عنه ، انتهى .

قلت : والذي أعتقده أنّه لم يدخل الأندلس من أهل المشرق أحفظ منه للحديث ، وهو ثقة عدل ليس له مجازفة ، والحق أبلج .

27 — وممن دخل الأندلس من المشرق عبد ُ الجبار بن أبي سلمة الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف ، القوشي ، الزهري ، دخل الأندلس مع موسى بن نُصير ، وكان على ميشرة معسكره ، ونزل باجة ثم بطَلْبُوش ، ومن نسله الزَّهْريون الأشراف الذين كانوا بإشبيلية انتقلوا إلى سكناها قديماً ، هكذا في خبر القاضي أبي الحسين الزهري منهم عن أبي بكر ابن خير وغيره ، قال ابن بَشْكُوال في مجموعه المسمتى به «التنبيه والتعيين لمن دخل الأندلس من التابعين » : عبد ُ الجبار بن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف من التابعين ، وقع ذكره في كتاب شيخنا أبي الحسن ابن مغيث ، انتهى .

قال ابن الأبار : ولم يزد على هذا ، انتهى .

2. ومن الداخلين إلى الأندلس من المشرق أبو محمد عبد الوها ب بن عبد الله بن عبد الوهاب ، من أهل مصر ، وسكن بغداد ، ويعرف بالطندتائي ، قرية بمصر نُسب إليها ، روى عن أبي محمد الشارمساحي ، وتفقه به ، وقدم الأندلس رسولا ً بزعمه من عند الخليفة العباسي ، فسكن مُرْسية ودرس بها ، وخرج منها سنة اثنتين وأربعين وستمائة بعد أن تملكها النصارى صلحاً ، وأسر بناحية صقلية ، قال ابن الأبار : ثم بلغني أنّه تخلّص ولحق ببلده ، رحمه الله تعالى.

29 – ومنهم عبد الخالق بن إبراهيم الخطيب ، يكنى أبا القاسم . قال

١ ترجمته في التكملة رقم : ١٧٧٢ .

٢ ترجمته في التكملة رقم : ١٧٩٦ .

ابن الأبار ': لا أعرف موضعه من بلاد المشرق ، وكان أديباً قوي العارضة ، مطبوع الشعر ، مديد النفس . ومن شعره من قصيدة صنعها في وقت رحلته إلى الأندلس قوله :

على الذل أو فاحلُل عقال الركائب وللضيم أو فاحلُل صدور الكتائب فإمّا حَياة " بعد إدراك مُنْيَة وإمّا مَمات تحت عز القواضب فما العيش في ظل الهوان بطيّب وما الموت في سُبْل العكلاء بعائب

الله ، الهاشمي ، الصدفي ، من أهل بغداد ، يُعرف بالنَّرْسي ، دخل الأندلس ، وكان يزعم أنه روى عن أبي الوقت السَّجْزي وأبي الفرج الجوزي وغيرهما ، وكان يزعم أنه روى عن أبي الوقت السَّجْزي وأبي الفرج الجوزي وغيرهما ، وله تأليف سمّاه «الدّليل في الطريق من أقاويل أهل التحقيق » ذكره أبو عبد الله محمد بن سعيد الطراز وضعّفه بعدما سمع منه ، أخذ عنه وسمع منه هو وأبو القاسم عبد الرحمن بن القاسم المغيلي وغيرهما ، وقال : ورد علينا غرناطة قريباً من سنة ثلاث عشرة وستمائة ، وتوفي ، عفا الله تعالى عنه ، بإشبيلية قريباً من هذا التاريخ ، وقال فيه أبو القاسم ابن فرقد : عبد اللطيف بن عبد الله الهاشمي البغدادي النرسي ، منسوب إلى قرية من قرى بغداد ، سمع عبد الله الهاشمي البغدادي النرسي ، منسوب إلى قرية من قرى بغداد ، سمع صحيح البخاري من أبي الوقت السَّجْزي ، وروى عن غيره ، وله تآليف ، صحيح البخاري من أبي الوقت السَّجْزي ، وروى عن غيره ، وله تآليف أقال ابن الأبار ٢ : في التصوّف ، منها تأليف في إباحة السماع ، قرأت عليه أكثره ، وقرأت عليه عوالي النقيب بمدينة إشبيلية بحومة القصر المبارك عام خمسة عشر وستمائة .

٥١ – ومنهم أبو بكر عمر بن عثمان بن محمد بن أحمد ، الخراساني ،

١ لم ترد ترجمته في كتاب التكملة المطبوع .

٢ لم يرد أيضاً في كتاب التكملة المطبوع .

الباخوزي ، الماليني ، يكنى أبا بكر ا ، سمع من أبي الخير أحمد بن إسماعيل الطالقاني القزويني وأبي يعقوب يوسف بن عمر بن أحمد الخالدي الزنجاني ، وقدم الأندلس ، وحد ث بصحيفتي الأشج وجعفر بن نسطور الرؤمي ، وسميع منه بغر ناطة ومر سية وغيرهما من بلاد الأندلس ، وحد ث عنه أبو القاسم الملاحي، وسمع منه بمالقة أبو جعفر ابن عبد الجبار وأبو علي ابن هاشم في صفر سنة ٠٦٠ ، ومولده في ربيع الأول سنة ٠٦٠ ، انتهى من تكملة ابن الأبار المنت ولا يخفى على من له بصر بعلم الحديث أن الأشج وابن نسطور لا يلتفت إليهما ، ويرحم الله تعالى السلّقي الحافظ إذ قال :

حديثُ ابن نسطور وقيس ويعنم وبعد أشجِّ الغربِ ثم خراش ونسخة ُ دينار ونسخة تيرْبيهِ أبي هُدْبة القيسيّ شبه ُ فراش

قال ابن عات : كان الحافظ السلّلَفي إذا فرغ من إنشاد هذين البيتين ينفخ في يديه إشارة إلى أن هذه الأشياء كالربح ، انتهى .

ومن الوافدين على الأندلس من أهل المشرق على بن بُنْدار بن إسماعيل بن موسى بن يحيى بن خالد بن بَرْمَك ، البرمكي ، من أهل بغداد ، قدم الأندلس تاجراً سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة ، وكان قد أخذ عن أبي الحسن عبد الله بن أحمد بن محمد بن المغلس الفقيه الداودي ، وتلْمَد له ، وسمع منه «الموضح » و «المنجح » من تآليفه في الفقه ، وما تم له من أحكام القرآن ، هكذا فقله الحافظ ابن حزم عن أمير المؤمنين الحكم المستنصر بالله المعتني بهذا الشأن ، رحمه الله تعالى .

٥٣ \_ ومنهم أبو العلاء عبيد بن محمد بن عبيد ، أبو العلاء ، النيسابوري ،

١ انظر التكملة رقم : ١٨٣٠ .

٢ جاءت ترجمته في التكملة المطبوع ناقصة كثيراً عما أثبته المقري .

لقيه الحافظ أبو على الصدفي ببغداد وأخذ عنه إذ قدمها حاجيًا ، وهو يحدث عن أبي سعيد عبد الرحمن بن أحمد البصروي ، قال أبو على : وأراه دخل الأندلس ، ويغلب على ظني أنتي لقيته بسَرَقُسُطة ، ذكر ذلك القاضي عياض في « المعجم » من تأليفه ، والله تعالى أعلم .

26 – ومنهم سهل بن علي بن عثمان ، التاجر ، النيسابوري ، يكنى أبا نصر ا ، سمع جماعة من الحراسانيين وغيرهم ، منهم أبو بكر أحمد بن خلف الشيرازي وأبو الفتح السمرقندي ، وأدرك الإمام أبا المعالي الجُويني ، وحضر مجلسه ودرسه ، ولقي بعده أصحابه القُشيري والطوسي وغيرهما ، وكان شافعي المذهب ، ذكره عياض وقال : حدثني بحكايات وفوائد ، وأنشدني لأبي طاهر السلّفي ، وأجازني جميع رواياته وحدثني أن وفاة أبي المعالي كانت بنيسابور سنة خمس أو أربع وسبعين وأربعمائة ، وقال أبو محمد العثماني : أنشدني أبو نصر سهل بن علي النيسابوري الحقواني قال : أنشدنا أبو الفتح نصر ابن الحسن ، أنشدنا أبو العباس العذري ، قال : أنشدنا أبو محمد ابن حزم الحافظ لنفسه :

ولمّا رأيتُ الشّيْبَ حلَّ مَفارقِي نذيراً بِتَرْحالِ الشّبابِ المُفارقِ رجعتُ إلى نفسي فقلتُ لها انظري إلى ما أتى ، هذا ابتداء الحقائق دعي دَعَوَاتِ اللّهو قد فاتَ وقتها كما قد أفات الليلَ نورُ المشارق دعي منزلَ اللّذّات ينزلُ أهله وجدّي لما نُدْعي إليه وسابقي

قال عياض : توفتي سهل هذا غريقاً في البحر منصرفاً إلى بلده من المرية ، رحمه الله تعالى ٢ .

١ ترجمة أبي نصر النيسابوري في التكملة رقم : ٢٠٠٨ .

٣ زاد في التكملة : سنة ٣١ .

العلم ، عارفاً بالأصول ، حافظاً للحديث ، متيقظاً ، حسن الصورة والشارة ، العلم ، عارفاً بالأصول ، حافظاً للحديث ، متيقظاً ، حسن الصورة والشارة ، دخل الأندلس ، وولي قضاء إشبيلية منها آخر شعبان سنة تسع وسبعين وخمسمائة . قال ابن الأبار : وبه صُرف أبو القاسم الجولاني ، وأقام بها سنة ، وحضر غزوة شنترين ، وكان قدوم أبي المكارم هذا الأندلس خوفاً من صلاح الدين يوسف بن أيوب في قوم من شيعة العبيدي ملك مصر ، ووفد أيضاً معه أبو الوفاء المصري ، ثم استصحبه أمير المؤمنين يعقوب المنصور معه في غزوة قفصة الثانية ، وولاه حينئذ قضاء تونس ، وكان قد ولي قضاء فاس ، وولي أيضاً أبو الوفاء صاحبه القضاء ، وتوفي وهو يتولى قضاء تونس سنة ست وثمانين وخمسمائة ، رحمه الله تعالى .

الدمشقي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي الدمشقي المنافي المنافي الدخوله إياها وإقامته بها أزيد من خمسة أعوام لقراءة الحلافيات ، ويكنى السلّفي لدخوله إياها وإقامته بها أزيد من خمسة أعوام لقراءة الحلافيات ، ويكنى أبا زكريا، وسمع بالمشرق أبا بكر ابن ماشاذه السكري وأبا الرشيد ابن خالد البيع وأبا الطاهر السلفي وغيرهم ، وقصد المغرب بعد أداء الفريضة فلقي ببجاية أبا محمد عبد الحق الإشبيلي ، وأجازه وحفّه على الوعظ والتذكير ، فامتثل ذلك ، ودخل الأندلس ، وتجوّل ببلادها ، واستوطن غرّناطة منها ، وكان فقيها على مذهب الشافعي ، عارفاً بالأصول والتصوف ، زاهداً ، ورعاً ، كثير المعروف والصدقة ، يعظ الناس ، ويسمع الحديث ، ولم يكن بالضابط فيما قاله الحافظ ابن الأبار ، قال : وله كتاب «الروضة الأنيقة » من تأليفه ، حدث عنه جماعة من الجلة ، منهم أبو جعفر ابن عميرة الضبي ، وابنا حوّط الله أبو محمد وأبو

١ ترجمته في التكملة رقم : ٢٠٢٤ .

۲ التكملة رقم : ۲۰۷۱ .

٣ ق : حميرة .

سليمان ، وأبو القاسم الملاحي ، وأبو العباس ابن الجيار ، وأبو الربيع ابن سالم ، وقال : أنشدني عند توديعي إياه بغَرْناطة قال : سمعت بعض المذكورين ينشد :

يا زائراً زار وما زارا كأنه مُقْتَبِسُ نارا مرَّ ببابِ الدارِ مستعجلاً ما ضرَّهُ لو دخل الدارا نفسي فداء لك من زائرٍ ما زار حتى قيل قد سارا

وسمع منه أبو جعفر ابن الدلال كتاب « المعالم » للخطّابي في شرح « سنن أبي داود » بقراءة جميعه عليه .

ومولده في شوال سنة ثمان وأربعين وخمسمائة ، وتوفتي بغرُ ناطة بعد أن سكنها يوم الاثنين سادس شوّال سنة ثمان وستمائة ، قال ابن الأبار : وفي هذا اليوم بعينه كانت وفاة شيخنا أبي عبد الله ابن نوح بباتَنْسية ، رحمهما الله تعالى .

ومن الوافدين من المشرق إلى الأندلس إسماعيل بن عبد الرحمن بن على ، القرشي ا ، من ذرية عبد بن زَمْعَة أخي سوَّدَة أم المؤمنين ، رضي الله تعالى عنها ، رحل من مصر إلى الأندلس في زمن السلطان الحاكم المستنصر بالله أعوام الستين وثلاثمائة حين ملك بنو عُبيّد مصر وأظهروا فيها معتقدهم الحبيث ، فحل يومئذ من الحكم المستنصر محل الرحب والسعة ، ولما ثارت الدولة العامرية أوى إلى إشبيلية ، وأوطنها داراً ، واتخذها قراراً ، وبها لقيه أبو عمر ابن عبد البر عكرة الأندلس فدرس عليه ، واقتبس مما لديه ، وقد ذكره في تاريخ شيوخه ، ولم يزل عقبه بها إلى أن نجم منهم أبو الحسين سالم ابن محمد بن سالم ، وهو من رجال «الذخيرة » لا وله نثر ، كما تفتح الزَّهْر ، وتدفق البحر ، ونظم كما اتسق الدر ، وسَفَرت عن محاسنها الأوجه الغُرُ ،

١ ترجمته في جذوة المقتبس : ١٥٣ (وبغية الملتمس رقم : ٥٤٥) .

٢ لم يرد اسمه في فهرست الذخيرة ١/١ : ١١ – ٢٠ .

فمن نظمه قوله :

خليلي ، هل ليلى ونجد كعهدنا فيا حبَّذا ليلى ويا حبَّذا نجد عسى الدَّهُ وُرُ أَن يقضي لنا بالتفاتة فيا رُبَّ قربٍ قد يجدّده بُعْدُ وله أثناء رسالة :

، كف باريها وأسهم الخطبِ عادت نَحْوَ راميها

قوسُ العُلا وُضِعَتْ في كف باريها ومنها :

وإنَّما الشمسُ لاحت في مطالعها ﴿ بَلِّي وَأَجْرَى جِيادَ الْحَيلِ مُجْرِيها

ونشأ هذا النجم الثاقب ، والصّيّب الساكب ، وقد أخذ من العلوم في غير ما فن ، وحقّق فيه كل ما ظن ، وذكره في «المسهب» و «سمط الجمان» وفضله شهير ، رحمه الله تعالى .

مه بين على القالي ، صاحب الأمالي والنوادر ، وفد على الأندلس أيام الناصر أمير المؤمنين عبد الرحمن ، فأمر ابنه الحكم – وكان يتصرّف عن أمر أبيه كالوزير – عاملهم ابن رماحس أن يجيء مع أبي علي إلى قرطبة ، ويتلقاه في وفد من وجوه رعيته ينتخبهم من بياض أهل الكورة تكرمة لأبي علي ، ففعل ، وسار معه نحو قرطبة في موكب نبيل ، فكانوا يتذاكرون الأدب في طريقهم ، ويتناشدون الأشعار ، إلى أن تحاوروا يوماً وهم سائرون أدب عبد الملك بن مروان ومساءلته جلساءه عن أفضل المناديل وإنشاده بيت عبد آبن الطبيب نا :

١ انظر ترجمة القالي في طبقات الزبيدي : ٢٠٢ وابن الفرضي ١ : ٨٣ والحذوة : ١٥٤ (ويفية الملتمس رقم : ٤٠٧ ووفيرسة ابن خير ٥٥٣ وابن خلكان ١ : ٢٠٤ وإنباه الرواة ١ : ٤٠٠ ومعجم الأدباء ٧ : ٥٠ والشذرات ٣ : ١٨ ومعجم البلدان : (قاليقلا) وبروكلمان ٢٠٠ (الترجمة العربية) .

٢ البيت : ١٥ من المفضلية رقم ٢٦ .

## تُمَّتَ قُمْنا إلى جُرْد مسوّمة أعْرَافُهُن لأيدينا مناديلُ

وكان الذاكر للحكاية الشيخ أبا علي ، فأنشد الكلمة في البيت «أعرافها لأيدينا مناديل » فأنكرها ابن رفاعة الإلبيري ، وكان من أهل الأدب والمعرفة ، وفي خلقه حرّج وزَعارة ، فاستعاد أبا علي البيت متثبتاً مرتين ، في كلتيهما أنشده «أعرافها » ، فلوى ابن رفاعة عينانه منصرفاً وقال : مع هذا يتوفقد على أمير المؤمنين وتتجشم الرحلة لتعظيمه ، وهو لا يقيم وزن بيت مشهور بين الناس لا تغلط الصبيان فيه ؟ والله لا تبعته خُطُوة ، وانصرف عن الجماعة ، ونقد به أميره ابن رماحس أن لا يفعل ، فلم يجد فيه حيلة ، وكتب إلى الحكم يعرفه ويصف له ما جرى لابن رفاعة ويشكوه ، فأجابه على ظهر كتابه : الحمد لله الذي جعل في بادية من بوادينا من يخطىء وافد أهل العراق إلينا ، وابن رفاعة أولى بالرضى عنه من السخط ، فقد عنه لشأنه ، واقدم بالرجل غير منتقص من تكرمته ، فسوف يتعليه الاختبار إن شاء الله تعالى أو يحطة .

وبعض المؤرخين يزعم أن وفادة أبي علي القالي إنّما كانت في خلافة الحكم المستنصر بالأندلس ، لا في خلافة أبيه الناصر ، والصواب أن وفادته في أيام الناصر ، لما ذكره غير واحد من حصره وعيله عن الحطبة يوم احتفال الناصر لرسول الإفرنج كما ألمعنا به في غير هذا الموضع ! .

وفي القالي يقول شاعر الأندلس الرمادي ٢ :

مَن ْحاكم بَيْني وبينَ عذولي الشجو شجوي والعَويل عويلي في أي جارحة أصون مُعَذِّبي سلمت من التعذيب والتنكيل

انظر خبر الحطبة يوم وفادة رسل الفرنجة ج ١ ص : ٣٦٨ من هذا الكتاب ؛ وقد كان وصول أبي علي إلى الأندلس عام ٣٣٠ فلا خلاف بعد ذلك في أنه وصل أيام الناصر ، وسيذكر ذلك صاحب النفح .

٢ وردت أبيات الرمادي في اليتيمة ٢ : ١٠٠ والمطمح : ٧٠ ومطلعها في الجذوة : ٣٤٧ .

إن قلت في بَصَري فئم مدامعي أو قلت في قلبي فئم عَليلي لكن جعلت له المسامع موضعاً وحجبتها عن عذل كل عذول

ولما سمع المتنبي البيت الثاني قال : يصونه في استه .

وكان الرمادي لما سمع قول المتنبي :

كفى بجسمي نحولاً أنّني رجل " لولا مُخاطَبَتي إيّاك لم تَرَني قال : أظنه ضَرْطَة ، والجزاء من جنس العمل .

وباسم أمير المؤمنين الحكم المستنصر بالله طرز الشيخ أبو علي القالي كتاب «الأمالي ». وكان الحكم كريماً ، معنياً بالعلم ، وهو الذي وَجه إلى الحافظ أبي الفرج الأصبهاني ألف دينار على أن يوجه له نسخة من كتاب الأغاني ، وألّف أبو محمد الفهري كتاباً في نسب أبي علي البغدادي ورواياته و دخوله الأندلس . وحكى ابن الطيلسان عن ابن جابر أنه قرأ هذين البيتين في لوح رخام كان سقط من القبة المبنية على قبر أبي على البغدادي عند تهدمها ، وهما :

صِلُوا لحدَ قبري بالطريق وودّعوا فليس لمن وارى الترابُ حبيبُ ولا تَدْفنوني بالعَراء فربتما بكى أن رأى قبَرْ الغريبِ غريبُ

واسم أبي علي إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن محمد ابن سليمان ، وجد ه سليمان مولى عبد الملك بن مروان ، وكان أبو علي أحفظ أهل زمانه باللّغة والشعر ونحو البصريين ، وأخذ الأدب عن أبي بكر ابن درريد الأزدي وأبي بكر ابن الأنباري وابن دررستويه وغيرهم ، وأخذ عنه أبو بكر الزبيدي الأندلسي صاحب «محتصر العين » ، ولأبي علي التصانيف الحسان ك « الأمالي » و « البارع » ، وطاف البلاد ، وسافر إلى بغداد سنة ٣٠٣ ، وأقام بالموصل لسماع الحديث من أبي يعلى الموصلي ، ودخل بغداد سنة ٣٠٣ ، وأقام بها إلى سنة ٣٠٨ ، وكتب بها الحديث ، ثم خرج من بغداد قاصداً الأندلس ، وسمع سنة ٣٢٨ ، وكتب بها الحديث ، ثم خرج من بغداد قاصداً الأندلس ، وسمع

من البغوي وغيره .

قال ابن خلِّكان : ودخل قرطبة لثلاث بقين من شعبان سنة ثلاثين وثلاثمائة ، انتهى .

وهو مماً يعين أنه قدم في زمن الناصر ، لا في زمن ابنه الحكم كما تقدّم ، وقد صرّح بذلك الصفدي في الوافي فقال : ولمّا دخل المغرب قَصَد صاحب الأندلس الناصر لدين الله عبد الرحمن ، فأكرمه ، وصنّف له ولولده الحكم تصانيف وبث علومه هناك ، انتهى .

وقال ابن خلّكان إنّه استوطن قرطُبُهَ إلى أن توفي بها في شهر ربيع الآخر، وقيل : جمادى الأولى سنة ٣٥٦ ، ليلة السبت لست خلون من الشهر المذكور ، ودفن ظاهر قرطبة ، ومولده بمنازجر د من ديار بكر سنة ٢٨٨ ، وقيل : سنة ٢٨٠ ، وإنّما قيل له « القالي » لأنّه سافر إلى بغداد مع أهل قاليقلا ، وهي من أعمال ديار بكر . وهو من محاسن الدنيا ، رحمه الله تعالى .

وعيذون: بفتح العين ، وسكون الياء المثنيّاة التحتية ، وضم الذال المعجمة . وقال ابن خليّكان في ترجمة ابن القوطية ' : إن أبا علي القالي لميّا دخل الأندلس اجتمع به ، وكان يبالغ في تعظيمه ، قال له الحكم بن عبد الرحمن الناصر : مَن أنبلُ مَن رأيته ببلدنا هذا في اللغة ؟ فقال : محمد بن القوطية ، وكان ابن القوطية مع هذه الفضائل من العُبيّاد النساك ، وكان جييّد الشعر صحيح الألفاظ حسن المطالع والمقاطع إلا أنّه تركه ورفضه ، وقال الأديب أبو بكر ابن هذيل ' : إنّه توجه يوماً إلى ضَيْعَة له بسَفْح جبل قُرْطُبُة ، وهي من بقاع الأرض الطيبة

١ ابن خلكان ؛ ؛ ٠ ٦ وهناك ترجمات أخرى لابن القوطية في ابن الفرضي ٢ : ٧٨ والجذوة :
 ١٧ والديباج ٢٦٢ وإنباه الرواة ٣ : ١٧٨ وبفية الوعاة : ٨٤ ومعجم الأدباء ١٨ : ٢٧٢ .

٢ هو يحيى بن هذيل التميمي الشاعر الكفيف أستاذ الرمادي ( انظر الحذوة : ٣٥٨ وبنية الملتمس رقم : ١٤٩٥) وله عدد صالح من الأشعار في كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس لابن الكتاني .

المُونِقة ، فصادف أبا بكر ابن القوطية المذكور صادراً عنها ، وكانت له أيضاً هناك ضيعة ، قال : فلما رآني عراج على ، واستبشر بلقائي ، فقلت مداعباً له :

من أين أقبلت يا مـَن لا شبيه لـه ُ ومـَن هو الشمس والدنيا له فـَلـك ُ قال : فتبسم وأجاب بسرعة :

من منزل تُعْجِيبُ النساكَ خلوتُهُ وفيه ستر على الفُتَّاك إن فتكوا

فما تمالكت أن قبلَّت يده ، إذ كان شيخي ، ودعوت له ، انتهى . وهو صاحب كتاب « الأفعال » الذي فتح فيه هذا الباب ، فتلاه ابن القطاع ، وله كتاب «المقصور والممدود » جمع فيه ما لا يحد ولا يعد ، وأعجز من بعده به ، وفاق من تقدّمه ، رحمه الله تعالى ورضى عنه .

وممتن أخذ عن أبي علي القالي بالأندلس أبو بكر محمد الزبيدي صاحب كتاب «مختصر العين » وغيره ، وكان الزبيدي كثيراً ما ينشد :

الفقرُ في أوطانينا غُرْبَة والمالُ في الغربة أوطانُ والأرضُ شيء كلُّها واحدٌ والناسُ إخوانٌ وجيرانُ

وترجمة الزبيدي واسعة <sup>١</sup> ، وكان مؤدب المؤيد هشام ، ووصفه بأنّه كان في صباه في غاية الحذق والذكاء ، رحمه الله تعالى .

وكان القالي قد بحث على ابن دُرُسْتُوَيه كتاب سيبويه ، ودقت النظر ، وانتصر للبصريين ، وأملى شيئاً من حفظه ككتاب «النوادر والأمالي» ، و «المصور والممدود» ، و «الإبل والخيل» ، و «البارع في اللّغة» نحو خمسة آلاف

١ انظر ترجمة الزبيدي في الجذوة : ٣٤ وابن الفرضي ٢ : ٩٢ والمغرب ١ : ٢٥٠ واليتيمة
 ٢ : ١٧ وابن خلكان ٤ : ٧ وإنباه الرواة ٣ : ١٠٩ ومعجم الأدباء ١٨٠ : ١٨٠ والوافي ٢ :
 ٢ ٥ ٢ وبغية الوعاة : ٣٤ وانظر كتاب الحركة اللغوية في الأندلس ففيه دراسة لأهم مؤلفاته .

ورقة ، لم يصنف مثله في الإحاطة والجمع ، ولم يتم ، ورتب كتاب «المقصور والممدود » على التفعيل ومخارج الحروف من الحلق مستقصى في بابه لا يشذ منه شيء ، وكتاب «فعلت وأفعلت » وكتاب «مقاتل الفرسان » و «تفسير السبع الطوال » .

وكان الزبيدي إماماً في الأدب ، ولكنّه عرف فضل القالي ، فمال إليه ، واختص به ، واستفاد منه ، وأقرَّ له .

وكان الحكم المستنصر قبل ولايته الأمر وبعدها ينشط أبا علي ، ويعينه على التأليف بواسع العطاء ، ويشرح صدره بالإفراط في الإكرام ، وكانوا يسمّونه « البغدادي » لوصوله إليها من بغداد ، ويقال : إن الناصر هو الذي استدعاه من بغداد لولائه فيهم ، وفيه يقول الرمادي متخلّصاً في لاميّته السابق بعضها :

روض تعاهده السحاب كأنه متعاهد من عهد إسماعيل قسه إلى الأعراب تعلم أنه أولى من الأعراب بالتفضيل حازت قبائلهم لغات فرقت فيهم وحاز لغات كل قبيل فالشرق خال بعده وكأنها نزل الحراب بربعه المأهول فكأنه شمس بدت في غربينا وتغيبت عن شرقهم بأفول يا سيدي هذا ثنائي لم أقل زورا ولا عرضت بالتنويل من كان يأمل نائلا فأنا امرؤ لم أرج غير القرب في تأميلي

وقد تقدمت أبيات القالي التي أجاب بها منذر بن سعيد في الباب قبل هذا ، فلتراجع ثمّة ، والله تعالى أعلم .

ومن الوافدين إلى الأندلس من المشرق أبو العلاء صاعد بن الحسين
 ابن عيسى البغدادي ، اللغوي ١ .

١ ترجمة صاعد في الذخيرة ٤ / ١ : ٢ - ٣٩ وابن خلكان ٢ : ١٨١ وإنباه الرواة ٢ : ٨٨ وبنية الوعاة : ٢٦٧ والجذوة : ٢٢٣ .

وأصله من الموصل ، قال ابن بسام ' : ولما دخل صاعد قرطبة أيام المنصور بن أمية ، أبي عامر عزم المنصور على أن يعفي به آثار أبي علي البغدادي الوافد على بني أمية ، فما وجد عنده ما يرتضيه ، وأعرض عنه أهل ُ العلم ، وقدحوا في علمه وعقله ودينه ، ولم يأخذوا عنه شيئاً لقلة الثقة به ، وكان ألنّف كتاباً سمناه كتاب «الفصوص » فكر حَضُوه ورفضوه ونبذوه في النهر ، ومن شعره قوله :

ومهفهف أبهى من القمر قهر الفؤاد بفاتين النَّظَرَ خالسته تُفَّاح وجنته فأخذتُها منه على غَرَرَ فأخافني قوم فقلت لهم: لا قطع في تُسَمَرٍ ولا كَشَرَ

والكَشَير : الجُمُارُ ، وهذا اقتباس من الحديث .

وقال الحميدي ٢: سمعت أبا محمد ابن حزم الحافظ يقول: سمعت أبا العلاء صاعداً ينشد بين يدي المظفر عبد اللك بن أبي عامر من قصيدة يهنيه فيها بعيد الفطر سنة ٣٩٦:

حسبتُ المنعمينَ على البرايا فألفيتُ اسمه صَدْرَ الحسابِ وما قدّمته إلاّ كأنّي أُقدِّم تاليّاً أُمَّ الكتابِ

وذكر الحميدي أن عبد الله بن ماكان " الشاعر تناول نرجسة فركبها في وردة ثم قال لصاعد ولأبي عامر ابن شُهيد: صفاها ، فأفحما ، ولم يتتجه لهما القول ، فبينما هم على ذلك إذ دخل الزهيري عصاحب أبي العلاء وتلميذه ، وكان شاعراً

١ نقل النص عن الذخيرة بتصرف .

۲ الحذوة : ۲۲۶ .

٣ ذكر الحميدي ( الجذوة : ٣٧٣ ) من اسمه أبو عبد الله ابن فاكان وقال فيه : أديب شاعر يتكلم على معاني الآداب ومحاسن الأشعار ، ذكره أبو عامر ابن شهيد وذكر له مع صاعد بن الحسن منازعات في ذلك . ثم عاد فذكره بهذا الإسم ( ص : ٣٨٤ ) .

٤ القصة في الجذوة ٣٨٤ – ٣٨٥ ، ولكن الشاعر مذكور هنالك باسم الزبيري، ووردت أيضاً في البدائع والبدائه ٢ : ١٠٩ وفيه « الزهري » .

أديباً أمّيّــاً لا يقرأ ، فلمّا استقر به المجلس أخبر بما هم فيه ، فجعل يضحك ويقول :

مَا للأديبين قَلَدَ آعيتهما مليحة من مُلَحِ الْجَنَّهُ نرجسة في وردة رُكِّبت كَمْقلة تطرفُ في وَجْنَهُ

انتهى .

ومن غريب ما جرى الصاعد أن المنصور جلس يوماً وعنده أعيان مملكته ودولته من أهل العلم كالزبيدي والعاصمي وابن العريف وغيرهم ، فقال لهم المنصور : هذا الرجل الوافد علينا يزعم أنه متقد في هذه العلوم ، وأحب أن يمتحن ، فوجه إليه ، فلما مثل بين يديه والمجلس قد احتفل خجل فرفع المنصور محله وأقبل عليه ، وسأله عن أبي سعيد السيرافي ، فزعم أنه لقيه وقرأ عليه كتاب سيبويه ، فبادره العاصمي بالسؤال عن مسألة من الكتاب ، فلم يحضره جوابها ، واعتذر بأن النحو ليس جل بضاعته ، فقال له الزبيدي : فما تحسن أيها الشيخ ؟ فقال : حفظ الغريب ، قال : فما وزن أولق ، فضحك صاعد ، وقال : أمثلي يُسأل عن هذا ؟ إنها يسأل عنه صبيان المكتب ، قال الزبيدي ؟ قد ساخبكم مُمَخرق ، فقال له صاعد : إخال الشيخ صناعته الأبنية ، فقال له : صاحبكم مم مُمَخرق ، فقال له صاعد : وبضاعتي أنا حفظ الأشعار ، ورواية الأجبار ، وفك المعمى ، وعلم الموسيقى ، فقال : فناظره ابن العريف ، فظهر عليه صاعد ، وجعل لا يجري في المجلس كلمة إلا أنشد عليها شعراً شاهداً ، وأتى بحكاية وجعل لا يجري في المجلس كلمة إلا أنشد عليها شعراً شاهداً ، وأتى بحكاية وجعل لا يجري في المجلس كلمة إلا أنشد عليها شعراً شاهداً ، وأتى بحكاية وجعل لا يجري في المجلس كلمة إلا أنشد عليها شعراً شاهداً ، وأتى بحكاية والسها ، فأعجب المنصور ، ثم أراه كتاب «النوادر » لأبي علي القالي ، فقال :

١ القصة في الذخيرة ٤ / ١ ٪: ٦ – ٨ .

٢ ق ودوزي : الزهري ؛ وفي الذخيرة ما أثبتناه .

إن أراد المنصور أمليت على كتاب دولته اكتاباً أرفع منه وأجل لا أورد فيه خبراً مما أورده أبو علي ، فأذن له المنصور في ذلك ، وجلس بجامع مدينة الزاهرة يملي كتابه المترجم به «الفصوص» ، فلما أكمله تتبعه أدباء الوقت ، فلم تمر فيه كلمة صحيحة عندهم ، ولا خبر ثبت لديهم ، وسألوا المنصور في تجليد كراريس بياض تزال جدتها ، حتى توهم القدم ، وترجم عليه كتاب «النكت » تأليف أبي الغوث الصنعاني ، فترامي إليه صاعد حين رآه ، وجعل يقبله ، وقال : إي والله ، قرأته بالبلد الفلاني على الشيخ أبي فلان ، فأخذه المنصور من يده خوفاً أن يفتحه ، وقال له : إن كنت قد قرأته كما تزعم ، فعلام يعتوي ؟ فقال : وأبيك لقد بعد عهدي به ، ولا أحفظ الآن منه شيئاً ، ولكنته يحتوي على لغة منثورة لا يشوبها شعر ولا خبر ، فقال له المنصور : أبعك أله المنصور : وأمر بإخراجه ، وأن يُقذف كتاب «الفصوص» في النهر ، فقال فيه بعض الشعراء :

قَد غاص في النهر كتاب الفصوص و هكذا كل تُقيل يَغُوص فأجابه صاعد :

عاد ً إلى معَدْنِه ، إنَّما توجد في قعر البحار الفصوص •

قال ابن بسام ت: وما أظن أحداً يجترىء على مثل هذا ، وإنتما صاعد اشترط أن لا يأتي إلا بالغريب غير المشهور ، وأعانهم على نفسه بما كان يَتَنفَقَ به من الكذب .

وحكى ابن خلَّكان " أن المنصور أثابه على كتاب «الفصوص » بخمسة

١ الذخيرة : أمليت على مقيدي خدمته وكتاب دولته .

٢ النقل عن الذخيرة ٤ / ١ : ٨ بإيجاز شديد .

٣ وفيات الأعيان ٢ : ١٨١ .

آلاف دينار ١.

ومن أعجب ٢ ما جرى له أنّه كان بين يدي المنصور ، فأحضرت إليه وردة في غير وقتها لم يستتم فتح ورقها ، فقال فيها صاعد مرتجلاً :

أتتك أبا عامر ورَّدة لله يذكرك المسك أنْفاسَها كعذراء أبصرَها مُبْصِر فغطت بأكمامها راسَها

فسُر بذلك المنصور ، وكان ابن العريف حاضراً ، فحسده ، وجرى إلى مُناقضته ، وقال لابن أبي عامر : هذان البيتان لغيره ، وقد أنشدنيهما بعض البغداديين بمصر لنفسه ، وهما عندي على ظهر كتاب بخطه ، فقال له المنصور : أرنيه ، فخرج ابن العريف ، وركب وحرك دابته حتى أتى مجلس ابن بدر " ، وكان أحسن أهل زمانه بديهة ، فوصف له ما جرى ، فقال هذه الأبيات ودس فيها بيتى صاعد :

عشوتُ إلى قَصْر عبّاسة وقد جدّل النومُ حراسها فألفيتُها وهي في خدرها وقد صَرَع السكر أنّاسها فقالت : أسار على هبّعْة فقلت : بلى ، فرمتْ كاسها ومدّت يديها إلى وردة يحاكي لك الطيبُ أنفاسها كعذراء أبْصَرَها مبصرٌ فغطت بأكمامها راسها وقالت : خف الله لا تفضح ن في ابنّة عمّك عبّاسها فوليت عنها على غَفْلة وما خنتُ ناسي ولا ناسها

فطار ابن العريف بها ، وعمَلَقها على ظهر كتاب بخط مصري ومداد أشقر ،

١ زاد في ق : دراهم .

٢ عاد إلى النقل عن الذخيرة.

۳ جعلها دوزي « ابن برد » ونقل القصة صاحب بدائع البدائه ۲ : ۲۸ .

و دخل بها على المنصور ، فلمَّا رآها اشتد غيظه على صاعد ، وقال للحاضرين : غداً أمتحنه ، فإن فضحه الامتحان أخرجته من البلاد ، ولم يبق في موضع لي عليه سلطان ، فلما أصبح وَجَّه إليه فأحضر ، وأحضر جميع الندماء ، فدخل بهم إلى مجلس محفل قد أعداً فيه طبقاً عظيماً فيه سقائف مصنوعة من جميع النواوير ، ووُضِعَ على السقائف لُعَبُّ من ياسمين في شكل الجواري ، وتحت السقائف بركة ماء ، قد أُلقى فيها اللآلىء مثل الحصباء ، وفي البركة حيّة تسبح ، فلمًا دخل صاعد ورأى الطبق قال له المنصور : إن هذا يوم إمَّا أن تسعد فيه معنا ، وإمَّا أن تشقى بالضد عندنا ، لأنَّه قد زعم قوم " أن كل ما تأتي به دعوى ، وقد وقفت من ذلك على حقيقة ، وهذا طبق ما توهمت أنَّه حضر بين يدي ملك قبلي شكله ، فصفه بجميع ما فيه ، وعَبَّر بعض ٌ عن هذه القصة بقوله : أمر فعيىء له طبق فيه أزهار ورياحين وياسمين وبركة ماء حصباؤها الاؤلؤ ، وكان في البركة حيّة تسبح ، وأحضرها صاعد ، فلمّا شاهد ذلك قال له المنصور: إن هؤلاء يذكرون أن كل ما تأتي به دعوى لا صحّة لها ، وهذا طبق ما ظننت أنَّه عُمل لملك مثله ، فإن وصفته بجميع ما فيه علمت صحّة ما تذكره ، فقال صاعد بديهة :

يَسوقُ إليكَ الدَّهرُ كلَّ غريبة وشائع نـَورِ صاغها هامـرُ الحـَيا ولمَّا تَناهي الحسن فيها تقابلَتْ كمثل الظباء المستكنّة كُنّساً وأعجبُ منهــا أنّهــن نَواظرٌ حصاهـــا اللآلي سابحٌ في عُبابِها من الرُّقش مسمومُ الثعابين ا زاحفُ

أبا عامرٍ هل غير جَدُّواكَ واكفُ وهل غيرُ مَن ْعاداك في الأرضخائفُ وأعْجِبُ ما يلقاه عندك واصفُ على حافتيها عَبْقَرٌ ورفارفُ عَلَيْهَا بأَنْواعِ الملاهي الوصائفُ تظلُّهُ السَّقائفُ السَّقائفُ إلى بركة ضُمَّت إليها الطرائف

١ الذخيرة : مسموم اللعابين .

ترى ما تراه العينُ في جَنَباتها من الوحش حتى بينهن السلاحفُ

فاستغربت له يومئذ تلك البديهة في مثل ذلك الموضع ، وكتبها المنصور بخطّه ، وكان إلى ناحيته من تلك السقائف سفينة فيها جارية من النوّار تجذف بمجاذيف من ذهب لم يرها صاعد ، فقال له المنصور : أحسنت ، إلاّ أنّاك أغفلت ذكر المركب والجارية ، فقال للوقت :

وأعجبُ منها غادةٌ في سفينة إذا راعها موجٌ من الماء تتقي من كانت الحسناء رُبّان مركب ولم تر عينني في البيلاد حديقة ولا غرو أن شاقت معاليك روضة فأنت امرؤ لو رُمْت نقل مُتالع إذا قلت قولاً أو بدهتُ بديهةً

مُكلَلَّة تصبو إليها المهاتف ً بسكانها ما أنذرته العواصف تصرَّف في يمنى يديه المجاذف تنفقلها في الراحتين الوصائف وشتها أزاهير الرابى والزخارف ورضوى ذرتها من سطاك نواسف فكلني له وانتي لمجدك واصف فكلني له إنتي لمجدك واصف

فأمر له المنصور بألف دينار ومائة ثوب ، ورتب له في كل شهر ثلاثين ديناراً ، وألحقه بالندماء .

قال °: وكان شديد البديهة في ادعاء الباطل ، قال له المنصور يوماً : ما الخنبشار ؟ فقال : حشيشة يُعْقَد بها اللبن ببادية الأعراب ، وفي ذلك يقول شاعرهم :

# لقد عُقيد ت عبيَّتها بقلى كا عُقد الحليبُ بخنبشار

١ الذخيرة : ما تشاء .

٢ الذخيرة : المهايف ؛ وجعلها دوزي : المهافف .

٣ جعلها دوزي : ما إن ذرته ؛ وفي البدائع : الرواجف .

<sup>؛</sup> الذخيرة : المناصف ؛ وتعني الحدم .

ه الذخيرة ٤ / ١ : ٢١ .

وقال له يوماً ، وقد قُدَّم إليه طبق فيه تمر : ما التمركل في كلام العرب ؟ فقال : « يقال تسَمَرْ كُللًا » إذا التف في كسائه . وكان مع ذلك عالماً .

قال ! : وكان لأبن أبي عامر فتى يسمتى فاتناً أوحد لا نظير له في علم كلام العرب ، فناظر صاعداً هذا فقطعه وظهر عليه وبكتّه ، فأعجب المنصور منه ، فتوفتي فاتن هذا سنة ٤٠٢ ، وبيعت في تركته كتب مضبوطة جليلة مصحّحة ، وكان منقاداً لما نزل به من المُثلّلة فلم يتّخذ النساء كغيره ، وكان في ذلك الزمان رقرطبة جملة من الفتيان المخانيث ممّن أخذ بأوفر نصيب من الأدب .

قال : ورأيت تأليفاً لرجل منهم يُعرف بحبيب ترجمه بكتاب «الاستظهار والمغالبة على من أنكر فضائل الصقالبة » وذكر فيه جملة من أشعارهم وأخبارهم ونوادرهم .

وقال ابن بسّام وغيره ' : ومن عجائب ما جرى لصاعد أنّه أهدى إيَّلاً إلى المنصور ، وكتب على يد موصله :

يا حيرْزَ كلِّ مُخَوَّف وأمانَ كُ لِ مُشْمَرَّد ومعزَّ كلَّ مذللًا ِ يا سلك َ كل فضيلة ونظام َ كُ ل جزيلة وثراء كل معيل

ومنها :

ما إن رأتُ عيني وعلمُكَ شاهد " شَروى " علائك في مُعيم " مخوِل

ومنها :

١ الذخيرة ٤/١ : ٢٢ .

٣ المصدر نفسه : ٢٢ ؛ والجذوة : ٢٣٩ .

٣ في الأصل : جدوى ، والتصحيح عن الجذوة .

وأبي مؤانس عربتي وتحفظي عبد خدبت بضبعه ورفعت من سميته عبد عرسية وبعشه فلئن قبلت فتلك أنفس منة صبحتك غادية السرور وجلاً

من صفر أيامي ومن ومستعملي المقداره أهدى إليك بإيل في حبله ليصح فيه تفاؤلي أسدى بها ذو منحة وتطول أرجاء ربعك بالسحاب المخضل آ

فقضي في سابق علم الله سبحانه وتعالى أن ملك الروم غَرَسْيِيَة أُسر في ذلك اليوم بعينه الذي بعث فيه بالإيثَل ، وسميّاه باسمه على التفاؤل ، انتهى .

وكان غرسية أمنع من النجم ، وسبب أخذه أنّه خرج يتصيّد ، فلقيته خيل للمنصور من غير قصد ، فأسرته وجاءته به ، فكان هذا الاتفاق مميّا عظم به العجب " .

ولنزد° من أخبار صاعد فنقول : حكي أن المنصور قال بسبب هذه القضية : إنّه لم يتّفق لصاعد هذا الفأل الغريب إلاّ لحسن نيّته وسريرته ، وصفاء باطنه ، فرفع قدره من ذلك اليوم فوق ما كان ، ورجحه على أعدائه ، وحتى له ذلك .

وفي الزهرة الثامنة والعشرين من كتاب «الأزهار المنثورة في الأخبار المأثورة » حكي أن صاعداً قال أن جمعت خير ق الأكياس والصرر التي قبضت فيها صلات المنصور محمد بن أبي عامر ، فقطعت لكافور الأسود غلامي منها قميصاً كالمرقعة ، وبكرت به معي إلى قصر المنصور ، فاحتلت في تنشيطه حتى طابت نفسه فقلت : يا مولانا لعبدك حاجة ، فقال ؛ اذكرها ، قلت :

١ رواه في الجذوة :

مولاي مؤنس غربتي متخطفي من ظفر أيامي ، ممنع معقلي

٢ البيت مضطرب في الأصل : منحتك . . . بعزة ، وحللت أوجاً ، وقد اعتمدت رواية الحذوة .

٣ الحبر عن كيفية أسر غرسية في الذخيرة ٤ / ١ : ٣٠ وهو مختلف عما قاله المقري .

إ في الذخيرة: ١٦ شبيه بهذه القصة ، غير أن ما ورد هنالك يحكي أن صاعداً هو الذي لبس القميص
 تحت ثيابه فلما خلا المجلس ورأى فرصة لما أراد تجرد وبقي في القميص المخيط من الحرائط .

وصول غلامي كافور إلى هنا ، فقال : وعلى هذه الحال ؟ فقلت : لا أقنع بسواه إلا بحضوره بين يديك ، فقال : أدخلوه ، فمثَلَ قائماً بين يديه في مرقعته وهو كالنخلة إشرافاً ، فقال : قد حضر ، وإنّه لباذ الهيئة ، فمالك أضعته ؟ فقلت : يا مولانا هنالك الفائدة ، اعلم يا مولاي أننّك وهبت لي اليوم ملء جلد كافور مالاً ، فتهلنّل وقال : لله درك من شاكر مستنبط لغوامض معاني الشكر ! وأمر لي بمال واسع وكسوة ، وكسا كافوراً أحسن كسوة ، انتهى .

ولمّا دخل صاعد دانية ، وحضر مجلس الموفّق مجاهد العامري أمير البلد ، كان في المجلس أديب يقال له بشار ، فقال للموفّق : دعني أعبث بصاعد ، فقال له : لا تتعرض إليه ، فإنّه سريع الجواب ، فأبيى إلا مُساءلته ، وكان بشار المذكور أعمى ، فقال لصاعد : يا أبا العلاء ما الجرنفل في كلام العرب ؟ فعرف صاعد أنّه وضع هذه الكلمة ، وليس لها أصل في اللغة ، فقال بعد أن أطرق ساعة : الجرنفل في اللغة الذي يفعل بنساء العُمْيان ولا يتجاوزهن إلى غيرهن ، وهو في ذلك كلّه يصرح ولا يكني ، فخجل بشار وانكسر ، وضحك مَن كان حاضراً ، فقال له الموفق : قلت لك لا تفعل فلم تقبل ، انتهى .

والجرنفل ــ بضم الجيم والراء، وسكون النون، وضم الفاء، وبعدها لام .

ولصاعد أخبار ونوادر كثيرة غير ما تقدم ، وله مع المنصور بن أبي عامر رحمه الله تعالى من ذلك كثير ، وبعضه ذكرناه في هذا الكتاب .

ومن حكاياته أنّه خرج معه يوماً إلى رياض الزاهرة ، فمدّ المنصور يده إلى شيء من الريحان المعروف بالترنجان ، فعبث به ورماه إلى صاعد ، وأشار إليه أن يقول فيه ، فارتجل :

لم أدر قبل ترنجان عبثت به

الأبيات الآتية .

١ الذخيرة ٤ / ١ : ١٢ .

#### [ طرف من أخبار المنصور ]

وهذا المنصور بن أبي عامر قد تقدّمت جملة من أخباره ، ومن أعجب ما وقع له ما رأيته بخزانة فاس في كتاب ألَّفه صاحبه في الأزهار والأنوار ، حكى فيه في ترجمة النيلوفر أن المنصور لمّا قدم عليه رسول ملك الروم الذي هو أعظم ملوكهم في ذلك الزمان ليطلع على أحوال المسلمين وقوَّتهم ، فأمر المنصور أن يُغْرَس في بركة عظيمة ذات أميال نيللُوفر على ما تسع ، ثم أمر بأربعة قناطير من الذهب وأربعة قناطير من الفضّة فسُبكت قطعاً صغاراً على قدر ما تسع النيلوفرة ، ثمَّ ملاً بها جميع النيلوفر الذي في البركة ، وأرسل إلى الرومي فحضر عنده قبل الفجر في مجلسه السامي بالزاهرة بحيث يُشْرف على موضع البركة ، فلمَّا قرب طلوع الشمس جاء ألف من الصقالبة عليهم أقبية الذهب والفضّة ومناطق الذهب والفضّة ، وبيد خمسمائة أطباقُ ذهب ، وبيد خمسمائة أطباق فضّة ، فتعجب الرسول من حسن صورهم وجمال شارتهم ، ولم يدر ما المراد ، فحين أشرقت الشمس ظهر النيلوفر من البركة ، فبادروا لأخذ الذهب والفضّة من النيلوفر ، وكانوا يجعلون الذهب في أطباق الفضّة والفضة َ في أطباق الذهب، حتى التقطوا جميع ما فيها ، وجاؤوا به فوضعوه بين يدي المنصور ، حتى صار كوماً بين يديه ، فتعجب النصراني من ذلك ، وأعظمه ، وطلب المهادنة من المسلمين ، وذهب مسرعاً إلى مُرْسله ، وقال له : لا تُعاد هؤلاء القوم ، فإنتي رأيت الأرض تخدمهم بكنوزها ، انتهى .

وهذه القضية من الغرائب ، وإنها لحيلة عجيبة في إظهار عز الإسلام وأهله . وكان المنصور بن أبي عامر آية الله سبحانه في السعد ونصرة الإسلام ، قال ابن بسام نقلاً عن ابن حيّان ا : إنّه لما انتهت خلافة بني مروان بالأندلس إلى الحكم تاسع الأثمة ، وكان مع فضله قد استهواه حبُّ الولد ، حتى خالف الحزم

١ الذخيرة : ٤ : ٠٠ وما بعدها .

في توريثه الملك بعده في سن الصبا دون مشيخة الإخوة وفتيان العشيرة ، ومَـنَـ° كان ينهض بالأمر ويستقل بالملك ، قال ابن بسام : وكان يقال « لا يزال ملك بني أميَّة بالأندلس في إقبال ودوام ما توارثه الأبناء عن الآباء ، فإذا انتقل إلى الإخوة وتوارثوه فيما بينهم أدبر وانصرم»، ولعل الحَكَم لحَظَ ذلك، فلمَّا مات الحكم أخفى جؤذر وفائق فتَـيَاه ذلك ، وعزما على صرف البيعة إلى أخيه المغيرة . وكان فائق قد قال له : إن هذا لا يتم لنا إلا" بقتل جعفر المصحفي ، فقال له جؤذر : ونستفتح أمرنا بسَفُك دم شيخ مولانا ' ، فقال له : هو والله ما أقول لك ، ثم بَعَثَا إلى المصحفي ونَعَيَا اليها لحَكَم ، وعرَّفاه رأيهما في المغيرة ، فقال لهما المصحفي : وهل أنا إلاّ تبع لكما ، وأنتما صاحبا القصر ، ومدبـّرا الأمر ، فشرعا في تدبير ما عزما عليه ، وخرج المصحفي وجمع أجناده وقوَّاده ونعى إليهم الحكم ، وعَرَّفهم مقصود جؤذر وفائق في المغيرة ، وقال : إن بقينا على ابن مولانا كانت الدولة لنا ، وإن بدلنا استبدل بنا ، فقالوا : الرأي رأيك ، فبادر المصحفي بإنفاذ محمد بن أبي عامر مع طائفة من الجند إلى دار المغيرة لقتله ، فوافاه ولا خبر عنده ، فنعى إليه الحكم أخاه ، فجزع ، وعرَّفه جلوسَ ابنه هشام في الخلافة ، فقال : أنا سامع مطيع ، فكتب إلى المصحفي بحاله ، وما هو عليه من الاستجابة ، فأجابه المصحفي بالقبض عليه ، وإلا وَجَّه غيره ليقتله ، فقتله خنقاً . فلمَّا قتل المغيرة واستوثق الأمر لهشام بن الحكم افتتح المصحفي أمره بالتواضع والسياسة واطِّراح الكبر ومساواة الوزراء في الفرش ، وكان ذلك من أوَّل ما استُحسن منه ، وتوفَّر على الاستئثار بالأعمال والاحتجان للأموال ، وعارضه محمد بن أبي عامر ــ فتَّى ماجدٌ أخذ معه بطرفي نقيض بالبخل جوداً وبالاستبداد أثرةً ، وتملك قلوبَ الرجال إلى أن تحركت همّته للمشاركة في التدبير بحق الوزارة ، وقوي على أمره بنظره في الوكالة ، وخدمته

١ الذخيرة : دم شيخ دولة مولانا .

السيدة صُبع أم هشام ، وكانت حاله عند جميع الحرم أفضل الأحوال بتصديّه لمواقع الإرادة ، ومبالغته في تأدية لطيف الحدمة ، فأخرجن له امر هشام الحليفة إلى الحاجب جعفر المصحفي بأن لا ينفرد عنه برأي ، وكان غير متخيّل منه سكوناً إلى ثقته ، فامتثل الأمر وأطلعه على سرّه ، وبالغ في بره ، وبالغ محمد ابن أبي عامر في مخادعته والنصح له ، فوصل المصحفي يده بيده ، واستراح إلى كفايته ، وابن أبي عامر يمكر به ، ويضرّب عليه ، ويغري به الحسدة أ ، ويناقضه في أكثر ما يعامل به الناس ، ويقضي حوائجهم ، ولم يزل على ما هذه سبيله إلى أن انحل أمرُ المصحفي ، وهوَى نجمه ، وتفرّد محمد بن أبي عامر بالأمر ، ومنع أصحاب الحكم وأجلاهم وأهلكهم وشردهم وشتهم وصادرهم ، وأقام من صنائعهم من استغنى به عنهم ، وصادر الصقالبة وأهلكهم وأبادهم في أسرع مدة .

قال ابن حيان ٢: وجاشت النصرانية بموت الحكم ، وخرجوا على أهل الثغور فوصلوا إلى باب قرطبة ٣ ، ولم يجدوا عند جعفر المصحفي غناء ولا نصرة ، وكان مما أتى عليه ١ أن أمر أهل قلعة رباح بقطع سد نهرهم ، لما تخيله من أن في ذلك النجاة من العدو ، ولم تتسع معليلة لأكثر منه ، مع وفور الجيوش وجموم الأموال ، وكان ذلك من سقطات جعفر ، فأنف محمد بن أبي عامر من هذه الدّنية ، وأشار على جعفر بتجريد ١ الجيش بالجهاد ، وخوقه سوء العاقبة في تركه ، وأجمع الوزراء على ذلك ، إلا من شذ منهم ، واختار ابن أبي عامر تركه ، وأجمع الوزراء على ذلك ، إلا من شذ منهم ، واختار ابن أبي عامر

١ في أصول النفح ودوزي : الحرة ، وقد تنصرف إلى صبح – وهو مستبعد – وفي الذخيرة :
 « وابن أبي عامر يمكر به ويضرب بين حسدته » .

٢ النقل مستمر عن الذخيرة ٤٤ : ١/٤ .

٣ الذخيرة : فجاء صر اخهم إلى باب قرطبة .

٤ الذخيرة : وكان مما غرب به لجبنه وعظيم أفنه . . .

ه في ق ودوزي : ولم تقع ، والتصويب عن الذخيرة .

٦ في ق : بتبديد ؛ والتصويب عن الذخيرة ؛ وفي ابن عذاري : بتجهيز .

الرجال ، وتجهيز للغزَاة ، واستصحب مائة ألف دينار ، ونفذ بالجيش ، ودخل على الثغر الجوَّفي [ إلى جليقية ] ونازل حصن الحامة ، ودخل الرَّبَض ، وغنم وقفل أفوصل الحضرة بالسبي بعد اثنين وخمسين يوماً ، فعظم السرور به ، وخلصت قلوب الأجناد له ، واستهلكوا في طاعته لما رأوه من كرمه .

ومن أخبار كرمه ا ما حكاه محمد بن أفلح غلام الحكم قال : دُفِعْتُ إلى ما لا أطيقه من نفقة في عُرْس ابنة لي ، ولم يبق معي سوى لجام مُحلَلَّى ، ولما ضاقت بي الأسباب قصدته بدار الضَّرْبِ حين كان صاحبها ، والدراهم بين يديه موضوعة مطبوعة ، فأعلمته ما جئت له ، فابتهج بما سمعه مني ، وأعطاني من تلك الدراهم وزن اللجام بحديده وسيُوره ، فملاً حجري ، وكنت غير مصدق بما جرى لعظمه ، وعملت العرس ، وفَضَلت لي فضلة كثيرة ، وأحبته قلبي حتى لو حملني على خلع طاعة مولاي الحكم لفعلت ، وكان ذلك في أيام الحكم قبل أن يقتعد ابن أبي عامر الذروة .

وقال غير واحد: إنّه صنع يومئذ قصراً من فضة لصُبْح أم هشام ، وحمله على رؤوس الرجال فجلب حبها بذلك ، وقامت بأمره عند سيدها الحكم، وحدّث الحكم خواصه بذلك ، وقال : إن هذا الفتى قد خلب عقول حرمنا بما يتحفهن به ، قالوا : وكان الحكم لشدة نظره في علم الحدثان يتخيّل في ابن أبي عامر أنّه المذكور في الحدثان ، ويقول لأصحابه : أما تنظرون إلى صُفْرة كفيه ؟ ويقول في بعض الأحيان : لو كانت به شَجّة لقلت إنّه هو بلا شك ، فقضى الله أن تلك الشَّجَة حصلت للمنصور يوم ضربه غالب بعد موت الحكم بمدة .

قال ابن حيّان ": وكان بين المصحفي وغالب صاحب مدينة سالم وشيخ الموالي وفارس الأندلس عداوة عظيمة ، ومباينة شديدة ، ومقاطعة مستحكمة ،

١ عن الذخيرة : ٤٥ بإيجاز .

٢ ق : يعتقد .

٣ عن الذخيرة : ٤٦ مع اختلاف في الرواية .

وأعجز المصحفي أمره ، وضعف عن مُباراته ، وشكا ذلك إلى الوزراء ، فأشاروا عليه بملاطفته واستصلاحه ، وشعر بذلك ابن أبي عامر ، فأقبل على خدمته ، وتجرد لإتمام إرادته ، ولم يزل على ذلك حتى خرج الأمر بأن ينهض غالب إلى تقدمة جيش الثغر ، وخرج ابن أبي عامر إلى غزوته الثانية ، واجتمع به ، وتعاقدا على الإيقاع بالمصحفي ، وقَـفَـلَ ابن أبي عامر ظافراً غانماً ، وبَـعُـدُـاً صيته ، فخرج أمر الخليفة هشام بصَرْف المصحفي عن المدينة ، وكانت في يده يومئذ ، وخلع على ابن أبي عامر ولا خبر عند المصحفى ، وملك ابن أبي عامر الباب بولايته للشرطة ، وأخذ على المصحفي وجوه الحيلة ، وخبكاً ه وليس بيده من الأمر إلا ۗ أقله ، وكان ذلك بإعانة غالب له ، وضبط المدينة ضبطاً أنسي به أهل الحضرة مَن ° سلف من الكُفاة أُولي \ السياسة ، وانهمك ابن أبي عامر في صحبة غالب، ففطن المصحفي لتدبير ابن أبي عامر عليه، فكاتب غالباً يستصلحه، وخطب أسماء بنته لابنه عثمان ، فأجابه غالب لذلك ، وكادت المصاهرة تتم له ، وبلغ ابن َ أبي عامر الأمرُ ، فقامت قيامته ، وكاتب غالباً يخوَّفه الحيلة ، ويهيج حقوده ، وألقى عليه أهل الدار وكاتبوه فصرفوه عن ذلك ، ورجع غالب إلى ابن أبي عامر ، فأنكحه البنت المذكورة ، وتم له العقد في محرم سنة سبع وستين وثلاثمائة ، فأدخل السلطان تلك الابنة إلى قصره ، وجهـّزها إلى محمد بن أبي عامر من قبله ، فظهر أمره وعز جانبه ، وكثر رجاله ، وصار جعفر المصحفي بالنسبة إليه كلا شيء ، واستقدم السلطان غالباً ، وقلَّده الحجابة شركة مع جعفر المصحفي ، ودخل ابن أبي عامر على ابنته ليلة النيروز ، وكانت أعظم ليلة عرس في الأندلس ، وأيقن المصحفي بالنكبة وكَفَّ عن اعتراض ابن أبي عامر في شيء من التدبير ، وابنُ أبي عامر يساتره ولا يظاهره ، وانفضَّ عنه الناس ، وأقبلوا على ابن أبي عامر إلى أن صار المصحفي يغدو إلى قصر قرطبة

١ ق ودوزي : وتولى السياسة ، وهو مهو ؛ والتصويب عن الذخيرة .

ويروح وهو وحده ، وليس بيده من الحجابة سوى اسمها ، وعوقب المصحفي بإعانته على ولاية هشام ، وقتل المغيرة . ثمَّ سخط السلطان على المصحفي وأولاده وأهله وأسبابه وأصحابه ، وطولبوا بالأموال ، وأُخذُوا برفع الحساب لما تصرفوا فيه ، وتوصل ابن أبي عامر بذلك إلى اجتثاث أصولهم وفروعهم ، وكان هشام ابن أخى المصحفى قد توصّل إلى أن سرق من رؤوس النصارى التى كانت تحمل بين يدي ابن أبي عامر في الغنزاة الثالثة ليتقدُّم بها على الحضرة ، وغاظه ذلك منه ، فبادره بالقتل في المطبق قبل عمَّه جعفر المصحفي ، فلمَّا استقصى ابن أبي عامر مال جعفر حتى باع داره بالرصافة ١ ، وكانت من أعظم قصور قرطبة ، واستمرت النكبة عليه سنين ٢ مرّة يحتبس ومرّة يترك ومرّة يُقَرُّ بالحضرة ومرّة ينفر عنها ، ولا براح له " من المطالبة بالمال ، ولم يزل على هذا الحكم حتى استصفي ، ولم يبق فيه محتمل ، واعتُقل في المُطْبِق بالزهراء إلى أن هلك ، وأُخرج إلى أهله ميتاً ، وذكر أنَّه سَمَّه في ماء شربه ، قال محمد بن إسماعيل : سرت مع محمد بن مسلمة إلى الزهراء لنسلِّم جسد جعفر ابن عثمان إلى أهله بأمر المنصور ، وسرنا إلى منزله فكان مغطى بخــَلــَق كساء لبعض البوَّابين ألقاه على سريره ، وغُسل على فردة باب اختلع من ناحية الدار ، وأخرج وما حضر أحد جنازته سوى إمام مسجده المستدعي للصلاة عليه ومن حضر من ولده ، فعجبت من الزمان ، انتهى .

وما أحسن عبارة صاحب المطمح عن هذه القضيّة إذ قال <sup>1</sup> : قال محمّد بن إسماعيل كاتب المنصور : سرتُ بأمره لتسليم جسد جعفر إلى أهله وولده ِ ،

١ كذا في ق والذخيرة ؛ وجعله دوزي : ﴿ فلما قتل استصفى ابن أبي عامر مال جعفر حتى باع . . .

إلخ » .

حسل المستخدى عند المستخدى المستحدى المستخدى المستخدى المستخدى المستخدى المستخدى المستخدى المستخدى المستحدى المستحدى المستحدى المستحدى المستحدى المستحدى المستحدى

٣ الذخيرة : ولا يراح .

<sup>؛</sup> المطبح: ٦. وق: لتسلم.

والحضور على إنزاله في مَلْحَده ، فنظرته ولا أثر فيه ، وليس عليه شيء يُواريه ، غير كساء خلق لبعض البوّابين ، فدعا له محمد بن مسلمة بغاسل فغسله والله على فَـرْدَة باب اقتطع من جانب الدار ، وأنا أعتبر من تصرف الأقدار ، وخرجنا بنعشه إلى قبره وما معنا سوى إمام مسجده المستدعي للصلاة عليه ، وما تجاسر أحدٌ منا للنظر إليه ، وإن لي في شأنه لخبراً ما سَمَع بمثله طالبُ وعظ ، ولا وقع في سمع ولا تصوّر في لحظ ، وقفت اله في طريقه من قَصْره ، أيام نهيه وأمره ، أروم أن أناوله قبصَّة ، كانت به مختصّة ، فوالله ما تمكنت من الدنو منه بحيلة لكَتَافة موكبه ، وكثرة ميّن ْ حيّفٌ به ، وأخذَ الناسُ السُّكك عليه وأفواه الطرق داعين ، ومارين بين يديه وساعين ، حتى ـ ناولت قصتي بعض كتَّابه الذين نَصَبَهم جناحَيُّ موكبه لأخذ القصص ، فانصرفتُ وفي نفسي ما فيها من الشَّرَق بحاله والغَّصَصَّ ، فلم تطل المدَّة حتى غضب عليه المنصور واعتقله ، ونقله معه في الغزوات واحتمله ٣ ، واتفق أن نزلتُ بجليقية إلى جانب خبائه في ليلة نهمَى فيها المنصورُ عن وقود النيران ليخفى على العدوّ أثره ، ولا ينكشف إليه خبره ، فرأيت والله عثمُان ولده يُسِفَّه \* دقيقاً قد خلطه بماء يقيم به أورَه ، ويمسك بسببه رَمَقه ، بضعف حال وعدم زاد ، وهو يقول <sup>ه</sup> :

تعاطيت أصرف الحادثات فلم أزل أراها تُوَفِّي عند موعدها الحرا فلله أيام مضت بسبيلها فإني لا أنْسي لها أبداً ذكرا

١ انظر أيضاً الذخيرة ٤/١ : ٤٩ .

۲ فانصرفت . . . و الغصص : سقطت من ق .

٣ ق : وأخمله ؛ المطمح : وحمله .

<sup>؛</sup> الذخيرة : يسقيه .

ه انظر أيضاً الحلة ١ : ٢٦٥ .

٦ المطمح والحلة : تأملت .

تجافَت بها عنّا الحوادث برهة وأبدت لنا منها الطّلاقة والبِشرا ليالي ما يدري الزمان مكاننا ولا نظرت منها حوادثه شَزَرا وما هذه الأيام إلا سحائب على كلّ أرض تمطر الحير والشرّا انتهى .

وأما غالب الناصري فإنه حضر مع ابن أبي عامر في بعض الغزوات ، وصعد إلى بعض القلاع ، لينظرا في أمرها ، فجرت محاورة ابين ابن أبي عامر وغالب ، فسبّة غالب وقال له : يا كلب ، أنت الذي أفسدت الدولة ، وخربت القلاع ، وتحكمت في الدولة ، وسك سيفه فضربه ، وكان بعض الناس حبس يده ، فلم تتم الضربة وشبّجة ، فألقى ابن أبي عامر نفسه من رأس القلعة خوفاً من أن يحبّهز عليه ، فقضى الله تعالى أنه وجد شيئاً في الهوي منعه من الهلاك ، فاحتمله أصحابه وعالجوه حتى برىء ، ولحق غالب بالنصارى ، فجيش بهم ، فاحتمله أصحابه وعالجوه حتى برىء ، ولحق غالب بالنصارى ، فجيش بهم ، وقابله ابن أبي عامر بمن معه من جيوش الإسلام ، فحكمت الأقدار بهلاك غالب وتم لابن أبي عامر ما جد له ، وتخلصت دولته من الشوائب .

قالوا ٢: ولما وقعت وحشة بين ابن أبي عامر والمؤيد ، وكان سببها تضريب الحساد فيما بينهما ، وعلم أنّه ما دُهي إلا من جانب حاشية القصر ، فرقهم ومزقهم ، ولم يدع فيه منهم إلا من وثق به أو عجز عنه ، ثم ذكر له أن الحرم تقد انبسطت أيديهن في الأموال المختزنة بالقصر ، وما كانت السيدة صبيح أخت رائق تفعله من إخراج الأموال عندما حدث من تغيرها على ابن أبي عامر ، وأنتها أخرجت في بعض الأيام مائة كوز مختومة على أعناق الخدم الصقالبة فيها الذهب والفضة ، وموهت ذلك كلنه بالمري والشهد وغيره

١ محاورة : سقطت من ق .

٢ عاد إلى تلخيص كلام ابن حيان الذي أورده صاحب الذخيرة ٤ / ١ : ٥٦ - ٥٦ .

٣ ق و دوزي : الحدم .

<sup>؛</sup> في الذخيرة : بالمرفى ؛ والمري – بتشديد الراء – والعامة تخففها وباللاتينية : ( Murîa )=

والأصباغ المتخذة بقصر الحلافة ، وكتبت على رؤوس الكيزان أسماء ذلك ، ومرت على صاحب المدينة ، فما شك في أنه ليس فيها إلا ما هو عليها ، وكان مبلغ ما حملت فيها من الذهب ثمانين ألف دينار ، فأحضر ابن أبي عامر جماعة وأعلمهم أن الخليفة مشغول عن حفظ الأموال بانهماكه في العبادة ، وأن في إضاعتها آفة على المسلمين ، وأشار بنقلها إلى حيث يؤمن عليها فيه ، فحمل منها خمسة آلاف ألف دينار عن قيمة ورق وسبعمائة ألف دينار ، وكانت صبع قد دافعت عما بالقصر من الأموال ، ولم تمكن من إخراجها ، فاجتمع ابن أبي عامر بالخليفة هشام ، واعترف له بالفضل والغناء في حفظ قواعد الدولة ، فخرست ألسنة الأعداء والحسكة ، وعلم المنصور ما في نفوس الناس لظهور هشام ورؤيتهم له ، إذ كان منهم من لم يره قط ، فأبرزه للناس وركب الركبة المشهورة ، واجتمع لذلك من الخلق ما لا يحصى ، وكانت عليه الطويلة ا والقضيب في يده زي الخلافة ، والمنصور يسايره .

ثم خرج المنصور لآخر غزواته ، وقد مرض المرض الذي مات فيه ، وواصل شَنَ الغارات ، وقويت عليه العلّة ، فاتخذ له سرير خشب ووُطِّىء عليه ما يقعد عليه ، وجعلت عليه ستارة ، وكان يُحْمَل على أعناق الرجال والعساكر تحفُّ به ، وكان هَجَرَ الأطباء في تلك العلّة لاختلافهم فيها ، وأيقن بالموت ، وكان يقول : إن زمامي يشتمل على عشرين ألف مرتزق ما أصبح

<sup>=</sup> أنواع من مستحضرات تتخذ في صنع الأطعمة منها المري النقيع والطيب ومري الخبز ومري الحوق وبعض أنواعه يصنع من عصير العنب بالأفاويه دون خبز محرق ، والعامة تصنعه من العسل المحرق والحبز المحرق وغير هما . ويقول دوزي إنه مركب يصنع من الدقيق والملح والعسل والتمر وأشياء أخرى . ويقول ابن البيطار إن نوعاً منه يعمل من السمك المالح واللحوم المالحة وينقل عن الجاحظ قوله « المري هو جوهر الطعام وروح البارد المستظرف والحار المستنظف . . . » ( انظر قاموس دوزي «مادة مري » ومفردات ابن البيطار ٤ : ١٤٩ – ١٥٠ وكتاب الطبيخ : ٨٢ ومواضع أخرى منه ) .

١ الطويلة : هي القلنسوة .

فيهم أسوأ حالة مني – ولعله يعني من حضر تلك الغنزاة ، وإلا فعساكر الأندلس ذلك الزمان أكثر من ذلك العدد – واشتغل ذهنه بأمر قرطبة وهو في مدينة سالم ، فلما أيقن بالوفاة أوصى ابنه عبد الملك وجماعته وخلا بولده وكان يكرر وصاته ، وكلما أراد أن ينصرف يرده ، وعبد الملك يبكي ، وهو ينكر عليه بكاءه ويقول : وهذا من أول العرش ، وأمره أن يستخلف أخاه عبد الرحمن على العسكر .

وخرج عبد الملك إلى قرطبة ومعه القاضي ابن ذكوان ، فلخلها أول شوّال ، وسكّن الإرجافَ بموت والده ، وعرَّفَ الخليفة كيف تركه .

ووجد المنصور خيفاً فأحضر جماعة بين يديه ، وهو كالخيال لا يُبين الكلام ، وأكثر كلامه بالإشارة كالمسلم المودع ، وخرجوا من عنده ، فكان آخر العهد به ومات لثلاث بقين منشهر رمضان، وأوصى أن يُدفن حيث يُقبض، فدفن في قصره بمدينة سالم . واضطرب العسكر ، وتلوم ولده أياماً ، وفارقه بعض العسكر إلى هشام ، وقفل هو إلى قرطبة فيمن بقي معه ، ولبس فتيان المنصور المُسوح والأكسية بعد الوشي والحيبر والخز .

وقام ولده عبد الملك المظفر بالأمر ، وأجراه هشام الحليفة على عادة أبيه ، وخلع عليه ، وكتب له السجل بولاية الحجابة ، وكان الفتيان قد اضطربوا فقوم المائل ، وأصلح الفاسد ، وجرت الأمور على السداد ، وانشرحت الصدور بما شرع فيه من عمارة البلاد ، فكان أسعد مولود ولد في الأندلس .

ولنمسك عنان القلم في أمر ابن أبي عامر ، فقد قدمنا في محلّه جملة من أحواله ، وما ذكرناه هنا وإن كان محلّه ما سبق وبعضه قد تكرّر معه فهو لا يخلو من فوائد زوائد ، والله تعالى ولي التوفيق .

۱ ق و دوزي : قيان .

### رجع إلى أخبار صاعد اللغوي البغدادي :

حكي أنّه دخل على المنصور يوم عيد ، وعليه ثياب جُدُد وخفُّ جديد ، فمشى على حافة البركة لازدحام الحاضرين في الصحن ، فزلق فسقط في الماء ، فضحك المنصور ، وأمر بإخراجه ، وقد كاد البرد أن يأتي عليه ، فخلع عليه ، وأدنى مجلسه ، وقال له : هل حضرك شيء ؟ فقال :

شَيَّنَانَ كَانَا فِي الزَّمَانِ عَـَجِيبَة ضرط ابن وهب ثُمَّ وقعة لا صاعد فاستبر د ما أتى به فقال أبو مروان الكاتب الجزيري: هلا قلت:

سُروري بغُرَّتكَ المشرقه وديمة راحتيك المُغْدقه ثناني نشوان حتى غرة تُ في الجة البركة المطبقة ثلث ظللَ عبدُك فيها الغريق فجُودُك من قبلها أغرقه ث

فقال له المنصور : لله درك يا أبا مروان ، قسناك بأهل بغداد ففضلتهم ، فبمن نقيسك بعد ؟ انتهى .

وقال في الذخيرة في ترجمة صاعد ": وفد على المنصور نجماً من المشرق غرّب ، ولساناً عن العرب أعرب ، وأراد المنصور أن يعفي به آثار أبي علي القالي فألفى سيَّفه كهاماً ، وسحابه جهاماً ، من رجل يتكلّم بملء فيه ، ولا يوثق بكل ما يذره ولا ما يأتيه ، انتهى باختصار .

وأصل صاعد من ديار الموصل ، وقال ارتجالاً وقد عبث المنصور بترنجان : 
لم أدر قبل تُرُنْجان عَبِيثْتَ به أن الزمرد أغصان وأوراق مُ

١ انظر الذخيرة ١/٤ : ٢٣ .

٢ الذخيرة : زلقة .

٣ الذخيرة ٤ / ١ : ٢ ؛ وبدائع البدائه ٢ : ٣١ .

من طيبه سَرَقَ الأترجُّ نكهته يا قوم ُحتى من الأشجار سُرَّاق ُ كأنَّما الحاجبُ المنصورُ علَّمه فعلَ الحميلِ فطابتْ منه أخلاق ُ وقد مه الحجاري بقوله:

كأن إبْريقَـنَا والرَّاحُ في فمه طيرٌ تناول ياقُوتاً بمنقار

وقبله :

وقهوة من فم الإبريق صافية كدَّمْع مفجوعة بالإلف معبَّار ا

وقال في بدائع البدائه ٢: دخل صاعد اللغوي على بعض أصحابه في مجلس شراب ، فملأ الساقي قدحاً من إبريق ، فبقيت على فم الإبريق نقطة من الراح قد تكونت ولم تقطر ، فاقترح عليه الحاضرون وصف ذلك فقال :

وقهوة من فم الإبريق ساكبة

البيتين .

ثم ً قال بعدهما : وإنها اهتدم صاعد قول الشريف أبي البركات علي بن الحسين العلوي ً " :

كَأَنَّ ربح الروضِ لمَّا أَتَت فَتَّتْ عليَنْنَا مسكَ عطَّارِ كَأَنَّمَا إِبْرِيقِنَا طَاثِر يحملُ ياقُوتاً بمنقارِ

**انتهی** .

۱ ق : مغیار .

٢ بدائع البدائه ٢ : ٣٢ .

٣ ق ودوزي : اللغوي ؛ والتصويب عن اليتيمة ؛ : ٢٠ ؛ وفيه ترجمة أبي البركات والبيتان اللذان
 أوردهما المقري ؛ وانظر الذخيرة أيضاً : ١٥ - ١٦ .

ومن نظم صاعد :

قلتُ لهُ والرقيبُ يُعْجله مودعاً للفراق : أين أنا فَمَدَ ً كَفَـاً إلى تراثبه وقال : سرْ وادعاً فأنتَ هُنا

وقال صاعد ، لمَّا أمر المنصور بن أبي عامر بمعارضة قصيدة لأبي نواس :

إنّي لأسْتَحْيي عُلا ك من ارتجال القول فيه من ليس يُدْرَك اللروية ت كيف يدرك بالبديه

وقال حاشد البغدادي في صاعد اللغوي ، وكان صاعد ينشدهما ويبكي ويقول : ما هـُجيت بشيء أشد على منهما :

اقبَلَ هُدُيتَ أَبَا العلاء نصيحتي بقبولهـا وبواجب الشكرِ لا تهجُونَ أسنَ منك فربما تهجو أباكَ وأنت لا تدري

نعوذ بالله من لسان الشعراء ، وأنواع البلاء ، بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلّم .

ومن نظم صاعد قوله ٢ :

بعثتُ إليكَ من خيريّ روض عحرَّمــة "كــأوراق العقيق توكل بالغروب عن التّـصابيّ وتصطادُ الخليع من الطريق

وروى صاعد عن القاضي أبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي ، وأبي على

١ ق : يحسن .

٢ الذخيرة ٤ / ١ : ١٢ .

كذا في ق وأصل الذخيرة وجعلها دوزي : «محزمة» .

كذا ولعل الصواب : بالعزوف ، أي العازف عن التصابي ، كما ثبت في الذخيرة .

الحسن بن أحمد الفارسي ، وأبي بكر ابن مالك القطيعي ، وأبي سليمان الخطابي ، وغير هم .

قال الحميدي ' : خرج من الأندلس في الفتنة وقصد صقلية ، فمات بها قريباً من سنة عشر وأربعمائة .

وقال ابن حزم ۲ : توفتي بصقلية سنة سبع عشرة وأربعمائة .

وقال ابن بشكوال في حقّه : إنّه يُتهم بالكذب وقلّة الصدق فيما يورده ، عفا الله تعالى عنه ؛ وقدم الأندلس من مصر أيام المؤيد وتحكم المنصور بن أبي عامر في حدود سنة ٣٨٠ ، فأكرمه المنصور ، وزاد في الإحسان إليه ، والإفضال عليه ، وكان عالماً باللّغة والآداب والأخبار ، سريع الجواب ، حسن الشعر ، طيب المعاشرة ، فكه المجالسة .

وقال بعضهم ": دخل صاعد على المنصور وعنده كتاب ورد عليه من عامل له في بعض الجهات اسمه مبرمان أبن يزيد يذكر فيه القلب والتزبيل ، وهما عندهم اسم الأرض قبل زراعتها "، فقال له : يا أبا العلاء، قال : لبيك يا مولانا ، فقال : هل رأيت أو وصل إليك من الكتب القوالبة والزوالبة لمبرمان ابن يزيد ؟ قال : إي والله ببغداد في نسخة لأبي بكر ابن دريد بخط ككراع النمل ، في جوانبها [علامات الوضاع] " فقال له : أما تستحيي أبا العلاء من هذا الكذب ؟ هذا كتاب عاملي ببلد كذا واسمه كذا يذكر فيه كذا ، فجعل يحلف له أنه ما كذب ، ولكنه أمر "وافق . ومات عن سين عالية ، رحمه الله تعالى .

۱ الحذوة : ۲۲۷ .

٢ نقله أيضاً ابن بشكوال في ترجمة صاعد ص : ٢٣٢ .

٣ راجع الجذوة : ٢٢٤ والذخيرة ١/٤ : ٢٠ .

إن الذخيرة : ميدمان .

ه الحميدي : وهما عندهم من معاناة الأرض قبل زراعتها .

٣ زيادة من الحذوة والذخيرة .

السرخسي ، ولد سنة ٧٧ ، وقد ذكر في رحلته عجائب شاهدها بالمغرب السرخسي ، ولد سنة ٧٧ ، وقد ذكر في رحلته عجائب شاهدها بالمغرب ومشايخ لقيهم ، فمنهم الحافظ أبو محمد عبد الله بن سليمان بن داود بن حوّط الله الأنصاري ، قال : سمعت عليه سنة سبع وتسعين وخمسمائة الحديث وشيئاً من تصانيف المغاربة ، وروى لنا عن الحافظ أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف ابن إبراهيم بن قرقول ، وولي ابن حوّط الله المذكور قضاء غرناطة ، وأدرك ابن بشكوال وابن حبيش وابن حميد المرسي النحوي وأبا يزيد السهيلي صاحب الروض وغيرهم . ومن الشيوخ الذين لقيهم السرخسي المذكور بالمغرب الفقيه ابن أبي تميم ، قال : وأنشدني :

اسمع أُخيَّ نصيحتي والنصحُ من محْضِ الديانه لا تَقربنَّ إلى الشّها دة والوساطة والأمانه تَسْلم من آن تُعنْزَى لزو رِ أو فُضُول أو خيانه

وذكر أنّه أدرك الشيخ الولي العارف بالله سيدي أبا العباس أحمد بن جعفر الخزرجي السبّي صاحب الحالات والكرامات الظاهرة والطريقة الغريبة والأحوال العجيبة ، قال : أدركته بمراكش سنة أربع وتسعين وخمسمائة وقد ناهز الثمانين ، ومهما حصل عنده مال فرَّقه في الحال ، وتركته في سنة ثمان وتسعين حيّاً يُرزق ، انتهى . وولي ُ الله السبّي قد ذكرت في غير هذا الموضع بعض أحواله ، فلتراجع في الباب الثامن من ترجمة لسان الدين ابن الحطيب ، ومحله مقصود

١ هو أبو أحمد عبد الله بن عمر بن محمد بن حمويه تاج الدين شيخ الشيوخ ( - ١٤٢) كان مفتناً في العلوم عارفاً بالأصلين والفروع والترسل والتواريخ والمندسة والطب ، وله كتاب المؤنس في أصول الأشياء ، وأمال وتواريخ كثيرة ، بقي في المغرب بعد وفاة يعقوب المنصور ، وعاد إلى الشام سنة ٠٠٠ وحج سنة ٢٠٤ ، وكان نزهاً عفيفاً شريف النفس . (راجع ترجمته في مرآة الزمان : ٢١٨ - ٢١٤ وذيل أبي شامة : ١٧٤ والشذرات : ٥ : ٢١٤) .

٢ الروض . . . بالمغرب : سقطت هذه العبارة من ق .

لقضاء الحاجات ، وقد زرته مراراً عديدة سنة ١٠١٠ .

وقال لسان الدين في « نُفاضة الجراب » : كتبت عن السلطان الغني بالله محمد بن يوسف بن نصر ونحن بفاس يخاطب الضريح المقصود ، والمنهل المورود ، والمرعى المنتجع ، والحوان الذي يكفي الغرثي ، ويمرض المرضى ، ويتَقُوت الزَّمْني ، ويتعداهم إلى أهل الجيدة زعموا والغني ، قبر ولي الله سيدي أبي العباس السبتي نفعنا الله به ، وجبر حالنا ، وأعاد علينا النعم ، ودفع عنّا النقم :

يا ولي الإله أنت جواد وقصد نا إلى حماك المنيع راعنا الده هُرُ بالخطوب فجئنا نرتجي من عُلاك حُسن الصنيع فمد د نا لك الأكف نرجتي عود و العز تحت شمل جميع قد جعَلنا وسيلة تُرْبك الزا كي وزُلْفي إلى العليم السميع كم غرب أسرى إليك فوافي برضي عاجل وخير سريع

يا ولي الله الذي جعل جاهه سبباً لقضاء الحاجات ، ورفع الأزمات ، وتصريفه باقياً بعد الممات، وصد ق نقول الحكايات ظهور الآيات، نفعني الله بنيتي في بركة تربك ، وأظهر علي أثر توسلي بك إلى الله ربك ، مُزَق شملي ، وفُرق بيني وبين أهلي ، وتُعدي علي ، وصرفت وجوه المكايد إلي ، حتى أخرجت من وطني وبلدي ، ومالي وولدي ، ومحل جهادي ، وحقي الذي صار لي طوعاً عن آبائي وأجدادي ، عن بيعة لم يتحل عقدتها الدين ، ولا ثبوت جر عقي تشين ، وأنا قد قرعت باب الله سبحانه بتأميلك ، فالتمس لي قبوله بقبولك ، ورُدَّ في إلى وطني على أفضل حال ، وأظهر علي كرامتك التي تُشد اليها ظهور الرِّحال ، فقد جعلت وسيلتي إليك رسول الحق ، إلى جميع الحلق ، والسلام عليك أيها الولي الكريم ، الذي يأمن به الحائف وينتصف الغريم ، ورحمة الله ، انتهى .

رجع ــ والسرخسي المذكور قال في حقّه بعض الأثمة : إنَّه الشيخ الإمام ،

شيخ الشيوخ ، تاج الدين أبو محمد عبد الله بن عمر بن علي بن محمد بن حمويه ، له رحلة مغربية ، انتهى .

وهو من بيت كبير ، وقال البدري في تاريخه في حقّه ما صورته : تاج الدين ، شيخ الشيوخ بدمشق ، أحد الفضلاء المؤرخين المصنفين ، له كتاب في ثماني مجلّدات ذكر فيه أصول الأشياء ، وله «السياسة الملوكية » صنفها للملك الكامل محمد ، وغير ذلك ، وسمع الحديث ، وحفظ القرآن ، وكان قد بلغ الثمانين ، وقيل : لم يبلغها ، وقد سافر إلى بلاد المغرب سنة ثلاث وتسعين ، واتصل بمراكش ، عند ملكها المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ، فأقام هنالك إلى سنة ستمائة ، وقدم مصر ، وولي مشيخة الشيوخ بعد أخيه صدر الدين ابن حمويه ، انتهى .

وقال غيره: إنّه كان فاضلاً متواضعاً نزهاً حسن الاعتقاد، قال أبو المظفر: كان يحضر مجالسي ، وأنشدني يوماً:

لم ْ أَلْقَ مَسْتَكَبَراً إِلا تَحَوَّل لِي عندَ اللَّقاء له الكبرُ الذي فيه ولا حَلا لِي من الدُّنيا ولَـذَّتها إلاّ مقــابلتي للتيــه بالتيه

وقال السرخسي المذكور في رحلته: إنتي وإن كنت خراساني الطينة ، لكني شامي المدينة ، وإن كانت العمومة من المشرق ، فإن الخؤولة من المغرب ، فَحَدَث باعثٌ يدعو إلى الحركات والأسفار ، ومشاهدة الغرائب في النواحي والأقطار ، وذلك في حال رَيْعان الشباب الذي تعَضده عزائم النفوس بنشاطها ، والجوارح بخفة حركاتها وانبساطها ، فخرجت سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة إلى زيارة البيت المقدس وتجديد العهد ببركاته ، واغتنام الأجر في حلول بقاعه ومنزاراته ، ثم سرت منه للى الديار المصرية ، وهي آهلة بكل ما تتجمل به البلاد وتزدهي ، وينتهي وصف الواصف لشؤونها ولا تنتهي ، ثم دخلت الغرب من الإسكندرية في البحر ودخلت مدينة مراكش أيام السيد الإمام أمير المؤمنين

أبي يوسف يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن بن على ، فاتصلت بخدمته ، والذي علمت من حاله أنَّه كان يجيد حفظ القرآن ، ويحفظ متون الأحاديث ويُتُـقنها ، ويتكلُّم في الفقه كلاماً بليغاً ، وكان فقهاء الوقت يرجعون إليه في الفتاوي ، وله فتاوي مجموعة حسيما أدَّى إليه اجتهادُه ، وكان الفقهاء ينسبونه إلى مذهب الظاهر ، وقد شرحت أحوال سيرته ، وما جرى في أيام دولته ، في كتاب التاريخ المسمّى « عطف الذيل » . وقد صنف كتاباً جمع فيه متون أحاديث صحاح تتعلَّق بها العبادات سمَّاه «الترغيب». وتهدُّده ملك الإفرنج الفُنْشُ في كتابه فمزقه ، وقال لرسوله : ﴿ ارْجِيعُ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيمَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لا قبِهَلَ لهُم م بيها، وَلَنَدُ حُرِجَنَهُم منها أَذِلَّةً وهُم صَاغِرون ﴾ (النمل: ٣٧) إن شاء الله تعالى ، ثم قال للكاتب : اكتب على هذه القطعة ، يعني من كتابه الذي مزّقه : الجواب ما ترى لا ما تسمع :

فلا كُنْبَ إلا المَشْرَفيَّةُ والقَنَا ولا رُسُلُ إلا الْحَمِيسُ الْعَرَمْرَمُ ا

ومن شعره أبيات كتب بها إلى العرب ، وهي :

يا أيَّها الراكبُ المُزْجــي مطيَّته على عُـذافرة تَـشْقَـى بها الأكـَـمُ حاشا الأعاربَ أن ترضي بمنقصة يقودهم أرمنيٌّ لا خَلاقَ لَهُ

بلِّغ سُليماً على بُعد الديار بها بَيْني وبَيْنكمُ الرحمنُ والرَّحـمُ يا قومنا لا تَشُبُّوا الحربَ إن خمدت واستمسكوا بعرى الإيمان واعتصموا كمجرَّبَ الحربَ مَن ْقدكان قبلكم ُ من القرون فبادتْ دونها الأمم ُ يا ليتَ شعريَ هل ترْآهُـُمُ علموا كأنَّه بينهُم من جهلهم عَلَمُ

يعني بالأرمني قراقوش مملوك بني أيوب الذي كان ذهب إلى بلاد الغرب

١ ورد هذا الجواب في الحلل الموشية : ٣٠ ولكنه منسوب هنالك ليوسف بن تاشفين وكذلك قال ابن عبد الغفور في أحكام صنعة الكلام ص : ١٦٤ ؛ والبيت للمتنبسي .

الأدنى ، وأوقد النار الحربيّة من طرابلس إلى تونس مع ابن غانية اللَّمْتُوني ، وحديثه مشهور ' ، وتمام الأبيات :

اللهُ يعلمُ أنّي ما دعوتكُم ُ دُعاء ذي قوَّة يتوْماً فينتقم ُ ولا بلحات لأمو يستعان بيه من الأمور وهذا اللحلق قد علموا لكن لأجزي رسول الله عن نسب ينسمي إليه وترْعَى تلكم الذّمَم ُ فإن أتيتم فحبلُ الوَصْل متصل وإن أبيتم فعيند السيف نحتكم ُ

ثم قال السرخسي : وبلغني أن قوماً من الغرباء قصدوه ، ومعهم حيوانات مُعلّمة منها أسد وغراب ، أمّا الأسد فيقصده من دون أهل المجلس ، ويربض بين يديه ، وربّما أوماً بالسجود ومد ذراعيه ، وأمّا الغراب فكان يقول : النصر والتمكين لسيدنا أمير المؤمنين ، وفي ذلك يقول بعض الشعراء :

أنِسَ الشبلُ ابتهاجاً بالأسدُ ورأى شبِهُ أبيه فقصدُ أَنَطَق النَّالِي الْحَقّ شهدُ أَنْطَق الْحَلِقُ الخَالِقُ من صفوته بعدما طال على النَّاس الأمدُ الْحَيْرَةُ من صفوته بعدما طال على النَّاس الأمدُ

فأعطاهم وكساهم ، وأحسن حباهم . وبلغني أن قوماً أتوه بفيل من بلاد السودان هدية ، فأمر لهم بصلة ، ولم يقبله منهم ، وقال : نحن لا نريد أن نكون أصحاب الفيل .

وقال لي يوماً: كيف ترى هذه البلاد ؟ وأين هي من بلادك الشامية ؟ فقلت : يا سيدنا ، بلادكم لل حسنة أنيقة مجملة مكملة ، وفيها عيب واحد ، فقلت : أنها تُنْسي الأوطان ، فتبسم وظهر لي إعجابه

١ تجد تفصيلا لأعمال قراقوش وابن غانية في رحلة التجاني وتاريخ ابن الأثير وابن خلدون ( الجزء السادس) والبيان المغرب ( الجزء الثالث ) وراجع كتابي « تاريخ ليبيا » : ١٩٥ – ١٩٤ .
 ٢ ق : بلاد .

بالجواب ، وأمر لي من غد بزيادة رتبة وإحسان .

وحدثني بعض عمالهم أنّه فرّق على الجند والأمراء والفقراء في عيد سنة أربع وتسعين ثلاثة وسبعين ألف شاة من ضأن ومعز .

ودَرَج إلى رحمة الله تعالى سنة خمس وتسعين وخمسمائة ، وكان قد استخلف ولده محمداً وقرّر الأمر له ، انتهى .

قلت : بهذا وأمثاله تعلم فساد ما زعمه غير واحد أن يعقوب المنصور هذا تخلى عن الملك ، وفر زهداً فيه إلى المشرق ، وأنّه دفن بالبقاع ، لأن هذه مقالة عامية لا يثبتها علماء المغرب ، وسبب هذه المقالة تولّع العامة به ، فكذبوا في موته ، وقالوا : إنّه ترك الملك ، وحكوا ما شاع إلى الآن وذاع ممّا ليس له أصل . ويرحم الله تعالى الإمام العلامة القاضي الشريف الغرّناطي شارح الخزرجية ، إذ قال في شرح مقصورة حازم عند ذكره وقعة الأرك ما معناه ' : إن بعض الناس يزعمون أن المنصور ترك الملك وذهب إلى المشرق ، وهذا كلام لا يصح ، ولا أصل له . انتهى . وقال في « المغرب » : كان أبوه يوسف قد استوزره في حياته ، وتَحرَّج بين يديه ، وتمرَّس ، وهزم الفرنج الهزيمة العظيمة ، وتولع بالعلم حتى نفى التقليد وحرق كتب المذاهب ، وقتَلَ على السكر ، انتهى . وحكى لسان الدين الوزير إبن الحطيب في شرح كتابه « رقم الحُلُلُ في بالعلم حتى نفى التقليد وحرق كتب المذاهب ، وقتَلَ على السكر ، انتهى . وحكى لسان الدين الوزير إبن الحطيب في شرح كتابه « رقم الحُلُلُ في يكون أحدهما برّاً في عمله ، والآخر بحراً في علمه ، فجاءه بشخصين زعم يكون أحدهما برّاً في عمله ، والآخر بحراً في علمه ، فجاءه بشخصين زعم أنها الآتي بهما في قرقق مقترح المنصور ، فلمّا اختبرهما لم يجدهما كما وصف ، فكتب إلى الآتي بهما في طبحة را الهرم : ١٤) انتهى . وناهيك

١ نص ما أورده الشريف الغرناطي (رفع الحجب ٢ : ٥٥١) « وكذب الكافة من العامة بوفاته فاونة يجعلونه يرابط ببلاد الأندلس مستكتماً بها ، وتارة يقولون إنه خرج زاهداً في الملك فتوجه نحو بيت الله وجاور في المدينة عند قبر رسول الله (ص) حيث يخفي أمره ، ولهم في ذلك حكايات يقولونها إلى الآن ، كلها تخرص وأباطيل » ، وانظر البيان المغرب ٣ : ٢١١ (ط. تطوان).

بهذا دلالة ً على قوّة فطنته ومعرفته ، رحمه الله تعالى .

## رجع إلى أخبار السرخسي :

وقال في رحلته لما ذكر السيد أبا الربيع سليمان بن عبد الله ابن أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي ا ، وكان في تلك المدة يلي مدينة سجلماسة وأعمالها : اجتمعت به حين قدم إلى مراكش بعد وفاة المنصور يعقوب لمبايعة ولده محمد ، فرأيته شيخاً بهي المنظر ، حسن المخبر ، فصيح العبارة باللغتين العربية والبربرية ، ومن كلامه في جواب رسالة إلى ملك السودان بغانة ينكر عليه تعويق التجار قوله : نحن نتجاور بالإحسان ، وإن تخالفنا في الأديان ، ونتفق على السيرة المرضية ، ونتألف على الرفق بالرعية ، ومعلوم أن العدل من لوازم الملوك في حكم السياسة الفاضلة ، والجور لا تعانيه إلا النفوس الشريرة الجاهلة ، وقد بلغنا احتباس مساكين التجار ومنعهم من التصرف فيما هم بصدده ، وتردد الجلا بة إلى البلد مفيد لسكانها ، ومعين على التمكن من استيطانها ، ولو شئنا لاحتبسنا من في جهاتنا من أهل ومعين على التمكن من استيطانها ، ولو شئنا لاحتبسنا من في جهاتنا من أهل وتلك الناحية لكنا لا نستصوب فعله ، ولا ينبغي لنا أن ننهى عن خلق ونأتي مثله ، والسلام .

ووَقَّع إلى عامل له كثرت الشكاوى منه: قد كثرت فيك الأقوال ، وإغضائي عنك رجاء أن تتيقيَّظ فتنصلح الحال ، وفي مُبادرتي إلى ظهور الإنكار عليك نسبة إلى شر الاختيار وعدم الاختبار ، فاحذر فإنيَّك على شيّفا جُرُفٍ هارٍ . ومن شعره المشهور قصيدة يمدح فيها ابن عميّه المنصور يعقوب ٢:

١ أبو الربيع الموحدي سليمان بن عبد الله (-٢٠٤) ، ولي بجاية ، وشارك في بعض الأعمال الحربية ضد ابن غانية بتونس ؛ وقال الشقندي فيه إنه من مفاخر بني عبد المؤمن ، كان قديراً على النظم حافظاً للآداب ، وله ديوان شعر (انظر الغصون اليانعة: ١٣١ – ١٣٤) ويبدو أن قسماً من هذا الشعر قد نحله إياه أحد كتابه (المعجب : ٣٧٨).

٢٠ هي في ديوانه ص ٢٠ ( ومخطوطة الرباط من ديوانه : الورقة ١٥٧ ) قالها يهنىء الخليفة أبا يوسف
 بفتح قفصة سنة ٥٨٣ .

هَبَتْ بنصركُمُ الرياحُ الأربعُ وجَرَتْ بسعدكمُ النجومُ الطُّلُّعُ أن الأمورَ إلى مُرادك ترجعُ ملأ البسيطة نورهُ المتشعشعُ نَفْساً تُفَدِّيها الخلائقُ أجمعُ ومضيتَ في نصرِ الإلهِ مُصَمِّماً بعزيمة كالسيف بل هي أقطعُ ما إن له غيرُ التوكّل مَفْزَعُ

واستَبْشَىرَ الفلكُ الأثيرُ تيقناً وأمدَّكَ الرحمنُ بالفتح الذي لم لا وأنت بـَـذَـكـتُ في مـَـرْضاته لله جيشك والصوارمُ تُنتَّتَضَى والخيلُ تجري والأسنَّةُ تلمَّعُ من كلِّ مَّن \* تقوى الإله سلاحُه لا يُسْلمونَ إلى النوازل ِجارَهُمُ ۚ يوماً إذا أضحى الجوارُ يُضَيِّعُ

## ومنها يصف انهزام العدو":

إن ظن أن فراره مُنْج له أين المفرُّ ولا فرارَ لهارب لكُمُ الهدى لا يَدَّعيه سواكم ُ إن قيل مَن ْ خيرُ الحلائق كلُّـها إن كنت تتلو السابقين فإنها خُـُدُ"هَا أُميرَ المؤمنين مديحـَةً" واسْلَمْ أميرَ المُؤمنينَ لأمّة فالمدحُ منتي في عُلاكَ طبيعة ۗ وعليك يا علَمَ الهداة تحيَّةٌ

فبجهله قد ظن ما لا ينفعُ والأرض تُنْشرُ في يديك وتجمعُ أَخليفة َ الله الرضي هُنُيِّيتَهُ مَ فتحُ يُمَدُّ بما سواه ا ويُشْفَعُ فلقد كسوتَ الدينَ عزّاً شامخاً ولبستَ منه ُ أنتَ ما لا يُخْلَعُ هيهاتَ سِرُّ الله أُودعَ فيكمُ والله يُعطي مَن ْ يشاء ويتمنّعُ ومَـن ِ ادعاه يقول ما لا يُسْمَـعُ فإليك يا يعقوبُ تومي الإصبعُ أنت المقدَّمُ والخلائقُ تُبتَّعُ من قلب صدق لم يتشينه تصنَّعُ أنْتَ المَلاذ لها وأنْتَ المفزعُ والمدحُ من غيري إليك تَطَبُّعُ يفني الزمانُ وعَرفُها يتَضَوَّعُ

١ الديوان : بمثله .

قال لي الفقيه أبو عبد الله محمد القسطلاني : دخلت إلى السيد أبي الربيع بقصر سجلماسة ، وبين يديه أنطاع عليها رؤوس الخوارج الذين قطعوا الطريق على السفار بين سجلماسة وغانة ، وهو ينكت الأرض بقضيب من الآبنوس ، ويقول :

ولا غرو أن كانت رؤوس عداتيه جواباً إذا كان السيوف رسائلُه ومات بعد الستمائة ، رحمه الله تعالى ، انتهى .

وقال لمّا هجره أمير المؤمنين يعقوب المنصور ، ووافق ذلك أن وَفَلَدَ على حضرة الخلافة مراكش جمعٌ من العرب والغُزِّ ا من بلاد المشرق ، ونزلوا بتمرتانسقت ظاهر مراكش ، واستأذنوا في وقت الدخول ، فكتب إلى المنصور :

يا كعبة الجود التي حَجَّتْ لها عَرَبُ الشَّآم وغُزُّها والدَّيْلُمَ طوبى لمن أمسى يطوفُ بها غداً ويحلُّ بالبيتِ الحرامِ ويتُحْرِمُ ومن العجائبِ أن يفوزَ بنظرة من بالشَّآم ومن بمكَّة يتُحْرَمُ فعفا عنه ، وأحسن إليه ، وأمره بالدخول بهم ، والتقدم عليهم .

وقال في « المغرب » في حق السيد أبي الربيع المذكور ، ما ملخصه " : لم يكن في بني عبد المؤمن مثله في هذا الشأن الذي نحن بصدده ، وكان تقدم على مملكتي سجلماسة و بجاية ، وكان كاتباً شاعراً أديباً ماهراً ، وشعره مدون ، وله ألغاز ،

الغز : فريق من الجيش الذي كان يلتف حول شرف الدين قراقوش وفيه عناصر تركية في الأغلب وردوا المغرب حوالي ٥٨٢ أو التي بعدها ، فأكرمهم الخليفة الموحدي وجعل لهم جامكية شهرية لا تختل (انظر المعجب : ٣٦٥ – ٣٦٧) حين رتبهم في جيشه ، وقد نوه المنصور بالغز في وصيته حين قال : « وهؤلاء الأغزاز أمرنا لهم بهذه البركة يأخذونها فاتركوها على ما رتبنا وربطنا لأن الموحدين لهم سهام يرجعون إليها وليس للأغزاز سهام » (البيان ٣ : ٢٠٨ ط. تطوان).
٢ الأبيات في ديوانه : ١٤٤٠.

٣ لم ترد هذه الترجمة في المغرب المطبوع .

وهو القائل في جارية اسمها ألوف ' :

خليليَّ قولا أين قلبي ومَن ْ به ولو شئتُما إسمَ الذي قَـد ْ هويتُهُ

وله الأبيات المشهورة التي منها":

أقول لركب أد ُلَجوا بسُحَيْرة وأملأ عيني من محاسن وجهها فإن هي جادت بالوصال وأنعمت

قيفُوا ساعةً حتى أزورَ ركابَها وأشكو إليها أن أطالَتْ عتابها وإلاّ فحسبي أن رأيتُ قبابَها

وكيفَ بقاء المرء من بَعد قلبه

لصحيَّفتما أمري لكم بعد قلبه ٢

وقال يخاطب ابن عمَّه يعقوب المنصور ؛ :

فلأملأن الخافقلين بذكركم ما دمت حيّاً ناظماً ومُرسَّلا ولأبذلنَ نصحي لكم جَهَّدي وذا جَهَّدُ المُقلِّ وما عسى أن أفعلا ولأبذلنَ نصحي لكم جَهَّدي وذا أنا أهلٌ له ، ولعلَّه أن يُقْبلا

وله مختصر كتاب «الأغاني » ، انتهى .

رجع – وذكر السرخسي أيضاً في رحلته السيد أبا الحسن علي بن عمر ابن أمير المؤمنين عبد المؤمن ، وقال في حقّه : إنّه كان من أهل الأدب والطرب ، ولي بجاية مدة ، ثم عُزل عنها لإهماله وإغفاله وانهماكه في ملاذه ، أنشدني محمد ابن سعيد المهدوي كاتبه قال : كتب الأمير أبو الحسن إلى أمير المؤمنين يعقوب يمدحه ويستزيده ، ويطلب منه ما يقضى به ديونه :

١ الديوان : ١١٧ .

٢ أمره هو الفعل «قولا» في البيت الأول ، وتصحيفه بعد قلبه هو «ألوف» .

٣ الديوان : ٤٩ .

ع الديوان : ٣٩ .

وجُوه الأماني بكم مُسْفيرَه وضاحكة لي مُسْتَبَسْيره ولي أمل فيكُم صادق قريب عسى الله قد يَسَيره عسى الله قد يَسَيره عسلي دُيون وتصحيفها وعندكم الجود والمغفره يغنى ذنوب .

وحدَّثني الشيخ أبو الحسن ابن فشتال الكاتب وقد أنشدته :

أوحشتني ولو اطلّلَعْتَ على الذي لك في ضميري لم تكُن لي موحشا فقال : أنشدته هذا البيت في مجلس السيد أبي الحسن ، فقال لي ولمن حضر : هل تعرفون لهذا البيت ثانياً ؟ فما فينا من عرفه ، فأنشدنا :

أترى رُشيِتَ على اطِّراح مودتي ولقد عهدتك ليس تَعْنيكَ الرُّشا أوحشتني ــ البيت ، انتهى .

وقال في «المغرب» في حق السيد المذكور ، ما ملخصه : كان هذا السيد أبو الحسن قد ولي مملكة تلمسان وبجاية ، وله حكايات في الجود برمكية ، ونفس عالية زكية ، كتب إليه السيد أبو الربيع يوم جمعة ٢ :

اليومُ يومُ الجمعه يومُ سرور ودَعَه و وشَمَـٰلُنــا مفــترق فهل ترى أَن نجمعَه و

فأجابه بقوله :

اليومُ يومُ الجمعه وربتنا قد رَفَعَه والشربُ فيه بدعة في الشربُ فيه بدعة فهل ترى أن نَدَعَه

١ ق : قشتال .

٢ ديوان أبي الربيع : ١٣٧ .

قال : ولفظة «السيد » في المغرّب بذلك العصر لا تُطلق إلا على بني عبد المؤمن بن على ، انتهى .

رجع \_ قال السرخسي ، وقد ذكر في الرحلة المذكورة السيد أبا محمد عبد الله صاحب فاس : وله من أبيات في الفخر وقد انتحلها غيره :

ألستُ ابنَ مَن ْ تخشى الليالي انتقامَهُم ْ وترَ ْجو نَداهم غادياتُ السحائبِ يخطّون بالخَطِّيِّ في حَوْمةِ الوغى سطورَ المنايا في نحورِ المقانب كتاباً بأطرافِ العوالي ونيقسه ُ دم القلبِ مشكولاً بنضح التراثب وما كنت ُ أدري قبلَهُم ْ أنَّ معشراً أقاموا كتاباً من نفوسِ الكتائب

وأنشدني المقدم الأمير أبو زيد بن يكيت قال : أنشدني بعض السادة من بني عبد المؤمن :

فديتُ مَن أصبحتُ في أسره وليس لي من حكمه فادي إن حلّ يوماً وادياً كان لي جنّة عدن ذلك الوادي

ثمَّ ذكر رحمه الله تعالى جملة من علماء الأندلس والمغرب لقيهم في هذه حلة .

ومن نظم السرخسي المذكور قوله رحمه الله تعالى :

يا ساهرَ المقلةِ لا عَن ْ كَرَّى غَفَلْتَ عن هَجْعي وأوصابي لو لم يكن ْ وَجَهُكَ لَي قَبِنَاةً مَا أَصْبِحِ الحَاجِبُ محرابي

وكان متفنّناً في العلوم ، وهو عمُّ الأمراء الوزراء الرؤساء فخر الدين وإخوته ، ومن مصنّفاته « المسالك والممالك » و « عطف الذيل » في التاريخ ، وله أمال وتخاريج وقدمه المنصور صاحب المغرب على جماعة ، وتوفّي رحمه الله تعالى بدمشق ، ودفن في مقابر الصوفية عند المنيبع ، وكان عالي الهمّة ،

شريف النفس ، قليل الطمع ، لا يلتفت إلى أحد رغبة في دُنْياه ، لا من أهله ولا من غيرهم ، وذكره صاحب « المرآة » وغيره ، وترجمته واسعة ، رحمه الله تعالى .

71 – ومن الوافدين على الأندلس ظفر البغدادي ، سكن قرطبة ، وكان من رؤساء الوراقين المعروفين بالضبط وحسن الخط كعباس بن عمرو الصقلي ويوسف البلوطي وطبقتهما ، واستخدمه الحكم المستنصر بالله في الوراقة ، لما عُلم من شدة اعتناء الحكم بجمع الكتب واقتنائها ، وقد أشار ابن حيّان في كتاب «المقتبس » إلى ظفر هذا ، رحمه الله تعالى .

77 — ومنهم الرازي ، وهو محمد بن موسى بن بشير بن جناد بن لقيط، الكناني ، الرازي ، والد أبي بكر أحمد بن محمد صاحب التاريخ ، غلب عليه اسم بلده ، وكان يفد من المشرق على ملوك بني مروان تاجراً ، وكان مع ذلك متفناً " في العلوم ، وهلك منه صرَفه من الوفادة عسلى الأمير المنذر بن محمد بإلبيرة ، في شهر ربيع الآخر سنة ٢٧٣ ، ذكره ابن حيّان في «المقتبس».

77 – ومنهم الوزير أبو الفضل محمد بن عبد الواحد بن عبد العزيز ابن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان التميمي ، البغدادي أ . سمع من أبي طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص الدارمي ، البغدادي أ . سمع من أبي طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص

١ ترجمة ظفر الوراق في التكملة : ٣٤٦ .

٢ انظر ترجمته في التكملة : ٩٧٠ .

٣ التكملة : مفتناً .

<sup>؛</sup> ترجمة أبي الفضل البغدادي في الجذوة : ٦٨ (وبغية الملتمس رقم : ٢٠٩) والذخيرة ٤/١: ٢٧ – ٩٢ وفيه تفصيل رحلته وتقلبه في البلاد .

في الجذوة: سمع من أبي طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص جزءين ، وقد يوهم أن « المخلص»
 اسم كتاب ، وعند حاجي خليفة « المخلصيات » من حديث أبي طاهر لابن العباس ابن مخلص
 الذهبي . ( ص ١٦٣٩ ) .

وغيره ، وخرج من بغداد رسولاً عن أمير المؤمنين القائم بأمر الله العباسي رضي الله تعالى عنه إلى صاحب إفريقية المعز بن باديس ، واجتمع مع أبي العلاء المعري بالمعرة ، وأنشده قصيدة لامية يمدح بها صاحب حلب ، فقبل عينيه ، وقال له : لله أنت من ناظم ؛ وخرج من إفريقية من أجل فتنة العرب ، وخيتم عند المأمون ابن ذي النون بيطلًا ، وله فيه أمداح كثيرة ، ومن فرائد شعره قوله ن :

يا ليل ُ ألا انجليت عن فلق طُلْت ولا صبر َ لي على الأرق جفا لجاظي التغميض ُ فيك فما تُطْبق أجفانها على الحدق كأنتنى صورة ممثلة " ناظرُها الدَّهْرَ غير منطبق

#### وقال:

يزرعُ ورداً ناضراً ناظري في وَجُنْمَة كالقَمَرِ الطالعِ أَمْنَعُ أَن الْقَبُوعِ والتّابعِ فلم منعتم شَفَتي قَطَ فَهَا والحكم أَن الزرعَ للزارعِ للزارعِ الزارعِ الزار

هكذا نسبها له غير واحد كابن سعيد وابن كتيلة °، وبعضهم ينسبها للقاضي عبد الوهـّاب .

قلت : وقد أجاب عنها بعض المغاربة بقوله :

سَلَّمْتُ أَنَّ الحكم ما قلم وهو الذي نُصَّ عن الشارع ِ

١ كان دخوله طليطلة يوم الجمعة لثلاث بقين من جمادى الأولى سنة ١٥٤.

٢ الذخيرة : ٥٥ .

٣ الذخيرة : جفوني .

الذخيرة : تسبل أشفارها .

ه في ق : وأبو كيلة ، وقد اضطربت في النسخ بين : كتيلة ، كثيلة ، كتبلة ، كما جاء موضعها
 بياض في نسخ أخرى .

فكيف تبغي شَفَةٌ قَطَفْهَ وغيرُها المدعوُ بالزارع ورده شيخ شُيُوخ شيوخنا الإمام الحافظ أبو عبد الله التَّنَسي ثم التلمساني بقوله:

في ذا الذي قد قلتمُ مبحثُ إذ فيه إيهامُ على السامع ِ عَلَى السامعِ ِ عَلَى السَّامِعِ ِ عَلَى السَّارِعِ سَلَّمَتُمُ الحَكُمَ لَـهُ مَطَلَقاً وغَيَدْرُ ذَا نُصَّ عَنِ الشَّارِعِ

يعني أنّه يلزم على قول المجيب أن يباح له النظر مطلقاً ، والشرع خلافه . - وأجاب بعض الحنفية بقوله :

لأن أهل الحب في حكمنا عبيدنا في شرعنا الواسع والعبد لا ملك له عندنا فحقه لسيّلد المانع وهو جواب حسن لا بأس به .

ورأيت جواباً لبعض المغاربة على غير رَويتُه ﴿ ، وهو :

قل لأبي الفضل الوزير الذي باهي به مغربنا الشرق عرست ظلماً وأردت الجني وما لعرق ظالم حــق عرست

قلت : وهذا ممّا يُعَيِّن أن الأبيات لأبي الفضل الدارمي المذكور في الذخيرة ، لا للقاضي عبد الوهاب ، والله تعالى أعلم .

ومن شعر الوزير المذكور قوله :

بينَ كريمين منزلُ واسعْ وَالوُدُّ حالُ تُقَرِّبُ الشاسعْ والبيتُ إن ضاق عن ثمانية متسع بالوداد للتاسع

وولد رحمه الله تعالى سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة ، وهو من بيت علم وأدب، قال الحميدي : أخبرني بذلك أبو عمر \ رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز

١ الجذوة : أبو محمد .

ابن الحارث ، وتوفّي بطليطلة سنة أربع وخمسين وأربعمائة ، وقال ابن حيّان: توفتي ليلة الجمعة لأربع عشرة ليلة خلت من شوّال سنة خمس وخمسين وأربعمائة ، في كَنْنَف المأمون يحيى بن ذي النون ، وذكر أنَّه كان يُتَّهم بالكذب ، فالله تعالى أعلم بحقيقة الأمر .

وقال ابن ظافر في كتابه «بدائع البدائه » \ ما نصُّه : حضر أبو الفضل الدارمي البغدادي مجلس المعزِّ بن باديس ، وبالمجلس ساق وسيم قد مُسَّكَ عذاره ورد َ خديه ، وعجزت الراح أن تفعل في الندامي فعل َ عينيه ، فأمره المعز روصفه . فقال بديها :

ومُعَذَّر نقش الجمالُ بمستكه خَدَّاً لهُ بدم القلوبِ مضرَّجا لمَّا تيقَّنَ أن سيف جفونه من نرَجيس جعل العذار بنفسجا

وقوله في جارية تبخرت بالند ٪ :

و متحيُّطوطة المتنن مته يُضُومية الحشا للصُّنعَّميَّة الأرداف تلوُّمي من اللمس إذا ما دُخان الند من جَيْبها عَلا على وجهها أبصرت غيماً على شمس

وقوله ":

غَرَراً يطيلُ مع الحطوب خطابي لأغرِّرَنَّ بمهجتي في حبّـــه ولئن تعزز إنَّ عندي ذلَّةً تستعطفُ الأعداء للأحباب وقوله ُ ؛ :

١ بدائع البدائه ٢ : ٤٠ و انظر الذخيرة ٤ / ١ : ٧٣ .

٣ الذخيرة : نفس الصفحة .

٣ الذخيرة : ٧٤ .

<sup>﴾</sup> الذخبرة : ٥٥ .

دَعَتْنيَ عيناك نحو الصبا دُعاء يكررُ في كلّ ساعَهُ و ولولا وحَقَّك عُذُرُ المشيب لقلتُ لعينيك سمعاً وطاعهُ

وقد تمثل بهذين البيتين لسان الدين ابن الخطيب في خُطبة تأليفه المسمى بـ «روضة التعريف بالحب الشريف » .

وقال أبو الفضل الدارمي المذكور أيضاً ١ :

سطا الفراق عليهم غفلمة فغدوا فسرت شرقا وأشواقي معنربة الولا تدارك دمعي يوم كاظمة يا سارق القلب جهراً غير مكترث أرمق بعين الرضى تنعش بعاطفة لم يبق مني سوى لفظ يبوح بما صلني إذا شئت أو فاهجر علانية

من جوره فيرَقاً من شدّة الفَرَقِ يا بُعْدَمَا نزحتْ عنطُرْقهم طرُقِي لأحرَق الركبَ ما أبديتُ من حُرَق أمننت في الحبّ أن تُعدى على السّرق قبل المنية ما أبقيت لا من رمقي ألقى فيا عجباً للقظ كيف بقي فكل شذلك محمول على الحدق

# وقال " :

تذكر نجداً والحمى فبكى وجدا وحَيَدُهُ أنفاس الخُزامى عشية فأظهر سُلُواناً وأضمر لوعة ولو أنه أعْطى الصبابة حكمها

وقال: سقى اللهُ الحمى وسقى نجدا فهاجت إلى الوجد القديم به وجدا إذا طُفِئت نيرانُها وَقَدَتُ وَقَدا لأبدى الذي أخفى وأخفى الذي أبدى

١ الذخيرة : ٨٤ .

٣ الذخيرة : ما أوهيت .

٣ الذخيرة : ٧٨ .

غ في ق : وخفة ؛ والتصويب عن الذخيرة .

## وقال أيضاً :

قلتُ للملقى على الخ أسبلَ الصُّدْغُ على خدد دّك من مسنك عذارا أم أعان الليل َ حتَّى قال: ميدان عجري الحس ركضتْ فيه عيون ٌ فأثارتــه ُ غبـــارا

دین من وَرْدِ خمارا قهرً الليلُ النهارا ن عليه فاستدارا

### و قال ٢:

وكاتب أهديتُ نَفْسي له ُ فَهْيَ من السوء فدا نفسه فلستُ أدري بعد ما حَلَّ بي سَلَّطَ خَدِّیْه علی مُهجتی

بمسْكه أتلف أمْ نِقسه فاستأصَلَتُها وَهْيَ من غرسه

## و قال :

رأيتُه يكتبُ في طرسه فخلتُ ما قد خطّه كُفُّهُ للحسن قد خُطّ على خدّه

وشادين أسرف في صدّه ِ وزاد َ في التيه ِ على عبده ِ الحسنُ قد بثَّ على خدّه بنفسجاً يزهو على ورده ِ

خطـــًا يباري الدُّرُّ من عقده ِ

#### وقال:

إنَّى عشقتُ صغيراً قد دَبَّ فيه الجمالُ فمضول منه الدَّلالُ وكاد يُفشي حديث ال ر لاعتراه ضلال م لو مرَّ في طرُق الهج

١ الذخبرة : ٧٧ .

٢ وردت سائر القطع في الذخيرة ، فلا حاجة إلى إثبات ذلك عند كل قطعة .

# يريك بدراً منيراً في الحسن وَهُو َهلال ُ

وقال:

ظي إذا حرَّك أصداغه للم يلتفت خلَّق إلى العطر غَنتي بشعري منشداً ليتني الله فظ الذي أو دعته شعري فَكُلُّمَا كُرَّرَ إِنشادَهُ فَبَلَّتُهُ فَيهِ وَلَمْ يَدُرِ

وقال:

أَيَنْفَعُ قُولِي إنَّنِي لَا أُحبَّهُ ودمعي بما يُمثْليه وجديَ يكتبُ إذا قلتُ للواشينَ لستُ بعاشق يقولُ لهم فيض المدامع يكذبُ

وقال:

وهبني قد أنكرْتُ حُبُنَّك جملة " وآليتُ أنتي لا أروم متحطَّها فمن أين لي في الحبّ جَرْحُ شهادة سقامي أملاها ودمعي خطّها

وقال:

أَنَا أَخْشَى إِنْ دَامَ ذَا الْهُجِرُ أَنْ يُنُدُ شَطَّ مِنْ حُبِّهُ عَقَّالٌ وَثَاقِي فأُربِحُ الفؤاد ممّا اعتراهُ وأَرُدُ الهوى على العشّاق

وقال:

فنارُك من جمر وناريَ من هجر فصدرك في نارِ وناريَ في صدري كلانا لعَـمري ذائبان من الهوى فأنتِ على ما قد تقاسين من أذًى

١ الذخيرة : ذو بيان .

وقال:

ومن عَجَبِ العشقِ أن القتيلَ يحن ُ ويصبو إلى القـــاتـِلِ وقال :

أَلَمُ أَجعَلُ مُثَارَ النقع ِ بحراً على أَنَّ الجيادَ له سَفيِن وقال :

أصبحتُ أحلبُ تيساً لا مَدَرَّ له والتيسُ مَن ْ ظَنَ أَن التيسَ محلوبُ وأما الحكيم أبو محمد المصري وهو القائل ' :

رعى اللهُ دهراً قد نعمنا بطيبه لياليه من شمس الكؤوس أصائل ونرجيسُنا درُّ على التبر جامدٌ وخمرتُنا تيبْرٌ على الدرَّ سائل

فقد ترجمه في «الذخيرة » فليراجع ، فإن الذخيرة غريبة في البلاد المشرقية . وقد كان عندي بالمغرب من هذا النوع ما أستعين به ، فخلفته هنالك ، والله تعالى يلم الشمل . وقد ذكر فيها أنّه مغربي سافر إلى مصر ، فقيل له «المصري » لذلك ، فليتُعلم ، والله تعالى أعلم .

**٦٤** ـ ومن الوافدين على الأندلس أشهب بن العضد الخراساني. قال ابن سعيد : أنشدنا لما وفد على ابن هود في إشبيلية قصيدة ابن النبيه :

طابَ الصَّبُوحِ لنا فهاك وهاتٍ ٢

#### وادعاها ، وفيها :

١ هو أبو محمد عبد الله بن خليفة المصري ، ترجم له ابن بسام في الذخيرة في قسم الغرباء الطارئين على الأندلس بعد ترجمة ابن حمديس ( في القسم الذي لم يطبع بعد ) وانظر ١/٤ : ٦٩ – ١٠٥ ، وقد ذمه ابن حيان دون أن يذكر اسمه ص : ١٠٩ .

٢ عجزه : واشرب هنيئاً يا أخا اللذت (الفوات ٢ : ١٤٧).

في روضة غَنَّا تخال طُيورَها وغصونَها همزاً على أليفاتِ ولم أجد هذا البيت في قصيدة ابن النبيه ، انتهي .

70 - ومن الوافدين على الأندلس من المشرق أبو الحسن البغدادي الفُكَيُّكُ ١ ، وهو مذكور في الذخيرة ، وكان حلو الجواب ، مليح التندر ، يُضحك من حضر ، ولا يضحك هو إذا ندر ، وكان قصيراً دميماً. قال : ورأيته يوماً وقد لبس طاقاً أحمر على بياض ، وفي رأسه طرطور أخضر ، عمم عليه عمّة لازوردية ، وهو بين يدي المعتمد بن عباد ينشد شعراً قال فيه :

وأنت سليمان ُ في مُلْكه وبين يديك آنا الهُدُهُدُ

وأنشد له في المعتمد :

أبا القاسم ِ الملكَ المعظَّمَ قَدْرُهُ ﴿ سُواكُ مِنَ الْأَمْلَاكُ لِيسَ يُعظَّمُ ۗ لقد أصبحت حمص بعدلك جنة وقد أبعدت عن ساكنيها جهم أ ولي بحياك الربع عاماً وأشهراً أزخرفُ أعلامَ الثناء وأرْقُمُ وأنفقتُ ما أعطيتني ثقةً بما أؤمثُّلُ فالدينارُ عنديَ درهمُ لنَشْرِ صَباها دائماً أتنسّمُ وقلبي إلى بغداد َ يَصْبُو وإنَّني

وقال:

وذرّى على ربع العقيق دموعَهُ عقيقاً ففيها تَوْأُمٌ وفريـــدُ شَهَيِدٌ تُ وما تغني شهادة عاشق بأن قتيلَ الغانيات شهيدُ

ومنها :

١ رأجع فهرست الذخيرة ١/١ : ١٩ وهو في القسم الذي لم يطبع بعد ، في تراجم الغرباء الطارئين على الأندلس .

وهم ْ لعُلاهُ رُكَّعٌ وسُجودُ تُقامُ بحدَّىٰ شَفْرتيه حدودُ

إذا قابلوه قبتلُوا تُرْبَ أرضه وقد هـَزُّ منه الله للملك صارماً وقال:

ولم أُصْغ ِ يوماً في هواه إلى العذل

لأيّة حال حال عن سينة الكرى ومنها :

دموعُ التصابي حرْن َ فِي الأعين النُّجلِ

كأن عقاء الطَّلِّ فوق جفونها

تملُّكتَ رقِّي بالعوارف منعماً وأغنيتني بالجود عن كلِّ ذي فضل

وأنسيتني أرضَ العراقِ ودجلةً ورَبْعيَ حتى. ما أحنُّ إلى أهلي

وقال في المقتدر بن هود :

لعزَّك ذَلَّتْ ملوكُ البَشَرْ وعفَّرتَ تيجانَهُمْ في العفرْ وأركبتهم لجواد الخطر فما لهم ُ في المعالي أثرْ فكل لله بذري المني قد عشر الم

وأصبحثت أخطرَهم بالقنا سهرتَ وناموا عن المَأثُرَات وجلتيثت فيحيث صَلَّتي الملوكُ ُ

ومنها:

ومنها :

أظلَّتهم من قناهم شَجرَرْ

وأنْتُم ملوكٌ إذا شاجَروا

وقال الفكيك من قصيدة:

غَنَّتَى حُسامُكَ في أرجاء قرطبة صوتاً أباد العدى والليلُ معتكرُ والقوم ُصرْعي بكأس الحتف قد سكروا

حيثُ الدماء مُدامٌ والقَنا زَهَرٌ

وكان مشهوراً بالهجاء ، وله في نقيب بغداد وكانت في عنقه غُدَّة : بَلَعَ الْأَمَانَةَ فَهِي فِي حُلُقُومُهُ لَا تَرْتَقَى صُعُدًا وَلَا تَتَنَزَّلُ ُ وقال في ناصر الدولة بن حمدان :

ولئن غلطتُ بأن مَدَحْتُكَ طالباً جَدْوَاكَ مَعْ علمي بأنَّك باخلُ ا فالدولةُ الغرَّاء قد غلطَتْ بأن سَمَتْكَ ناصرَها وأنْتَ الحاذلُ ُ إن تمَّ أمرك مع يد لك أصبحت شلاء فالأمثال شيء باطلُ

ومما ينسب إليه ، وقيل لغيره :

ووعدتني وَعَدْاً حسبتك صادقاً فجعلتُ من طمعي أجيء وأذهبُ فإذا اجتمعتُ أنا وأنْتَ بمجلس ِ قالوا مسيلمةٌ وهذا أشْعَبُ

٦٦ – ومنهم إبراهيم بن سليمان الشامي ، دخل الأندلس من المشرق في أخريات أيام الحكم شادياً للشعر ، وهو من موالي بني أمية ، ولم ينفق على الحكم ، وتحرك في أيام ولده الأمير عبد الرحمن فنفق عليه ، ووصله ، ثم في أيام الأمير محمد بن عبد الرحمن ، وكان أدرك بالمشرق كبار المحدِّثينَ كأبي نواس وأبي العتاهية . ومن شعره ما كتب به إلى الأمير عبد الرحمن :

يا مَن ْ تعالى من أميَّة َ في الذرى قـد ْما ۚ فأصبحَ عالي َ الأركان ِ إن الغمام غياثُهُ في وقته والغيثُ من كفَّيك كلَّ أوان فالغيثُ قد عمَّ البلاد وأهلها وظمئتُ بينهم فَبَـُلَّ لساني

وله في الأمير عبد الرحمن بن الحكم :

ومن عَبُّد شمس بالمغارب عصبة " فأسعدها الرحمن حيث أحلَّها دَحا تحتها مهداً من العز آمناً وملد جناحاً فوقها فأظلّها 77 — ومنهم أبو بكر ابن الأزرق ، وهو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن حامد بن موسى بن العباس بن محمد بن يزيد، وهو الحصني ، ابن محمد ابن مسلمة بن عبد الملك بن مروان ، من أهل مصر ، خرج من مصر سنة ثلاث وأربعين وثلاثماثة ، وصار إلى القيروان ، وامتُحن بها مع الشيعة ، وأقام محبوساً بالمهدية ، ثم أطلق ووصل الأندلس سنة تسع وأربعين ، فأحسن إليه المستنصر بالله الحكم ، وكان أديباً حكيماً ، سمع من خاله أبي بكر أحمد بن مسعود الزهري ، وولد سنة تسع عشرة وثلاثماثة بمصر ، وتوفي بقرطبة في ذي القعدة سنة خمس وثمانين وثلاثماثة ، رحمه الله تعالى .

7٨ — ومن الواردين على الأندلس من المشرق رئيس المغنين أبو الحسن على بن نافع ، الملقب بزرياب ، مولى أمير المؤمنين المهدي العباسي . قال في «المقتبس» : زرياب لقب غلب عليه ببلاده من أجل سواد لونه ، مع فصاحة لسانه ، وحلاوة شمائله ، شُبّة بطائر أسود غرد عندهم ، وكان شاعراً مطبوعاً ، وكان ابنه أحمد قد غلب عليه الشعر أيضاً ، وكان من خبره في الوصول إلى الأندلس أنة كان تلميذاً لإسحاق الموصلي ببغداد ، فتلقف من أغانيه استراقاً ، وهُدي من فهم الصناعة وصدق العقل مع طيب الصوت وصورة الطبع إلى ما فاق به إسحاق ، وإسحاق لا يشعر بما فُتح عليه ، إلى أن جرى للرشيد مع إسحاق خبره المشهور في الاقتراح عليه بمغن غريب مجيد للصنعة ، لم يشتهر مكانه إليه ، فذكر له تلميذه هذا ، وقال : إنه مولى لكم ، وسمعت له نزعات حسنة ، ونغمات فذكر له تلميذه هذا ، وقال : إنه مولى لكم ، وسمعت له نزعات حسنة ، ونغمات راثقة ملتاطة بالنفس ، إذا أنا وقيضته على ما استغرب منها وهو من اختراعي واستنباط فكري ، أحدس أن يكون له شأن ، فقال الرشيد : هذا طلبتي ، فأحضرنيه لعل حاجتي عنده ، فأحضرنه ، فلما كلمه الرشيد أعرب عن نفسه فأحضرنيه لعل حاجتي عنده ، فأحضرة ، فلما كلمه الرشيد أعرب عن نفسه فأحضرنيه لعل حاجتي عنده ، فأحضره ، فلما كلمه الرشيد أعرب عن نفسه فأحضرنيه لعل حاجتي عنده ، فأحضره ، فلما كلمه الرشيد أعرب عن نفسه فاحضرنيه لعل حاجتي عنده ، فأحضره ، فلما كلمه الرشيد أعرب عن نفسه

١ انظر الجزء الأول من النفح: ٣٤٤ ، وقد توفي زرياب سنة ٢٣٨ قبل وفاة الأمير عبد الرحمن
 بأربعين يوماً ( المقتبس: ٨٧ و ترجمته فيه قد سقطت ) ؛ وانظر المغرب ١: ١٥ .

بأحسن منطق وأوجز خطاب ، وسأله عن معرفته بالغناء ، فقال : نعم أحسن منه ما يحسنه الناس ، وأكثر ما أحسنه لا يحسنونه ، مما لا يحسن إلا عندك ولا يدّخر إلا لك ، فإن أذنت غنيتك ما لم تسمعه أذن قبلك ، فأمر بإحضار عود أستاذه إسحاق ، فلما أدني إليه وقف عن تناوله ، وقال : لي عود نحته بيدي وأرهفته بإحكامي ، ولا أرتضي غيره ، وهو بالباب ، فليأذن لي أمير المؤمنين في استدعائه ، فأمر بإدخاله إليه ، فلما تأمله الرشيد وكان شبيها بالعود الذي دفعه قال له : ما منعك أن تستعمل عود أستاذك ؟ فقال : إن كان مولاي يرغب في غناء أستاذي غنيته بعوده ، وإن كان يرغب في غنائي فلا بد لي من عودي ، فقال له : ما أراهما إلا واحداً ، فقال : صدقت يا مولاي ، ولا يؤدي النظر غير ذلك ، ولكن عودي وإن كان في قدر جسم عوده ومن جنس خشبه فهو يقع غير ذلك ، ولكن عودي وإن كان في قدر جسم عوده ومن جنس خشبه فهو يقع من وزنه في الثلث أو نحوه ، وأوتاري من حرير لم يغزل بماء سخن يكسبها أناثة ورخاوة ، وبَمنُها ومَثْلَتُها اتخذتهما من مُصْران شبل أسد ، فلها في الترنم والصفاء والجهارة والحدة أضعاف ما لغيرها من مصر ان سائر الحيوان ، ولها من الرشيد وصفه وأمره بالغناء ، فجس ، ثم اندفع فغناه :

يا أيُّها الملكُ الميمونُ طائره هارونُ راحَ إليك الناسُ وابتكروا

فأتم النوبة ، وطار الرشيد طرباً ، وقال لإسحاق : والله لولا أنتي أعلم من صدقك لي على كتمانه إياك لما عنده وتصديقه لك من أنتك لم تسمعه قبل لأنزلت بك العقوبة لتركك إعلامي بشأنه ، فخذه إليك واعتن بشأنه ، حتى أفرغ له ، فإن لي فيه نظراً ، فسُقط في يد إسحاق ، وهاج به من داء الحسد ما غلب صبرة ، فخلا بزرياب وقال : يا علي ، إن الحسد أقدم الأدواء وأدواها ، والدنيا فتيانة ، والشركة في الصناعة عداوة ، لا حيلة في حسمها ، وقد مكرت بي فيما انطويت عليه من إجادتك وعلو طبقتك ، وقصدت منفعتك

فإذا أنا قد أتيت نفسي من مأمنها بإدنائك ، وعن قليل تسقط منزلتي ، وترتقي أنت فوقي ، وهذا ما لا أصاحبك عليه ولو أنك ولدي ، ولولا رعيبي للذمة تربيتك لما قدمت شيئاً على أن أذ هب نفسك ، يكون في ذلك ما كان ، فتخير في ثنتين لا بد لك منهما : إمّا أن تذهب عنتي في الأرض العريضة لا أسمع لك خبراً بعد أن تعطيني على ذلك الأيمان الموثقة ، وأنهضك لذلك بما أردت من مال وغيره ، وإمّا أن تقيم على كرهي ورغمي مستهدفاً إلي " ، فخذ الآن حذرك مني فلست والله أبقي عليك ، ولا أدع اغتيالك باذلا في ذلك بدني ومالي ، فاقض قضاءك . فخرج زرياب لوقته ، وعلم قدرته على ما قال ، واختار الفرار قدامه ، فأعانه إسحاق على ذلك سريعاً ، وراش جناحه ، فرحل عنه ، ومضى يبغي مغرب الشمس ، واستراح قلب إسحاق منه .

وتذكره الرشيد بعد فراغه من شغل كان منغمساً فيه ، فأمر إسحاق بحضوره ، فقال : ومَن ْ لي به يا أمير المؤمنين ؟ ذاك غلام مجنون يزعم أن الجن تكلّمه وتطارحه ما يُزهي به من غنائه ، فما يرى في الدنيا من يَع دله ، وما هو إلا أن أبطأت عليه جائزة أمير المؤمنين وترك استعادته ، فقد ر التقصير به والتهوين بصناعته ، فرحل مغاضباً ذاهباً على وجهه مستخفياً عني ، وقد صنع الله تعالى في ذلك لأمير المؤمنين ، فإنه كان به لملم يغشاه ويفرط خبطه ، فيفزع من رآه ، فسكن الرشيد إلى قول إسحاق ، وقال : على ما كان به فقد فاتنا منه سرور كثير . ومضى زرياب إلى المغرب فنسي بالمشرق خبره ، إذ لم يكن اسمه شهر همالك شهرته بالصقع الذي قطنه ونزعت إليه نفسه وسمَت به همته ، فأم أمير الأندلس الحكم المباين لمواليه ، وخاطبه وذكر له نزاعه إليه واختياره إياه ويعلمه بمكانه من الصناعة التي ينتحلها ويسأله الإذن في الوصول إليه ، فسر الحكم بكتابه وأظهر له من الرغبة فيه والتطلع إليه وإجمال الموعد ما تمناه ، فسار زرياب نحوه بعياله وولده ، وركب بحر الزُّقاق إلى الجزيرة الخضراء ، فلم يزل بها حتى توالت عليه الأخبار بوفاة الحكم ، فهم "بالرجوع إلى العُد وة ، فكان معه منصور توالت عليه الأخبار بوفاة الحكم ، فهم "بالرجوع إلى العُد وة ، فكان معه منصور توالت عليه الأخبار بوفاة الحكم ، فهم "بالرجوع إلى العُد وة ، فكان معه منصور توالت عليه الأخبار بوفاة الحكم ، فهم "بالرجوع إلى العُد وة ، فكان معه منصور

اليهودي المغنى رسول الحكم إليه ، فَتَناه عن ذلك ورغّبه في قصد القائم مقام الحكم ، وهو عبد الرحمن ولده ، وكتب إليه بخبر زرياب ، فجاءه كتاب عبد الرحمن يذكر تطلُّعه إليه والسرور بقدومه عليه ، وكتب إلى عمَّاله على البلاد أن يحسنوا إليه ويوصلوه إلى قرطبة ، وأمر خصيًّا من أكابر خصيانه أن يتلقَّاه ببغال ذكور وإناث وآلات حسنة ، فدخل هو وأهله البلد ليلاً صيانة للحُرَم ، وأنزله في دار من أحسن الدور ، وحمل إليها جميع ما يُحْتاج إليه ، وخَلَعَ عليه ، وبعد ثلاثة أيام استدعاه ، وكتب له في كل شهر بماثتي دينار راتباً ، وأن يجرى على بنيه الذين قدموا معه ــ وكانوا أربعة : عبد الرحمن ، وجعفر ، وعبيد الله ، ويحيى – عشرون ديناراً لكل واحد منهم كل شهر ، وأن يجرى على زرياب من المعروف العام ثلاثة آلاف دينار ، منها لكل عيد ألف دينار ، ولكل مهرجان ونوروز خمسمائة دينار ، وأن يُقطع له من الطعام العام ثلاثمائة مدي ثلثاها شعير وثلثها قمح ، وأقطعه من الدور والمستغلات بقرطبة وبساتينها ومن الضياع ما يقوَّم بأربعين ألف دينار . فلمَّا قضى له سؤله وأنجز موعوده ' وعلم أن قد أرضاه وملك نفسه استدعاه ، فبدأ بمجالسته على النبيذ وسماع غنائه ، فما هو إلا أن سمعه فاستهوله واطّرح كل غناء سواه ، وأحبه حبّــاً شديداً وقد مه على جميع المغنين ، وكان لمّا خلا به أكرمه غاية الإكرام وأدنى منزلته وبسط أمله ، وذاكره في أحوال الملوك وسير الخلفاء ونوادر العلماء ، فحرك منه بحراً زَخَر عليه مدَّه ، فأُعجب الأمير به وراقه ما أورده ، وحضر وقتُ الطعام فشرَّفه بالأكل معه هو وأكابر ولده ، ثمَّ أمر كاتبه بأن يعقد له صكَّاً بما ذكرناه آنفاً ، ولمَّا ملك قلبه واستولى عليه حبَّه فتح له باباً خاصًّا يستدعيه منه متى أراده.

وذكر أن زرياباً ادعى أن الجن كانت تعلّمه كلّ ليلة ما بين نوبة إلى

١ ق : موعده .

صوت واحد ، كان يتهُبُّ من نومه سريعاً فيدعو بجاريتيه غزلان وهنيدة ، فتأخذان عودهما ، ويأخذ هو عوده ، فيطارحهما ليلته ويكتب الشعر ثم يعود عجلاً إلى مضجعه ؛ وكذلك يحكى عن إبراهيم الموصلي في لحنه البديع المعروف بالماخوري أن الجن طارحته إيّاه ، والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك .

وزاد زرياب بالأندلس في أوتار عوده وتراً خامساً اختراعاً منه ، إذ لم يزل العودُ ذا أربعة أوتار على الصنعة القديمة التي قوبلت بها الطباثع الأربع ، فزاد عليها وتراً خامساً أحمر متوسطاً ، فاكتسب به عوده ألطَفَ معنى وأكمل فائدة ، وذلك أن الزير صُبغ أصفر اللون ، وجُعل في العود بمنزلة الصفراء من الجسد ، وصُبُغ الوتر الثاني بعده أحمر ، وهو من العود مكان الدم من الجسد ، وهو في الغلظ ضعف الزير ، ولذلك سمي مثنى ، وصُبغ الوتر الرابع أسود ، وجُعل من العود مكان السوداء من الجسد ، وسمَّى البمُّ ، وهو أعلى أوتار العود، وهو ضعف المثلث الذي عُـُطل من الصبغ وتُـرُك أبيض اللون، وهو من العود بمنزلة البلغم من الجسد ، وجُعل ضعف المثنى في الغلظ ، ولذلك سمّي المثلث ، فهذه الأربعة من الأوتار مقابلة للطبائع الأربع تقضي طبائعها بالاعتدال ، فالبم حار يابس يقابل المثنى وهو حار رطب وعليه تسويته ، والزير حار يابس يقابل المثلث وهو حار رطب ، قوبل كل طبع بضده حتى اعتدل واستوى كاستواء الجسم بأخلاطه ، إلا "أنَّه عطل من النفس ، والنفس مقرونة بالدم ، فأضاف زرياب من أجل ذلك إلى الوتر الأوسط الدموي هذا الوتر الحامس الأحمر الذي اخترعه بالأندلس ، ووضعه تحت المثلث ا وفوق المثنى ، فكمل في عوده قوى الطبائع الأربع ، وقام الخامس المزيد مقام النفس في الجسد .

وهو الذي اخترع بالأندلس مضراب العود من قوادم النسسر ، معتاضاً به من مرهف الحشب ، فأبرع في ذلك للطف قشر الريشة ونقائه وخفته على

١ ق : المثلثة .

الأصابع وطول سلامة الوتر على كثرة ملازمته إيّاه .

وكان زرياب عالماً بالنجوم وقسمة الأقاليم السبعة واختلاف طبائعها وأهويتها وتشعب بحارها وتصنيف بلادها وسكانها ، مع ما سنح له من فك كتاب الموسيقى ، مع حفظه لعشرة آلاف مقطوعة من الأغاني بألحائها ، وهذا العدد من الألحان غاية ما ذكره بطليموس واضع هذه العلوم ومؤلفها .

وكان زرياب قد جمع إلى خصاله هذه الاشتراك في كثير من ضروب الظرف وفنون الأدب ، ولطف المعاشرة ، وحوى من آداب المجالسة وطيب المحادثة ومهارة الخدمة الملوكية ما لم يُنجدُه أحد من أهل صناعته ، حتى اتخذه ملوك أهل الأندلس وخواصهم قدوة فيما سنَّه لهم من آدابه ، واستحسنه من أطعمته، فصار إلى آخر أيام أهل الأندلس منسوباً إليه معلوماً به : فمن ذلك أنَّه دخل إلى الأندلس وجميع من فيها من رجل أو امرأة يرسل جُمَّته مفروقاً وسط الجبين عاميًّا للصدغين والحاجبين ، فلمًّا عاين ذوو التحصيل تحذيفه هو وولده ونساؤه لشعورهم ، وتقصيرها دون جباههم ، وتسويتها مع حواجبهم ، وتدويرها إلى آذانهم ، وإسدالها إلى أصداغهم ــ حسبما عليه اليوم الخدم الخصية والجواري ــ هوت إليه أفئدتهم ، واستحسنوه . وممَّا سنَّه لهم استعمال المرتك المتخذ من المرداسنج لطرد ريح الصنان من مغابنهم ، ولا شيء يقوم مقامه ، وكانت ملوك الأندلس تستعمل قبله ذرور الورد وزهر الريحان وما شاكل ذلك من ذوات القبض والبرد ، فكانوا لا تسلم ثيابهم من وَضَر ، فدلهم على تصعيدها بالملح ، وتبييض لونها ، فلمّا جربوه أحمدوه جلاًّا . وهو أوَّل من اجتني بقلة الهليون المسماة بلسانهم الإسفراج ' ، ولم يكن أهل الأندلس يعرفونها قبله . ومما اخترعوه من الطبيخ اللون المسمى عندهم بالتفايا ٢ ، وهو مصطنع بماء الكزبرة

إ في مفردات ابن البيطار : الاسفزاج ، والصواب بالراء المهملة ، وهو يقابل (Asparagus).
 التفايا : عدها صاحب كتاب الطبيخ من بسائط الأطعمة وهي أنواع منها التفايا البيضاء وتحضر من لحم الضأن الفي السمين في قطع صغار ويضاف إليها ملح وفلفل وكزبرة يابسة ويسير من ماء

الرطبة محلى بالسنبوسق والكباب ، ويليه عندهم لون التقلية المنسوبة إلى زرياب . ومميًّا أخذه عنه الناس بالأندلس تفضيله آنية الزجاج الرفيع على آنية الذهب والفضّة ، وإيثاره فرش أنطاع الأديم اللينة الناعمة على ملاحف الكتان ، واختياره سُنفر الأديم لتقديم الطعام فيها على الموائد الخشبية إذ الوضر يزول عن الأديم بأقل مسحَّة ، ولبسه كل صنف من الثياب في زمانه الذي يليق به ، فإنَّه رأى أن يكون ابتداء الناس للباس البياض وخلعهم للملون من يوم مهرجان أهل البلد المسمى عندهم بالعنصرة الكائن في ست بقين من شهر يونية الشمسي من شهورهم الرومية ، فيلبسونه إلى أول شهر أكتوبر الشمسي منها ثلاثة أشهر متوالية ويلبسون بقية السنة الثياب الملونة ، ورأى أن يلبسوا في الفصل الذي بين الحر والبرد المسمى عندهم الربيع من مصبغهم جباب الخز والملحم والمحرر والدَّرَاريع التي لا بطائن لها لقربها من لطف ثياب البياض الظهائر التي ينتقلون إليها لخفتها وشبهها بالمحاشي ، ثياب العامة ، وكذا رأى أن يلبسوا في آخر الصيف وعند أول الخريف المحاشى المروية والثياب المصمتة وما شاكلها من خفائف الثياب الملونة ذوات الحشو والبطائن الكثيفة ، وذلك عند قرس البرد في الغدوات ، إلى أن يقوى البرد فينتقلوا إلى أثخن منها من الملونات ، ويستظهرون من تحتها إذا احتاجوا إلى صنوف الفراء.

واستمر بالأندلس أن كل من افتتح الغناء فيبدأ بالنشيد أول شدُوه بأي نَقْر كان ، ويأتي إثره بالبسيط ، ويختم بالمحركات والأهزاج تبعاً لمراسم زرياب . وكان إذا تناول الإلقاء على تلميذ يعلمه أمره بالقعود على الوساد المدور المعروف بالمسورة ، وأن يشد صوته جداً إذا كان قوي الصوت ، فإن كان لينه أمره أن يشد على بطنه عمامة ، فإن ذلك مما يقوي الصوت ، ولا يجد متسعاً في الجوف

<sup>=</sup> بصلة مدقوقة ومغرفة من الزيت العذب وماء وتجعل على نار لينة وتحرك ، ويجعل فيها يندق ولوز مقشر مقسوم ، فإذا أردتها خضراء أضفت إليها ماء الكزبرة الرطية ، ومنها تفايا مبيضة وأخرى مقلية وأنواع منها مشرقية (كتاب الطبيخ ٥٠ – ٨٨ ، ١١٨ – ١١٩) .

عند الخروج على الفسم ، فإن كان ألص الأضراس لا يقدر على أن يفتح فاه ، أو كانت عادته زم أسنانه عند النطق ، راضة بأن يندخل في فيه قطعة خشب عرضها ثلاث أصابع يبيتها في فمه ليالي حتى ينفرج فكاه ، وكان إذا أراد أن يختبر المطبوع الصوت المراد تعليمه من غير المطبوع أمرَه أن يصيح بأقوى صوته : يا حَجّام ، أو يصيح : آه ، ويمد بها صوته ، فإن سمع صوته بهما صافياً ندياً قوياً مؤدياً لا يعتريه غنة ولا حبسة ولا ضيق نَفسَ عرف أن سوف ينجب وأشار بتعليمه ، وإن وجده خلاف ذلك أبعده .

وكان له من ذكور الولد ثمانية : عبد الرحمن وعبيد الله ويحيى وجعفر ومحمد وقاسم وأحمد وحسن . ومن الإناث ثنتان : علية وحمدونة . وكلهم غننى ومارس الصناعة ، واختلفت بهم الطبقة ، فكان أعلاهم عبيد الله ويتلوه عبد الرحمن ، لكنه ابتلي من فرط التيه وشدة الزهو وكثرة العبجب بغنائه والذهاب بنفسه بما لم يكن له شبه فيه ، وقلما يسلم مجلس حضوره من كدر يحدثه ، ولا يزال يجترىء على الملوك ، ويستخف بالعظماء ، ولقد حمله سخفه على أن حضر يوماً مجلس بعض الأكابر الأعاظم في أنس قد طاب به سروره ، وكان صاحب قمنص تغلب عليه لذته ، فاستدعى بازياً كان كلفاً به كثير التذكر له ، فجعل يمسح أعطافه ويعكد ل قوادمه ويرتاح لنشاطه ، فسأله عبد الرحمن أن يهبه له ، فاستحيا من رده وأعطاه إياه مع ضنه به ، فدفعه عبد الرحمن إلى غلامه ليعجل به إلى منزله ، وأسر اليه فيه بيسر لم يطلع عليه ، فمضى الرحمن إلى غلامه ليعجل به إلى منزله ، وأسر اليه فيه بيسر لم يطلع عليه ، فمضى المنانه ، ولم يلبث أن جاءه بطيفورية منعطاة مكرمة بطابع مختوم عليها من فضة ، المأنه ، ولم يلبث أن جاءه بطيفورية منعطاة مكرمة بطابع على ما حده لأهله ، وذهب المن الانتقال عليه في شرابه ، وقال لصاحب المجلس : شاركني في نقل هذا إلى الانتقال عليه في شرابه ، وقال لصاحب المجلس : شاركني في نقل هذا بالن النتقال عليه في شرابه ، وقال لصاحب المجلس : شاركني في نقل هذا بالن النتقال عليه في شرابه ، وقال لصاحب المجلس : شاركني في نقل هذا فإنه شريف المركب ا بديع الصنعة ، فلما رآه الرجل أنكر صفته ، وعاب

١ ق ودوزي : الموكب ؛ والمركب يعني التركيب .

لحمه ، وسأله عنه ، فقال : هو البازي الذي كنت تعظم قدره ، ولا تصبر عنه ، قد صيرته إلى ما ترى ، فغضب صاحب المنزل حتى ربا في أثوابه وفارقه حلمه وقال له : قد كان والله أيتها الكلب السفيه على ما قدرته وما اقتديت فيه إلا بكبار الناس المؤثرين لمثله ، وما أسعفتك به إلا معظماً من قدرك ما صَغَرْت من قدري ، وأظهرت من هموان السنة عليك باستحلالك لسباع الطير المنهي عنها ، ولا أدع والله الآن تأديبك إذ أهملك أبوك معلم الناس المروءة ، ودعا له بالسوط وأمر بنزع قلكنسوته وساط هامته مائة سوط ، فاستحسن جميع الناس فعله به وأبدوا الشماتة به .

وكان محمد منهم مؤنثاً ، وكان قاسمهم أحذقهم غناء مع تجويده ، وتزوج الوزير هشام بن عبد العزيز حمدونة .

وذكر عبادة الشاعر أن أول من دخل الأندلس من المغنين علون وزرقون ، دخلا في أيام الحكم بن هشام ، فنفقا عليه ، وكانا محسنين ، لكن عناؤهما ذهب لغلبة غناء زرياب عليه .

وقال ابن سعيد : وأنشد لزرياب والدي في معجمه :

عُلِّقَتُهُا رَيْحانَةً هيفاء عاطرةً نضيرهُ بين السمينة والهزي لمة والطويلة والقصيره لله أيسام لنسام لنسام للمنية م غير أن كانت يسيره لا عيب فيها للمنية م غير أن كانت يسيره

انتهى .

وكان لزرياب جارية اسمها مُتْعَة ، أدَّبها وعلَّمها أحسن أغانيه حتى شبت ، وكانت رائعة الجمال ، وتصرفت بين يدي الأمير عبد الرحمن بن الحكم تغنيه مرّة وتسقيه أخرى ، فلمنّا فطنت لإعجابه بها أبدت له دلائل الرغبة ، فأبى الا التستر ، فغنته بهذه الأبيات ، وهي لها في ظن بعض الحفاظ :

يا من يُغطّي هواه من ذا يُغطّي النهارا؟ قد كنتُ أملك ُ قلْبي حتى علقت فطارا يا ويسلتا أتراه لي كان ، أو مستعارا يا بأبي قررَشي خلعت فيه العيذارا

فلماً انكشف لزرياب أمرُها أهداها إليه فحظيت عنده .

وكانت حمدونة بنت زرياب متقدمة في أهل بيتها ، محسنة لصناعتها ، متقدمة على أختها علية ، وهي زوجة الوزير هاشم بن عبد العزيز كما مرَّ ، وطال عمر علية بعد أختها حمدونة ، ولم يبق من أهل بيتها غيرها ، فافتقر الناس إليها ، وحملوا عنها .

وكانت مصابيح جارية الكاتب أبي حفص عمر بن قلهيل أخذت عن زرياب الغناء ، وكانت غاية في الإحسان والنبل وطيب الصوت ، وفيها يقول ابن عبد ربّه صاحب العقد الفريد ، وكتب به إلى مولاها ! :

يا من يَضَنُّ بصوتِ الطائرِ الغَرِدِ ما كنتُ أحسبُ هذا الضنَّ من أحدِ لو أن أسماع أهل الأرض قاطبة أصغت إلى الصوت لم ينقص ولم يزد

من أبيات ، فخرج حافياً لما وقف على ذلك ، وأدخله إلى مجلسه ، وتمتع من سماعها ، رحم الله تعالى الجميع .

١ أنظر الجذرة : ٩٥ .

وقال علويه: كنت مع المأمون لما قدم الشام ، فدخلنا دمشق ، وجعلنا نطوف فيها على قصور بني أمية ، فدخلنا قصراً مفروشاً بالرخام الأخضر ، وفيه بركة يدخلها الماء ويخرج منها فيسقي بستاناً ، وفي القصر من الأطيار ما يغني صوته عن العود والمزمار ، فاستحسن المأمون ما رأى ، وعزم على الصبوح ، فدعا بالطعام فأكلنا وشربنا ، ثم قال لي : غَن من بأطيب صوت وأطربه ، فلم يمر على خاطري غير هذا الصوت :

لو كان حولي بَنُو أُميَّة لم ينطق رجال أراهُمُ نطقوا

فنظر إلي مغضباً ، وقال : عليك لعنة الله وعلى بني أمية ، فعلمت أنتي قد أخطأت ، فجعلت أعتذر من همَهْ وتي ، وقلت : يا أمير المؤمنين ، أتلومني أن أذكر موالي بني أمية ، وهذا زرياب مولاك عندهم بالأندلس ، يركب في أكثر من مائة مملوك وفي ملكه ثلاثمائة أنف دينار دون الضياع ، وإنتي عندكم أموت جوعاً ، وفي الحكاية طول واختلاف ، ومحل الحاجة منها ما يتعلق بزرياب، رحم الله تعالى الجميع .

وذكرها الرقيق في كتاب «معاقرة الشراب » على غير هذا الوجه ، ونصّه : وركب المأمون يوماً من دمشق يريد جبل الثلج ، فمر ببركة عظيمة من برك بني أمية ، وعلى جانبها أربع سروات ، وكان الماء يدخل سيّحاً ، فاستحسن المأمون الموضع ، ودعا بالطعام والشراب ، وذكر بني أميّة ، فوضع منهم وتمنّع صّهُم ، فأخذ علويه العود واندفع يغني :

أرى أسرتي في كلّ يوم وليلة يَرُوحُ بهم داعي المنون ويغتدي أولئكَ قومٌ بَعَدْدَ عزّ وثَرْوةً تفانَوْا فإلا ً أذرِفِ العينَ أكْسَدِ

فضرب المأمون بكأسه الأرض ، وقال لعلويه : يابن الفاعلة ، لم يكن لك وقت تذكر مواليك فيه إلا هذا الوقت ؟ فقال : مولاكم زرياب عند موالي بالأندلس يركب في مائة غلام ، وأنا عندكم بهذه الحالة ! فغضب عليه نحو شهر ، ثم

رضي عنه ، انتهي .

ونحوه لابن الرقيق في كتابه «قطب السرور» وقال في آخر الحكاية : وأنا عندكم أموت من الجوع ، ثم قال : وزرياب مولى المهدي ، ووصل إلى . بني أميّة بالأندلس فعلت حاله ، حتى كان كما قال علويه ، انتهى .

ولما غنى زرياب بقوله ١ :

ولو لم ْ يَشُقْني الظاعنون لَشاقني حَمام تداعت في الديار وُقُوعُ تداعين فاستبكينَ مَن ْ كان ذا هوى نوائحُ ما تجري لهن دموعُ

ذَيَّلَهَا عباس بن فرناس يمدح بعض الرؤساء بديهة فقال :

شددتُ بمحمود يَداً حين خانها زمان ٌ لأسبابِ الرجاء قَطُوعُ بنى لِمَساعي الجُودِ والمجدِ قبلة ً إليها جميع الأجودين ركوعُ

وكان محمود جواداً ، فقال له : يا أبا القاسم ، أعزَّ ما يحضرني من مالي القُبَّة ، يعني قبة قامت عليه بخمسمائة دينار ، وهي لك بما فيها مع كسوتي هذه ، ونكون في ضيافتك بقية يومنا ، ودعا بكسوة فلبسها ، ودفع إليه الكسوة .

79 ــ ومن الوافدين من المشرق الأمير شعبان بن كوجبا ، من غُزَّ الموصل ، وفد على أمير المؤمنين يعقوب المنصور ملك الموحدين ، ورفع له أمداحاً جليلة ، وقدمه على إمارة مدينة بسطة من الأندلس .

قال أبو عمران بن سعيد : أنشدني لنفسه :

يقولون إن العدل في الناس ظاهر ولم أرَّ شيئاً منه ُ سرّاً ولا جهرا

١ الشعر لذي الرمة في ديوانه : ٣٥٢ .

٢ ق : كوحيا ؛ وقد ذكر عبد الواحد المراكشي «شعبان الغزي » دون أن يذكر اسم أبيه في المعجب
 ٣٦٧ ، وقال إنه سأله أن يكتب من شعره فأبى ، وكان ربما بدرت له الأبيات الجيدة .

ولكن رأيتُ الناس غالبُ أمرهم إذا ما جنى زيد أقادوا به عَمرا وإلا فما بالُ النطاسي كلما شكوت له يمنى يدي فصد اليسرى

٧٠ – ومن الوافدين من المشرق على الأندلس أبو اليسر إبراهيم بن أحمد الشيباني ١، من أهل بغداد ، وسكن القيروان ، ويُعرف بالرياضي ، وكان له سماع ببغداد من جلة المحدثين والفقهاء والنحويين ، لقي الجاحظ والمبرد وثعلباً وابن قتيبة ، ولقي من الشعراء أبا تمام والبحتري ودعبلا وابن الجهم ، ومن الكتاب سعيد بن حُميد وسليمان بن وهب وأحمد بن أبي طاهر وغيرهم ، وهو الذي أدخل إفريقية رسائل المحدثين وأشعارهم وطرائف أخبارهم ، وكان عالماً أديباً ، ومرسلا بليغاً ، ضارباً في كل علم وأدب ، سمع وكتب بيده أكثر كتبه ، مع براعة خطة وحسن وراقته .

وحكي أنّه كتب على كبره كتاب سيبويه كلّه بقلم واحد ، ما زال يَبْريه حَيى قَصُر ، فأدخله في قلم آخر ، وكتب به حتى فنى بتمام الكتاب .

وله تآلیف : منها «لقیط المرجان» وهو أکبر من «عیون الأخبار»، وکتاب «سراج الهدی» في القرآن ومشکله وإعرابه ومعانیه ، و «المرصعة» و «المدبجة».

وجال في البلاد شرقاً وغرباً من خُراسان إلى الأندلس ، وقد ذكر ذلك في أشعار له . وكان أديب الأخلاق ، نزيه النفس ، كتب لأمير إفريقية إبراهيم ابن أحمد بن الأغلب ، ثم لابنه أبي العباس عبد الله ، وكان أيّام زيادة الله بن عبد الله آخر ملوك الأغالبة على بيت الحكمة ، وتوفّي بالقيروان سنة ثمان وتسعين ومائتين في أوّل ولاية عبيد الله الشيعي ، وهو ابن خمس وسبعين سنة . وممّن ألم بذكره المؤرخ الأديب أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم المعروف بالرقيق .

وقال عريب بن سعد في حقّه : إنّه كان أديباً شاعراً مرسِّلاً حسن التأليف ،

١ ترجمة أبي اليسر الرياضي في التكملة : ١٧٣ .

وقدم الأندلس على الإمام محمد بن عبد الرحمن ، وذكر له معه قصة ذكرها ابن الأبّار في كتابه «إفادة الوفادة » وحكى أن له مسنداً في الحديث ، وكتاباً في القرآن سمّاه «سراج الهدى » والرسالة الوحيدة ، والمؤنسة ، وقطب الأدب ، وغير ذلك من الأوضاع . قال : وكتب لبني الأغلب حتى انصرمت أيامهم ، ثم كتب لعبيد الله حتى مات ، ومن الرواة عنه أبو سعيد عثمان بن سعيد الصيقل مولى زيادة الله بن الأغلب ، وأسند إليه الحافظ ابن الأبار رواية شعر أبي تمّام بأن قال : قرأت شعر حبيب علي أبي الربيع ابن سالم ، وقرأت جملة منه على غيره ، وناولني جميعه وحدثني به عن أبي عبد الله ابن زرقون عن الحوّلاني عن أبي القاسم حاتم بن محمد عن أبي غالب تمّام بن غالب بن عمر اللّغوي عن أبيه أبي القاسم حاتم بن محمد عن أبي غالب تمّام بن غالب بن عمر اللّغوي عن أبيه أبي تمّام عن أبي سعيد المذكور ، يعني ابن الصيقل ، عن أبي اليسر عن حبيب ، وهو إسناد غربب ، انتهى .

٧١ — ومنهم أبو إسحاق إبراهيم بن خلف بن منصور ، الغساني ، المعروف بالسنهوري ا — وسنهور : من بلاد مصر — روى عن أبي القاسم ابن عساكر وأبي اليمن الكندي وأبي المعالي الفراوي وأبي الطاهر الخشوعي وغيرهم .

قال أبو العباس النباتي : قدم علينا ــ يعني إشبيلية ــ سنة ثلاث وستمائة ، وسمى جماعة من شيوخه ، وحكى أنّه كان يروي موطأ أبي مصعب وصحيح مسلم بعلو .

وقال أبو سليمان ابن حَوْط الله: أجازني وابني محمداً جميع ما رواه عن شيوخه الذين منهم أبو الفخر فناخسرو بن فيروز الشيرازي ، وذكر أن روايته بنزول ، لأنّه لم يرحل إلا بعد وفاة الشيوخ المشاهير بهذا الشأن .

وقال أبو الحسن ابن القطان ، وسمَّاه في شيوخه : قدم علينا تونس سنة

١ ترجمة السنهوري في التكملة : ١٧٦ .

اثنتين وستسمائة ، واستجزته لابني حسن فأجازه وإياي ، قال : وانصرف من تونس إلى المغرب ، ثم الأندلس ، وقدم علينا بعد ذلك مراكش مُفْلتاً من الأسر ، فظهر في حديثه عن نفسه تجازف واضطراب وكذب زَهد فيه ، وإثر ذلك انصرف إلى المشرق راجعاً ، وقد كان إذا أجاز ابني كتب بخطه جملة من أسانيده وسمى كتباً منها الموطأ والصحيحان وغير ذلك ، قال : وقد تبرأت من عُهدة جميعه لما أثبت من حاله ، وحدثني أبو القاسم ابن أبي كرامة صاحبنا بتونس أن السنهوري هذا لما انصرف إلى مصر امتُحن بملكها الكامل محمد بن العادل أبي بكر ابن أبوب لأجل مُعاداته أبا الخطاب ابن الحُميّل ، فضُرِب بالسياط، وطيف به على جمل مبالغة في إهانته ، انتهى .

وقال بعض المؤرخين في حقة ما نصة: الشيخ المحدّث الرحالة إبراهيم السنهوري صاحب الرحلة إلى البلاد، دخل الأندلس كما ذكره ابن النجار وغيره، وهو الذي ذكر لمشايخ الأندلس وعلمائها أن الشيخ أبا الخطاب ابن دحية يدّعي أنّه قرأ على جماعة من شيوخ الأندلس القدماء، فأنكروا ذلك وأبطلوه وقالوا: لم يكثق هؤلاء ولا أدركهم، وإنّما اشتغل بالطلب أخيراً، وليس نسبه بصحيح فيما يقوله، ودحية لم يعقب، فكتب السنهوري محضراً وأخذ خطوطهم فيه بذلك، وقدم به ديار مصر، فعلم أبو الخطاب ابن دحية بذلك، فاشتكى إلى السلطان منه، وقال: هذا يأخذ عرضي ويؤذيني، فأمر السلطان بالقبض عليه، فقبض وضرب بالسياط وأشهر على حمار، وأخرج من ديار مصر، وأخذ ابن دحية المحضر وحرقه، ولم يزل ابن دحية على قرب من السلطان إلى حين وفاته، وبنى له داراً للحديث، وهي الكاملية ببين القصرين، فلم يزل عيدث بها إلى أن مات.

وقد ذكرنا في ترجمة ابن دِحية من هذا الكتاب شيئاً من أحواله ، وأن الناس

١ بالسياط: سقطت من ق.

فيه معتقد ومنتقد ، وهكذا جرت العادة خصوصاً في حق الغريب المنتسب للعلم : وعند الله تجتمع الخصوم

وممنّن كان عليه لا له أبو المحاسن محمد بن نصر المعروف بابن عنين فإنّه قال فيه ا :

دحية لم يُعُقَبُ فَكِمُ تعتزي إلَيْهِ بالبُهُتَانِ والإفْكِ مَا صحَ عند الناس شيء سوى أنتك من كلَب بلا شكَ

هكذا ذكره ابن النجار ، وأطال في الوقيعة في أبي الخطاب ابن دحْية . وقال الذهبي : قرأت بخط الضياء عندما ذكر ابن دحية أنّه قال : لقيته بأصبهان ، ولم أسمع منه شيئاً ، وأخبرني إبراهيم السنهوري بأصبهان أنّه دخل المغرب ، وأن مشايخه كتبوا له جَرْحَه وتضعيفه ، وقد رأيت أنا منه غير شيء ممّا يدل على ذلك ، وبسببه بني السلطان الملك الكامل دار الحديث بالقاهرة وجعله شيخها ، وقد سمع منه الإمام أبو عمرو ابن الصلاح الموطأ سنة نيّف وستمائة ، وأخبره به عن جماعة منهم أبو عبد الله ابن زرقون .

وقال ابن واصل : كان أبو الخطاب ، مع فرط معرفته بالحديث ، وحفظه الكثير منه ، متهماً بالمجازفة في النقل ، وبلغ ذلك الملك الكامل ، فأمره أن يعلق شيئاً على كتاب « الشّهاب » ، فعلّق كتاباً تكلّم فيه على أحاديثه وأسانيده ، فلمنّا وقف الملك الكامل على ذلك قال له بعد أيام : قد ضاع مني ذلك الكتاب ، فعلم لملك الكامل صحة فعلّق لي مثله ، ففعل ، فجاء في الثاني مناقضة للأول ، فعلم الملك الكامل صحة ما قيل عنه ، ونزلت مرتبته عنده ، وعزله عن دار الحديث أخيراً ، وولى أخاه أبا عمر و عثمان .

۱ دیوان ابن عنین : ۲۲۰ .

وقال ابن نقطة : كان أبو الخطاب موصوفاً بالمعرفة والفضل ، ولم أره ، إلا أنه كان يدعي أشياء لا حقيقة لها ، ذكر لي أبو القاسم ابن عبد السلام – وكان ثقة – قال : نزل عندنا ابن دحية فقال : إنتي أحفظ صحيح مسلم والترمذي ، فأخذت خمسة أحاديث من الترمذي ومثلها من المسند ومثلها من الموضوعات ، فجعلتها في جزء ، ثم عرضت عليه حديثاً من الترمذي فقال : ليس بصحيح ، وآخر فقال : لا أعرفه ، ولم يعرف منها شيئاً ، فأفسد نفسه بذلك .

وقال سبط ابن الجوزي ': إنّه كان يتزيد في كلامه ، ويثلب المسلمين ، ويقع فيهم ، فترك الناس الرواية عنه وكذّبوه ، وقد كان الملك الكامل مقبلاً عليه ، فلمنّا انكشف له شأنه أخذ منه دار الحديث وأهانه .

وقال العيماد ابن كثير: قد تكلّم الناس فيه بأنواع من الكلام ، ونسبه بعضهم إلى وَضْع حديث في قصر صلاة المغرب ، وكنتُ أود أن أقف على إسناده ليعلم كيف رجاله ، وقد أجمع العلماء — كما ذكره ابن المنذر وغيره — على أن صلاة المغرب لا تقصر ، واتفق أنّه وصل في جمادى الأولى سنة ٦١٦ إلى غزة ، فخرج كلُّ من في غزة بالأسلحة والعصي والحجارة إلى الموضع الذي هو فيه ، وضربوه ضرباً شديداً بعد أن انهزم مَن كان معه ، انتهى .

وقد منا في ترجمته توثيق جماعة له ، فربتُك أعلم بحاله .

٧٧ — ومنهم عبد الله بن محمد بن آدم ، القارىء ، الحراساني ٢ ، رحل من خراسان إلى الأندلس ، يكنى أبا محمد ، ذكره أبو عمرو المقرىء ، وقال: سمعته يقرأ مرات كثيرة ، فكان من أحسن الناس صوتاً ، ولم تكن له معرفة بالقراءة ولا دراية بالأداء ، انتهى .

۱ مرآة الزمان : ۲۹۸ .

٢ التكملة : ٩١٣ .

٧٣ – ومنهم عبد الرحمن بن داود بن علي ، الواعظ ' ، من أهل مصر ، يعرف بالزبزاري ، يكنى أبا البركات وأبا القاسم ، ويلقب زكي الدين ، قدم على الأندلس ، وتجوّل في بلادها واعظاً ومذكراً ، وسمع منه الناس بقرطبة وإشبيلية ومُرسية وبلَنسية سنة ٦٠٨ .

قال ابن الأبار : وسمعت وعظه إذ ذاك بالمسجد الجامع من بلتنسية ، وادعى الرواية عن أبي الوقت السّجزي والسلّفي وأبي الفضل عبد الله بن أحمد الطوسي وأبي محمد ابن المبارك بن الطباخ وأبي الفضل محمد بن يوسف الغزنوي وشهدة الكاتبة بنت الإبري ، زعم أنّه قرأ عليها صحيح البخاري ، وجماعة بالمشرق والأندلس لم يلقّهم ولم يسمع منهم ، وربّما حدّث بواسطة عن بعضهم ، وأكثر هم مجهولون ، وقفت على ذلك في فهرست روايته ، فزهد أكثر السامعين منه ، واطرّرَحُوا الرواية عنه ، ومنهم أبو العباس النباتي وأبو عبد الله ابن أبي البقاء وجمع أربعين حديثاً مسلسلة سمّاها باللآلىء المفصلة ، حدث فيها عن ابن بسّنكُوال وابن غالب الشراط وغيرهما من الأندلسيين الذين لم يلثقهم ولا أجازوا له ، أخذها عنه ابن الطبيلسان وغيره ، وكان – مع هذا – فقيهاً على مذهب الشافعي ، رضي الله تعالى عنه ، فصيحاً مشاركاً في فنون من العلم ، سمح مذهب الشافعي ، رضي الله تعالى عنه ، فصيحاً مشاركاً في فنون من العلم ، سمح الله تعالى له ، انتهى .

ولا بأس أن نذكر جملة من النساء القادمات من المشرق على الأندلس ، ثمَّ نعود أيضاً إلى ذكر أعلام الرجال ، فنقول :

٧٤ – من النساء الداخلات الأندلس من المشرق عابدة المدنية ، أم ولد حبيب بن الوليد المرواني ، المعروف بدحون . وكانت جارية سوداء من رقيق المدينة ، حالكة اللون ، غير أنها تروي عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة

١ التكملة رقم : ١٦٥٥ .

وغيره من علماء المدينة ، حتى قال بعض الحفاظ : إنَّها تروي عشرة آلاف حديث .

وقال ابن الأبار: إنّها تسند حديثاً كثيراً ، وهي أم ولده بشر بن حبيب، والذي وهبها لدحون في رحلته إلى الحج هو محمد بن يزيد بن مسلمة بن عبد الملك ابن مروان ، فقدم بها الأندلس ، وقد أُعجب بعلمها وفهمها ، واتخذها لفراشه ، رحم الله تعالى الجميع .

وأصلها لإحدى بنات هرون الرشيد ، ونشأت وتعلمت ببغداد ، ودرجت وأصلها لإحدى بنات هرون الرشيد ، ونشأت وتعلمت ببغداد ، ودرجت من هناك إلى المدينة المشرقة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ؛ فازدادت ثم طبقتها في الغناء ، واشتريت هنالك للأمير عبد الرحمن صاحب الأندلس مع صاحبتها علم المدنية ، وصواحب غيرها إليهن تنسب دار المدنيات بالقصر ، وكان يؤثرهن لجودة غنائهن ونصاعة ظرفهن ورقة أدبهن ، وتضاف إليهن جارية [يقال لها] قلم ، وهي ثالثة فضل وعلم في الحنطوة عند الأمير المذكور ، وكانت أندلسية الأصل رومية من سبي البشكنس ، وحملت صبية الى المشرق ، فوقعت بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم ، وتعلمت هنالك الغناء فحذقته ، وكانت أديبة ذاكرة حسنة الحط ، راوية للشعر حافظة للأخبار ، عالمة فضروب الآداب .

٧٦ – ومن النساء الداخلات إلى الأندلس من المشرق قمر جارية إبراهيم بن حجاج اللخمي ، صاحب إشبيلية ، وكانت من أهل الفصاحة والبيان ، والمعرفة بصوع الألحان ، وجُلبت إليه من بغداد ، وجمعت أدباً وظرَّفاً ، ورواية وحفظاً ، مع فهم بارع ، وجمال رائع ، وكانت تقول الشعر بفضل ورواية وحفظاً ، مع فهم بارع ، وجمال رائع ، وكانت تقول الشعر بفضل ورواية وحفظاً ، مع فهم بارع ، وجمال رائع ، وكانت تقول الشعر بفضل ورواية وحفظاً ، مع فهم بارع ، وجمال رائع ، وكانت تقول الشعر بفضل ورواية وحفظاً ، مع فهم بارع ، وجمال رائع ، وكانت تقول الشعر بفضل ورواية وحفظاً ، مع فهم بارع ، وجمال رائع ، وكانت تقول الشعر بفضل ورواية وحفظاً ، مع فهم بارع ، وجمال رائع ، وكانت تقول الشعر بفضل المناس و الم

١ التكملة رقم : ٢١١٤ .

## أدبها ، ولها في مولاها تمدحه :

ما في المغارب من كريم يُرْتَجى إلا حَلْيِف الْجُودِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّي حَلَيْك الْجُودِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّي حَلَيْتُ لَدِيهِ مَنْزِلَ نَعْمَةً كُلُّ المُنَازِل مَا عَدَاهُ ذَمِيمِ وَأَنْشُد لِهَا السالمي لمَّا ذكرها عدة أشعار ، منها قولها تتشوّق إلى بغداد:

آهاً على بغدادها وعراقها وظبائها والسحر في أحداقها ومجالها عند الفرات بأوجه تبدو أهلتتُها على أطواقها متبخرات في النعيم كأنه خلق الهوى العُدُريِّ من أخلاقها نفسي الفداء لها فأيُّ محاسن في الدهر تُشْرق من سنا إشراقها

٧٧ – ومنهن الجارية العجفاء '، قال الأرقمي ': قال لي أبو السائب – وكان من أهل الفضل والنسك – هل لك في أحسن الناس غناء ؟ فجئنا إلى دار مسلم بن يحيى مولى بني زهرة ، فأذن لنا فدخلنا بيتاً عرضه اثنا عشر ذراعاً في مثلها ، وطوله في السماء ستة عشر ذراعاً ، وفي البيت نُمْرُقتان قد ذهب عنهما اللحمة وبقي السدى ، وقد حُشيتا بالليف ، وكرسيّان قد تفكّكا من قدمهما ، ثم اطلعت علينا عجفاء كلفاء ، عليها [قرقل] هروي أصفر غسيل ، وكأن وركيها في خيط من رسَحها " ، فقلت لأبي السائب : بأبي أنت ! ما هذه ؟ فقال : اسكت ، فتناولت عوداً فغنت أن :

بيد الذي شغفَ الفُوَّاد بكُم م تفريج ما ألقى من الهم فاستيقني أن قد كلفت بكم ثم افعلي ما شئت عن علم قد كان صَرْم في الممات لنا فعجلت قبل الموت بالصرم

١ هذا الحبر عن العجفاء في الأغاني ٢٣ : ٢٨٥ .

<sup>.</sup> ٢ سماه في الأغاني : غرير بن طلحة .

٣ ق ودوزي : من وسخها ، والتصويب عن الأغاني .

الشعر لأبي صخر الهذلي (الأغاني ٢٣ : ٢٨٢).

قال : فتحسنت في عيني ، وبدا ما أذهبَ الكلَفَ عنها ، وزحَف أبو السائب وزحفت معه ، ثم تغنّت :

برح الخفاء فأيما بك تكتم ولسوف يظهر ما تسرُّ فيُعلم مما تضمن من غريرة القلبه يا قلب إنك بالحسان لمُغْرَم يا ليت أنبَّك يا حسام بأرضنا تلقي المراسي طائعاً وتخيتم فتذوق لذة عيشنا ونعيمه ونكون إخواناً فماذا تنقم

فقال أبو السائب : إن نقم هذا فأعضَّه الله تعالى بكذا وكذا من أبيه ، ولا يكني ، فزحفت مع أبي السائب حتى فارقنا النمرقتين ، وربت العجفاء في عيني كما يربو السويق بماء مُزْنَة ، ثم غنّت :

يا طول ليلي أعالج السقما إذ حل ً 'كلُّ الأحبَّة الحرما ما كنت أخشى فراقكم أبداً فاليوم أمسى فراقكم عزما

فألقيت طيلساني ، وأخذت شاذكونة " فوضعتها على رأسي ، وصحت كما يصاح على اللوبيا بالمدينة ، وقام أبو السائب فتناول ربعة أفي البيت فيها قوارير ودهن ، فوضعها على رأسه ، وصاح صاحب الجارية وكان ألثغ : قوانيني ، يعني قواريري ، فاصطكت القوارير وتكسرت ، وسال الدهن على رأس أبي السائب وصدره ، وقال للعجفاء : لقد هيجت لي داء قديماً ، ثم وضع الربعة . وكنا نختلف إليها حتى بعث عبد الرحمن بن معاوية صاحب الأندلس فابتيعت له العجفاء ، وحُملت إليه .

١ الأغاني : عزيرة .

٢ ق و دوزي : أدخل .

٣ الشاذكونة : مضربة كبيرة .

الربعة : جونة العطار .

۷۸ — ومن القادمين على الأندلس من المشرق الشيخ عبد القاهر بن محمد ابن عبد الرحمن ، الموصلي . قال أبو حيان : قدم علينا رسولاً من ملك مصر إلى ملك الأندلس ، فسمعت منه بالمرية ، انتهى .

٧٩ – ومنهم أحمد بن الحسن بن الحارث بن عمرو بن جريو بن إبراهيم ابن مالك ، المعروف بالأشتر ، بن الحارث ، النخعي ، يكنى أبا جعفر ، دخل الأندلس في أيام الأمير محمد بن عبد الرحمن ، وأصله من الكوفة ، وكان يروي أحاديث عظيمة العدد ، ذكر ذلك الرازي ، وحكى أن الأمير محمداً روى عنه منها ، وأنزله بريّة .

مبد الرحمن ، واسمه يزيد بن أجي عبد الرحمن ، واسمه يزيد بن أحمد بن أبي عبد الرحمن القرشي ، الزهري ، من ولد عبد الرحمن بن عوف ، من أهل مصر ، وفد على الناصر بقرطبة ، وكان دخوله إليها في محرم سنة 72 ، فأكرم الناصر مَثُواه ، وكان فقيه أهل مصر ، ذكره ابن حيان .

٨١ – ومنهم أبو الطاهر إسماعيل ابن الإسكندراني " ، لقي ببلده أبا طاهر السلّفي ، وسمع منه ، ودرس عليه كتاب « الاصطلاح » للسمعاني ، وقدم الأندلس ، ودخل مرُسية تاجراً ، وكان فقيها على مذهب الشافعي ، وأنشد عن السلفى قوله :

أَنَا مِنْ أَهْلِ الحَدِي ثُ وَهُمُ خَيرُ فَئُهُ عَشَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّه

فعاش كما تمني ، رحمه الله تعالى .

١ ترجمته في التكملة : ١٢٦ .

٣ ترجمته في التكملة : ١٢٧ .

٣ ترجمته في التكملة : ١٩٠ .

٨٧ – ومنهم أبو الحسن علي بن محمد بن إسماعيل بن بشر ، الأنطاكي ، الإمام ، أبو الحسن ، التميمي أ ، نزيل الأندلس ومُقْرِئها ومسندها ، أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن إبراهيم بن عبد الرزاق ومحمد بن الأخرم وأحمد أبن يعقوب التائب وأحمد بن محمد بن خشيش ومحمد بن جعفر بن بيان ، وصنف قراءة ورش ، قرأ عليه جماعة : منهم أبو الفرج الهيثم الصباغ وإبراهيم بن مبشر المقرىء وطائفة آخرون من قراء الأندلس ، وسمع منه عبد الله بن أحمد ابن مُعاذ الداراني .

قال أبو الوليد ابن الفرضي : أدخل الأنطاكي الأندلُس علماً جماً ، وكان بصيراً بالعربية والحساب ، وله حظ من الفقه ، قرأ الناس عليه ، وسمعت أنا منه ، وكان رأساً في القراءات ، لا يتقد مه أحد في معرفتها في وقته ، وكان مولده بأنطاكية سنة ٢٩٧ ، ومات بقرطبة في ربيع الأوّل سنة ٣٧٧ ، رحمه الله تعالى .

معر بن مودود بن عمر ، الفارسي ، البخاري ، يكنى أبا البركات ، ولد بسلماس ، ونشأ بها ، وكتب الحديث هنالك ، وتعلم العربية والفقه ، وهو من أبناء الملوك ، وانتقل إلى المغرب ، فدخل الأندلس ، ونزل مالقة في حدود ثلاثين وستمائة ، ودخل إشبيلية ، وكانت له رواية بالمشرق . قال ابن الأبار : أجاز لي ما رواه ، ولم يسم أحداً من شيوخه ، وبلغني أنه سمع صحيح البخاري بالدامغان على أبي عبد الله محمد بن محمود ، وكانت إجازته لي سنة ١٣٦ ، وعاش بعد ذلك ، وتوفتي بمراكش بعد الأربعين وستمائة ، وحد ث بالأندلس ، وأخذ عنه الناس ، وكان من أهل التصوف والتحقق بعلم وحد ث بالأندلس ، وأخذ عنه الناس ، وكان من أهل التصوف والتحقق بعلم

١ ترجمة الأنطاكي في ابن الفرضي ١ : ٣٦١ وغاية النهاية ١ : ٥٦٤ .

٢ ترجمته في التكملة رقم : ٢٥٢٦ وصلة الصلة : ٧٤ .

٣ صلة الصلة : سنة ٦٣٩ .

الكلام ، رحمه الله تعالى .

٨٤ – ومنهم الشريف الأجلُّ الرحالة الشيخ نجم الدين بن مهذب الدين ، وكنت لا أتحقق من أي البلاد هو من المشرق ، ثمَّ إنّي علمت أنّه من بغداد إذ وقفت على كتابين كتبهما في شأن العناية به الأديبُ العلامة أبو المطرّف أحمد بن عبد الله بن عميرة المخزومي: أحدهما لأبي العلاء حسان ، والثاني للكاتب أبي الحسن العنسي ، وهو الذي يُفهم منه أنّه من بغداد .

ونص ألأول :

أوصيتي أوجبنت حقاً للحقوق يُضافُ الدونها وكذاك دون رسولها الأشراف مسان بها مهتزة لورودها الأعطاف فلعرفها يا ابن النبي على الندي مطاف ومكانه يلفى به الإسعاد والإسعاف بوصفهم من جُمعت منهم له أوصاف

يا ابن الوصيّ إذا حملت وصيتي وتحيي كل التتحايا دونها أحسين بأن تلثقى ابن حسان بها كالروض باكره الندى فلعر فها وعُلاك إن أبا العلا ومكانه وأحق من عرف الكرام بوصفهم

هذه يا سيدي تحية تجب لها إجابة وحية ، وتصلح بها هسَشه وأريحية ، أودعتها بطن هذه العُنجالة ، وبعثتها مع صدر من أبناء الرسالة ، ولله دره من راضع در النبوة ، متواضع مع شرف الأبوة ، نازعته طرق الأشعار ، وأطراف الأخبار ، فوجدت بحراً حصاه الدر النفيس ، وروضاً يتجني منه أطايب السمر الجليس ، وينعت بنجم الدين وهو كنتعته نجم يضيء سناه ، ويحل بيتاً من الشرف ربع بناه ، وقد جاب الفضاء العريض ، ورأى القصور الحمر والبيض ، وورد الحتجون ، بعدما شرب من ماء جيحون ، وزار مشاهد الحرمين ، ثم سار في أرض الهرمين ، وفارق إفريقية لهذا الأفق مختاراً ، وعبر الله الأندلس فأطال بها اعتباراً ، وتشوق إلى حضرة الأنوار المُفاضة ، والنعم السابغة الفضفاضة ، وجعل قصدها بحرجة سفره طواف الإفاضة ، وهمة أن

يشاهد ستناها العلوي ، ويبصر ما يحقر عنده المرثي والمروي ، وهي غاية يقول للأمل : عليها أطلت حَوْمي ، وجنة يتلو الداخل لها ﴿ يا لَيْتَ قَوْمي ﴾ وسيدي هو منها باب على الفتح بني ، وجناب عنان الأمل إليه ثني ، وقصده من هذا الشريف أجل قاصد ، وأظلته سماء المجد بجمال المشتري وظرف عُطارد ، ومتى نعتناه فالحبر ليس كالعيان ، ومتى شبتهناه فالتمويه بالشبه عقوق العقيان ، ومن يفضح قريحته بأن يقول لها صفيه ، لكن يعرف عن نفسه بما ليس في وسع واصفيه ، ويقتضي من عزيمة بره ما لا سعّة للمترخص فيه ، إن شاء الله تعالى ، وهو يديم عُلاكم ، ويحرس مجدكم وسناكم ، بمنة ، والسلام الكريم ، الطيب العميم ، يخصّكم به معظم معدكم ، المعتد بذخيرة ودكم ، المحافظ على كريم عهدكم ، ابن عميرة ، ورحمة الله تعالى وبركاته ، في الرابع والعشرين لربيع الآخر من سنة ٦٣٩ ، انتهى .

ونص ُ الثاني :

هل لك َ يا سيّدي أبا الحسن فيمن له كل شاهد حسّن ِ في الشرف المنتقى له ُ قدم أثبتها بالوصيّ والحسّن ِ

إلى العُقُدة ، ويحصل من متخفض الحقيقة على الزّبدة ، وقد علم أنّه ما كلّ الخطب كخطبة المنبر ، ولا جميع الأيام مثل يوم الحج الأكبر ، وأدبه يا سيدي من نسبة أفقه ، بل على شكل حسبه وخلقه ، فإذا رأيته شهدت بأن الشرق قد أتحف إفريقية ببغداذه ، بل رمانا بجملة أفلاذه ، والحظ فيما يجب من بره وتأنيسه ، إنّما هو في الحقيقة لجليسه ، فيا غبطة من يسبق لجواره ، ويقبس من أنواره ، وأنت لا محالة تفهمه فهمي ، وتشيم من شيمه عارضاً برَيّ القلوب الهيم يهشمي ، وتضرب في الأخذ من فوائده وقلائده بسهم وددت أنّه سهمي ، والسلام ، انتهى .

- ١٠٥ - ومنهم تقي الدين محمد ابن الشيخ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن الغراس، الحنفي ، المصري . قال الوادي آشي فيه : إنه من أعيان مصر ، قال : وسألته هل يقع بين أهل مصر تنازع في تفضيل بعض المذاهب على بعض ؟ فأجابني بأن هذا لا يقع عندهم بين أهل الرسوخ في العلم ، وذوي المعرفة والفهم ، وإنها يصدر هذا بين الناشئين ، قال : وللحنفية الظهور عليهم حين يقولون لهم : لنا عليكم اليد الطولى في الحبز ، لكونه بمصر يُطبخ في الفرن بأرواث الدواب ، وكذلك تسخين الحمام ، فإن المالكية وغيرهم بمصر يقلدون الحنفية في ذلك ، قال : وسألته حفظه الله تعالى : هل للوباء بمصر وقت معلوم ؟ فقال في : جرت العادة عندهم بقدر الله تعالى وسره في خليقته أن كل سنة أولها في : جرت العادة عندهم بقدر الله تعالى أعلم ، وأن هذا مُتعارَف عندهم ، هكذا في مثنه يكون فيها الوباء ، والله تعالى أعلم ، وأن هذا مُتعارَف عندهم ، مكذا قال في . وعيب ما يقع من بعض النقاد بتونس وما يصدر عنهم بكثرة من المقائم الأسئلة العويصة في أصول الدين وغيرها على مَن يرد عليهم قصداً في تعجيزه وتعنيته ، ثم قال : إن من المنقول عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن من حُفظت عنه تسع وتسعون خصلة تقتضي الكفر وواحدة تقتضي الإيمان أن من حُفظت عنه تسع وتسعون خصلة تقتضي الكفر وواحدة تقتضي الإيمان

۱ ق : والوهم .

أن الواحدة المقتضية للإيمان تغلب وتبقى حرمتها عليه ، انتهى .

وقد ذكرنا في الباب الأول من هذا القسم حكاية البصري المغني القادم من المشرق من البصرة على عبد الوهاب الحاجب بإفريقية في دولة بني المعز بن باديس ، وسَرَد نا دخوله عليه في مجلس أنسه ، وما اتفق في ذلك له معه ، وأنه وصف له بلاد الأندلس وحسنها وطيبها ، فارتحل المغني إليها ، ومات بها ، حسبما لخصناه من كلام الكاتب ابن الرقيق الأديب المؤرخ في كتابه «قطب السرور » ولولا أنه لم يسم المغني المذكور لجعلنا له ترجمة في هذا الباب ، إذ هو به أليق ، والأمر في ذلك سَهنل ، والله تعالى الموفق للصواب .

۸٦ – ومنهم الولي الصالح العارف بالله سيدي يوسف الدمشقي ، رضي الله تعالى عنه ، وهو كما قال ابن داود من كبار الأولياء ، شاذلي الطريقة ، قدم من المشرق إلى الأندلس ، وكان يأتي مدينة وادي آش الكرَّة بعد الكرّة لزيارة معارِف له بها ، وكان من الذين أخفاهم الله ، لا يعرف به إلا من تعرف له ، أعاد الله تعالى علينا من بركاته .

قال العلامة ابن داود: وحدثني مولاي والدي رضي الله تعالى عنه من لفظه بتلمسان أمنّنها الله تعالى يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأوّل سنة ٨٩٥، قال: دخـل علي سنة شهر رمضان المعظم في زمان ولايتي الخطابة والإمامة بالعراص من خارج وادي آش ، أعادها الله تعالى ، فقعدت أوّل ليلة منه منفرداً بالمسجد الأعظم من الرباط المذكور بين العشاءين ، وفكرت في ذكر أتخذه في هذا الشهر المبارك يكون جامعاً بين الدنيا والآخرة ، فأجمعت على مطالعة «حلية » النواوي لعلتي أقف على ما أختاره لذلك ، فلما أصبحت دخلت إلى المدينة ، ولم أكن أطلعت على فكرتي أحداً ، فلقيني الحاج الأستاذ أبو عبد الله ابن خلف رحمه الله تعالى في الطريق ، فقال لي : سيدي يوسف الدمشقي يسلم عليك ويقول لك : الذكر الذي تعمر به هذا الشهر الفاضل :

« اللّهم ارزقني الزهد في الدنيا ، ونَوِّرْ قلبي بنور معرفتك » ، قال لي والدي رضي الله تعالى عنه : وكان هذا سبب تعرّفي له ، ولقائي إيّاه ، وكنت قبل ذلك منكراً عليه لكثرة الدعاوى في هذا الطريق ، نفع الله تعالى به ، انتهى .

ولنجعل هذه الترجمة آخر هذا الباب ، تبرّكاً بهذا الولي الصالح ، نفعنا الله تعالى ببركاته ، مع علمي بأن الوافدين من المشرق على الأندلس كثيرون جدّاً ، ولا أن عدم المادة التي أستعين بها في هذه البلاد تبين عذري ، ولو اجتمعت على كتبي المخلفة بالمغرب لأتيت في ذلك وغيره بما يشفي ويكفي :

وفي الإشارة ما يُغْني عن الكلّـم ِ



# الباب السابع

في نبذة مما من الله تعالى به على أهل الأندلس من توقيُّد الأذهان ، وبذلهم في ميدان البراعة ، في اكتساب المعارف والمعالي ما عزَّ أو هان ، وحوزهم في ميدان البراعة ، من قصب اليراعة ، خصّل الرهان ، وجملة من أجوبتهم ، الدالة على لوذعيتهم ، وأوصافهم المؤذنة بألمعيتهم ، وغير ذلك من أحوالهم التي لها على فضلهم أوضح برهان

### [ نقول في فضائل الأندلس ] [ ١ — عن فرحة الأنفس ]

اعلم أن فضل أهل الأندلس ظاهر ، كما أن حُسن بلادهم باهر ، ولذلك ذكر ابن عالب في « فرحة الأنفس» لما أثنى على الأندلس وأهلها أن بَطْلَيْموس جعل لهم — من أجل ولاية الزُّهرَة لبلادهم — حُسن الهمة في الملبس والمطعم ، والنظافة والطهارة ، والحب للهو والغناء ، وتوليد اللحون ، ومن أجل ولاية عُطارد حُسن التدبير ، والحرص على طلب العلم ، وحب الحكمة والفلسفة والعدل والإنصاف . وذكر ابن عالب أيضاً ما خُصُوا به من تدبير المشري والمريخ . وانتقد عليه بعضُهم بأن أقاليم الأندلس الرابع والحامس والسادس في ساحلها الشمالي ، والسابع في جزائر المجوس ، وللإقليم الرابع الشمس ، وللخامس الرابع الشمس ، وللخامس الرابع الشمس ، والمخامس الرابع الشمس ، والمخامس الزُهرَة ، وللسادس عُطارد ، وللسابع القمر ، والمشتري للإقليم الثاني ،

ثم قال صاحب الفرحة ' : وأهلُ الأندلس عرب في الأنساب والعزة

١ م : ثم قال صاحب فرحة الأنفس .

والأنف وعُلُو الهمم وفصاحة الألسُن وطيب النفوس وإباء الضيم وقلة احتمال الذل والسماحة بما في أيديهم والنزاهة عن الحضوع وإتيان الدنية ، هينديون في إفراط عنايتهم بالعلوم وحبهم فيها وضبطهم لها وروايتهم ، بغداديون في ظرفهم ونظافتهم ورقة أخلاقهم ونباهتهم وذكائهم وحسن نظرهم وجودة قرائحهم ولطافة أذهابهم وحدة أفكارهم ونفوذ خواطرهم ، يونانيون في استنباطهم للمياه ومعاناتهم لضروب الغراسات واختيارهم الأجناس الفواكه وتدبيرهم لتركيب الشجر وتحسينهم للبساتين بأنواع الخضر وصنوف الزهر ، فهم أحكم الناس الأسباب الفلاحة ، ومنهم ابن بصال صاحب «كتاب الفلاحة » الذي شهدت له التجربة بفضله ، وهم أصبر الناس على مُطاولة التعب في تجويد الأعمال ومُقاساة النَّصَب في تحسين الصنائع ، أحذق الناس بالفرُوسية ، وأبصرهم بالطعن والضرب .

وعدً رحمه الله تعالى من فضائلهم اختراعهم للخطوط المخصوصة بهم ، قال : وكان خطهم أولاً مشرقياً ، انتهى . قال ابن سعيد : أمّا أصول الخط المشرقي وما تجد له في القلب واللحظ من القبول فمسلّم له ، لكن خط الأندلس الذي رأيتُه في مصاحف ابن غطوس الذي كان بشرق الأندلس وغيره من الخطوط المنسوبة عندهم له حسن فائق ، ورونق آخذ بالعقل ، وترتيب يشهد لصاحبه بكثرة الصبر والتجويد ، انتهى .

ونحوُ صدرِ كلام ابن غالب السابق مذكورٌ في رسالة لابن حزم ، وقال فيها : إن أهل الأندلس صينيون في إتقان الصنائع العملية وإحكام الميهن الصورية ، تُرْكيون في مُعاناة الحروب ومعالجة آلاتها والنظر في مهماتها ، انتهى .

وعداً ابن عالب من فضائلهم اختراعهم للموشحات التي قد استحسنها

۱ م : وأصناف .

۲ قد : سقطت من ب .

أهل المشرق وصاروا ينزعون منزعها ، وأمّا نظمهم ونثرهم فلا يخفى على مَن ْ وقف عليهما علوّ طبقاتهم .

ثم قال ابن غالب : ولمّا نَهَدَ قضاء الله تعالى على أهل الأندلس بخروج أكثرهم عنها في هذه الفتنة الأخيرة المُبيرة تفرقوا ببلاد المغرب الأقصى من بر العُدُوة مع بلاد إفريقية ، فأمّا أهل البادية فمالوا في البوادي إلى ما اعتادوه ، وداخلوا أهلها وشاركوهم فيها فاستنبطوا المياه ، وغرَسوا الأشجار ، وأحدثوا الأرحيّ الطاحنة بالماء وغير ذلك ، وعلموهم أشياء لم يكونوا يعلمونها ولا رأوها ، فشرفت بلادهم وصلحت أمورهم وكثرت مُستُغَلاتهم وعمتهم الخيرات ، فهم أشبه الناس باليونانيين فيما ذكرت ولأن اليونانيين سكنوا الأندلس فورثوا عنهم ذلك ، وأمّا أهل الحواضر فمالوا إلى الحواضر واستوطنوها ، فأمّا أهل الأدب فكان منهم الوزراء والكتّاب والعمّال وجبُاة الأموال والمستعملون في أمور الملكة ، ولا يُستعمل بلدي ما وجد أندلسي ، وأمّا أهل الصنائع فإنّهم فاقوا أهل البلاد ، وقطعوا معاشهم ، وأخملوا أعمالهم ، وصيروهم أتباعاً لهم ، ومتصرفين البلاد ، وقطعوا معاشهم ، وأخملوا أعمالهم ، وصيروهم أتباعاً لهم ، ومتصرفين المذق والتجويد ما يُميلون به النفوس واليهم ، ويصير الذكر لهم ، قال : ولا يدفح هذا عنهم إلا جاهل أو مبطل ، انتهى .

#### [ Y - عن ابن سعيد ]

وقال ابن سعيد ، لما ذكر جملة من محاسن الأندلسيين : يعلم الله تعالى أنتي ما أقصد إلا إنصاف المنصفين الذين لا يميل بهم التعصب ، ولا يجمح بهم الهوى ، ولكن الحق أحمَّق أن يُتَبع ، فلعل مُطلّعاً يقف على ما ذكره ابن غالب فيقول : تعصب هذا الرجل لأهل بلده ، ثم عنه يغمس التابع له والراضي بنقل قوله في هذه الصبغة ويحمله على ذلك بُعده عن الأرضين :

# ولو أبْصَرُوا لَيْلَى أَقَرُوا بحسنها وقالوا بأنَّى في الثناء مُقَصِّرُ

ويكفي في الإنصاف أن أقول: إن حضرة مراكش هي بغداد المغرب، وهي أعظم ما في بر العُدُوّة ، وأكثر مصانعها ومبانيها الجليلة وبساتينها إنّما ظهرت في مدة بني عبد المؤمن ، وكانوا يجلبون لها صناع الأندلس من جزيرتهم ، وذلك مشهور معلوم إلى الآن . ومدينة تونس بإفريقية قد انتقلت إليها السعادة التي كانت في مراكش بسلطان إفريقية الآن أبي زكريا يحيى بن أبي محمد ابن أبي حَمْد ابن أبي حَمْد ابن أبي والبساتين والكروم ما شابهت به بلاد الأندلس وعمناعه من الأندلس وتماثيله التي يبني عليها ، وإن كان أعرف خلق الله باختراع محاسن هذا الشأن ، فإنها أكثرها من أوضاع الأندلسيين ، وله من خاطره تنبيهات وزيادة ظهَرَ حسن موقعها ، ووجوه صنائع دولته لا تكاد خلص الآندلس ، فصح قول ابن غالب ، انتهى .

#### [ ٣ - عن الحميدي ]

قال الحميدي : أُنشد بحضرة بعض ملوك الأندلس قطعة لبعض أهل المشرق ، وهي :

وماذا عليهم لو أجابوا "فسلّموا وقد علموا أنّي المَشُوقُ المتيّمُ سرَوْا ونجومُ الليل للناس أنجُمُ وأخفَوْا على تلك المطايا مسيرهم فننَم عليها أفي الظلام التبسّمُ

فأفرط بعض الحاضرين في استحسانها ، وقال : هذا ما لا يقدر أندلسي

۱ م : جزیرتها .

۲ م : بمراكش .

٣ ق ب : أثابوا (اقرأ : أنابوا) .

٤ ب : عليهم .

على مثله ، وبالحضرة أبو بكر يحيى ا بن هذيل ، فقال بديهاً :

وأين استقل الظاعنون وخيتموا فلست إلى غير الحمى أتيمتم وسادي قتاد أو ضجيعي أرقم قضيب من الريحان لند ن منعتم فأيقنت أنتي لست منهن أسلم رأى في الدراري أنه سوف يسقم

عرفت بعرف الربح أين تيمتموا خليلي وداني إلى جانب الحمى أبيت سمير الفرقدين كأنها وأحثور وسنان الجفون كأنه نظرت إلى أجفانه وإلى الهوى كما أن إبراهيم أوّل نظرة

انتهى .

#### [ ٤ – عن ابن بسيّام ]

ومن كلام ابن بسام صاحب «النخيرة » في جزيرة الأندلس المشرق افتتحوها ، وسادات أجناد الشام والعراق نزلوها ، فبقي النسل غيها بكل إقليم ، على عرق كريم ، فلا يكاد بلد منها يخلو من كاتب ماهر ، وشاعر قاهر . وذكر أن أبا علي البغدادي صاحب الأمالي الوافد على الأندلس في زمان بني مروان قال : لمّا وصلت القيروان وأنا أعتبر من أمر به من أهل الأمصار فأجدهم درجات في العبارات وقلة الفهم ، بحسب تفاوتهم في مواضعهم منها بالقرب والبعد ، كأن منازهم من الطريق هي منازهم من العلم مأحاصة ومُقايسة . قال أبو على : فقلت إن نَقصَ أهل الأندلس عن مقادير من رأيتُ في أفهامهم بقدر نقصان المؤلاء عمن قبلهم فسأحتاج إلى ترجه مان ،

۱ ق ب م ودوزي : أبو بكر ابن يحيى .

٢ بعض هذا النص في مقدمة الذخيرة ١/١ : ٤.

٣ الذخيرة : في الغباوة .

<sup>؛</sup> م: نقص .

من أهل هذا الأفق الأندلسي في ذكائهم ، ويتغطى عنهم عند المباحثة والمفاتشة ، ويقول لهم : إن علمي علم رواية ، وليس بعلم دراية ، فخذوا عني ما نقلت ، فلم آل لكم أن صححت ، هذا مع إقرار الجميع له يومئذ بسَعة العلم وكثرة الروايات ، والأخذ عن الثقات ، انتهى .

#### [٥ – عن الحجاري]

ومن كلام الحبجاريّ في «المسهب » : الأندلس عرَّاقُ المغرب عزَّةً أنساب ، ورقَّة َ آداب ، واشتغالا ً بفنون العلوم ، وافتناناً في المنثور والمنظوم ، لم تضق لهم في ذلك ساحة ، ولا قصرت عنه راحة ، فما مُرَّ فيها بمصر إلا وفيه نجوم وبدور وشموس ، وهم أشعر الناس فيما كثره الله تعالى في بلادهم ، وجعله نُصْبَ أعينهم من الأشجار والأنهار والأطيار والكؤوس، لا ينازعهم أحد في هذا الشان ، وابنُ خَفَاجة سابقهم في هذا الميضمار الحاثز فيه قصب الرهان . وأمَّا إذا هَبَّ نسيم ، ودار كأس في كف ظَنبي رخيم ، ورجَّع بـَمُّ وزير ، وصفق للماء خَرير ، أو رَقّتْ العشية ، وخلعت السحبُ أبرادَها الفضيّة والذهبية ، أو تبسَّم عن شعاع ِ ثغرُ نهر ، أو ترقرق بطلِّ جفْن ُ زهر، أو خَـَفَـق بارق ، أو وصل طيف طارق ، أو وعد حبيب فزار من الظلماء تحت جناح ، وبات مع مَن ْ يَهُواه كالماء والراح ، إلى أن وَدَّع حين أقبل رائدُ الصباح ، أو أزهرت دوحة السماء بزُهْرِ كواكبها ، أو قوّضت عند فيض نهر الصباح بيض مضاربها ، فأولئك هم السابقون السابقون ، الذين لا يُتجارَوْنَ ولا يُلحقون ، وليسوا بالمقصّرين في الوصف إذا تقعقعت السلاح ، وسالت خُـلْجانُ الصَّوارم بين قُصْبًان الرماح ، وبنت الحرب من العَجاج سماء ، وأطلعت شبه َ النجوم أُسِنَّةً وأجرت شبه الشَّفَق دماء ، وبالجملة فإنَّهم في جميع الأوصاف والتخيلات أَثْمَةً ، ومَن ُ وقَـَف على أشعارهم في هذا الشأن فَضَّلهم فيه على أصناف الأمَّة ، وقد أعانتهم على الشعر أنسابُهم العربية ، وبقاعهم النّضْرة وهممهم الأبية . ولشطار الأندلس من النوادر والتنكيتات ، والتركيبات وأنواع المضحكات ، ما تملأ الدواوين كثرتُه ، وتُضحك الثكلي وتُسلّي المسلوب قصته ، مما لو سمعه الجاحظ لم يعظم عنده ما حكى وما ركتب ، ولا استغرب أحله ما أورده ولا تعجب ، إلا أن مؤلّفي هذا الأفق طمحت هممهم عن التصنيف في هذا الشأن فكاد يمر ضياعاً ، فقمت محتسباً للظرف فتداركته جامعاً فيه ما أمسى شعاعاً ، انتهى .

## $^1$ [ سرسالة ابن حزم في فضل الأندلس $^1$

قلتُ : وقد رأيت أن أذكر رسالة أبي محمد ابن حزم الحافظ التي ذكر فيها بعض فضائل علماء الأندلس ، لاشتمالها على ما نحن بصدده . وذلك أنّه كتب أبو على الحسن بن محمد بن أحمد بن الرّبيب التميمي القيرواني ٢ ، إلى أبي المغيرة عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الرحمن بن حزم يذكر تقصير أهل الأندلس في تخليد ٣ أخبار علمائهم ومآثر فضائلهم وسير ملوكهم ، ما صورته :

كتبتُ يا سيدي ، وأجلُّ عُددي ، كتب الله تعالى لك السعادة ، وأدام لك العز والسيادة ، سائلاً مسترشداً ، وباحثاً مستخبراً ، وذلك أنّي فكرت في بلادكم إذ كانت قررارة كل فضل ، ومننهل كل خير ، ومقصد كل طُرْفة ، ومورد كل تحفة ، وغاية آمال الراغبين ، ونهاية أماني الطالبين ، إن بارت تجارة "فإليها

١ سماها ابن خير ( الفهرسة : ٢٢٦ ) رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالها .

٢ ترجم العمري في المسالك ١١ : ٣١٩ نقلاً عن أنموذج ابن رشيق لمن اسمه ابن الربيب القاضي الحسين بن محمد التميمي ، وقال إن أصله من تاهرت ، وكان عارفاً بالأدب وعلم النسب قوي الكلام يتكلفه بعض تكلف ، وكان عبد الكرم النهشلي أستاذ ابن رشيق يعده شاعراً مقدماً .

۳ ب : تخلیص .

تُجْلُب، وإن كسَّدَت بضاعة ففيها تنفق، مع كثرة علمائها ، ووفور أدبائها ١ ، وجَلالة ملوكها ، ومحبتهم في العلم وأهلِه ، يُعطَّمون من عَظَّمه علمُه ، ويرفعون من رفعه أدبه ، وكذلك سيرتهم في رجال الحرب : يقدمون من قدمته شجاعته ، وعظمت في الحروب نكايته ، فشجيّع الجبان ، وأقدم الهَيَّبان ، ونَبُّهُ َ الْحَامَلِ ، وعلم الجاهلِ ، ونطق العَيبيُّ ، وشَعَر البَّكي ، واستنسر البُّغاث ، وتَتَعَبَّن الحُفَّاث ٢ ، فتنافس الناس في العلوم ، وكثر الحذاق في جميع <sup>٣</sup> الفنون ، ثم هم مع ذلك على غاية التقصير ونهاية التفريط ، من أجل أن عُلَماء الأمصار دونوا فضائل أمصارهم ، وخلَّدوا في الكتب مآثر بُلُدانهم ، وأخبار الملوك والأمراء ، والكتّاب والوزراء ، والقضاة والعلماء ، فأبقوا لهم ذكراً في الغابرين يتجدُّد على مرَّ الليالي والأيَّام ، ولسانَ صدق في الآخرين يتأكُّد مع تصرف الأعوام ، وعلماؤكم مع استظهارهم على العلوم كلُّ امرىء منهم قائم " في ظلَّه لا يبرح ، وراتب على كعبه لا يتزحزح ، يخاف إن صَنَّف ، أَن يُعَنَّف ، وإن ألَّف أن يُخالَف ، ولا يؤالَف ، أو تخطفه الطير أو تَهُوي به الريح في مكان سحيق ، لم يتُعب أحد منهم نفساً في جمع فضائل أهل بلده ، ولم يستعمل خاطره في مُفاخر ملوكه ، ولا بلُّ قلماً بمناقب كتَّابه ووزرائه ، ولا سوَّد قرطاساً بمحاسن قُضَاته وعلمائه ، على أنَّه لو أطلق ما عَقَـَل الإغفالُ من لسانه ، وبسط ما قبض الإهمال من بيانه ، لوجد للقول مُساغاً ، ولم تضق عليه المسالك ، ولم تخرج به المذاهب ، ولا اشتبهت عليه المصادر والموارد ، ولكن " هـَم " أحدهم أن يطلب شـَاو من تقدمه من العلماء ليحوز قصبات السبق ، ويفوز بقيد ْح ابن مُقْبُل ، ويأخذ بكَظ ْم دغفل ، ويصير شَجَّا في حلق أبي

١ ق ب : آدابها .

٢ تثمين الحفاث : أخذ هيئة الثعبان ؛ والحفاث : حيوان كالثعبان يفح قحيحه ويثب مثل وثبه
 ولكنه غير مؤذ (انظر الحاشية ص ٢٤٦ من الجزء الأول) .

٣ ب : لجميع ؛ ق : بجميع .

العَمَيْشَلَ ، فإذا أدرك بغيته ، واخترمته مَنْيِنَّه ، دفن معه أدبه وعلمه ، فمات ذكره ، وانقطع خبره ، ومَنْ قدمنا ذكره من علماء الأمصار احتالوا لبقاء ذكرهم احتيال الأكياس ، فألَّفوا دواوين بقي لهم بها ذكر مُجدَّد طول الأبد .

فإن قلت : إنه كان مثل ذلك من علمائنا ، وألَّفوا كتباً لكنها لم تصل إلينا ، فهذه دعوى لم يتصْحبها تحقيق ، لأنه ليس بيننا وبينكم غير روْحة راكب ، أو رحلة قارب ، لو نَفَتْ من بلدكم مصدور ، لأسمع من ببلدنا في القبور ، فضلاً عمّن في الدور والقصور ، وتلقوا قوله بالقبول كما تلقوا ديوان أحمد ابن عبد ربّه الذي سمّاه بالعقد ، على أنه يلحقه فيه بعض اللوم ، لا سيّما إذ لم يجعل فضائل بلده واسطة عقده ، ومناقب ملوكه يتيمة سلكه ، أكثر الحز وأخطأ المفصل ، وأطال الهز لسينف غير مقْصَل ، وقعد به ما قعد بأصحابه من ترك ما يعنيهم ، وإغفال ما يهمهم . فأرشيد أخاك أرشدك الله واهده هداك ورحمة الله وبركاته .

فكتب الوزير الحافظُ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، عند وقوفه على هذه الرسالة ، ما نصّه :

الحمد لله ربّ العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد عبده ورسوله ، وعلى أصحابه الأكرمين ، وأزواجه أمهات المؤمنين ، وذريته الفاضلين الطيبين .

أمّا بعد يا أخي يا أبا بكر ' ، سلام عليك سلام أخ مشوق طالت بينه وبينك الأميال والفراسخ ، وكثرت الأيّام والليالي ، ثم لقيك ' في حال سفر ونُـقـُلة ، وواداًك في خلال جَـوْلة ورحلة ، فلم يقض من مجاورتك أرباً ، ولا بلغ في

١ هو أبو بكر محمد بن إسحاق المهلبي الإسحاقي الوزير ، من أهل الأدب والفضل ( الجذوة : ٢٤)
 وقد كان صديقاً لابن حزم يتنقلان مماً في أرجاء الأندلس ، واعتقلهما خيران معاً كذلك .
 ٢ ق م : لقيتك .

محاورتك مطلباً ، وإنَّى لمَّا احتللت بك ، وجالت يدى في مكنون كتبك ، ومضمون دواوينك ، لمحت عيني في تضاعيفها دَرْجاً ، فتأمَّلته ، فإذا فيه خطاب لبعض الكتبّاب من مصاقبينا في الدار أهل إفريقية ، ثم ممنّن ضمته حاضرة ُ قَيَىْرُوَانهم ، إلى رجل أندلسي لم يعينه باسمه ' ، ولا ذكره بنسبه ، يذكر له فيها أن علماء بلدنا بالأندلس ــ وإن كانوا على الذّرْوَة العليا من التمكن بأفانين العلوم ، وفي الغاية القُصْوَى من التحكُّم على وجوه المعارف ــ فإن هممهم قد قصرت عن تخليد مآثر بلدهم ، ومكارم ملوكهم ، ومحاسن فقهائهم ، ومناقب قُضاتهم ، ومفاخر كُتّابهم ، وفضائل علمائهم ، ثم تَعَدّى ذلك إلى أن أخْلَى أرباب العلوم منّا من أن يكون لهم تأليف يحيي ذكرهم ، ويُبُثِّي علمهم، بل قطع على أن كل واحد منهم قد مات فدفن علمه معه، وحقيّق ظنّه في ذلك، واستدل على صحّته عند نفسه بأن شيئاً من هذه التآليف لوكان منّا موجوداً لكان إليهم منقولاً ، وعندهم ظاهراً ، لقرب المزار ، وكثرة السُفَّار ٢ ، وتردُّد هم إليهم ، وتكرّرهم علينا . ثم لمّا ضمّنا المجلس ُ الحافل بأصناف الآداب ، والمشهد الآهل بأنواع العلوم ، والقصر المعمور بأنواع الفضائل ، والمنزل المحفوف بكل لطيفة وسيعة من دقيق المعاني وجليل المعالي ، قَرَارَة المجد ومحل السؤدد ، ومحطّ رحال الخائفين ، ومُلْقَى " عصا التَّسْيار عند الرئيس الأجلِّ الشريف قديمُه وحسبُه ، الرفيع حديثه ُ ومكتسبه ُ ، الذي أجله عن كل خطّة يشركه فيها من لا توازي قومتُه نومته ، ولا ينال حُضْرُهُ هُوَيَسْناه ، وأربأ به عن كل مرتبة يلحقه فيها مَن ْ لا يسمو إلى المكارم سموّه ، ولا يدنو من المعالي دنوّه ، ولا يعلو في حميد

ا لعل ابن حزم يعني أنه لم يجد في الرسالة التي بعثها ابن الربيب اسم المرسل إليه ونسبته ، وقد صرح ابن بسام – كما ذكر المقري في النفح – أن ابن الربيب خاطب أبا المغيرة ابن حزم ، وأن أبا المغيرة رد عليه برسالة أطال فيها القول وختم بذكر جملة من تواليف أهل الأندلس (الذخيرة المغيرة رد عليه برسالة أطال فيها القول وختم بذكر جملة من تواليف أهل الأندلس (الذخيرة المغيرة رد عليه برسالة أطال فيها القول وختم بذكر جملة من تواليف أهل الأندلس (الذخيرة المغيرة رد عليه برسالة أطال فيها القول وختم بذكر جملة من تواليف أهل الأندلس (الذخيرة المغيرة رد عليه برسالة أطال فيها القول وختم بذكر جملة من تواليف أهل الأندلس (الذخيرة المغيرة بدل المغيرة بدل المغيرة بدل المغيرة بدل المغيرة المغيرة المغيرة بدل الم

٢ م : السفرة .

٣ م : ومحط ؛ ب : ومحطى .

الخلال علوَّه ، بل أكْتَفي من مدحه باسمه المشهور ، وأجتزي من الإطالة في تقريظه بمنتماه المذكور ، فحسبي بذينك العَلَّمين دليلاً على سَعْيه المشكور ، وفضله المشهور ، أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن قاسم صاحب البونت أطال الله بقاءه ، وأدام اعتلاءه ، ولا عَطُّل الحامدين من تحليهم بحُلاَه ، ولا أخلى الأيام من تزينها بعلاه ، فرأيته أعزّه الله تعالى حريصاً على أن يجاوب هذا المخاطب، وراغباً في أن يبين له ما لعلَّه قد رآه فنسى أو بعد عنه فخفى ، فتناولت الجوابَ المذكور بعد أن بلغني أن ذلك المخاطيب قد مات، رحمنا الله تعالى وإياه، فَلَمَ ° يكن لقصده بالجواب معنى ، وقد صارت المقابر له مَغْنى ، فلسنا بمُسمعين مَن \* في القبور ، فصرفت عينان الخطاب إليك ، إذ مين \* قبلك صرت إلى الكتاب المجاوَب عنه ، ومن لدنك وصلت إلى الرسالة المعارضة ، وفي وصول كتابي على هذه الهيئة حيثما وصل كفاية لمن غاب عنه من أخبار تآليف أهل بلدنا مثل ما غاب عن هذا الباحث الأول ، ولله الأمر من قبل ومن بعد ، وإن كنت في إخباري إياك بما أرسمه في كتابي هذا كمهد إلى البُركان نار الحُباحب ، وباني صُوًى في مَهْيَعَ القَصْد اللاحب ، فإنَّك وإن كنت المقصود والمواجَّه ، فإنَّما المراد من أهل تلك الناحية مـَن ْ نأى عنه علم ما استجلبه السائل الماضي ، وما توفيقي إلا رالله سبحانه .

فأمّا مآثر بلدنا فقد ألَّف في ذلك أحمد بن محمد الرازي التاريخي لا كتباً جمة : منها كتاب ضخم ذكر فيه مسالك الأندلس ومراسيها ، وأمّهات مدنها وأجنادها الستة ، وخواص كل بلد منها ، وما فيه ممّا ليس في غيره ، وهو

١ ذكر ابن الأبار في التكملة : ٣٨٨ أن ابن حزم كتب هذه الرسالة بطلب من أبي عبد الله محمد بن عبد الله الفهري صاحب البونت ويلقب : « يمن الدولة » ؛ والبونت (Alpuente) من أعمال بلنسية استقل فيها بنو قاسم الفهريون بعد الفتنة ، وأولهم عبد الله بن قاسم (- ٢١١) وخلفه يمن الدولة وبقي حاكماً حتى سنة ٣٤٤ (أعمال الأعلام : ٢٠٨).

٢ ترجمة الرازي في الجذوة : ٩٦ وطبقات الزبيدي : ٣٢٧ .

كتاب مريح مليح ، وأنا أقول : لو لم يكن لأندلسنا إلا ما رسول الله صلى الله عليه وسلَّم بَشَّر به ' ووصف أسلافنا المجاهدين فيه بصفات الملوك على الأسرة في الحديث الذي رَوَيناه من طريق أبي حمزة أنس بن مالك أن خالته أم حرام بنت ملحان زوج أبي الوليد عُبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين حدثته به عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنّه أخبرها بذلك ٢، لكفى شرفاً بذلك يَسُمرُّ عاجله ، ويغبط آجله . فإن قال قائل : فلعلَّه صلوات الله تعالى عليه إنَّما عَنَى بذلك الحديث أهلَ صقلية وإقريطش ، وما الدليلُ على ما ادعيته من أنَّه صلى الله عليه وسلَّم عنى الأندلس حتماً ؟ ومثلُ هذا من التأويل لا يتساهل فيه ذُو وَرَع دون برهان واضح ، وبيان لائح ، لا يحتمل التوجيه ، ولا يقبل التجريح ، فالجواب ــ وبالله التوفيق ــ أنَّه صلى الله عليه وسلَّم قد أوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب ، وأُمرَ بالبيان لما أوحي إليه ، وقد أخبر في ذلك الحديث المتصل سنده بالعدول عن العدول بطائفتين من أمَّته يركبون ثُبَيَجَ هذا البحر غزاة واحدة بعد واحدة ، فسألته أم حرام أن يدعو ربَّه تعالى أن يجعلها منهم ، فأخبرها صلى الله عليه وسلَّم وخبرُه الحق بأنها من الأولين ، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم ، وهو إخباره بالشيء قبل كونه ، وصح البرهانُ على رسالته بذلك ، وكانت من الغزاة إلى قبرس ، وخَـرَّتْ عن بغلتها هناك ، فتوفيت ، رحمها الله تعالى، وهي أول غَزَاة ركب فيها المسلمون البحر، فثبت يقيناً أن الغُزَّاة إلى قبرس هم الأولون الذين بـَشَّر بهم النبي صلى الله عليه وسلَّم ، وكانت أم حرام منهم كما أخبر صلوات الله تعالى وسلامه عليه ، ولا سبيل أن يُـظن به

١ م : إلا ما بشر به رسول الله . . . إلخ .

٢ صحيح مسلم ٢ : ١٠٤ ، وفيه أن رسول الله ( ص ) نام ثم استيقظ وهو يضحك ، فقالت له أم ملحان : ما يضحكك يا رسول الله ؟ قال : ناس من أمني عرضوا على غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكاً على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة . . . إلخ ، وأنه نام مرة أخرى ، وفعل كفعله الأول، فلما قالت له أم ملحان : ادع الله أن يجعلني منهم ، قال : أنت من الأولين .

وقد أوتى ما أوتى من البلاغة والبيان أنَّه يذكر طائفتين قد سمى إحداهما أولى إلا والتالية لها ثانية ، فهذا من باب الإضافة وتركيب العدد ، وهذا يقتضي طبيعة صناعة المنطق ، إذ لا تكون الأولى أولى إلا لثانية ، ولا الثانية ثانية إلا لأولى ، فلا سبيل إلى ذكر ثالث إلا بعد ثان ضرورة ، وهو صلى الله عليه وسلّم إنَّما ذكر طائفتين ، وبشَّر بفئتين ، وسمَّى إحداهما الأولين ، فاقتضى ذلك بالقضاء الصدق آخرين ، والآخر من الأول هو الثاني الذي أخبر صلى الله عليه وسلَّم أنَّه خير الڤرون بعد قرنه ، وأولى القرون بكل فضل بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلَّم بأنَّه خير من كل قرن بعده ، ثم رُكبَ البحرُ بعد ذلك أيام سليمان بن عبد الملك إلى القسطنطينية ، وكان الأمير بها في تلك السفن هُبُيَرة الفزاري، وأمَّا صقلية فإنَّها فُتحت صدر أيام الأغالبة سنة ٢١٢، أيام قاد إليها السفُنَ غازياً أسدُ بن الفرات القاضي صاحب أبي يوسف رحمه الله تعالى ، وبها مات ، وأمَّا إقريطش فإنَّها فُتحت بعد الثلاث والمائتين ' ، افتتحها أبو حفص عمر بن شعيب المعروف بابن الغليظ ٢ ، من أهل قرية بطروج من عمل فَحْصِ البَكُّوطِ المجاورِ لقرطبة من بلاد الأندلس ، وكان من فلَّ الرَّبَضيين ، وتداولها بنوه بعده إلى أن كان آخرهم عبد العزيز بن شعيب الذي غنمها في أيامه أرمانوس بن قسطنطين ملك الروم سنة ٣٣٥٠ ، وكان أكثر المفتتحين لها أهل الأندلس .

إ في الحذوة : بعد الثلاثين و المائتين ؛ وفي ياقوت ( إقريطش ) : بعد سنة ٢٥٠ ، وذكر أبو سعيد ابن يونس أن شعيب بن عمر بن عيسى أبا عمر ، تولى فتح جزيرة إقريطش بعد سنة عشرين ومائتين ، وقال البلاذري ( فتوح : ٢٧٩ ) إن أبا حفص عمر بن عيسى الأندلسي المعروف بالإقريطشي غزاها في خلافة المأمون و افتتح حصناً و احداً و نزله ثم لم يزل يفتح منها شيئاً بعد شيء ؛ ولعل هذا هو سبب الاختلاف في تاريخ فتحها .

٢ ترجمة عمر بن شعيب في الجذوة : ٢٨٢ نقلا عن ابن حزم .

٣ افتتحها أرمانوس في منتصف المحرم ٣٥٠ فقتل ونهب وأخذ صاحبها عبد العزيز بن شعيب وبني
 عمه وأموالهم إلى القسطنطينية (ياقوت: إقريطش).

وأما في قسم الأقاليم فإن قُرْطُبة مسقطَ رؤوسنا ، ومَعَقَ 1 تمائمنا، مع سُرَّ من رأى في إقليم واحد ، فلنا من الفهم والذكاء ما اقتضاه إقليمنا ، وإن كانت الأنوار لا تأتينا إلاّ مغربة عن مطالعها على الجزء المعمور ، وذلك عند المحسنين للأحكام التي تدل عليها الكواكب ناقص من قُوَى دلاثلها ، فلها من ذلك على كل حال حظ يفوق حظ أكثر البلاد ، بارتفاع أحد النَّيِّرَيْن بها تسعين درجة ، وذلك من أدلّة التمكن في العلوم والنفاذ فيها عند من ذكرنا ، وقد صدق ذلك الحبر ، وأبانته التجربة ، فكان أهلها من التمكن في علوم القراءات والروايات وحفظ كثير من الفقه والبَصَر بالنحو والشعر واللغة والخبر والطب والحساب والنجوم بمكان رَحْبِ الفيناء واسع العَطَن متناثي الأقطار فسيح المجال ، والذي نعاه علينا الكاتبُ المذكور لوكان كما ذكر لكنَّا فيه شركاء لأكثر أمهات الحواضر وجلائل البلاد ومُتّسعات الأعمال ، فهذه القيروان بلد المخاطب لنا ، ما أذكر أنَّى رأيت في أخبارها تأليفاً غير « المعرب ٢ عن أخبار المغرب » وحاشا تواليف محمد بن يوسف الوراق " ، فإنَّه ألَّف للمستنصر رحمه الله تعالى في مسالك إفريقية وممالكها ديواناً ضخماً ، وفي أخبار ملوكها وحروبهم والقائمين عليهم كتباً جمَّة ، وكذلك ألف أيضاً في أخبار تيهرت ووهران وتنس وسجلماسة ونكور والبصرة أوغيرها تواليف حساناً، ومحمد هذا أندلسي الأصل والفرع ، آباؤه من وادي الحيجارة ، ومَـد فنه بقرطبة ، وهجرته إليها ، وإن كانت نشأته بالقيُّروان .

ولا بد من إقامة الدليل على ما أشرت إليه هاهنا إذ مرادنا أن نأتي منه

١ ب : ومعقد ؛ ومعتى التمائم ، أي موضع قطعها دلالة على تجاوز سن الطفولة .

۲ ق : المغرب .

٣ محمد بن يوسف أبو عبد الله التاريخي الوراق ( الجذوة : ٩٠ وبغية الملتمس رقم : ٣٠٤ وفيهما
 ما قاله ابن حزم ) .

<sup>؛</sup> يعني بصرة المغرب ، وكانت قريباً من مدينة أصيلا .

بالمطلب ، فيما يستأنف إن شاء الله تعالى ، وذلك أن جميع المؤرخين من أثمتنا السالفين والباقين ، دون محاشاة أحد ، بل قد تيقَّنَّا إجماعهم على ذلك ، متفقون على أن ينسبوا الرجل إلى مكان هجرته التي استقر بها ولم يرحل عنها رحيل ترك لسكناها إلى أن مات ، فإن ذكروا الكوفية بن من الصحابة رضي الله تعالى عنهم صَدَّروا بعلي وابن مسعود وحُذَّيفة رضي الله تعالى عنهم ، وإنَّما سكن على " الكوفيَّة خمسة أعوام وأشهراً ، وقد بقي ٥٨ عاماً وأشهراً بمكَّة والمدينة شرَّفهما الله تعالى . وكذلك أيضاً أكثر أعمار من ذكرنا ، وإن ذكروا البصريين بدأوا بعيمنران بن حُصين وأنس بن مالك وهشام بن عامر وأبي بكرة ، وهؤلاء مواليدهم وعامة زمن أكثرهم وأكثرُ مقامهم بالحجاز وتهامة والطائف ، وجمهرة أعمارهم خلَّتْ هنالك ، وإن ذكروا الشاميّين نوّهوا بعُبادة بن الصامت وأبي الدرداء وأبي عُبيندة بن الجراح ومُعاذ ومعاوية ، والأمرُ في هؤلاء كالأمر فيمن قبلهم ، وكذلك في المصريين عَمَرُو بن العاص وخارجة بن حُذافة العَدَوي ، وفي المكيِّين عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير ، والحكم في هؤلاء كالحكم فيمن قصصنا ، فَمَن ْ هاجر إلينا من سائر البلاد ، فنحن أحقُّ به ، وهو منَّا بحكم جميع أولي الأمر منَّا الذين إجماعُهم فرض اتباعه ، وخلافه محرم اقترافه ' ، ومن هاجر مناً إلى غيرنا فلا حَظَّ لنا فيه ، والمكان الذي اختاره أسعد ُ به ، فكما لا نَـدَع إسماعيلَ بن القاسم ٌ فكذلك لا ننازع في محمد بن هانيء سوانا " ، والعدل ُ أولى ما حُرَص عليه ، والنصف أفضل ما دُعي إليه ، بعد التفصيل الذي ليس هذا موضعه ، وعلى ما ذكرنا من الأنصاف تراضى الكل.

١ م : اقترابه ؛ ق : اقترانه .

٣ سوانا : سقطت من م .

وهذه بغداد حاضرةُ الدنيا ومَعَدِن كل فضيلة ، والمحلة التي سبق أهلُها إلى حَـمـُل ألوية المعارف ، والتدقيق في تصريف العلوم ، ورقة الأخلاق والنباهة والذكاء وحدَّة الأفكار ونَّفاد الخواطر ، وهذه البصرة وهي عين المعمور في كل ما ذكرنا ، وما أعلم في أخبار بغداد تأليفاً غير كتاب أحمد بن أبي طاهر ' ، وأمَّا سائر التواريخ التي ألَّفها أهلُها فلم يخصُّوا بلدتهم بها دون سائر البلاد ، ولا أعلم في أخبار البصرة غير كتاب عمر بن شبة ٢ ، وكتاب لرجل من ولد الربيع ابن زياد المنسوب إلى أبي سفيان في خطط البصرة وقطائعها ، وكتابين لرجلين من أهلها يسمى أحدهما عبد القاهر كريزي النسب [ في ] صفاتها " وذكر أسواقها ومحالها وشوارعها ، ولا أعلم في أخبار الكوفة غير كتاب عمر ' بن شبة ، وأمَّا الجبال وخُرَاسان وطبرستان وجُرْجان وكرْمان وسجسْتان والريَّ والسِّند وأرمينية وأذربيجان وتلك الممالك الكثيرة الضخمة فلا أعلم في شيء منها تأليفاً قصد به أخبار ملوك تلك النواحي ، وعلمائها وشعرائها وأطبائها ` ، ولقد تاقت النفوس إلى أن يتصل بها تأليف في أخبـــــار فقهاء بغداد ، وما علمناه عُـلم ، عــلى أنَّهم العلية الرؤساء ، والأكابر العظماء ، ولوكان في شيء من ذلك تأليف لكان الحكم في الأغلب أن يبلغنا كما بلغ سائر تآليفهم ، وكما بلغنا كتاب حمزة بن الحسن الأصبهاني في أخبار أصبهان <sup>٧</sup> ،

١ أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر طيفور (- ٢٨٠) وكتابه المشار إليه «بغداد» بقيت منه قطعة نشرها هنسي كلر بالزنكوغراف (١٩٠٨) وأعيد طبعها بمصر (١٣٦٨ه)؛ انظر ترجمته في معجم الأدباء ١ : ١٥٢.

٢ هو كتاب « أخبار أهل البصرة » و لمؤلفه ترجمة في معجم الأدباء ٢ : ٨١ ؛ و التهذيب ٧ : ٤٦٠
 و بنية الوعاة : ٣٦١ و نور القبس : ٣٣١ .

٣ ب ق : وصفاتها .

٤ عمر : سقطت من ق .

ه والري : زيادة من ق ب .

٢ كثرت المؤلفات في البلدان بعد ابن حزم ؛ انظر الإحاطة ١ : ٩٠ والإعلان : ١٣١ – ١٣٥.
 ٧ انظر ترجمة حمزة الأصبهاني في تاريخ أصبهان ١ : ٣٠٠ وقد وصلنا من كتبه كتابه تواريخ=

وكتاب الموصلي وغيره في أخبار مصر ، وكما بلغنا سائر تواليفهم في أنحاء العلوم ، وقسد بلغنا تأليف القاضي أبي العباس محمد بن عبدون القيرواني في الشروط ، واعتراضه على الشافعي رحمه الله تعالى ، وكذلك بلغنا رد القاضي أحمد بن طالب التميمي على أبي حنيفة وتشيعه عسلى الشافعي ، وكتب ابن عبدوس ومحمد بن سحنون وغير ذلك من خوامل تآليفهم دون مشهورها . وأمّا جهتنا فالحكم في ذلك ما جرى به المثل السائر «أزهد الناس في عالم أهله »، وقرأت في الإنجيل أن عيسى عليه السلام قال : « لا يفقد النبي حرمته أهله »، وقرأت في الإنجيل أن عيسى عليه السلام قال : « لا يفقد النبي حرمته أوفر الناس أحلاماً وأصحهم عقولا وأشدهم تثبتاً ، مع ما خُصُوا به من سكناهم أفضل البيقاع ، وتغذيتهم بأكرم المياه — حتى خص الله تعالى الأوس والخزرج الفضيلة التي أبانهم بها عن جميع الناس ، والله يؤتي فضله من يشاء ؛ ولا سيسما أندلسنا فإنها خصت من حسد أهليها للعالم الظاهر فيهم الماهر منهم ، واستقلالهم

سي ملوك الأرض والأنبياء، والدرة الفاخرة (مخطوط) وشرح ديوان أبي نواس ، أما كتابه
 في تاريخ بلده فلم يصلنا .

١ في م : الوصلي ، ولعلها أن تقرأ «المصري» إذ لا أعلم – بعد البحث – أن موصلياً ألف في تاريخ مصر وأخبارها ؛ ومن الكتب التي يرجح أن ابن حزم عرفها في تاريخ مصر كتاب (أو كتب) أبي عمر الكندي صاحب تاريخ الولاة والقضاة ، وتاريخ مصر لمحمد بن عبد الحكم (توفي ٢٦٨) . \*

٢ أبو العباس محمد بن عبدون بن أبي ثور ، كان قاضياً على القيروان نحو ثلاثين شهراً ، وعزله عنها إبراهيم بن الأغلب ؛ وكان حافظاً لمذهب أبي حنيفة موثقاً كاتباً للشروط والوثائق (علماء إفريقية : ٢٤١ ، ٣٠٧) .

٣ صوابه : عبد الله بن أحمد بن طالب ، قال فيه الخشني : وكان له نظر ومناظرة وكتب يرد فيها على الشافعي لا بأس بها (علماء إفريقية : ٢٥٧ ، ٢٩٧ ) .

إ هنالك اثنان هما محمد وإسحاق ابنا إبر اهيم بن عبدوس والأول منهما كان حافظاً لمذهب مالك ،
 وله على مذهبه كتاب اسمه «المجموعة» (توفي سنة ٢٥٨). انظر علماء إفريقية : ١٨٢ .

ه انظر علماء إفريقية : ٢٥٦ ، ٢٩٦ .

٣ في الأصول : حواصل .

كثير ما يأتي به ، واستهجانهم حسناته ، وتتبعهم سقطاته وعثراته ، وأكثر ذلك مد وحياته ، بأضعاف ما في ساثر البلاد ، إن أجاد قالوا : سارق مغير ومنتحل مد ع ، وإن توسط قالوا : غث بارد وضعيف ساقط ، وإن باكر الحيازة لقصب السبق قالوا : متى كان هذا ؟ ومتى تعلم ؟ وفي أي زمان قرأ ؟ ولأمة الهمبل ! وبعد ذلك إن وبلت به الأقدار أحد طريقين إما شُفُوفاً باثناً يعليه على نظرائه أو سلوكاً في غير السبيل التي عهدوها فهنالك حميي الوطيس على البائس ، وصار غرضاً للأقوال وهد ألله المطالب ونصباً لتسبب إليه وبهباً للألسنة وعُرْضَة للتطرق إلى عرضه ، وربما نُحل ما لم يتقلل وطُوق ما لم يتقلد وألحق به ما لم يتفله به ولا اعتقده قلبه ، وبالحرى وهو السابق المبرز إن لم يتعلق من السلطان بحظ أن يسلم من المتالف وينجو من المخالف ، فإن تعرض لتأليف غُمز ولمز وتُعُرض وهمز واشتط عليه ، وعظم يسير خطبه واستشنع هين سققطه وذهبت محاسنه وسترت فضائله وهمتف ونودي بما أغفل ، فتنكس لذلك همته وتكل نفسه وتبرد حميته ، وهكذا عندنا نصيب من ابتدأ يحوك شعراً ، أو يعمل رسالة ، فإنه لا يُفلت من هذه الحبائل ، ولا من المتدأ يحوك شعراً ، أو يعمل رسالة ، فإنه لا يُفلت من هذه الحبائل ، ولا يتخلص من هذه المناف على الأمد .

وعلى ذلك فقد جُمع ما ظنّه الظان غير مجموع ، وأَلفت عندنا تآليف في غاية الحسن ، لنا خَطَر السبق في بعضها : فمنها كتاب « الهداية » لعيسى بن دينار ' ، وهي أرفع كتب جمعت في معناها على مذهب مالك وابن القاسم ، وأجمعها للمعاني الفقهينَّة على المذهب ، فمنها كتاب الصلاة وكتاب البيوع وكتاب الجدار ' في الأقضية وكتاب النكاح والطلاق ، ومن الكتب المالكية التي

١ عيسى بن دينار بن واقد الغافقي ( الجذوة : ٢٧٩ وبغية الملتمس رقم : ١١٤٤ و ابن الفرضي
 ١ : ٣٧٣ ) . صحب عبد الرحمن العتقي صاحب مالك وتفقه عليه وأضبح إماماً في الفقه على مذهب مالك ( توفي سنة ٢١٢ ) .

۲ موضع كلمة « الجدار » بياض في ب .

ألفت بالأندلس كتاب القطني مالك بن علي ' ، وهو رجل قرشي من بني فهر لقي أصحاب مالك وأصحاب أصحابه ، وهو كتاب حسن فيه غرائب ومستحسنات من الرسائل المولدات ، ومنها كتاب أبي إسحاق [ يحيى بن] لا إبراهيم بن مزين في تفسير الموطإ والكتب " المستقصية لمعاني الموطإ وتوصيل مقطوعاته من تآليف ابن مزين أيضاً ، وكتابه في رجال الموطإ وما لمالك عن كل واحد منهم من الآثار في مُوطاًه .

وفي تفسير القرآن كتاب أبي عبد الرحمن بقيّ بن مخلد فهو الكتاب الذي أقطع قطعاً لا أستثني فيه أنّه لم يؤلّف في الإسلام تفسير مثله ، ولا تفسير محمد بن جرير الطبري ولا غيره أنه .

ومنها في الحديث مصنقه الكبير الذي رتبه على أسماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، فروى فيه عن ألف وثلاثمائة صاحب ونيتف ، ثم رتب حديث كل صاحب على أسماء الفقه وأبواب الأحكام ، فهو مصنف ومسند ، وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله ، مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث وجودة شيوخه ، فإنه روى عن ماثتي رجل وأربعة وثمانين رجلا ليس فيهم عشرة ضعفاء ، وسائرهم أعلام مشاهير . ومنها مصنفه في فضل الصحابة والتابعين ومن دونهم

١ هو مالك بن على بن مالك بن عبد الملك بن قطن الفهري (ولذلك يقال له القطني؛ وفي دوزي والأصول القصي) أبو خالد الزاهد، له مختصر في الفقه على مذهب مالك ، وتوفي سنة ٢٦٨؛ انظر الجذوة :
 ٣٢٤ وبغية الملتمس رقم : ١٣٥٠ وابن الفرضي ٢ : ٣ .

ل زيادة لازمة أخلت بها الأصول ؛ وقد قال الحميدي ( الجذوة : ١٤٨ ) إن إبر اهيم بن مزين لم
 تكن له رواية ؛ أما ابنه يحيى فهو الذي يقصده ابن حزم هنا ؛ توفي سنة ٢٥٩ ( انظر الجذوة :
 ٣٥٠ وبغية الملتمس رقم : ١٤٥٧ و ابن الفرضي ٢ : ١٧٨ ) .

٣ كذا بصيغة الجمع ولعله يعني الأجزاء ؛ وذكر أبن الفرضي أن له كتاباً استقصى فيه علل الموطإ سماه «المستقصية».

انظر الجذوة : ١٦٧ (وهو ينقل كلام ابن حزم) والصلة : ١١٨ .

ه م : ألفه ورتبه .

۲ الحذوة : فتاوى .

الذي أربى فيه على مصنقف أبي بكر ابن أبي شيبة ومصنيف عبد الرزاق بن هميّام ومصنيّف سعيد بن منصور وغيرها وانتظم علماً عظيماً لم يقع في شيء من هذه ، فصارت تآليف هذا الإمام الفاضل قواعد للإسلام ، لا نظير لها ، وكان متخيّراً لا يقلد أحداً ، وكان ذا خاصّة من أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه .

ومنها في أحكام القرآن كتاب ابن أمية الحجاري ، وكان شافعي المذهب بصيراً بالكلام على اختياره ، وكتاب القاضي أبي الحكم منذر بن سعيد ، وكان داودي المذهب قويراً على الانتصار له ، وكلاهما في أحكام القرآن غاية ، ولمنذر مصنفات منها كتاب « الإبانة عن حقائق أصول الديانة » .

ومنها في الحديث مصنيف أبي محمد قاسم بن أصبغ بن يوسف بن ناصح ، ومصنيف محمد بن عبد الملك بن أيمن ، وهما مصنيفان رفيعان احتويا من صحيح الحديث وغريبه على ما ليس في كثير من المصنيفات ، ولقاسم بن أصبغ هذا تآليف حسان جداً ، منها أحكام القرآن على أبواب كتاب إسماعيل وكلامه ، ومنها كتاب « المجتبى على أبواب كتاب ابن الجارود المنتقى » وهو خير منه وأنقى حديثاً وأعلى سنداً وأكثر فائدة ، ومنها كتاب في فضائل قريش وكنانة ، وكتابه في الناسخ والمنسوخ ، وكتاب غرائب حديث مالك بن أنس مما ليس في الموطأ . ومنها كتاب « التمهيد » لصاحبنا أبي عمر يوسف بن عبد البر ، وهو الآن بعد في الحياة مل يبلغ سن الشيخوخة ، وهو كتاب لا أعلم على فقه الحديث مثله أصلاً فكيف أحسن منه ، ومنها كتاب في الكلام على فقه الحديث مثله أصلاً فكيف أحسن منه ، ومنها كتاب « الاستذكار » وهو اختصار التمهيد " المذكور ، ولصاحبنا أبي عمر ابن عبد البر

١ الحذوة : ابن آمنة ( ص : ٣٨٠ ) .

۲ انظر الجذوة : ۲۳ .

٣ يعني إسماعيل بن إسحاق القاضي ( الجذوة : ٣١١) وبقية النص عن قاسم بن أصبغ مثبت في الجذوة .

٤ وكنانة : لم تذكر في الجذوة .

ه م : بقيد الحياة ، وقد توفي ابن عبد البر سنة ٦٣٤ ( راجع الصلة : ٦٤٠ والحذوة : ٣٤٤ ) .

٠ م : التهذيب .

المذكور كتب لا مثيل لها: منها كتابه المسمى بالكافي في الفقه على مذهب مالك وأصحابه خمسة عشر كتاباً اقتصر فيه على ما بالمفتي الحاجة إليه وبوبه وقربه فصار مغنياً عن التصنيفات الطوال في معناه ، ومنها كتابه في الصحابة ليس لأحد من المتقدمين مثله على كثرة ما صنفوا في ذلك ، ومنها كتاب «الاكتفاء في قراءة نافع وأبي عمرو ابن العلاء ، والحجة لكل واحد منهما »، ومنها كتاب «بهجة المجالس وأنس المجالس ، مما يجري في المنذاكرات من غرر الأبيات ونوادر الحكايات »، ومنها كتاب «جامع بيان العلم وفضله ، وما ينبغي في روايته » ".

ومنها كتاب شيخنا القاضي أبي الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن الفرضي في المختلف والمؤتلف في أسماء الرجال ، ولم يبلغ عبد الغني الحافظ البصري في ذلك إلا كتابين ، وبلغ أبو الوليد رحمه الله تعالى نحو الثلاثين لا أعلم مثله في فنه البتة ، ومنها تاريخ أحمد بن سعيد ، ما وضع في الرجال أحد مثله إلا ما بلغنا من تاريخ محمد بن موسى العقيلي البغدادي ، ولم أره ، وأحمد بن سعيد هو المتقد م إلى التأليف القائم في ذلك ، ومنها كتب محمد بن [ أحمد بن ] يحيى بن مفرج القاضي ، وهي كثيرة منها أسفار سبعة جمع فيها فقه الحسن البصري ، وكتب كثيرة جمع فيها فقه الزهري .

وممَّا يتعلَّق بذلك شرح الحديث لقاسم بن ثابت السرقسطي ، فما شآه

۱ الجذوة : ستة عشر جزءاً .

۲ يعني كتاب « الاستيعاب » .

٣ من كتب ابن عبد البر أيضاً الدرر في اختصار المغازي والسير ، والشواهد في إثبات خبر الواحد،
 والبيان عن تلاوة القرآن ، والعقل والعقلاء ، وأخبار أثمة الأنصار ، والقصد والأمم ، وغبرها .

أحمد بن سعيد الصدفي ألف في تاريخ الرجال كتاباً كبيراً جمع فيه جميع ما حصل عليه من أقوال
 في التعديل والتجريح ، توفي سنة ٥٥٠ ( الجذوة : ١١٧ وابن الفرضي ١ : ٥٥ ) .

ه زيادة من الجذوة : ٣٨ .

إن الأصول ودوزي : لعامر بن خلف ، وهو خطأ واضح ؛ ولقاسم كتاب «غريب الحديث»=

أبو عبيد إلاّ بتقدم العصر فقط .

ومنها في الفقه «الواضحة » والمالكيون لا تمانع بينهم في فضلها واستحسانهم إياها ، ومنها «المستخرجة من الأسمعة » وهي المعروفة به «العتبية » ، ولها عند أهل إفريقية القدر العالي والطير ان الحثيث ، والكتاب الذي جمعه أبو عمر أحمد ابن عبد الملك بن هشام الإشبيلي المعروف بابن المكوي ، والقرشي أبو مروان المعيطي " في جمع أقاويل مالك كليها على نحو الكتاب «الباهر » الذي جمع فيه القاضي أبو بكر محمد بن أحمد بن الحد الدالبصري أقاويل الشافعي كليها ، ومنها كتاب «المنتخب » الذي أليفه القاضي محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة ، وما رأيت لمالكي قط كتاباً أنبل منه في جمع روايات المذهب وشرح مستغلقها وتفريع وجوهها ، وتآليف قاسم بن محمد المعروف بصاحب الوثائق ، وكليها حسن في معناه ، وكان شافعي المذهب نظاراً جارياً في ميدان البغداديين " .

ومنها في اللغة الكتاب «البارع » أندي ألّفه إسماعيل بن القاسم يحتوي على لغة العرب ، وكتابه في «المقصور والممدود والمهموز » لم يؤلف مثله في بابه ، وكتاب «الأفعال » لمحمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن القوطية بزيادات ابن طريف مولى العبديين أن فلم يوضع في فنه مثله ، وكتاب جمعه أبو

<sup>=</sup> وقول ابن حزم فيه مذكور في الجذوة : ٣١٢ .

١ الواضحة لعبد الملك بن حبيب والعتبية لتلميذه العتبىي (الحذوة : ٢٦٤ ، ٣٧ ) .

٢ في الأصول : الكوي ، والتصويب عن الحذوة : ٣٣ والصلة : ٢٨ ؛ ( توفي سنة ٤٠١ ) .

المعيطي هو محمد بن عبيد الله القرشي ، وقد قال ابن بشكوال إنهما جمعا الكتاب المستنصر أما
 الحميدي فذكر أنهما جمعاه بأمر المنصور بن أبي عامر ، واسم الكتاب « الاستيعاب » .

٤ انظر الجذوة : ٩١ وأورد قول ابن حزم .

ه قاسم بن محمد ( توفي سنة ٢٧٨ ) و له كتاب « الإيضاح في الرد على المقلدين » – الحذوة : ٣١٠ .

بالزنكوغراف (لندن : ۱۹۳۳) .
 بالزنكوغراف (لندن : ۱۹۳۳) .

٧ في الأصول : لمحمد بن عامر الغزي ؛ وكتابه « الأفعال » مطبوع مرتين ، إحداهما بمصر .

٨ ترجمة ابن طريف في الجذوة : ٣٨١ .

غالب تمام بن غالب المعروف بابن التياني في اللغة لم يؤلف مثله اختصاراً وإكثاراً وثقة نقل ، وهو أظن لا في الحياة بعد . وههنا قصة لا ينبغي أن تخلو رسالتنا منها ، وهي أن أبا الوليد عبد الله بن محمد بن عبد الله المعروف بابن الفرضي ، حد "نبي أن أبا الجيش مجاهداً صاحب الجزائر ودانية وجة إلى أبي غالب أيام غلبته على مُرسية وأبو غالب ساكن بها ألف دينار أندلسية على أن يزيد في ترجمة الكتاب المذكور «مما أليفه تمام بن غالب لابي الجيش مجاهد» فرد الدنانير وأبى من ذلك ، ولم يفتح في هذا باباً البتة ، وقال : والله لو بذل لي الدنيا على ذلك ما فعلت ولا استجزت الكذب ، لأنتي لم أجمعه له خاصة بل لكل طالب ، فاعجب لهمة هذا الرئيس وعلوها ، واعجب لنفس هذا العالم ونزاهتها .

ومنها كتاب أحمد بن أبان بن سيد " في اللّغة المعروف بكتاب «العالم » نحو مائة سفر على الأجناس في غاية الإيعاب ، بدأ بالفلك وختم بالذرة ؛ وكتاب «النوادر » أ لأبي علي إسماعيل بن القاسم ، وهو مبار لكتاب «الكامل » لأبي العباس المبرد ، ولعمري لئن كان كتاب أبي العباس أكثر نحواً وخبراً فإن كتاب أبي علي أكثر لغة وشعراً ، وكتاب «الفصوص » وهو جار في مضمار الكتابين المذكورين .

ومن الأنحاء تفسير الجُرْفي لكتاب الكسائي ، حسن في معناه ، وكتاب

١ ترجم له الحميدي مرتين : ١٧٧، ، ٣٨٠ وأورد في الأولى قصته مع أبي الجيش مجاهد بصدد كتابه
 في اللغة واسمه «تلقيح العين».

۲ م : أظنه .

٣ ق : سعيد ؟ م : سيدة ؟ وترجمة ابن سيد في الجذوة : ١١٠ والصلة : ١٤ وكان صاحب الشرطة بقرطبة وتتلمذ القالي ، توفي سنة ٣٨٣ ، وترجم له الحميدي مرة أخرى تحت « ابن سيد »
 ( ص : ٣٨١ ) .

عو المعروف بكتاب أمالي القالي .

ه من هذا الكتاب مخطوطة جيدة بخزانة القرويين بفاس .

٣ في الأصول : الحوفي والتصويب عن الحذوة : ٣٨٤ إذ ضبطه بالجيم المضمومة .

ابن سيده في ذلك المنبوز بـ « العالم والمتعلم » وشرح له لكتاب الأخفش <sup>١</sup> .

ومماً ألّف في الشعر كتاب عبادة بن ماء السماء في « أخبار شعراء الأندلس » كتاب حسن ٢ ، وكتاب « الحدائق » لأبي عمر أحمد بن فرج عارض به كتاب الزهرة لأبي محمد ابن داود رحمه الله تعالى ، إلا أن أبا بكر إنها أدخل مائة باب في كل باب مائة بيت ليس منها في كل باب مائة بيت ليس منها باب تكرر اسمه لأبي بكر ، ولم يورد فيه لغير أندلسي شيئاً ، وأحسن الاختيار ما شاء وأجاد ، فبلغ الغاية ، وأتى الكتاب فرداً في معناه ٣ ، ومنها كتاب «التشبيهات من أشعار أهل الأندلس » جمعه أبو الحسن على بن محمد بن أبي الحسن الكاتب ، وهو حي بعد ٤ ، ومماً يتعلق بذلك شرح أبي القاسم إبراهيم ابن محمد بن الإفليلي لشعر المتنبى ، وهو حسن جداً ٥.

ومن الأخبار تواريخ أحمد بن محمد بن موسى الرازي في أخبار ملوك الأندلس وخدمتهم وغزواتهم ونكباتهم ، وذلك كثير جداً ، وكتاب له في صفة قرطبة وخططها ومنازل الأعيان بها ، على نحو ما بدأ به ابن أبي طاهر في أخبار بغداد وذكر منازل صحابة أبي جعفر المنصور بها ، وتواريخ متفرقة رأيت منها : أخبار عمر بن حفصون القائم برية ووقائعه وسيره وحروبه ، وتاريخ آخر في أخبار عبد الرحمن بن مروان الجليقي القائم بالجوف ، وفي أخبار بني

١ ذكر الحميدي كتابي « العالم و المتعلم » و « شرح كتاب الأخفش » لأبان بن سيد المتقدم الذكر ،
 لا لابن سيده صاحب المخصص والمحكم .

٢ لم يصلنا هذا الكتاب ، ولكن ابن سعيد ينقل عنه في المغرب .

٣ أورد الحميدي (ص: ٩٧) نص كلام ابن حزم هذا في الحدائق ، وأكثر الحميدي وابن الأبار
 في الحلية وابن سميد في المغرب ، النقل عن هذا الكتاب .

<sup>؛</sup> ترجمة ابن أبي الحسن في الجذوة : ٢٩٠ ، قال الحميدي : وعاش إلى أيام الفتنة .

ه هذا الشرح موجود ولكنه لم ينشر بعد .

٣ م : تاريخ ؛ وهذا النص في الجذوة : ٩٧ .

قسي والتُجيبين وبني الطويل بالثغرا، فقد رأيت من ذلك كتباً مصنقة في غاية الحسن، وكتاب مجزأ في أجزاء كثيرة في أخبار رَبّة وحصونها وحروبها وفقهائها وشعرائها تأليف إسحاق بن سلمة بن إسحاق القيني ، وكتاب محمد ابن الحارث الخشني في « أخبار القُضاة بقرطبة " وسائر الأندلس » ، وكتاب « في أخبار الفقهاء » بها ، وكتاب لأحمد بن محمد بن موسى في « أنساب مشاهير أهل الأندلس » في خمسة أسفار ضخمة من أحسن كتاب في الأنساب وأوسعها ، وكتاب قاسم بن أصبغ في « الأنساب » في غاية الحسن والإيعاب والإيجاز ، وكتابه في « فضائل بني أمية » ، وكان من الثقة والجلالة بحيث اشتهر أمره وانتشر ذكره ، ومنها كتب مؤلفة في أصحاب المعاقل والأجناد الستة بالأندلس ، ومنها كتب مثيرة جُمعت فيها أخبار شعراء الأندلس للمستنصر رحمه الله تعالى ، وأنساب أهل الأندلس ، ومنها كتاب « التاريخ الكبير في أخبار أهل الأندلس » في أنساب أهل الأندلس ، ومنها كتاب « التاريخ الكبير في أخبار أهل الأندلس » وهو في الحياة بعد منه من موان ابن حَبّان نحو عشرة أسفار من أجل كتاب ألف في هذا المعنى ، وهو في الحياة بعد منه من وأخباره » ، وكتاب « المآثر العامرية » لحسين بن عاصم وهو في الحياة بعد منه من وأخباره ، وكتاب الأقشتين عمد بن عاصم النحوي في سير ابن أبي عامر وأخباره ، وكتاب الأقشتين عمد بن عاصم النحوي في سير ابن أبي عامر وأخباره ، وكتاب الأقشتين عمد بن عاصم النحوي في سير ابن أبي عامر وأخباره ، وكتاب الأقشتين عمد بن عاصم النحوي في سير ابن أبي عامر وأخباره ، وكتاب الأقشتين عمد بن عاصم النحوي في

١ ورد طرف من أخبار هؤلاء الثائرين في المقتبس وابن عذاري ، وانظر في أنسابهم كتاب الجمهرة:

٢ في الأصول : الليثي ، والتصويب عن الجذوة : ١٥٩ ، ومعجم البلدان (رية) .

٣ كتاب «قضاة قرطبة » للخشني مطبوع مع «علماء إفريقية » له بمصر سنة ١٣٧٢ ه عن نشرة ريبير ا
 ( 1918 ) .

إأبو مروان ابن حيان كبير مؤرخي الأندلس وصاحب المقتبس والمتين وغيرهما (الصلة: ١٥٠ والذخيرة ١ ٢ / ٢ : ٨٨ – ١١٤) وقد نشر من مقتبسه ثلاث قطع، ويعتمد ابن بسام عليه في الأجزاء التاريخية من كتاب الذخيرة .

ه انظر الجذوة : ۱۸۱ .

٢ الأقشتين (Augustine) له ترجمة في الجذوة مرتين ٧٤ ، ٨٧ مرة باسم مجمد بن عاصم ومرة باسم محمد بن موسى بن هاشم (وبغية الملتمس رقم : ٢٤٣ ، ٢٦٨) وطبقات الزبيدي : ٣٠٥ =

« طبقات الكتاب بالأندلس » ، وكتاب سكن بن سعيد في ذلك ، وكتاب أحمد ابن فرج في « المنتزين والقائمين بالأندلس وأخبارهم » ، وكتاب « أخبار أطباء الأندلس » لسليمان بن جلجل ٢ .

وأما الطب فكتب الوزير يحيى بن إسحاق " وهي كتب رفيعة حسان ، وكتب عمد بن الحسن المذحيجي أستاذنا رحمه الله تعالى، وهو المعروف بابن الكتاني ، وهي كتب رفيعة حسان، وكتب التصريف لأبي القاسم خلف بن عياش الزهراوي، وقد أدركناه وشاهدناه ، ولئن قلنا إنه لم يؤلف في الطب أجمع منه ولا أحسن لقول والعمل في الطبائع لنصد وتن ، وكتب ابن الهيثم أفي الخواص والسموم والعقاقير من أجل الكتب وأنفعها .

وأمّا الفلسفة فإنّي رأيت فيها رسائل مجموعة وعيوناً مؤلّفة لسعيد بن فتحون السَّرَقُسُطي المعروف بالحمار دالة على تمكّنه من هذه الصناعة ٢ ، وأمّا رسائل أستاذنا أبي عبد الله محمد بن الحسن المذحيجيّ في ذلك فمشهورة متداولة وتامّة الحسن فائقة الحودة عظيمة المنفعة .

<sup>= (</sup>وكتب خطأ: الأفشنيق) وابن الفرضي ٢ : ٣١ والقفطي ٣ : ٢١٦، وأكبر الظن أن هناك خطأ وقع بين «عاصم» و «هاشم» . ولم يذكر الزبيدي «محمد بن عاصم» في النحويين، وهو أعرف بهم . ١ انظر ترجمة سكن بن سعيد في الجذوة : ٣١٩ والبغية رفم : ٨٣٤ .

٢ نشره الأستاذ فؤاد السيد ( القاهرة : ١٩٥٥ ) مع مقدمة ضافية في التعريف بالكتاب ومؤلفه .

٣ ترجمته في ابن جلجل : ١٠٠ وابن أبي أصيبمة ٢ : ٤٣ والحذوة : ١٥٦ والبغية رقم : ١٤٦٠ .

<sup>؛</sup> ترجمته في ابن أبي أصيبعة ٢ : ٤٥ والحذوة : ٥٥ والبغية رقم : ٨١ وهو أيضاً صاحب كتاب التشبيهات ، وانظر هنالك تحقيقنا لاسمه ومواضع ترجمته .

ه في النفح عياش ؛ وفي المصادر التي ترجمت له ( ابن أبي أصيبعة ٢ : ٥ و الجذوة : ١٩٥ و البغية رقم : ٧١٥ ) «عباس » ومن كتابه التصريف نسخ في برلين وباريس وولي الدين وغيرها ( راجع بروكلمان ) .

٦ هو عبد الرحمن بن إسحاق ( ابن أبي أصيبعة ٢ : ٤٦ ) .

٧ سعيد بن فتحون السرقسطي : ترجمته في طبقات صاعد : ١٨ والجذوة : ٢١٦ وبغية الملتمس
 رقم : ٨١٣ وبغية الوعاة : ٢٥٦ والذيل والتكملة ؛ : ٤٠ وانظر فهرست كتاب التشبيهات
 لابن الكتاني .

وأمّا العدد والهندسة فلم يُقسَمُ لنا في هذا العلم نفاذ ، ولا تحققنا به ، فلسنا نثق بأنفسنا في تمييز المحسن من المقصر في المؤلفين فيه من أهل بلدنا إلا "أنّي سمعت مَن أثق بعقله ودينه من أهل العلم ممّن اتّفق على رسوخه فيه يقول : إنّه لم يؤلف في الأزياج مثل زيج مسلمة ا وزيج ابن السمح ا، وهما من أهل بلدنا ، وكذلك كتاب المساحة المجهولة لأحمد بن نصر فما تقد م إلى مثله في معناه .

وإنسّما ذكرنا التآليف المستحقّة للذكر ، والتي تدخل تحت الأقسام السبعة التي لا يؤلف عاقل عالم إلا في أحدها ، وهي إمّا شيء لم يُسْبق إليه يخترعه ، أو شيء ناقص يتمّه ، أو شيء مستغلق يشرحه ، أو شيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه ، أو شيء متفرق يجمعه ، أو شيء مختلط يرتبه ، أو شيء أخطأ فيه مؤلفه يصلحه . وأمّا التواليف المقصرة عن مراتب غيرها فلم نلتفت إلى ذكرها ، وهي عندنا من تأليف أهل بلدنا أكثر من أن نحيط بعلمها .

وأمّا علم الكلام فإن بلادنا وإن كانت لم تتجاذب فيها الخصوم ، ولا اختلفت فيها النحل ، فقل لذلك تصرّفهم في هذا الباب ، فهي على كل حال غير عربيّة عنه ، وقد كان فيهم قوم يذهبون إلى الاعتزال ، نظار على أصوله، ولهم فيه تواليف : منهم خليل بن إسحاق ، ويحيى بن السمينة ، والحاجب موسى بن حدير وأخوه الوزير صاحب المظالم أحمد ، وكان داعية إلى الاعتزال

١ يمني أبا القاسم مسلمة بن أحمد المجريطي (توفي ٣٩٨) ، وله تعديل زيج البتاني . انظر ابن أبي أصيبمة ٢ : ٣٩ و طبقات صاعد : ٧٨ و تاريخ الحكماء : ٣٢٦ و ملحق بروكلمان .

٢ هو أصبغ بن محمد بن السمح المهندس الغرناطي ، ألف زيجاً عل أحد مذاهب الهند (وتوفي سنة ٢٦٤) ، انظر ابن أبي أصيبمة ٢ : ٣٩ وطبقات صاعد : ٧٩ وملحق بروكلمان .

۳ قارن هذا بما ذكره ابن حزم في كتاب « التقريب لحد المنطق » ص : ١٠ .

ه يحيى بن السمينة توني سنة ٣١٥ ( انظر الجذوة : ٣١٦ والبغية رقم : ١٣٢٠ ) .

٦ راجع ترجمة موسى بن حدير في الجذوة : ٣١٦ والبغية رقم : ١٣٢٠ ، وكان أخوه أحمد بن
 محمد صاحب الوزارة أيام عبد الرحمن الناصر .

لا يستر بذلك . ولنا على مذهبنا الذي تخيرناه من مذاهب أصحاب الحديث كتاب في هذا المعنى ، وهو وإن كان صغير الجرم قليل عدد الورق يزيد على المائتين زيادة يسيرة فعظيم الفائدة لأنّا أسقطنا فيه المتشاغب كلّها ، وأضربنا عن التطويل جملة ، واقتصرنا على البراهين المنتخبة من المقدمات الصحاح الراجعة إلى شهادة الحيس وبديهة العقل لها بالصحة . ولنا فيما تحققنا به تآليف جمّة ، منها ما قد تم ، ومنها ما شارف التمام ، ومنها ما قد مضى منه صدر ويعين الله تعالى على باقيه ، لم نقصد به قصد مباهاة فنذكرها ، ولا أردنا السمعة فنسميها ، والمراد بها ربّنا جل وجهه ، وهو ولي العرف فيها ، والمي أن بالمجازاة عليها ، وما كان بها ربّنا جل وجهه ، وهو ولي العرف فيها ، والمي أن بالمجازاة عليها ، وما كان به تعالى فسيبدو ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .

وبلدنا هذا — على بعده من ينبوع العلم ، ونأيه من محلة العلماء — فقد ذكرنا من تآليف أهله ما إن طُلب مثلها بفارس والأهواز وديار مضر وديار ربيعة واليمن والشام أعوز وجود ُ ذلك ، على قرب المسافة في هذه البلاد من العراق التي هي دار هجرة الفهم وذويه ومراد المعارف وأربابها .

ونحن إذا ذكرنا أبا الأجرب جعونة بن الصمة الكلابي في الشعر لم نُباه به إلا جريراً والفرزدق ، لكونه في عصرهما ، ولو أنصف لاستشهد بشعره ، فهو جارٍ على مذهب الأوائل ، لا على طريقة المحدثين ، وإذا سميّنا بقيّ بن محلد لم نسابق به إلا محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري وسليمان ابن الأشعث السجستاني وأحمد بن شعيب النسائي ، وإذا ذكرنا قاسم بن محمد لم نباه به إلا القفال ومحمد بن عقيل الفريابي، وهو شريكهما في صحبة المزني أبي أبراهيم والتلمذة له ، وإذا نعتنا عبد الله بن قاسم بن هلال ومنذر بن سعيد لم نجار

أغلب الظن أنه يعني كتاب « المجلى » وهو متن شرحه بالمحلى .

٢ ترجمة أبي الأجرب في الجذوة : ١٧٧ وبغية الملتمس رقم : ٦٢٦ والمغرب ١ : ١٣١ .

٣ قد مر ذكره ، وهذا النص عنه ثابت في الجذوة .

<sup>؛</sup> في الأصول : بن .

بهما إلا أبا الحسن ابن المفلس والخلال والديباجي ورُويَهُم بن أحمد . وقد شاركهم عبد الله في أبي سليمان وصحبته ، وإذا أشرنا إلى محمد بن عمر بن لبابة وعمه محمد بن عيسى وفضل بن سلمة لم نناطح بهم إلا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ومحمد بن سحنون ومحمد بن عبدوس ، وإذا صرحنا بذكر محمد بن يحيى الرباحي وأبي عبد الله محمد بن عاصم لم يقصرا عن أكابر أصحاب محمد بن يزيد المبرد . ولو لم يكن لنا من فحول الشعراء إلا أحمد بن محمد بن دراج القسطلي ولو لم يكن لنا من فحول الشعراء إلا أحمد بن فكيف ولنا معه جعفر بن لم تأخر عن شأو بشار بن برد وحبيب والمتنبي ، فكيف ولنا معه جعفر بن عثمان الحاجب ، وأحمد بن عبد الملك بن مروان ، وأغلب بن شعيب ، ومحمد بن شخيص ، وأحمد بن فرج ، وعبد الملك بن سعيد المرادي ، وكل هؤلاء فحل يُهاب جانبه ، وحصان ممسوح الغرة .

ولنا من البلغاء أحمد بن عبد الملك بن شُهيد صديقنا وصاحبنا ، وهو حي بعد لم يبلغ سن الاكتهال ، وله من التصرف في وجوه البلاغة وشيعابها مقدار يكاد ينطق فيه بلسان مركب من لساني عمرو وسهل ومحمد بن عبد الله بن مسرة أي طريقه التي سلك فيها ، وإن كنا لا نرضى مذهبه ؛ في جماعة يكثر تعدادهم .

١ وإذا أشرنا . . . عبدوس : ورد هذا النص في الجذوة : ٧١ وبغية الملتمس رقم : ٢٢٢ .

٢ الرباحي (نسبة إلى قلعة رباح) من كبار نحويمي الأندلس قبل دخول القالي إليها ؛ انظر طبقات الزبيدي : ٣١٥ وابن الفرضي ٢ : ٧١ والجذوة : ٩١ وبنية الملتمس رقم : ٣١٣ والقفطي ٣ : ٢٢٩ والوافي ٢ : ٣٠٣ وبنية الوعاة : ٣١٣ .

٣ بن برد: زيادة من ق.

أحمد بن عبد الملك بن مروان (الحذوة: ١٢٣) وأغلب بن شعيب الحياني من شعراء عبد الرحمن الناصر (ص: ١٦٥) ومحمد بن شخيص (الحذوة: ٨٤ واليتيمة ٢: ٣٣ والمغرب ١: ٣٠٣ وصفحات متفرقة من المقتبس تحقيق حجي) ، وعبد الملك بن سعيد المرادي الحازن (الحذوة: ٢٦٣).

ه يريد : عمرو بن بحر الجاحظ وسهل بن هارون .

إن مسرة ومذهبه كتاب مستوفى للمستشرق آثين بلاسيوس وخلاصة عنه في تاريخ الفكر الأندلسي
 لبالنثيا ، وانظر كتاب تاريخ الأدب الأندلسي – عصر سيادة قرطبة : ٢٥ وما بعدها .

وقد انتهى ما اقتضاه خطاب الكاتب رحمه الله تعالى من البيان ، ولم نتزيد فيما رغب فيه إلا ما دعت الضرورة إلى ذكره لتعلقه بجوابه ، والحمد لله الموفق لعلمه ، والهادي إلى الشريعة المزلفة منه والموصلة ، وصلى الله على محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم ، وشرتف وكرم . انتهت الرسالة .

وكتب الحافظ ابن حجر على هامش قوله فيها «وإنها سكن على الكوفة خمسة أعوام وأشهراً » ما نصّه : صوابه أربعة أعوام ، انتهى .

#### [ ٧ - تذييل ابن سعيد على رسالة ابن حزم ]

وقال ابن سعيد ، بعد ذكره هذه الرسالة ما صورته : رأيت أن أذيـل ما ذكره الوزيرُ الحافظ أبو محمد ابن حزم من مفاخر أهل الأندلس بما حضرني والله تعالى ولي الإعانة .

أما القرآن فمن أجل ما صنفه الإمام العالم الزاهد أبو محمد مكتي بن أبي النهاية » في نحو عشرة أسفار ، صنفه الإمام العالم الزاهد أبو محمد مكتي بن أبي طالب القرطبي أ ، وله كتاب «تفسير إعراب القرآن » ، وعدا ابن غالب في كتاب «فرحة الأنفس » تآليف مكتي المذكور ، فبلغ بها ٧٧ تأليفا ، وكانت وفاته سنة ٤٣٧ ، ولأبي محمد ابن عطية الغرناطي في تفسير القرآن الكتاب الكبير الذي اشتهر وطار في الغرب والشرق ، وصاحبه من فضلاء الماثة السادسة ألذي اشتهر وطار في المذكور فيها كتاب «التبصرة » ؛ وكتاب أ «التيسير »

٢ ترجمته في الصلة : ٩٩٥ وغاية النهاية ٢ : ٣٠٧ ؛ اقرأ في جامع الزاهرة حتى انقضت دولة العامريين فنقله المهدي إلى المسجد الجامع بقرطبة وأقرأ فيه مدة الفتنة إلى أن قلده أبو الحزم ابن جهور الصلاة والخطبة بالمسجد الجامع ؛ ومن الغريب أن ابن حزم أغفل ذكره مع أنه عاصره .
 ٢ توفي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي سنة ٢٤٥ ( انظر الصلة : ٣٦٧ والقلائد ٢٠٨ والمرقبة العليا : ٩٠١ والديباج : ١٧٤ والمغرب ٢ : ١١٧ ؛ والنفح ٢ : ٣٠٥) .

لأبي عمرو الداني المشهور" في أيدي الناس.

وأمّا الحديث فكان بعصرنا في المائة السابعة الإمام أبو الحسن علي "بن القطان المقرطبي الساكن بحضرة مراكش "، وله في تفسير غرائبه وفي رجاله مصنفات ، وإليه كانت النهاية والإشارة في عصرنا ، وسمعت أنّه كان اشتغل بجمع أمهات كتب الحديث المشهورة ، وحذف المكرر ، وكتاب رزين بن عمّار الأندلسي " في جمع ما يتضمّنه كتاب مسلم والبخاري والموطأ والسنن والنسائي والترمذي كتاب جليل مشهور في أيدي الناس بالمشرق والمغرب ، وكتاب «الأحكام » لأبي عمد عبد الحق الإشبيلي مشهور متداول القراءة ، وهي أحكام كبرى ، وأحكام صغرى ، قيل : ووسطى ، وكتاب «الجمع بين الصحيحين » للحميدي مشهور . وأمّا الفقه فالكتاب المعتمد عليه الآن الذي ينطلق عليه اسم الكتاب عند المالكية حتى بالإسكندرية فكتاب «التهذيب » للبراذعي السرقسطي ، وكتاب «النهاية » " لأبي الوليد ابن رشد كتاب جليل معظم معتمد عليه عند المالكية ،

وأمَّا أصول الدين وأصول الفقه فللإمام أبي بكر ابن العربي الإشبيلي من

إبو عمرو عثمان بن سعيد الداني من شيوخ القراء وأبعدهم شهرة ؛ انظر في أخباره وكتبه مقدمة
 المحكم تحقيق الدكتور عزة حسن (دمشق ١٩٦٠) . والنفح ٢ : ١٣٥ (رقم : ٢٧) .

٢ ترجمة ابن القطان في التكملة رقم : ١٩٢٠ وصلة الصلة : ١٣١ (توفي سنة ٢٢٨) وقد استدرك على كتاب الأحكام الآتي ذكره لابن عبد الحق بكتاب سماه « الوهم و الإيهام الواقعين على كتاب الأحكام » .

٣ هو رزين بن معاوية بن عمار العبدري سرقسطي يكنى أبا الحسن ، توفي سنة ٢٤ه وكان من علماء
 الحديث (الصلة : ١٨٤) .

البراذي واسمه خلف بن أبي القاسم الأزدي ، قيرواني ارتحل إلى صقلية وألف فيها كتابه تهذيب المدونة (الديباج : ١١٢) وفرغ منه سنة ٣٧٧ ه وليس البراذي سرقسطياً ، ويبدو أنه نسب إلى سرقوسة بصقلية واضطرب الأمر في ذلك على ابن سعيد ؛ ومن التهذيب نسخة خطية بدار الكتب رقم : ٥٠٤ فقه مالكي ؛ وانظر كتابنا العرب في صقلية : ٩٧ – ٩٨ .

ه هو كتاب «نهاية المجتهد» ( ابن أبي أصيبعة ٢ : ٧٧ ) .

ذلك ما منه كتاب « العواصم والقواصم » المشهور بأيدي الناس ، وله تآليف في غير هذا ، ولأبي الوليد ابن رشد في أصول الفقه ما منه « مختصر المستصفى» . وأمَّا التواريخ فكتاب ابن حيان الكبير المعروف « بالمتين » في نحو ستين مجلدة وإنَّما ذكر ابن حزم كتاب « المقتبس » وهو في عشر مجلَّدات ، والمتين يذكر فيه أخبار عصره ويمعن فيها ممّا شاهده ، ومنه ينقل صاحب الذخيرة ، وقد ذَيل عليه أبو الحجَّاج البِّيَّاسي أحد معاصرينا ، وهو الآن بإفريقية في حضرتها تونس عند سلطانها تحت إحسانه الغمر ، وكتاب المظفّر بن الأفطس ملك بَطَكْيْتُوْسَ المعروف «بالمظفري» نحو كتاب «المتين» في الكبر ، وفيه تاريخ على السنين ، وفنون آداب كثيرة ، وتاريخ ابن صاحب الصلاة في الدولة الامتونية ' ، وذكر ابن غالب أن ابن الصير في الغرناطي له كتاب في « أخبار دولة لمتونة » ٢ ، وأن أبا الحسن السالمي له كتاب « في أخبار الفتنة الثانية بالأندلس » " بدأ من سنة ٥٣٩ ، ورتبه على السنين وبلغ به سنة ٥٤٧ ، وأبو القاسم خلف بن بشكوال له كتاب في « تاريخ أصحاب الأندلس » من فتحها إلى زمانه ، وأضاف إلى ذلك من أخبار قرطبة وغيرها ما جاء في خاطره ، وله كتاب « الصلة » في تاريخ العلماء ، وللحميدي قبله « جذوة المقتبس » وقد ذيَّلَ كتابَ الصلة في عصرنا هذا أبو عبد الله ابن الأبّار البكنسي كاتب سلطان إفريقية . وذكر ابن غالب أن الفقيه أبا جعفر ابن عبد الحق الخزرجي القرطبي له كتاب كبير بدأ فيه من بدء

١ لابن صاحب الصلاة عبد الملك بن محمد الباجي كتاب في ثورة المريدين ، ولا أعرف له كتاباً في تاريخ اللمتونيين ؛ وهو أيضاً صاحب كتاب « المن بالإمامة على المستضمفين » .

٢ يعد ابن الصير في حجة في تاريخ المرابطين ؛ وينقل عنه لسان الدين في أعمال الأعلام أخباراً عن
 دول الطوائف ليس فيها تحامل امرىء كان وثيق الصلة بالمرابطين ؛ انظر ترجمته في المغرب ٢ :
 ١١٨ والتكملة : ٧٢٣ .

٣ سماه ابن عبد الملك (الذيل ٦ : الورقة ٣ من نسخة المتحف البريطاني) «في الفتنة الكاثنة على اللمتونيين
 بالأندلس سنة أربعين وما يليها » ؛ وله مختصر سماه «عبرة العبر وعجائب القدر في ذكر الفتن
 الأندلسية والعدوية بعد فساد الدولة المرابطية » .

الخليقة إلى أن انتهى في أخبار الأندلس إلى دولة عبد المؤمن ، قال : وفارقته سنة ٥٦٥ . وأبو محمد ابن حزم صاحب الرسالة المتقدّمة الذكر له كتب جمة في التواريخ ، مثل كتاب « نقط العروس في تواريخ <sup>١</sup> الحلفاء » وقد صنيّف أبو الوليد ابن زيدون كتاب « التبيين في خلفاء بني أميّة بالأندلس» على منزع كتاب « التعيين في خلفاء المشرق » للمسعودي . وللقاضي أبي القاسم صاعد بن أحمد الطليطلي كتاب «التعريف بأخبار علماء الأمم من العرب والعجم » وكتاب « جامع أخبار الأمم » . وأبو عُمُمَر ابن عبد البر له كتاب « القصد والأمم في معرفة أخبار العرب والعجم » . وعريب بن سعد القرطبي له كتاب « اختصار تاريخ الطبري » قد سعد باغتباط الناس به ، وأضاف إليه تاريخ إفريقية والأندلس ، ولأحمد بن سعيد بن محمد بن عبد الله بن [ أبي ] الفياض كتاب « العبر » ٢ ، وكتاب أبي بكر الحسن بن محمد الزبيدي في «أخبار النحويين واللغويين بالمشرق والأندلس » " ، وكتاب القاضي أبي الوليد ابن الفَرَضي في «أخبار العلماء والشعراء » وما يتعلّق بذلك ، وليحيي بن حكم الغّزال تاريخ ألفه كلّه منظوماً ، كما صنع أيضاً بعده أبو طالب المتنبي من جزيرة شُقُر في التاريخ الذي أورد منه صاحب الذخيرة ما أورد°، وكتاب «الذخيرة» لابن بسام في جزيرة الأندلس ليس هذا مكان الإطناب في تفصيلها وهي كالذيل على حداثق ابن فرج ، وفي عصرها <sup>٦</sup> صنف الفتح كتاب « القلائد » وهو مملوء بلاغة ،

۱ ب: تاریخ.

٢ ابن أبي الفياض أصله من إستجة وسكن المرية ، قال ابن بشكوال (الصلة : ٦٣) له تأليف ني الحبر والتاريخ ، ولكنه لم يسمه ؛ توني سنة ٩٥٤ .

٣ هو الذي نشير إليه في هذه التعليقات باسم «طبقات الزبيدي».

<sup>؛</sup> انظر ترجمة الغزال في النفح ٢ : ٢٥٤ (رقم: ١٦٥) .

ه راجع الذخيرة ٢/١ : ٤٠٥ حيث تجد أرجوزة ابن عبد الجبار المتنبي .

۲ م : عصرنا .

و المحاكمة بين الكتابين ذكرت بمكان ' آخر ، ولصاحب القلائد كتاب « المطمع » وهو ثلاث نسخ : كبرى ، ووسطى ، وصغرى ، يذكر فيها من الذين ذكرهم في القلائد ومن غيرهم الذين كانوا قبل عصرهم ، وكتاب «سمط الجمان وسقط ٌ المرجان ﴾ لأبي عمرو ابن الإمام بعد الكتابين المذكورين ، ذكر مَن ۗ أُخَلاً بتوفيته حقَّه من الفضلاء ، واستدرك من أدركه بعصره في بقية الماثة السادسة ، وذيَّل عليه ــ وإن كان ذيلاً قصيراً ــ أبو بجر ٣ صفوان بن إدريس المُرْسى بكتاب « زاد المسافر » ذكر فيه جماعة ممن أدرك المائة السابعة ، وكتاب أبي محمد عبد الله بن إبراهيم الحجاري المسمى بـ « المسهب في فضائل المغرب » صنفه بعد «الذخيرة» و «القلائد » من أوّل ما عمرت الأندلس إلى عصره ، وخرج فيه عن مقصد الكتابين إلى ذكر البلاد وخواصُّها ممَّا يختص بعلمُ الجغرافيا، وخلطه ُ بالتاريخ وتفنن الأدب على ما هو مذكور في غير هذا المكان ، ولم يصنُّف في الأندلس مثل كتابه ، ولذلك فضله المصنَّف له عبد الملك بن سعيد ، وذيًّا. عليه ، ثم ذيل على ذلك ابناه أحمد ومحمد ثمَّ موسى بن محمد ثمَّ على بن موسى كاتب هذه النسخة ومكمل كتاب « فلك الأدب المحيط بحلي لسان العرب » المحتوي على كتابي «المشرق في حلى المشرق» و «المغرب في حلى المغرب»، فيكفى الأندلس في هذا الشأن تصنيف هذا الكتاب بين ستَّة أشخاص في ١١٥ سنة آخرها سنة ٦٤٥ ، وقد احتوى على جميع ما يذاكر به ويحاضر بحلاه من فنون الأدب المختارة على جَهَد الطاقة في شرق وغرب على النوع الذي هو مذكور في غير هذا الموضع ، ومن أغفلت التنبيه على عصره ، وغير ذلك من المصنَّفين المتقدَّمي الذكر ، فيطلب الملتمس منهم في مكانه المنسوب إليه كابن

١ ق : في مكان .

٢ ب م : وسقيط ؛ وعن هذا الكتاب ينقل ابن سعيد في المغرب .

٣ ق : أبو يحيى ؛ وهو خطأ .

بسام في شَنْتَرَين ، والفتح في إشبيلية ، وابن الإمام في إستيجَة ، والحجاري في وادي الحجارة .

وأمّا ما جاء منثوراً من فنون الأدب فكتاب «سراج الأدب » لأبي عبد الله ابن أبي الحصال الشقوري رئيس كتّاب الأندلس ، صنّفه على منزع كتاب «النوادر » لأبي علي ، و « زهر الآداب » للحُصْري ؛ وكتاب « واجب الأدب » لوالدي موسى بن محمد بن سعيد ، واسمه يغني عن المراد به ؛ وكتاب « اللآلى ء » لأبي عبيد البكري على كتاب « الأمالي » لأبي علي البغدادي مفيد في الأدب ، وكذلك كتاب « الاقتضاب في شرح أدب الكتّاب » لأبي محمد ابن السيّد وكذلك كتاب « الاقتضاب في شرح أدب الكتّاب » لأبي محمد ابن السيّد البكريوسي ، وأمّا شرح « سقط الزند » له فهو الغاية ، ويكفي ذكره عند أرباب هذا الشأن وثناؤهم عليه ، وشروح أبي الحجّاج الأعلم لشعر المتنبي والحماسة وغير ذلك مشهورة .

وأمّا النحو فلأهل الأندلس من الشروح على « الجمل » ٢ ما يطول ذكره ، فمنها شرح ابن خروف ، ومنها شرح الرُّندي ، ومنها شرح شيخنا أبي الحسن ابن عصفور الإشبيلي ، وإليه انتهت علوم النحو ، وعليه الإحالة الآن من المشرق والمغرب ، وقد أتيت له من إفريقية بكتاب « المقرب » في النحو فتُلقِّي باليمين من كل جهة ، وطار بجناح الاغتباط ، ولشيخنا أبي علي الشلوبين كتاب « التوطئة » على الجزولية وهو مشهور ، ولابن السيّد وابن الطراوة والسنّهيكي من التقييدات في النحو ما هو مشهور عند أصحاب هذا الشأن معتمد عليه ، ولأبي الحسن ابن خروف شرح مشهور على كتاب سيبويه .

وأما علم الجغرافيا فيكفى في ذلك كتاب المسالك والممالك لأبي عبيد البكري

١ راجع ترجمة أبي عبد الله ابن أبي الخصال في المطرب: ١٨٧ وبغية الملتمس رقم: ٢٨٢ وقلائد
 العقيان: ١٧٥ والصلة: ٥٥١ وبغية الوعاة: ١٠٤ ورايات المبرزين: ٧٤ ، وله ذكر في
 المعجب والمغرب ومعجم شيوخ الصدفي وجذوة الاقتباس.

٢ انظر كشف الظنون : ٣٠٣ – ٢٠٤ ففيه ذكر لبعض شروح الجمل من تأليف الأندلسيين وغيرهم.

الأونبي وكتاب «معجم ما استعجم من البقاع والأماكن»، وفي كتاب «المسهب» للحجاري في هذا الشأن وتذبيلنا عليه في هذا الكتاب الجامع ما جمع زبد الأولين والآخرين في ذلك .

وأمّا الموسيقى فكتاب أبي بكر ابن باجة الغَرْناطي في ذلك فيه كفاية وهو في المغرب بمنزلة أبي نصر الفارابي بالمشرق، وإليه تُنسب الألحان المطربة بالأندلس التي عليها الاعتماد، وليحيى الحذوج المرسي كتاب « الأغاني الأندلسية » على منزع الأغاني لأبي الفرج، وهو ممّن أدرك المائة السابعة.

وأمّا الطب فالمشهور بأيدي الناس الآن في المغرب ، وقد سار أيضاً في المشرق لنبله ، كتابُ « التيسير » " لعبد الملك بن أبي العلاء ابن زُهر ، وله كتاب « الأغذية » أيضاً مشهور مغتبط به في المغرب والمشرق ، ولأبي العباس ابن الرومية الإشبيلي " من علماء عصرنا بهذا الشأن كتاب في الأدوية المفردة ، وقد جمع أبو محمد المالقي ألساكن الآن بقاهرة مصر كتاباً في هذا الشأن حشر عليه ما سمع به فقدر عليه من تصانيف الأدوية المفردة ككتاب الغافقي وكتاب الزهراوي وكتاب الشريف الإدريسي الصقلي وغيرها وضبطه على حروف المعجم ، وهو النهاية في مقصده .

وأمَّا الفلسفة فإمامها في عصرنا أبو الوليد ابن رُشْد القُرْطُنِي ، وله فيها تصانيف جَحَدها لمَّا رأى انحرافَ منصور بني عبد المؤمن عن هذا العلم ،

١ م : زيدة .

٢ في الأصول : الحلج : وقد ضبطه الرعيني في برنامجه : ١٦٤ وهو أبو زكرياء يحيى بن إبراهيم الأصبحي الحكيم ؛ قال : عرض علي كتابه الكبير الذي سماه الأغاني الأندلسية وقرأت عليه خطبته ومواضع منه وناولني جميع أسفاره .

٣ هو كتاب التيسير في المداواة والتدبير ( ابن أبي أصيبعة ٢ : ٦٧ ) .

<sup>؛</sup> ألف ابن زهر كتاب الأغذية الخليفة عبد المؤمن بن على ( المصدر السابق ) .

ه انظر ترجمة ابن الرومية في ابن أبي أصيبمة ٢ : ٨٨ والإحاطة ١ : ٨٨ (ط. السلفية) والنفح ٢ : ٩٦ ( رقم : ٢٢١ ) ومزيداً من المصادر في الحاشية .

٦ يريد ابن البيطار صاحب كتاب المفردات وقد مرت ترجمته في المجلد ٢ : ٦٩١ (رقم : ٣٠٤).

وسَجنه بسببها ، وكذلك ابن حبيب الذي قتله المأمون بن المنصور المذكور على هذا العلم بإشبيلية ، وهو علم ممقوت بالأندلس لا يستطيع صاحبه إظهاره ، فلذلك تخفى تصانيفه .

وأمّا التنجيم فلابن زيد الأسقف القرطبي فيه تصانيف ، وكان مختصّاً بالمستنصر بن الناصر المرواني ، وله ألّف كتاب «تفصيل الأزمان ومصالح الأبدان » وفيه من ذكر منازل القمر وما يتعلق بذلك ما يستحسن مقصده وتقريبه ، وكان مطرف الإشبيلي في عصرنا قد اشتغل بالتصنيف في هذا الشأن ، إلاّ أن أهل بلده كانوا ينسبونه للزندقة بسبب اعتكافه على هذا الشأن فكان لا يُظهر شيئاً ممّا يصنّف .

#### [ ٨ - رسالة الشقندي في الدفاع عن الأندلس ]

ثم قال ابن سعيد : أخبرني والدي قال : كنت يوما في مجلس صاحب سبتة أبي يحيى ابن أبي زكريا صهر ناصر بني عبد المؤمن ، فجرى بين أبي الوليد الشقندي وبين أبي يحيى ابن المعلم الطنجي نزاع في التفضيل بين البرين ، فقال الشقندي : لولا الأندلس لم يُذكر بر العُدُّوة ، ولا سارت عنه فضيلة ، ولولا التوقير للمجلس لقلت ما تعلم ، فقال الأمير أبو يحيى : أتريد أن تقول كون أهل برنا عرباً وأهل بركم لا بربر ؟ فقال : حاش لله ! فقال الأمير : والله ما أردت غير هذا ، فظهر في وجهه أنه أراد ذلك ، فقال ابن المعلم : أتقول هذا وما الملك والفضل إلا من بر العُدُّوة ؟ فقال الأمير : الرأي عندي أن يعمل كل واحد منكما رسالة في تفضيل بره ، فالكلام هنا يطول ويمر ضياعاً ، وأرجو إذا أخليتما له فكركما يصدر عنكما ما يحسن تخليده ، ففعلا ذلك :

١ هو ابن حبيب القصري (المغرب ١ : ٢٩٦).

٢ م : بلدنا . . . بلدكم .

فكانت رسالة الشّقندي: الحمد لله الذي جعل لمن يفخر بجزيرة الأندلس أ أن يتكلّم ملء فيه ، ويطنب ما شاء فلا يجد من يعترض عليه ولا من يتشّنيه ، إذ لا يقال للنهار: يا مظلم ، ولا لوجه النعيم: يا قبيح.

وقد وَجَدْتَ مَكَانَ القُولِ ذَا سَعَةً ﴿ فَإِنْ وَجَدَتَ لَسَانًا قَائِلًا ۖ فَقُلُ ِ

أحمده على أن جعلني ممتن أنشأته ، وحباني بأن كنت ممتن أظهرته ، فامتد في الفخر باعي ، وأعانني على سيّـذنا محمد نبيّـه الكريم ، وعلى آله وصحبه الأكرمين ، وأُسلِّم تسليماً .

أمّا بعد ؛ فإنّه حرك مني ساكناً ، وملأ مني فارغاً ، فخرجت عن سجيتي في الإغضاء ، مكرهاً إلى الحميّة والإباء ، منازعٌ في فضل الأندلس أراد أن يخرق الإجماع ، ويأتي ٢ بما لا تقبله النواظر والأسماع ، إذ مَن وأى ومن سمع لا يجوز عنده ٣ ذلك ، ولا يتُضله من تاه في تلك المسالك ، رام أن يفضل بر العيد وقع على بر الأندلس فرام أن يفضل على اليمين اليسار ، ويقول : الليل أضوأ من النهار ، فيا عجبا كيف قابل العوالي بالزِّجاج ، وصادم الصَّفاة ، بالزُّجاج ، فيا من نفخ في غير ضرم ، ورام صيّد البُزاة بالرخم ، كيف بالزُّجاج ، فيا من نفخ في غير ضرم ، ورام صيّد البُزاة بالرخم ، كيف تتكثر بما جعله الله قليلاً ، وتتعزر بما حكم الله أن يكون ذليلاً ؟ ما هذه المباهنة التي لا تجوز ؟ وكيف تبدي أمام الفتاة العجوز ؟ سال العيون إلى وجه من تميل ؟ واستخبر الأسماع إلى حديث من تصغي ٢ ؟

١ ب : ببر الأندلس .

۲ ب : ويتأتى .

۳۰ م : له .

٤ م: رام.

ه م : قابل اللآلي . . . الصفاح ؛ ب : الصفة بالرجاج .

٢ البيت لربيعة الرقي . انظر الأغاني ١٦ : ١٨٩ وفيه هجاء ليزيد بن أسيد السلمي وكان جليلا عند المنصور والمهدي ، وتفضيل ليزيد بن حاتم الأزدي .

لشَتَّان ما بين اليزيدين في النَّدى يزيد سُلَّيم والأغرِّ بن حاتم

اقن حَيَاءك أيّها المغرد البالنحيب ، المتزين بالخلَق المتحبّبُ إلى الغواني بالمشيب الخضيب ، أين عَزَب عقلك ؟ وكيف نكص على عقبه المهمك ولبتُك؟ أبلغت العصبية من قلبك ، أن تطمس على نورَي " بصرك ولبُتَك ؟

أما قولك «الملوك منيّا » فقد كان الملوك منيّا أيضاً ، وما نحن إلا كما قال الشاعر :

فيوم "علينا ويوم" لَـنَا ويوم نُساء ويوم نُسَرّ

إن كان الآن كرسيُّ جميع بلاد المغرب عندكم بخلافة بني عبد المؤمن ، أدامها الله تعالى ، فقد كان عندنا بخلافة القرشيين الذين يقول مشرقيهم :

وإنّي مين قوم كرام أعزّة لأقدامهم صيغت رؤوس المنابر خلائف في الإسلام في الشرك قادة بهم وإليهم فخر كل مفاخر

ويقول مغربيهم ؛ :

ألسنا بني مروان كيف تبدلت بنا الحال أو دارت علينا الدوائرُ إذا ولد المولود منا تَهَلَلت له الأرض واهتزت إليه المنابرُ

وقد نشأ في مدتهم من الفضلاء والشعراء ما اشتهر في الآفاق ، وصار أثبتَ في صحائف ُ الأيام ، من الأطواق في أعناق الحمام :

١ ق : المفرد .

۲ م : على عقبيه ، ب : على عقب .

٣ م : نور ، وسقطت اللفظة من ق هي والعبارة من قوله : أبلغت . . . لبك .

إلبيتان من شعر محمد بن عبد الملك حقيد عبد الرحمن الناصر ( الحلة ١ : ٢٠٩ ) قال ابن الأبار :
 وقد أنشد أبو منصور الثعالبي في اليتيمة من تأليفه هذا الشعر ونسبه إلى الحكم المستنصر بالله . . .
 وهذا من أغلاط أبي منصور وأوهامه الفاحشة .

ه ب ودوزي : على صحائف .

وسار مسيرَ الشمس في كل بـَـلـُـدة م وهـَـب هبوب الربح في البر والبحر ولم تزل ملوكهم في الاتساق كما قيل:

إن الخلافة فيكم لم تزل نَسَقاً كالعقد مَنظومة فيه فرائده الله أن حكم الله بنثر سلكهم ، وذَهابِ مُلكهم ، فذهبوا وذهبت أخبارهم ، ودرَسوا ودرست آثارهم أ :

جمال َ ذي الأرض ِ كانوا في الحياة وهم بعد الممات ِ جَمَالُ الكُتْبِ والسِّيرِ فكم مكرمة أنالوها ، وكم لا عثرة أقالوها :

وإنَّمَا المرء حديثٌ بعدَّهُ فكُن ْحَدَيثًا حسناً لمَن ْوعى

وكان من حسنات ملكهم المنصور بن أبي عامر ، وما أدراك ، الذي بلغ في بلاد النصارى غازياً إلى البحر الأخضر ، ولم يترك أسيراً في بلادهم من المسلمين ، ولم يبرح " في جيش الهرقل وعزمة الإسكندر ، ولمّا قضى نَحْبَهُ كُتُبِ على قبره أ :

آثاره تُنبيك عن أوصافه حتى كأنتك بالعيان تراه تالله لا يَــأتي الزَّمان بمثله أبداً ولا يحمي الثغور سواه

وقد قيل فيه من الأمداح ، وأُلتّف له من الكتب ، ما سمعتَ وعلمتَ ، حتى قُصد من بغداد ، وعمَّ خيرُه وشرّهُ أقاصي ° البلاد ، ولمّا ثار بعد انتثار

١ زاد في م : كما قيل .

۲ م : وکم من .

٣ م: ولم يزل.

٤ مر البيتان ، انظر النفح ج : ١ ص : ٣٩٨

ه أقاصي : سقطت من م .

هذا النَّظام ملوك الطوائف وتفرُّقوا في البلاد ، كان في تفرُّقهم اجتماع على النعم لفضلاء العباد ، إذ نَفَقُوا سوق العلوم ، وتبارَوا في المَثوبة على المنثور والمنظوم ، فما كان أعظم مباهاتهم إلا قول : العالم الفلاني عند الملك الفلاني ، والشاعر الفلاني مختص " بالملك الفلاني ، وليس منهم إلا " مَن ْ بذل وُسْعَه في المكارم، ونبهت الأمداحُ من مآثره ما ليس طولَ الدهرِ بنائم ، وقد سمعتَ ما كان من الفتيان العامريّة مجاهد ومُنْذر وخيران ، وسمعتَ عن الملوك العربية : بنو عبَّاد وبنو صُمادح وبنو الأفطس وبنو ذي النون وبنو هود ، كل منهم قد خُلَّد فيه من الأمداح ، ما لو مُدح به اللَّيلُ لصار أضوأ من الصباح ' ، ولم تزل الشعراء تتهادى بينهم تهاديَ النَّواسم بين الرَّياض ، وتفتك في أموالهم فتكة البرَّاض ، حتى إن أحد شعرائهم بلغ به ما رآه من منافستهم في أمداحه أن حلف أن لا يمدح أحداً منهم بقصيدة إلا بماثة دينار ، وأن المعتضد بن عبّاد على ما اشتهر من سَطُوته وإفراط هيبته كَلَّفه أن يمدحه بقصيدة فأبى حتى يعطيه ما شَـرَطه ٢ في قسـَمه ، ومن أعظم ما يـُحـْكى من المكارم التي لم نسمع لها أختاً أن أبا غالب اللَّغوي ألَّف كتاباً ، فبذل له مجاهد العامري ملَّكُ دانية ألفَ دينار ومركوباً وكسَّى على أن يجعل الكتاب باسمه ، فلم يقبل ذلك أبو غالب ، وقال : كتاب ألَّفته لينتفعَ به الناس ، وأُخلَّدَ فيه همَّتي ، أجعل في صدره اسم غيري ، وأصرف الفخر له ، لا أفعل ُ ذلك ، فلمَّا بلغ هذا مجاهداً استحسن أَنْفَتَهُ وَهُمَّتُهُ ، وأَضْعَفَ له العطاء ، وقال : هو في حِلِّ من أن يذكرُني فيه ، لا نصدُّه عن غرضه" . وإن كان كل ملوك الأندلس المعروفين بملوك الطوائف قد تنازعوا في مُثلاءة الحُضْر ، فإنَّى أخص منهم بني عباد ، كما قال الله

١ م : النهار .

۲ م: شرط.

٣ مرت الحكاية في رسالة ابن حزم ؛ انظر ما تقدم ص : ١٧٢ .

إلصواب إسقاط « في » ، من قول الخنساء : يتنازعان ملاءة الحضر .

تعالى ﴿ فيهِ ما فاكِهَ أُ ونَحُلُ ورَمُان ﴾ (الرحمز: ٦٨) فإنَّ الأيام لم تزل بهم كأعياد ، وكان لهم من الحنو على الأدب ، ما لم يقم به بنو حمدان في حلب ، وكانوا هم وبنوهم ووزراؤهم صدوراً في بلاغتي النظم والنثر ، مشاركين في فنون العلم ، وآثارهم مذكورة ، وأخبارهم مشهورة ، وقد خلدوا من المكارم التامة ، ما هو متردد أفي ألسن الحاصة والعامة ، وبالله إلا سميّ لي بمن تفخرُون قبل هذه الدعوة المهدية ، أبسقوت الحاجب ؟ أم بصالح البرغواطي ٢ ؟ أم بيوسف بن تاشفين الذي لولا توسيط ابن عبّاد لشعراء الأندلس في مدحه ما أجروا له ذكراً ، ولا رفعوا لملكه قدراً ؟ وبعدما ذكروه بوساطة المعتمد ابن عبّاد فإن المعتمد قال له ، وقد أنشدوه : أيعلم أمير المسلمين ما قالوه ؟ قال : لا أعلم ولكنهم يطلبون الحبز ، ولميّا انصرف عن المعتمد إلى حضرة ملكه لا أعلم ولكنهم يطلبون الحبز ، ولميّا انصرف عن المعتمد إلى حضرة ملكه كتب له المعتمد "رسالة فيها :

بنتم وبينًا فما ابتلَّتْ جوانحنا شوقاً إليكم ولا جَفَتْ مَآقينا حالت لَفقد كُمُ أيامُنا فغدت سوداً وكانت بكم بيضاً ليالينا فلمنّا قرىء عليه هذان البيتان قال للقارىء:

يطلب مننا ' جواري سوداً وبيضاً ، قال : لا يا مولانا ، ما أراد إلا أن ليله ' كان بقرب أمير المسلمين نهاراً لأن ليالي السرور بيض ، فعاد نهاره ببعده ' ليلا ً لأن اينام الحزن ليال ٍ سود ، فقال : والله جيند ، اكتب له في جوابه : إن دموعنا

١ ب : ابسقمود ؛ ق ودوزي : أبسقموت ؛ وهو سقوط البرغواطي المتغلب على مدينة سبتة ومنه أخذها يوسف بن تاشفين ( انظر مفاخر البربر : ١٤ وما بعدها ) .

٢ هو صالح بن طريف الذي استحدث لبرغواطة مذهباً مستقلا ، حوالي سنة ١٢٣ ه . ( انظر الاستبصار ١٩٨ – ٢٠٠ في بعض الأخبار عنه وعن مذهبه ) . وفي م : البغرواطي .

٣ زاد في م : يتشوق .

<sup>؛</sup> م : هو يطلب ؛ وسقطت « هو يطلب منا » في ب .

ه م : ببعد أمير المسلمين .

تجري عليه ، ورؤوسنا توجعنا من بعده ، فليت العباس بن الأحنف قد عاش حتى يتعلم من هذا الفاضل رقّة الشوق :

ولا تُنْكِرِنَ مهما رأيت مقدماً على حُمْرِ بَغَلاً فَمْ تَناسُبُ فاسكتوا الفلولا هذه الدولة ، لما كان لكم على الناس صولة : وإن الورد يُقطفُ من قتاد وإن النار تُقْبَسَ من رَماد

وإنتك إن تعرضت للمفاضلة بالعلماء لل فأخبرني : هل لكم في الفقه مثل عبد الملك بن حبيب الذي يُعمل بأقواله إلى الآن ، ومثل أبي الوليد الباجي ، ومثل أبي بكر ابن العربي ، ومثل أبي الوليد ابن رشد الأكبر ، ومثل أبي الوليد ابن رشد الأكبر ، ومثل أبي الوليد ابن رشد الأصغر ؟ وهو ابن ابن الأكبر ، نجوم الإسلام ، ومصابيح شريعة محمد عليه السلام ، وهل لكم في الحفظ مثل أبي محمد ابن حزم الذي زهد في الوزارة والمال ومال إلى رتبة العلم ، ورآها فوق كل رتبة ، وقال وقد أحرقت كتبه ":

دعوني من إحراق رَق وكاغيد وقولوا بعلم كي يرى الناس من يلىري فإن تحرقوا الله تحرقوا الله تحرقوا الله علم المال المالي تضمّنه القرطاس ، إذ هو في صلىري

ومثل أبي عمر ابن عبد البر صاحب « الاستذكار » و « التمهيد » ومثل أبي بكر ابن الجد حافظ الأندلس في هذه الدولة ، وهل لكم في حُفّاظ اللّغة كابن سيده صاحب كتاب « المحكم » وكتاب « السماء والعالم » الذي إن أعمى الله بصره فما أعمى بصيرته ، وهل لكم في النحو مثل أبي محمد ابن السيّد وتصانيفه ؟ ومثل ابن الطراوة ، ومثل أبي على الشلوبين الذي بين أظهرنا الآن ، وقد سار في المغارب والمشارق ذكره ، وهل لكم في علوم اللحون والفلسفة كابن باجة ،

١ م : فاسكتوا يا أهل العدوة .

۲ ب : للعلماء . ۳ انظر ج۲ : ۸۲ .

وهل لكم في علم النجوم والفلسفة والهندسة ملك كالمقتدر بن هُود صاحب سَرَقُسطة ، فإنه كان في ذلك آية ؟ وهل لكم في الطب مثل ابن طُفيل صاحب رسالة «حي بن يقظان » المقدم في علم الفلسفة ، ومثل بني زُهْر أبي العلاء ثم ابنه عبد الملك ثم ابنه أبي بكر ثلاثة على نستق ؟ وهل لكم في علم التاريخ كابن حيّان صاحب «المتبن » و «المقتبس » ؟ وهل عندكم في رؤساء علم الأدب مثل أبي عُمر بن عبد ربّه صاحب «العقد » ؟ وهل لكم في الاعتناء بتخليد مآثر فضلاء إقليمه والاجتهاد في حشد محاسنهم مثل ابن بسسّام صاحب «الذخيرة » ؟ وهل لكم في البيت الفارغ ؟ وهل لكم في بلاغة النثر كالفتح بن عُبَيْد الله الذي إن مدح رفع ، الفارغ ؟ وهل لكم في بلاغة النثر كالفتح بن عُبَيْد الله الذي إن مدح رفع ، وقد ظهر له من ذلك في كتاب «القلائد » ما هو أعدل شاهد ، ومثل ابن أبي الحسال في ترسيله ، ومثل أبي الحسن سهيل بن مالك الذي بين أظهرنا الآن في خطبه ، وهل لكم في الشعر ملك مثل المعتمد بن عباد في قوله ٢ :

بذات سيوارٍ مثل منعطف النهرِ فيا حسن ما إنشق الكمام عن الزهرِ

وليل بسُد النهر أنسا قطعته نضَتْ بـُردها عن غصن ِبان منعم وقوله في أبيه " :

سَمَيْدَعٌ يهب الآلاف مبتدئاً وبعد ذلك يُلْفى وهو يعتذرُ ؛ له يد كل جبّار يقبّلها لولا نداها لقلنا إنّها الحجرُ

ومثل ابنه الراضي° في قوله :

١ ب : المتقدم ؛ م : في علوم .

٢ ديوانه : ١٢ والمقتطف ، الورقة : ٣١ وعنوان المرقصات : ٢٢ والقلائد : ٣ .

٣ ديوانه : ٣٧ – ٣٨ وعنوان المرقصات : ٢٢ والثاني في المقتطف : ٢٩ .

٤ ب : معتذر .

ه م : الراضي بالله ؛ وانظر البيتين في الحلة ٢ : ٧١ .

مَرَّوا بنا أُصُلاً من غير ميعادِ فأوقدوا نار قلبي أيَّ إيقادِ لا غرو أن زاد في وجدي مرورهم فرؤية الماء تذكى غلّة الصادي

وهل لكم ملك ألّف في فنون الآداب كتاباً في نحو مائة مجلّدة مثل المظفر ابن الأفطس ملك بَطَلَيْهِوْس ولم تشغله الحروبُ ولا المملكة عن همّة الأدب ؟ وهل لكم من الوزراء مثل ابن عمار في قصيدته التي سارت أشرد من مثل ، وأحب إلى الأسماع من لقاء حبيب وصل ؟ التي منها ا

أَثْمَرُتَ رُمْحَكَ مَن رؤوس ملوكهم لمَّا رأيتَ الغُصْن يُعْشَقُ مُثْمَرِا وصبَغْتَ دِرْعَكِ مِن دماء كُمانهم لمَّا رأيتَ الحسنُ يلبس أَحْمَرًا

ومثل ابن زيدون في قصيدته التي لم يُقَلَ مع طولها في النسيب أرق منها ، وهي التي يقول فيها :

كأنتنا لم نَبِتْ والوصلُ ثالثنا والسعد قدغض من أجفان واشينا سرّان في خاطر الظلّماء يكتمنا حتى يكاد لسان الصبح بـُفـْشينا

وهل لكم من الشعراء مثل ابن وَهُبُون في بديهته بين يدي المعتمد بن عباد وإصابته الغرض َ حين استحسن المعتمد قول المتنبي :

إذا ظفرت منك المَطيُّ بنظرة أثاب بها مُعْيي المطيِّ ورَازمُهُ فَارَجِل :

لش جاد شعرُ ابن الحسينِ فإنها تُجيدُ العطايا واللُّها تفتح اللَّها تنبأ عُجُمْباً بالقريض ولو دَرَى بأنتك تروي شعره لتألّها

١ أورد المقري قصيدة ابن عمار ، في النفح ج : ١ ص : ١٥٥ .

و هل لكم مثل شاعر الأندلس ابن دَرَّاج الذي قال فيه الثعالبي ' « هو بالصقع الأندلسي كالمتنبي بصقع الشام » الذي إن مدح الملوك قال مثل قوله ' :

أُلُمْ تعلمي أنَّ الثَّواء هوَ التَّوَى وأنَّ بيوتَ العاجزينَ قبورُ وأنَّ خطيرات المهالك ضُمَّن ٌ لراكبها أنَّ الجزاء خَطير تَخَوِّنُنِي طولَ السَّفارِ وإنَّه بتَقْسِيلِ كفِّ العامريِّ جَديرِ ٣ مجيرُ الهدى والدين من كلّ مُلْحد وليس عَلَيْه للضّلال مجير تلاقت عَلَيْهُ مِن تميم ويعرب أ شموس تلاقت في العُلا وبدور هُمُ يَسْتَقلُّونَ الْحَيَاةَ لراغب ويستصغرون الْحَطّْبَ وهو كبير ولمَّا تُوافَوْا للسَّلام ورُفَّعَتْ عن الشمس في أَفْق الشروق مُشتور وقله قام من زُرْق الأسنّة دونها صفوفٌ ومن بيض السيوف سطور وآيات صُنْع الله كيف تُنير رأوا ساعـَة الرحمن كيف اعتز از ها وكيف استوى بالبر والبحر مجلس ٌ وقام بعبء الراسيات سرير فجاءوا عجالاً والقلوبُ خوافقٌ ووَلَّوْا بطاء والنواظر صُور يقولون والإجلال يخرس ألسنآ وحازت عيون ملأها وصدور وقدّرَ فيكَ المكرماتِ قدير لقد حاط أعلام الهدى بك حائط "

وأنا أقسم بما حازته هذه الأبيات ، من غرائب الآيات ، لو سمع هذا الملح سيد بني حَمَّدان لسَّلاً به عن مدح شاعره الذي ساد كل شاعر ، ورأى أن هذه الطريقة أولى بمدح الملوك من كل ما تفنن فيه كل ناظم وناثر .

وإن° ذكر الغربة عن الأوطان ، ومكابدة نواثب الزمان ، قال <sup>4</sup> :

١ م : الثعالبي في اليتيمة .

۲ دیوان ابن دراج : ۲۹۸ .

٣ الديوان : لتقبيل كف العامري سفير .

٤ ديوان ابن دراج : ١١٠ ، ١١٢ وانظر المغرب ٢ : ٦٦ .

قالت وقد مزج الفراقُ مدامعاً أَتَفَرُّقٌ حَتِي بِمنزل غربة ولئن جنتُ عليكُ تَرْحِيَة راحل هل أبصرت عيناك بدراً طالعاً

كم نحن ُ للأيّام نهبة ناهب فأنا الزعيم لها بفرحة آيب في الأفق إلا من هلال غارب

# وإن شَــّة قال ١ :

كمعاقل من سوسن قد شيّدت أيدي الربيع بناءها فوق القضب شُرُفاتُها من فضّة وحُماتُها حول الأمير لهم سيوف من ذهب

وهل من شعرائكم مَن ْ تعرَّض لذكر العفَّة فاستنبط ما يسحر به السحر ، ويطيب به الزهر ، وهو أبو عمر ابن فرج في قوله <sup>۲</sup> :

> بدَت في اللّيل سافرة ً فَبَاتَتْ وما من لحظة إلاً وفيها فملَّكتُ النُّهي جَمَحات شوقي وبتُّ بها مبيت السَّقْبِ " يظما كذاك الروض ما فيه لمثلى ولستُ من السوائم مُهملات

وطائعة الوصال عففتُ عَنْها وما الشّيطانُ فيها بالمطاع دياجي اللّيْلِ سافرة القناع إلى فتن القلوب لها دواعي لأجرِيَ في العفاف على طباعي فيمنعه الكيعام من الرضاع ٍ سوی نظر وشم من متاع فأتَّخذ الرياض من المراعي

وهل بلغ أحد من مُشَبِّهي شعرائكم أن يقول مثل قول أبي جعفر اللمائي؛ :

۱ دیوانه : ۳۲ .

٢ الأبيات لابي عمر أحمد بن محمد بن فرج الجياني ( الجذوة : ٩٧ – ٩٨ والمطمح : ٨٠ والمغرب : . ( 07 : 7

٣ م: السقط.

٤ ترجمته في المطمح : ٢٥ ولم يورد البيتين ؛ والذخيرة ٢/١ : ١٣٢ ، وهما منسوبان لابن برد في الذخيرة ٢/١ : ٤٧ ، وأوردهما ابن سعيد للمائي في عنوان المرقصات : ٢٢ .

عارض أقْبلَ في جُنح الدُّجى يتهادى كتهادي ذي الوجى بدَّدَت الريحُ الصَّبا لؤلؤه فانبرى يوقد عَنْها سُرُجا ومثل قول أبي حَفْص ابن بُرْد ا

وكأن الليل حين لوى ذاهباً والصبح قد لاحا كيلة "سوداء أحرقها عامد" أسرج مصباحا

وهل منكم مَن ° وصف ما تحدثه الخمرة من الحُـُمـْرَة على الوَجـْنة بمثل ِ قول الشريف الطليق ؛ :

أصبحت شمساً وفوه مغربا ويلدُ الساقي المحيي مشرقا وإذا ما غربت في فمه ِ تركت في الحكة مينه شفقا

بمثل هذا الشعر ° فليطلق اللسان ، ويفخر ` كلُّ إنسان .

وهل منكم من عمد إلى قول امرىء القيس × :

سَمَوْتُ إليها بَعدَما نام أهْلُها سُمُوَّ حَبَابِ الماء حالاً على حال

فاختلسه اختلاس النسيم لنفحة الأزهار ، واستلبه ^ بلطف استلاب ثغر الشمس لرُضاب طَـلِ ً الأسحار ، فلطفه تلطيفاً يمتزج بالأرواح ، ويغني في

١ الذخيرة : أتلفت .

٢ البيتان في الذخيرة ٢/١ : ٤٨ وعنوان المرقصات : ٢٢ .

٣ الذخيرة : هارباً .

٤ من قصيدة أورد أكثرها ابن بسام في الذخيرة ٢/١ : ٨١ – ٨٢ .

ه ب: الشاعر .

٦ ب م : ويفخر على .

٧ هذا هو ما ذكره أبن شهيد نفسه ( الذخيرة ١/١ : ٢٤٥ – ٢٤٥ ) .

۸ ق : وسلبه .

الارتياح عن شرب الراح ، وهو ابن شُهُيُّد في قوله ١ :

ولمّا تَمَلَّلُ من سكره ونام ونامت عيونُ الحرسُ دنوت إليه على رقبة ت دنو وفيق درى ما التمسُ أدب إليه دبيب الكرى وأسمو إليه سمو النّفسُ أقبلُ منهُ بياض الطلى وأرشفُ منهُ سواد اللَّعَسُ فبيت بيه ليّلتي ناعماً إلى أن تبسم ثغر الغلسُ

وقد تناول هذا المعنى ابن أبي ربيعة على عظم قدره وتقدّمه فعارض الصَّهيل بالنُّهاق ، وقابل العـَذْب بالزُّعاق ، فقال وليته سكت :

ونفضت عني العين أقبلت مشية الحُبابِ ورُكني خيفة القوم أزْوَرُ وأنا أقسم "لو زار جمل" محبوبة له لكان ألطف في الزيارة من هذا الأزور الركن المنفض للعيون ، لكنة إن أساء هنا فقد أحسن في قوله أ:

قالت لقد أعييتنا حجّة فأت إذا ما هَجَعَ الساهر واسْقُطُ علينا كسقوط الندى ليلة لا ناه ولا زاجر

ولله در محمد بن سَفَرَ أحد شعرائنا المتأخرين عصراً ، المتقدمين قدراً ، حيث نقل السعي إلى محبوبته فقال وليته لم يزل يقول مثل هذا ، فبمثله ينبغي أن يتكلّم ، ومثله يليق أن يدوَّن :

١ في قوله : سقطت من م .

٢ في الأصول : على قربه .

٣ م : أقسم أن .

إنسب هذا الشغر لوضاح اليمن .

ه أبو الحسين محمد بن سفر (أو صفر) شاعر المرية في عصره ؛ انظر المغرب ٢ : ٢١٢ والتحفة : ١٠١ والوافي ٣ : ١١٤ والنفح ج : ١ ص : ٤٧٦ ، وقد نسب المريني في النفح وعنوان المرقصات وأغلب الظن أن صوابه «المريني » نسبة إلى بلده المرية .

وواعدتها والشمس تجنع للنوى بزورتها شمساً وبدر الدجى يسري فجاءت كما يمشي سنا الصبح في الدجى وطوراً كما مر النسيم على النهر فعطرت الآفاق حولي فأشعرت بمقدمها والعرف يكشعر بالزهر فتابعت بالتقبيل آثار سعيها كما يتقصى قارى الحرف السطر فبت بها والليل قد نام والحوى تنبه بين الغصن والحقف والبدر أعانقها طوراً وألثم تارة إلى أن دعتنا للنوى راية الفجر ففضت عقوداً للتعانق بيننا فيا ليلة القدر اتركى ساعة النفر

وهل منكم من قُيِّد بالإحسان فأطلق لسانه الشكر، فقال وهو ابن اللَّبَّانة أ : بنَفْسي وأهلي جيرة ما استعنتهم على الدهر إلا وانثنيت مُعانا أراشوا جناحي ثمَّ بَلَوهُ بالنَّدى فلم أستطع من أرضهم طيَّرَانا

ومن يقول وقد قَطَع عنه ممدوحُه ما كان يعتاده منه من الإحسان ، فقابل ذلك بقطع مدحه له ، فبلغه أنّه عتبه على ذلك ، وهو ابن وَضّاًح ٢ :

هل كنتُ إلا طائراً بثنائكم في دَوْحِ مجدكُمُ أقومُ وأقعدُ إِن تسلبوني ريشكم وتُقلّصوا عنّي ظلالتكُمُ فكيف أُغَرّدُ

وهل منكم شاعر رأى الناس قد ضَجّوا من سماع تشبيه الثغر بالأقاح ، وتشبيه الزهر بالنجوم ، وتشبيه الحدود بالشقائق ، فتلطّف لذلك في أن يأتي به في منزع يصيِّر خلَقه في الأسماع جديداً ، وكليله في الأفكار حديداً ، فأغرب أحسن إغراب ، وأعرب عن فهمه بحسن تخيّله أنبل إعراب ، وهو ابن الزقاق " :

١ البيتان في عنوان المرقصات : ٣٦ .

۲ عنوان المرقصات : ۳۸ .

٣ مقطرعات ابن الزقاق هذه في ديوانه : ١٢٤ ، ١٩٧ ، ١٢٥ وفيه التخريجات .

وأغيبَد طاف بالكؤوس ضُعتى وحَنْها والصباحُ قد وضحا والروضُ أهدى لنا شَقَائقَهُ وآسُهُ العنبريُّ قد نفحا قلنا : وأين الأقاحُ ؟ قال لنا : أودعته ثغرَ مَن ْ سقى القدحا قال فلمّا تبسّم افْتَضحا

فظل ً ساقي المُدام يجحد ُ ما

#### وقال:

وكأس الرَّاح تَنظر عَن حَبَابٍ ينوبُ لَنَا عن الحدَق المراضِ وما غربت نجوم الأفق لكن نُقلن من السماء إلى الرّياض

أديرًاها على الروضِ المندَّى وحكمُ الصبحِ في الظَّلماء ماضي

#### و قال :

ورياضٍ من الشقائق أضحتْ يتهادى بها نسيمُ الرياحِ زرتها والغمام بجلد منها زهرات تروق لون الراح قلتُ : ما ذنبها ؟ فقال مجيباً : سرقت حُمرة الحدود الملاح

فانظر كيف زاحم بهذا الاختيال المخترعين ؟ وكيف سابق بهذا اللَّفظ المبتدعين ؟

وهل منكم من برع في أوصاف الرياض والمياه وما يتعلَّق بذلك فانتهى إلى راية السباق ، وفضح كل من طمع بعده في اللحاق ، وهو أبو إسحاق ابن خفاجة القائل :

وعشيٌّ أُنسِ أضجعتَنْنا نشوةٌ فيها يُمنَهنَّدُ مضجعي ويُدَمَّثُ خَلَعَتْ على َّ بها الأراكةُ ظلَّها والغصنُ يُصغى والحمامُ يُحَدّثُ

١ م : في قوله ؛ وأشعار ابن خفاجة هذه في ديوانه : ٣٥٦ ، ٣٥٦ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، . 174 . 740 . 119

والشمسُ تجنحُ للغروب مريضةً والرعدُ يَـرْقي والغمامةُ تَـنْفُتُ والقائل:

> لله نهر سال في بطحاء متعطِّفٌ مثلَ السُّوار كأنَّه قد رقَّ حتى ظُنَّ قرصاً مفرغاً وغدتْ تحفُّ به الغصونُ كأنَّها ولطالما عاطيتُ فيه مُدامةً والريحُتعبثُبالغصون وقد جرى

حثٌّ المدامة َ والنسيمُ عليلُ والروضُ مهتزُّ المعاطف نعمةً ـ رَيَّان فَضَّضه الندى ثمَّ انجلي

والقائل :

والقائل:

أذِنَ الغمامُ بديمةِ وعُقارِ واربععلى حكم الربيع بأجرع متقسم الألحاظ بين محاسن نثرت بحجرالروض فيه يدُ الصَّبا وهفتْ بتغريد هنالك أيكة ٌ هَزَّتْ لَهُ أَعْطَافَهَا ولربَّمَا

أشهى وروداً من لَـمى الحسناء والزهرُ يكنفُهُ مَجَرُّ سماء من فضة في بُرْدة خضراء هُدُ ْبُ تَحفُّ بَعْلَةً زرقاء صفراء تخضب أيدي الندماء ذَهَبُ الأصيل على لجين الماء

والظلُّ خَفَّاقُ الرواق ظليلُ ا نشوان تعطفه الصَّبا فيميلُ عنه فذَهّبَ صفحتيه أصيلُ

فامزج لحيناً منهما بنُضار هزج الندامي مُفْصِح الأطيار من ردف رابية وخَصْر قرار دُرَرَ النَّدى ودراهمَ الأنوارِ خَفَّاقَةٌ بمهبّ ربح عَرَارِ خلعت عليه مُلاءة َ النوّارِ ا

١ م : الأنوار .

#### والقائل :

سَقياً لها من بطاح خزٍّ ودَوْحٍ نهرٍ بها مطلِّ إذ لا ترى غيرَ وجه ِ شمس ِ أَطَلُ فيه ِ عَـِذَارُ ظِلِّ

#### والقائل :

نهرٌ كما سالَ اللَّمي سلسالُ وصَبًّا بِلَيلٌ ذيلُها مكسالُ ومَهَبّ نفحة روضة مطلولة في جانبيها للنّسيم مجال غازلتها والأقْحُوانة مَبْسِم اللَّم والآس صُدع والبنفسج خال

#### والقائل :

وساق كحيل اللّحظ في شأو حُسْنه جماحٌ وبالصبرِ الحَميلِ حيرَانُ ترى للصبا ناراً بخدّيْه لم يَشُرُ لها من سوادَيْ عارضيه دخانُ ا سقاها وقد لاحَ الهلالُ عشيةً كما اعوجً في درع الكَسَمَّى سنانُ عُقاراً نماها الكرم فهي كريمة ولم تنزن بابن المزن فهي حَصَان ُ وقد جال من اجَوْن الغمامة أدهم " له البرقُ سُوطٌ والشَّمالُ عنانُ وضمتّخ ردعُ ٢ الشمس نحرَ حديقة عليه من الطل" السقيط جُمان ُ ونمَّتْ بأسرارِ الرياضِ خميلة ۗ لها النَّوْرُ ثغرٌ والنسيمُ لسانُ

والقائل في وصف فرس ولم يخرج عن طريقته :

وأشقرِ تُضْرَمُ منهُ الوغى بشعلةِ من شُعَل ِ الباس من جلّنار ناضر لونُهُ وأذنه من ورق الآس يطلعُ للغرّة ِ في شقرة حبابة تضحكُ في كاس

١ م : جال في .

٢ في الأصول : درع ؛ والردع : الخلوق .

وهل منكم من يقول مُنادماً لنديمه وقد باكر رَوْضاً بمحبوب وكأس ، فألفاه قد غطى محاسنه ضباب ، فخاف أن يكسل نديمه عن الوصول إذا رأى ذلك ، وهو أبو الحسن ابنُ بَسَّام ' :

> ألا بادر فما ثان سوى ما عهدت الكأس والبدر التمام ولا تكسل برؤيته ضباباً تغيَّص "٢ به الحديقة والمدام فإنَّ الروضَ ملتثم الله أن توافيت، فينحطَّ اللشام

وهل منكم مَّن ۚ تَغَرَّل في غلام حائك بمثل قول الرصافي " :

قالوا وقد أكثروا في حبّه عَـذَلي فقلتُ : لو كان أمرى في الصبابة لي عُلِّقتُه حَبَبَى الثَّغْرِ عاطرَهُ ُ جذلان تلعبُ بالمحنواك أنْملُهُ ﴿ ضميًا يكفّيه أو فحصًا بأخمصه

لو لم تهم مُخال القكار مبتذك لاخترتُ ذاك ، ولكن ليس ذلك لي حُلُوَ اللمي ساحرَ الأجفان والمقـَل غُزُيِّلٌ لَمْ تَزَلُ فِي الغَزْلِ جَائِلَةً بِنَانُهُ جَوَلَانَ الفَكْرِ فِي الغَزَلِ على السَّدى لعبَ الأبَّام بالأملِ تخبُّطَ الظبي في أشراك محتبل

ومثل قوله في تغلُّب مسكة الظلام على خلوق الأصيل ؛ :

قد قطعناه على صرف الشَّمول ألصقت بالأرض خدآ للنزول ومُحَيّا الجو كالنّهر الصقيل حَبَّذا مَنْزِلُنا مغتبقاً حيثُ لا يطرقنا غيرُ الهديل

وعَشِيّ رائــق منظــرُهُ ُ وكأنَّ الشّمسَ في أثنائه والصَّبا ترفعُ أذيالَ الرَّبـي

١ الأبيات في عنوان المرقصات : ٣٦ .

۲ ب م: تغض .

٣ ديوان الرصافي : ١٢١ .

ع ديوان الرصافي : ١٢٣ .

طائرٌ شادٍ وغصنٌ منْني والدجى تشربُ صهباء الأصيل وهل منكم من يقول في مُوَشّح فيما يجره هذا المعنى : ورداء الأصيــــل تطويه ِ كَفُّ الظلام ِ وهو أبو قاسم ابن الفرس ل

وهل منكم من وصف غلاماً جميل الصورة راقصاً بمثل قول ابن خروف ٢ :

مُتلاعباً كالظبي عيند كناسيه كالدهر يلعبُ كيف شاء بناسه كالسيف ضمَّ ذُبابَهُ لرئاسه

ومُنتَزع ۗ الحركات يلعبُ بالنَّهي لبس المحاسن عند خلع لباسيه متأوّداً كالغُصْن وسطَ رياضه بالعقل يلعب مقبلاً أو مدبراً ويضم ً للقدمين منه رأسَـه ُ

وهل منكم من وصف خالاً بأحسن من قول النشار ؛ :

وبينَ الحدّ والشفتين خال " كزنْجيّ أتى روضاً صَبَاحا تحَيّر َ في جَناه فليس يلري أيجني الورد َ أم يجني الأقاحا

ألوَّامي على كلفي بيَحْيي مني مين حُبَّه أرجو سَرَاحا

وهل منكم الذي اهتدى إلى معنى في لثم وردة الحدّ وَرَشْف رُضاب الثغر لم يهتد إليه أحد غيره ، وهو أبو الحسن سلام بن سلام المالكَتي ° في قوله :

١ ق ب : أبو القاسم ؛ والأرجح أن هذا البيت من موشحة له في المغرب ٢ : ١٢٢ .

٢ ابن خروف هذا هو علي بن محمد بن يوسف بن خروف القيسي الراحل إلى المشرق ؛ توفي بحلب حوالي سنة ٦٢٠ وترجمته في الذيل والتكملة ه : ٣٩٦ ، ومصادر ترجمته في الحاشية ؛ وأبياته في الذيل وصلة الصلة : ١١٥ وانظر النفح ٢ : ٩٤٠ (رقم ٢٦٧) .

٣ كذا في أصول النفح ؛ وفي الذيل : ومنوع .

أبو على النشار بلنسي من شعرا. زاد المسافر (ص: ٧٥) وأبياته هنالك .

صاحب المقامات السبع وكتاب الذخائر و الأعلاق في أدب النفوس ومكارم الأخلاق (توفي ٤٤٥). =

لمَّا ظَفْرَتُ بليلةٍ من وَصْلهِ والصبُّ غيرُ الوصلِ لا يَشْفيهِ أَنْضَجَتُ وردة خدّه بتنفسي وطفقتُ أرشفُ ماءها مين ْ فيه

وهل منكم مَن هجا من غير النطق بإقذاع فبلغ ما لم يبلغه المقذع ، وهو المخزومي في قوله ا :

يودُ عيسى نزولَ عيسى عساهُ من داثه يريحُ وموضعُ الداء منه عُضْوٌ لا يرتضي مَسَّهُ المسيحُ

ولمَّا أَقَدْع أَتِي أَيضاً بأبدع ، فقال :

يا فارسَ الخيل ولا فارسٌ إلا على متن جواد الخيصَى زدت على موسى وآياته تُفَجّرُ الماء وتُخْفي العصا

وهل منكم من مَدَح بمعنى فبلغ به النهاية من المدح ، ثم نقله إلى الهجاء فبلغ به النهاية من الذم ، وهو اليكي ٢ في قوله مادحاً :

قوم لهم شرفُ العلا في حيمير وإذا انتموا لمتونة فهم هُمُ هُمُ لله حَوَوْا أحرازَ كل فضيلة عليهم فتلثموا

وفي قوله هاجياً :

إن المرابط باخل " بنواله لكنه بعياله يتكرم أ

راجع ترجمته في المغرب ١ : ٣٤٤ و الذيل و التكملة ٤ : ٨٤ و جعله ابن عبد الملك إشبيلياً ٤ و بيتاه
 في المغرب .

١ هو المخزومي الأعمى الذي مرت قصته مع نزهون (النفع ١ : ١٩٠-١٩٣) ، انظر بيتيه الأولين في زاد المسافر : ٧٥ .

٢ سماء ابن سعيد (المغرب ٢ : ٢٦٦) « ابن رومي عصرنا وحطيئة دهرنا » وبيتاء الأولان في المغرب : ٢٦٨ .

الوجه منه مُخلَق بقبيح ما يأتيه فهو من آجله يتلم وهل منكم من هجا أشتر العين بمثل قول أبي العباس ابن حنون الإشبيلي :

فالكلُّ منها إن نظرتَ قبيحُ منها تَرقُرَقَ دمعُها المسفوحُ مالَتْ بإحدى دفتيهِ الريحُ قد خاف من غرق فظل عيحُ يا طلعة أبدت قبائح جَمّة أبعينك الشراء عين ثرَّة " شُتررَت فقلنا : زورق في لحّة وكأنّما إنسانها ملاحها

وهل منكم مَن حضر مع عدو له جاحد لما فعله معه من الحير ، وأمامهما زجاجة سوداء فيها خمر ، فقال له الحسود المذكور : إن كنت شاعراً فقل في هذه ، فقال ارتجالاً ، وهو ابن مُجبراً :

ترَدَّتُ بثوبٍ حالك اللون أسْحمِ فتَخْربُ في جنحٍ من الليلِ مظلمِ كقلب حسود جاحد يد منعم

سأشكو إلى الندمان أمرَ زجاجة نصبُّ بها شَمْسَ المُدامة بَيْنناً وتَجْحَدُ أَنْوارَ الحُمْيَــّـا بلونها

وهل منكم من قال لفاضل جمع بينه وبين فاضل ، وهو أبو جعفر الذهبي " :

أبو العباس أحمد بن حنون (عنوان المرقصات : حيون) الإشبيل ، أهله من أغنياء إشبيلية اتهم
 بالقيام على الموحدين ، ثم عفي عنه في مدة منصور بني عبد المؤمن (راجع ترجمته في المغرب ١ :
 ٢٤٤ وزاد المسافر : ٥٠ وشعره فيهما وفي عنوان المرقصات : ٤٤) .

عيى بن مجبر أبو بكر من بلش (Velez Malaga) ، توفي سنة ٨٨٥ بمراكش؛ ترجمته في زاد
 المسافر : ٩ وبغية الملتمس رقم : ١٤٩٣ وله شعر كثير سيرد في النفح ؛ وفي شرح المقصورة
 والجزء الثالث من البيان المغرب .

٣ هو أبو جعفر أحمد بن عتيق بن جرج المعروف بابن الذهبي من أعيان بلنسية غلبت عليه الفلسفة ،
 وهو من أصحاب ابن رشد ، إلا أنه اختفى حين طلب أستاذه إلى أن صدر العفو عنه ( انظر المغرب
 ٢ : ٣٦١ و ابن أبي أصيبعة ٢ : ٨١ و الديباج : ٦٩ و بغية الوعاة : ١٤٤ و الغصون اليانعة : ٣٦ و التكملة : ٥٩ و أبياته في المغرب) .

أيتها الفاضلُ الذي قد هداني نحو من قد حمدته باختبار شكر الله ما أتيت وجازا كولا زلت نجم هدى لساري أي برق أفاد أي غمام وصباح أدى لضوء نهار وإذا ما غدا النسيم دليلي لم يحلني إلا على الأزهار وهل منكم أعمى قال في ذهاب بصره وسواد شعره ، وهو التطيليا : أما اشتفت مني الأيام في وطني حتى تضايق فيما عن من وطري ولا قضت من سواد العين حاجتها حتى تكر على ما طل في الشعر وهل منكم الذي طار في مشارق الأرض ومغاربها قوله ، وهو أبو القاسم عمد بن هانيء الإلبيري :

فتقت لكم ربح الجلاد بعنبر وأمدكم فلق الصَّباح المسفر وجنيمُ تُمَرَ الوقائع يانعاً بالنصرِ من ورق الحديد الأخضر

وقد سمعت فائيته في النجوم ، ولولا طولها لأنشدتها هنا ، فإنّها أحسن ما قيل في معناها .

وهل منكم من قال في الزهد مثل قول أبي وهب العباسي القرطبي ؟ :
أنا في حالتي التي قد تراني إن تأمّلت أحسن الناس حالا
منزلي حيث شئت من مستقر ال أرض أسقى من المياه زلالا
ليس لي كسوة أخاف عليها من مغير ولا ترى لي مالا
أجعل الساعد اليمين وسادي ثم أثنى إذا انقلبت الشمالا

١ ديوان التطيلي : ٤٩ .

٢ له ترجمة مسهبة في المغرب ١ : ٥٥ وأبياته مثبتة هنالك .

لَيْسَ لِي واللهُ ولا لِي مولو دُ ولا حزتُ مذ عَقَلْتُ عيالا قد تلذذتُ حقبة المورِ فتأمّلتها فكانت خيالا ومثل قول أبي محمد عبد الله بن العسال الطليطلي ":

انظر الدنيا فإن أبد صَرْتَهَا شيئاً يَلُومُ فَاغَدُ منها في أمان إن يساعدُ كَ النعيمُ وإذا أبْصَرْتَهَا من كَ على كره تهيمُ فاسلُ عنها واطرحها وارتحل حيث تقيمُ

وهل نشأ عندكم من النساء مثل وَلا ّدة المَـرْوَانية <sup>؛</sup> التي تقول مـُـداعبة للوزير ابن زيدون ، وكان له غلام اسمه «علي » :

ما لابن زَيْدُون على فَضْله يغتابني ظلماً ولا ذنبَ لي ينظرني شَزْراً إذا جئته كأنّما جئتُ لأخصى على

ومثل زينب بنت زياد المؤدب الوادي آشية التي تقول :

ولمّا أبى الواشون إلا فراقَنا وما لهُمُ عندي وعندك من ثارٍ وسَنتوا على أسماعنا كل غارة وقَلَّحُماتي عند ذاك وأنصاري غزوتُهُمُ من مقلتيك وأدمعي ومن نَفَسِي بالسيف والماء والنارِ

وأنا أختم هذه القطع المتخيرة بقول أبي بكر ابن بقيّ ليكون الحتام مسكاً °:

١ م : خيفة .

٢ المغرب : فتدبرتها .

٣ م : أبي عبد الله محمد ؛ وراجع ترجمة ابن العسال في المغرب ٢ : ٢١ والحاشية .

٤ ستأتي تراجم لأديبات الأندلس في النفح وسيجري التعريف بهن و بمصادر ترجمتهن هنالك .

ه اشتهرت هذه الأبيات عند المشارقة ، فعارضوها ووردت في عدة مصادر ؛ انظر المغرب ٢ : ٢١ ومعجم الأدباء ٢٩ : ٢١ .

عاطيته والليل يسحبُ ذيله صهباء كالمسك الفتيق لناشق وضممته ُ ضمَّ الكميِّ لسيفه وذؤابتاه حمائل في عاتقي حتى إذا مالت به سينة الكرى زحزحته شيئاً وكان مُعانيقي باعدته المن على وساد خافق باعدته المن على وساد خافق

وبقول القاضي أبي حفص ابن عمر القرطبي ٢ :

وتشربُ لُبَّ شاربها المدامُ أيذعر قلبَ حامله الحسام وتحت الشمس ينسكب الغمام على الأغْصان تَنْتدبُ الحمام إذا غربت ذُكاء أتى الظلام

هُمُ نظروا لواحظها فهاموا يخافُ الناس مُقلتها سواها سما طرفي إليها وَهنو باك وأذكر قلداً ها فأنوح وجداً وأعقب بينها في الصدر غماً

## وبقوله أيضاً :

لها رِدْفُ تعلَّق في لطيف وذاك الردفُ لي ولها ظلَوُمُ يُعَذَّبني إذا فكَرْتُ فيه ِ ويُتْعبها إذا رامت تقومُ

وقد أطلتُ عنان النظم " ، على أنّى اكتفيتُ عن الاستدلال على النهار بالصباح ، فبالله إلاّ ما أخبرتني ' : مَن ْ شاعركم الذي تقابلون به شاعراً ممّن ذكرت ؟ لا أعرف لكم أشهر ذكراً ، وأضخم شعراً ، من أبي العباس الجراوي ،

١ ب: أبعدته.

٢ هو القاضي الأديب أبو حفص عمر بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر السلمي ، كان من أهل الفتيا بمدينة فاس ثم ترقى إلى الخطابة والقضاء، ولاه المنصور الموحدي قضاء إشبيلية ومات بها وهو قاض سنة ٣٠٣ ( انظر الغصون اليانعة : ٩١ وصلة الصلة : ٧٧ وزاد المسافر : ١٠١ ؟ و القطعتان في الغصون والثانية في زاد المسافر ؛ وفي الشريشي ١ : ١٥٨) .

٣ م : عنان القلم في النظم .

٤ ق : أخبرت .

وأولى لكم أن تجحدوا فخره ، وتنسوا ذكره ، فقد كفاكم ما جرى من الفضيحة عليكم في قوله من قصيدة يمدح بها خليفة :

إذا كان أمَّلاكُ الزمان أراقماً ﴿ فَإِنَّكَ فَيْهُم دَاثُمَ الدَّهُرِ ثَعْبَانُ ﴾

فما أقبح ما وقع « ثعبان » وما أضعف ما جاء «داثم الدهر » ، ولقد أنشدت أحد ظرفاء الأندلس هذا البيت ، فقال : لا يُنكَر هذا على مثل الجراوي ، فسبحان من جعل نسبه وروحه وشعره تتناسب في الثقالة ١ .

وإن أردت الافتخار بالفرسان ، والتفاضل بالشجعان ، فمن كان قبلنا منهم في مدة المنصور بن أبي عامر ومدّة ملوك الطوائف أخبارُهُم مشهورة ، وآثارهم مذكورة ، وكفاك من أبطال عصرنا ما سمعت عن الأمير أبي عبد الله ابن مرّد نيش وأنه كان يدفع في المواكب ويشقّها يميناً ويساراً منشداً :

# أكرُّ على الكتيبة لا أبالي أحتَّفي كان فيها أم سواها

حتى إنه دفع يوماً في موكب من النصارى فصرع وقتل ، وظهر منه ما أعجبت به نفسه ، فقال لشيخ من خواصه ، عالم بأمور الحرب مشهور بها : كيف رأيت ؟ فقال له : لو رآك السلطان زاد فيما لك في بيت المال ، وأعلى مرتبتك ، أمن يكون رأس جيش يقدم هذا الإقدام ، ويتعرض بهلاك نفسه إلى هلاك جيشه ٢ ؟ فقال له : دعني فإنتي لا أموت مرتبن ، وإذا مت أنا فلا عاش من بعدي .

والقائد أبو عبد الله ابن قادس الذي اشتهر من شجاعته ومواقعه في النصارى وحسن بلائه ما صير النصارى من رُعْبه والإقرار بفضله في هذا الشأن أن يقول

١ في الثقالة : سقطت من ب .

۲ ب : هلاکهم ؛ ق : هلاککم .

أحدهم لفرسه إذا سقاه فلم يُقبل على الماء : ما لك ؟ أرأيت ابن قادس في الماء ؟ وهذه مرتبة عظيمة :

## والفضل ما شهدت به الأعداء

ولقد أخبرني من أثق به أنه خرج من عسكر في كتيبة مجردة برسم الغارة على بلاد النصارى ، فوقع في جمع كبير منهم ، فجهد جهده في الحلاص منهم والرجوع إلى العسكر ، فجعل يقاتل مع أصحابه في حالة الفرار إلى أن كبا بأحد جنده فرسه ، وفر عنه ، فناداه مستغيثا ، فقال : اصبر ، ثم نظر إلى فارس من النصارى قد طرق فقال : اجر إلى هذا النصراني فخذ فرسه ، وركض نحوه فأسقطه ، وقال لصاحبه : اركب ، فركب ونجا معه سالما ؛ وأمثال هذا كثير ، وإنه عنه جئصاة من ثبير .

وأمّا كرم النفس وشمائل الرياسة ، فأنا أحكي لك حكاية تتعجب منها ، وهي ممّا جرى في عصرنا ، وذلك أن أبا بكر ابن زُهْر نشأت بينه وبين الحافظ أبي بكر ابن الجد عداوة مفرطة للاشتراك في العلم والرياسة وكثرة المال والبلدية ، فأجرى ابن زُهْر يوماً ذكره في جماعة من أصحابه ، وقال : لقد آذانا هذا الرجل أشد أذية ، ولم يقصر في القول عند أمير المؤمنين وعند خواص الناس وعوامهم ، فقال له أحد عوامهم : إنّي آ أذكر لك عليه عقداً فيه مخاصمة في النكاية موضع ممّا يعز عليه من مواضعه ، ومتى خاصمته في ذلك بلغت منه في النكاية أشد مبلغ ، فحرج ابن زُهْر ، وأظهر الغضب الشديد ، والإنكار لذلك ، وقال لوكيله : أمثلي يجازي على العداوة بما يجازي به السفل والأوباش ؟ وإنّي أجعل ابن الجد في حل من موضع الحصام ، وأمر بأن يحمل له العقد ، ثم قال : وإنّي أبعل

١ وكثرة . . . والبلدية : سقطت من م .

۲ م: أنا .

والله ما أروم بذلك أن أصالحه ، فإن عداوته من حسد ، وأنا أسأل الله تعالى أن يُديمها لأنها مقترنة بدوام نعم الله على .

وإن تعرضت إلى ذكر البلاد ، وتفسير محاسنها ، وما خَصَّها الله تعالى به ممّا حرمها غيرها ، فاسمع ما يميت الحسودكمداً :

أمّا إشبيلية فمن محاسنها اعتدال الهواء ، وحسن المباني ، وتزيين الخارج والداخل ، وتمكن التمصر ، حتى إن العامة تقول : لو طُلب لبن الطير في إشبيلية وُجِد ، ونهرها الأعظم الذي يصعد المد فيه اثنين وسبعين ميلاً ثم يحسر ، وفيه يقول ابن سفر :

شق النسيم عليه جَيْبَ قميصه فانساب من شَطّيه يطلب ثارَه ُ فتضاحكت وُرْق ُ الحمام بدَوحها هُزُءًا فضم من الحياء إزَارَه ُ

وزيادته على الأنشهار كون ضفتيه مطرزتين البلنازه والبساتين والكروم والأنشام المتصل ذلك اتصالاً لا يوجد على غيره .

وأخبرني شخص من الأكياس دخل مصر وقد سألته عن نيلها أنّه "لا تتصل بشطيه البساتين والمنازه اتصالها بنهر إشبيلية ، وكذلك أخبرني شخص آخر دخل بغداد ، وقد سعد هذا الوادي بكونه لا يخلو من مسَرَّة ، وأن جميع أدوات الطرب وشرب الحمر فيه غير منكر لا ناه عن ذلك ولا منتقد ، ما لم يؤد "السكر إلى شر وعر بدة ، وقد رام من وليها من الولاة المظهرين للدين قطع ذلك ، فلم يستطيعوا إزالته ، وأهله أخف الناس أرواحاً ، وأطبعهم نوادر ، وأحملهم لمزاح بأقبح ما يكون من السب ، قد مر نوا على ذلك ، فصار لهم د يُد نا حتى صار عندهم من لا يبتذل فيه ولا يتلاعن ممقوتاً ثقيلاً . وقد سمعت عن شرف إشبيلية الذي ذكره أحد الوشاحين في مُوشحة مدح بها المعتضد بن عباد :

١ في الأصول : مطرزة .

٢ الأنشام : نوع من الشجر . ٣ م : فذكر أنه .

# إشبيليا عروساً وبعَلْهُـا عباد وتاجُها الواد

أي شرف قد حاز ما شاء من الشرف إذ عم أقطار الأرض خيره ، وسفر ما يعصر من زيتونه من الزيت حتى بلغ الإسكندرية ، وتزيد قدراه على غيرها من القرى بانتخاب مبانيها ، وتهميم سكيانها فيها داخلاً وخارجاً ، إذ هي من تبييضهم لها نجوم في سماء الزيتون .

وقيل لأحد من وأى مصر والشام: أيتها رأيت أحسن هذان أم إشبيلية ؟ فقال بعد تفضيل إشبيلية: وشرفها غابة بلا أسد، ونهرها نيل بلا تمساح. وقد سمعت عن جبال الرحمة بخارجها، وكثرة ما فيها من التين القوطي والشعري، وهذان الصنفان أجمع المتجولون في أقطار الأرض أن ليس في غير إشبيلية مثل ممما، وقد سمعت ما في هذا البلد من أصناف أد وات الطرب كالحيال والكريج والعود والروطة والرباب والقانون والمؤنس والكثيرة والكثيرة والنار والزلامي والشقرة والنورة – وهما مزماران الواحد غليظ الصوت والآخر رقيقه والبوق ، وإن كان جميع هذا موجوداً في غيرها من بلاد الأندلس فإنه فيها أكثر وأوجد، وليس في بر العك وق من هذا شيء إلا ما جلب إليه من الأندلس وحسبهم الدف وأقوال واليرا وأبو قرون ودبدبة السودان وحماقي البرابر، وأمنا جواريها ومراكبها براً وبحراً ومطابخها وفواكهها الخضراء واليابسة فأصناف

١ م : والدنس .

۲ دوزي : الكنيرة .

٣ دوزي : الغنار .

٤ ب : والسفرة .

قد أثبت دوزي أسماء هذه الآلات الموسيقية في ملحق المعاجم ولكنه لم يحدد مدلولاتها في الأكثر ،
 ومن الصعب ضبط بعض أسمائها .

٦ م: إليها.

أخذت من التفضيل بأوفر نصيب ، وأمّا مَبانيها فقد سمعت عن إتقانها واهتمام أصحابها بها وكون أكثر ديارها لا تخلو من الماء الجاري والأشجار المتكاثفة كالنارنج والليم والليمون والزنبوع وغير ذلك ، وأمّا علماؤها في كل صنف رفيع أو وضيع جدّاً أو هزلا فأكثر من أن يُعكد وا ، وأشهر من أن يتُذكروا ، وأمّا ما فيها من الشعراء والوشّاحين والزجالين فما لو قُسموا على بر العند وة ضاق بهم ، والكل ينالون خير رؤسائها ورفند هم ، وما من جميع ما ذكرت في هذه البلدة الشريفة إلا وقصدي به العبارة عن فضائل جميع الأندلس ، فما تخلو بلادها من ذلك ، ولكن جعلت إشبيلية ، بل الله جعلها أمّ قُراها ، ومركز فخرها وعندها ، إذ هي أكبر مدنها ، وأعظم أمصارها .

وأمّا قرطبة فكرسي المملكة في القديم ، ومركز العلم ومنار التقى ومحل التعظيم والتقديم ، بها استقرت ملوك الفتح وعظماؤه ، ثم الملوك المروانية ، وبها كان يحيى بن يحيى راوية مالك ، وعبد الملك بن حبيب ، وقد سمعت من تعظيم أهلها للشريعة ، ومنافستهم في السؤد د بعلمها ، وأن ملوكها كانوا يتواضعون لعلمائها ، ويرفعون أقدارهم ، ويصدرون عن آرائهم ، وأنتهم كانوا لا يقد مون وزيراً ولا مشاوراً ما لم يكن عالماً ، حتى إن الحكم المستنصر لما كره له العلماء شرب الحمر اهم بقطع شجرة العنب من الأندلس ، فقيل له : فإنتها تُعصر من سواها ، فأمسك عن ذلك ؛ وأنتهم كانوا لا يقدمون أحداً للفتوى ولا لقبول الشهادة حتى يطول اختباره ، وتُعقد له مجالس المذاكرة ، ويكون ذا مال في غالب الحال خوفاً من أن يميل به الفقر إلى الطمع فيما في أيدي الناس فيبيع به حقوق الدين ، ولقد أخبرت أن الحكم الربضي أراد تقديم شخص من الفقهاء يختص به للشهادة ، فأخذ في ذلك مع يحيى بن يحيى وعبد الملك وغيرهما من أعلام العلماء ، فقالوا له : هو أهل ، ولكنة شديد الفقر ، ومن

١ م ق : بغض الحمر .

۲ ب: الطبع.

يكون في هذه الحالة لا تأمنه ' على حقوق المسلمين ، لا سيما وأنت تريد انتفاعه وظهوره في الدخول في المواريث والوصايا وأشباه ذلك ، فسكت ولم يَسرَ منازعتهم ، وبقى مهموماً من كونهم لم يقبلوا قوله ، فنظر إليه ولده عبد الرحمن الذي ولي ِ الملك بعده ، وعلى وجهه أثر ذلك ، فقال : ما بالك يا مولاي ؟ فقال : ألا ترى لهؤلاء الذين نقدمهم ونُنوِّه عند الناس بمكانهم حتى إذا كلفناهم ما ليس عليهم فيه شَطَط ، بل ما لا يعيبهم ٢ ، ولا هو ممّا يرزؤهم شيئاً صَدُّونا عنه ، وغلقوا أبواب الشفاعة ، وذكر له ما كان منهم ، فقال : يا مولاي ، أنت أولى الناس بالإنصاف ، إن هؤلاء ما قدمتهم أنت ولا نَوَّهْتَ بهم ، وإنَّما قدمهم ونوّه بهم علمُهم ، أو كُنْت تأخذ قوماً جهالاً فتضعهم في مواضعهم ؟ قال : لا ، قال : فأنصفهم فيما تعبوا فيه من العلم لينالوا به لذَّة الدنيا وراحة الآخرة ، قال : صدقت ، ثم قال : وأمَّا كونهم لم يَقَبْلُوا هذا الرجل لشدة فقره فالعلَّة في ذلك تنحسم بما يبقي لك في الصالحات ذكراً ، قال : وما هو ؟ قال : تعطيه من مالك قدر ما يلحق به من الغنى ما يؤهله لتلك المنزلة ، ويزيل عنك هذا خجل ردهم لك ، وتكون هذه مكرمة ما سبقك إليها أحد ، فَتَهَلُّل وجْهُ الحَكُم وقال : إليَّ إليَّ ، إنَّها واللهِ شَيْنُشَيْنَة عَبَّشَمَية وإن الذي قال فينا لصادق:

# وأبناء أملاك خضارم سادة صغيرُهم ُ عند الأنام كبيرُ

ثم استدعى عبد َ الملك بن حبيب وسأله عن قدر ما يؤهله لتلك المرتبة من الغنى ، فذكر له عدداً ، فأمر له به في الحين ، ونبّه َ قدره بأن أعطاه من إصطبله مركوباً ، وكانت هذه أكرومة " لا خفاء بعظمها :

۱ ب : ومن یکن . . . تؤمنه .

٢ ب : بل ما لا يعنيهم .

٣ م : مكرمة .

## يفني الزمان وما بَنَتَهُ ُ ا مُخلَّد

ثم الناس ، ومن الدين ما يكفه عن أموال الناس ، ومن الدين ما يصد ه عن محارم الله تعالى ، ومن العلم ما لا يجهل به التصرّف في الشريعة ، أباحوا له الفتوى والشهادة ، وجعلوا علامة لذلك بين الناس القالس والرداء .

وأهلُ قرطبة أشد الناس محافظة على العمل بأصح الأقوال المالكية ، حتى إنتهم كانوا لا يُولّون حاكماً إلاّ بشرط أن لا يعدل في الحكم عن مذهب ابن القاسم .

وقال ابن سارة لمّا دخل قرطبة :

الحمدُ لله قد وافيتُ قرطبةً دارَ العلوم وكرسيَّ السلاطين

وهي كانت مجمع جيوش الإسلام ، ومنها نصر الله على عَبَدَة الصليب . يقال : إن المنصور بن أبي عامر – حين تم له ملك البرين ، وتوفرت الجيوش والأموال – عَرَض بظاهر قرطبة خيله ورَجْله ، وقد جمع من أقطار البلاد ما ينهض به إلى قتال العدو وتدويخ بلاده ، فنيَّف الفرسان على ماثتي ألف ، والرَّجّالة على ستماثة ألف . وبها حتى الآن من صناديد المسلمين وقوّادهم من لا يَفْتُر عن محاربة ، ولا يمل من مضاربة ، أسماؤهم بأقاصي بلاد النصارى مشهورة ، وآثارهم فيها مأثورة ، وقلوبهم على البعد بخوفهم معمورة .

ويحكى أن العمارة في مباني قرطبة والزاهرة والزهراء اتصلت إلى أن كان يمشى فيها لضوء السُّرُج المتصلة عشرة أميال ، وأمّا جامعها الأعظم فقد سمعت أن ثُريّاته من نواقيس النصارى ، وأن الزيادة التي زاد في بنائه ابن أبي عامر من ترابٍ نَقَله النصارى على رؤوسهم ممّا هُدمٍ من كنائس بلادهم ، وقد

۱ نب : بنیته ، والصواب « بنیت » .

٢ م : عباد .

سمعت أيضاً عن قنطرتها العظمى وكثرة أرْحيّ واديها ، يقال : إنّها تنيّف على خمسة آلاف حجر ، وقد سمعت عن كنبانيتها وما فضّل الله تعالى به تربها من برّكة وما ينبت فيها من القمح وطيبه ، وفيها جبال الورد الذي بلغ الربع منه مرات إلى ربع درهم ، وصار أصحابه يرون الفضل لمن قطف بيده ما يمنحونه منه ، ونهرها إن صغر عندها عن عظمه عند إشبيلية فإن لتقارب برّيّه هنالك وتقطع غدره ومررُوجه معنى آخر وحلاوة أخرى ، وزيادة أنس ، وكثرة أمان من الغرق ، وفي جوانبه من البساتين والمروج ما زاده نضارة وبهجة .

وأمّا جَيّان فإنّها لبلاد الأندلس قلعة ، إذ هي أكثرها زرعاً ، وأصرمها أبطالاً ، وأعظمها منعة ، وكم رامتها من عساكر النصارى عند فترات الفتن فرأوها أبعد من العيّوق ، وأعزاً منالاً من بيض الأنوق ، ولا خلت من علماء ولا من شعراء ، ويقال لها «جيان الحرير » لكثرة اعتناء باديتها وحاضرتها بدود الحرير .

ومما يُعدُّ في مفاخرها ما ببيّاسة إحدى بلاد أعمالها من الزعفران الذي يسفَّر ا برّاً وبحراً ، وما في أبدة من الكروم التي كاد العنب فيها لا يباع ولا يشترى كثرة ، وما كان بأبدة من أصناف الملاهي والرواقص المشهورات بحسن الانطباع والصنعة ، فإنّهن أحذق خلق الله تعالى باللّعب بالسيوف والدك ، وإخراج القروى والمرابط والمتوجه أ .

وأما غَرْناطة فإنتها دمشق بلاد الأندلس ، ومسرح الأبصار ، ومطمح الأنفس ، لها القَصَبة المنيعة ذات الأسوار الشامخة ، والمباني الرفيعة ، وقد اختصت بكون النهر يتوزع على ديارها وحماماتها وأسواقها وأرحاها الداخلة والحارجة وبساتينها ، وزانها الله تعالى بأن جعلها مرتبة على بـسيطها الممتد الذي تفرعت "

۱ ب : يسافر .

۲ ب : والمتوحة .

٣ م : تفرغت .

فيه سبائك الأنهار بين زَبَرْجَد الأشجار ، ولنسيم نَجْدها وبهجة منظر حورها في القلوب والأبصار، استلطافٌ يَـرُوق الطباع ، ويحدث فيها ما شاءه الإحسان من الاختراع والابتداع ، ولم تخلُّ من أشراف أماثل ، وعلماء أكابر ، وشعراء أفاضل ، ولو لم يكن لها إلاّ ما خَصَّها الله تعالى به من كونها قد نبغ فيها من الشواعر مثل نَزْهُون القلاعية وزينب بنت زياد ، وقد تقدُّم شعرهما ، وحفصة ّ بنت الحاج ، وناهيك َ في الظرفوالأدب ، وهل ترى أظرف منها في جوابها للوزير الحسيب الناظم الناثر أبي جعفر ابن القائد الأجلِّ أبي مَـرْوَان ابن سعيد، وذلك أنهما باتا بحورٍ مؤمّل على ما يبيت به الروض والنسيم ، من طيب النفحة ونضارة النعيم ، فلمّا حان الانفصال قال أبو جعفر ' :

رعى الله ليلاً لم يَرُعُ بمذمَّم عشيّة وارانــا بحور مؤمّـــل ٍ وقد خفقتْ من نحو نجد أريجة " إذا نَفَحَتْ هبّت بريّا القَرَنْفُلُ وغَرَّد قُمْريٌّ على الدَّوْحِ وانْثَنَى قضيبٌ من الريحان من فوق جدول ٍ

ترى الروض مسروراً بما قد بدا له عناق وضم وارتشاف مُقبّل ِ

وكتبه إليها بعد الافتراق ، لتجاوبه على عادتها في ذلك ، فكتبت له ما لا يخفى فيه قيمتها:

لعمرك ما سُرَّ الرياضُ بوصلنا ولكنَّه أبدى لنا الغلِّ والحسد • ولا صَفَتَى النهرُ ارتياحاً لقربنا ولا صَدَحَ القُمْرِيُّ إلا بما وجدٌ ٢ فما هو في كل المواطن بالرشك \* لأمر سوى كيما تكون لنا رَصَدُ

فلا تُحْسن الظن الذي أنت أهله فما خلتُ هذا الأفق أبدى نجومه

وأمَّا مالَقَةَ فإنَّها قد جمعت بين منظر البحر والبر بالكروم المتصلة التي

النفح .
 ابن سعید وحفصة مفصلة في النفح .

۲ ق : وجداً بما وجد .

لا تكاد ترى فيها فرجَّة لموضع غامر ، والبروج التي شابهت نجوم السماء ، كَثْرَة عدد وبهجة ضياء ، وتخلُّل الوادي الزائر لها في فصلي الشتاء والربيع في سرر بطحائها ، وتوشيحه لخصور أرجائها ، وممَّا اختصت به من بين سائر البلاد التين الربعي المنسوب إليها ، لأن اسمها في القديم رية ، ولقد أخبرت أنَّه يُباع في بغداد على جهة الاستطراف٬ ، وأمَّا ما يسفِّر منه المسلمون والنصاري في المراكب البحرية فأكثر من أن يعبر عنه بما يحصره ، ولقد اجتزت بها مرة ، وأخذت على طريق الساحل من سُهيل إلى أن بلغت إلى بليش قدر ثلاثة أيّام متعجباً فيما حَوَته هذه المسافة من شجر التين ، وإن بعضها ليجتني جميعها الطفلُ الصغير من لزوقها بالأرض ، وقد حَوَتْ ما يُتعب الجماعة كثرة ، وتين بليش ٢ هو الذي قيل فيه للبربري : كيف رأيته ؟ قال : لا تسألني عنه ، وصُبَّ في حلقى بالقفة ؛ وهو لعمر الله معذور ، لأنَّه نعمة حُرمت بلاده منها ، وقد خُصَّت بطيب الشراب الحلال والحرام ، حتى سار المثل بالشراب المالقي ، وقيل لأحد الحلعاء ، وقد أشرف على الموت : اسأل ربتك المغفرة ، فرفع يديه وقال : يا رب ، أسألك من جميع ما في الجنَّة خمر مالَقَةَ وزبييَّ إشبيلية ، وفيها تُنسج الحُلل الموشية التي تجاوز أثمانها الآلافَ ذات الصور العجيبة المنتخبة برسم الخلفاء فمن دونهم ، وساحلها محط تجارة لمراكب المسلمين و النصاري .

وأمّا المَرِيّة فإنّها البلد المشهور الذكر ، العظيم القدر ، الذي خُصّ أهله باعتدال المزاج ، ورونق الديباج ، ورقة البشرة ، وحسن الوجوه والأخلاق ، وكرم المعاشرة والصحبة ، وساحلها أنظف السواحل وأشرحها أ وأملحها منظراً ،

١ م : لأجل الاستطراف .

۲ م : بلش .

۳ م : مراکب .

<sup>؛</sup> م : وأشرقها .

وفيها الحَصى الملكوّن العجيب الذي يجعله رؤساء مراكش في البراريد والرخام الصقيل الملوكي ، وواديها المعروف بوادي بجانـة من أفرج الأودية ، ضَفّتاه بالرياض كالعيدَ ارين حول الثغر ، فحق أن ينشد فيها :

أرض وطئت الدر رضراضاً بها والتربُ مسكاً والرّياض جنانا ٢

وفيها كان ابن ميمون القائد الذي قَـهَـرَ النضارى في البحر ، وقطع سفرهم فيه ، وضرب على بلاد الرمانية ، فقتل وسبى ، وملأ صدور أهلها رعبا ، حتى كان منه كما قال أشجع " :

فإذا تنبَّه رُعْتَهُ وإذا غفا سَلَّتْ عليه سيوفَكَ الأحلامُ

وبها كان محط مراكب النصارى ، ومجتمع ديوانهم ، ومنها كانت تسفّر ، لسائر البلاد بضائعهم ، ومنها كانوا يوسقون جميع البضائع التي تصلح لهم ، وقصد بضبط ذلك بها حصر ما يجتمع في أعشارهم ، ولم يوجد لهذا الشأن مثلها ، لكونها متوسطة ومتسعة قائمة بالوارد والصادر ، وهي أيضاً مصنع للحُلل الموشية النفيسة .

وأما مُرْسية ُ فإنها حاضرة شرق الأندلس، ولأهلها من الصرامة والإباء ما هو معروف مشهور ، وواديها قسيم وادي إشبيلية ، كلاهما يتنبع من شقورة وعليه من البساتين المتهدبة الأغصان، والنواعير المطربة الألحان، والأطيار المغردة ، والأزهار المتنضدة ، ما قد سمعت ، وهي من أكثر البلاد فواكه وريحاناً ، وأهلها أكثر الناس راحات وفرجاً لكون محارجها معيناً على ذلك

۱ ب : البواريد .

۲ ب م : جنابا .

٣ هو أشجع السلمي ، وبيته من قصيدة في مدح الرشيد .

<sup>🛚</sup> م : تسافر ؛ وكانت سقطت من ق .

ه ب : يكون .

بحسن منظره ، وهي بلدة تجهز منها العروس التي تنتخب شورتها لا تفتقر في شيء من ذلك إلى سواها ، وهي للمرية ومالكقة في صنعة الوشي ثالثة ، وقد اختصت بالبُسُط التنتلية التي تسفَّر البلاد المشرق ، وبالحُصُر التي تغلَّف بها الحيطان المبهجة للبصر ، إلى غير ذلك ممّا يطول ذكره ، ولم تخلُ من علماء وشعراء وأبطال .

وأمّا بكنشيبَةُ فإنها لكثرة بساتينها تُعرف بمطيب الأندلس، ورُصافتها من أحسن متفرجات الأرض، وفيها البحيرة المشهورة الكثيرة الضوء والرونق، ويقال إنه لمواجهة الشمس لتلك البحيرة يكثر ضوء بكنشية إذ هي موصوفة بذلك، وممّا خُصّت به النسيج البلنسي الذي يسفَّر لأقطار المغرب، ولم تخلُ من علماء ولا شعراء، ولا فرسان يكابدون مصاقبة الأعداء، ويتجرعون فيها النعماء ممزوجة بالضرّاء، وأهلها أصلح الناس مذهباً، وأمتنهم ديناً، وأحسنهم صحبة، وأرفقهم بالغريب.

وأمّا جزيرة مَيُورقة فمن أخصب بلاد الله تعالى أرجاء ، وأكثرها زرعاً ورزقاً وماشية ، وهي على انقطاعها من البلاد مستغنية عنها ، يصل فاضل خيرها إلى غيرها ، إذ فيها من الحضارة والتمكن والتمصر وعظم البادية ما يغنيها ، وفيها من الفوائد ما فيها ، ولها فضلاء وأبطال اقتصروا على حمايتها من الأعداء المحدقة بها :

من كلِّ مَن ْ جعل الحسام خليله لا يبنتني أبداً سواه مُعينا

هذا — زان الله تعالى فَـضُلـَك َ بالإنصاف ، وشرّف كرمك بالاعتراف — ما حضرني الآن في فضل جزيرة الأندلس ، ولم أذكر من بلادها إلا ما كـُـلُ

۱ ب : تسافر .

٢ ب : مصادمة ؛ م : مصاففة ، وأثبتنا ما في ق .

بلد منها مملكة مستقلّة يليها ملوك بني عبد المؤمن على انفراد ، وغيرها في حكم التبع .

وأما علماؤها وشعراؤها فإني لم أعرض منهم إلا لن هو في الشهرة كالصباح ، وفي مسير الذكر كمسير الرياح ، وأنا أحكي لك حكاية جرت لي في مجلس الفقيه الرئيس أبي بكر ابن زُهر ، وذلك أني كنت يوماً بين يديه ، فلح علينا رجل عجمي من فضلاء خراسان ، وكان ابن زُهر يكرمه ، فقلت له : ما تقول في علماء الأندلس وكتابهم وشعرائهم ؟ فقال : كَبَرْتُ ، فلم أفهم مقصده ، واستبردتُ ا ما أتى به ، وفهم مي أبو بكر ابن زُهر أني نظرته نظر المستبرد المنكر ، فقال لي : أقرأت شعر المتنبي ؟ قلت : نعم ، وحفظت خميعه ، قال : فعلى نفسك إذن فلتنكر ، وخاطرك بقلة الفهم فلتتهم ، فذكرني بقول المتنبى :

كَبَيَّرْتُ حول ديارهم لمَّا بَـدَتْ ﴿ مَنْهَا الشَّمُوسُ وَلَيْسَ فَيْهَا الْمُشْرِقُ ۗ

فاعتذرت للخراساني ، وقلت له : قد والله كبرت في عيني بقدر ما صَغُرَتُ نفسي عندي ، حين لم أفهم نبُل مقصدك ، فالحمد لله الذي أطلع من المغرب هذه الشموس ، وجعلها بين جميع أهله بمنزلة الرؤوس ، وصلى الله على سيدنا محمد نبيته المختار من صفوة العرب ، وعلى آله وصحبه ، صلاة متصلة إلى عابر الحقب .

كملت رسالة الشقندى .

#### [ ترجمة الشقندي ]

وهو أبو الوليد إسماعيل بن محمد ، وشقنْدَة المنسوب إليها قرية مطلة

۱ ب : واستربت ؛ وهو خطأ .

۲ ب : مقصودك . ۳ ب : على .

على نهر قرطبة مجاورة لها من جهة الجنوب. قال ابن سعيد ! وهو ممن كان بينه وبين والدي صحبة أكيدة ، ومجالسات أنس عديدة ، ومزاورات التصل ، ومحاضرات لا تكاد تنفصل ، وانتفعت بمجالسته ، وله رسالة في تفضيل الأندلس ، يعارض بها أبا يحيى في تفضيل بر العدوة أورد فيها من المحاسن ما يشهد له بلطافة المنزع وعنوبة المَشرع ، وكان جامعاً لفنون من العلوم الحديثة والقديمة ، وعني محبحلس المنصور ، فكانت له فيه مشاهد غير ذميمة ، وولي قضاء بياسة وقضاء لورقة ، ولم يزل محفوظ الجانب ، مجمود المذاهب ، سمعته بنشد والدي قصيدة في المنصور وقد نهض للقاء العدو ، منها :

إذا نَهَضَتَ فإنّ السيف منتهض ُ \* ترمي السعود سهاماً والعدا غَرَض ُ لك البسيطة ُ تطويها وتنشرها فليس في كلّ ما تنويه معترض ُ

قال : وسمعته يقول له : أنشدت الوزير أبا سعيد ابن جامع قصيدة أوَّلها :

استوقيف الرَّكبَ قد لاحت لك الدارُ واسْأَل بربع تناءت عَنْهُ أقمارُ لا خَفَيْفَ اللهُ عني بعد بينهمُ فإنّني سرتُ والأحبابُ ما ساروا

ومنها :

ألا رعى الله ظبيــاً في قبابهم منه لهم في ظلام الليـــل أنوارُ وله:

علَّلاني بذكرِ مَن ممتُ فيه ِ وعِداني عنه ُ بما أرتجيه

١ انظر اختصار القدح : ١٣٨ .

۲ القدح : ومداورات .

٣ القدح : وعين .

٤ القدح : ملحوظ .

ه القدح : السعد منتصر .

وإذا ما طربتما لارتياحي فاجعلا خمرتي مُدامَةَ فيه لبتَ شعري وكم أُطيلُ الأماني أيّ يوم في خلوة ِ ألتقيه وإذا ما ظفرتُ اليوماً بشكوى قال لي : أين كلُّ ما تَدَّعيه شاهد "عنك بالذي تد عيه ا لو بـَرَاني الغرامُ لا أُبديه

لا دموع ولا سقام فماذا قلتُ دعني أمُتُ بدائي فإنّي

وقال في عُوَّده لما مرض " :

أير الذي قد عادني في آست الذي لم يعد

إنّي مرضتُ مرضةً أَسْقيطَ منها في يدي فكان في الإخوان مَن ْ لم أره ُ في العُوّد فقلتُ في كلِّهـمُ قولَ امرىء مقتصدً

مات بإشبيلية سنة ٦٢٩ ، انتهى .

### [ استطر اد في الإشادة بالأندلس ]

وقال ابن سعيد : أنشدني والدي للحافظ أبي الطاهر السَّلفي ، قال وكفي به شاهداً ، وبقوله مفتخراً :

بلادُ أَذَرُبِيجانَ في الشرق عندنا كأنْدلس بالغرب في العلم والأدبُ فَـما إن° تَـكادُ الدهرَ تلقى مميزاً من َ آهليهما إلا وقد جَـداً في الطلبُ

وحكى غيرُ واحد كابن الأبار أن عباس بن ناصح الشاعر لمَّا توجَّه من قرطبة

١ القدح : ظهرت .

٢ القدح : بالذي تخفيه ؛ وهو أجود لكي لا تتكرر القافية .

٣ م : في عوده لمن مرض .

إلى بغداد ، ولقي أبا نُواس ، قال له : أنشدني لأبي الأجرب ، قال : فأنشدته ، ثم قال : أنشدني لبكر الكناني ، فأنشدته ، وهذان شاعران من الأندلس .

### [ حكايات وأشعار أندلسيّة ]

واعلم أنّا إن تتبعنا كلام الأندلسيين وحكاياتهم الدالّة على سَبْقهم طال بنا الكتاب ، ولم نستوف المراد ، فرأينا أن نذكر بعضاً من ذلك بحسب ما اقتضاه الحال وأبداه ، ليكون عنواناً دالاً على ما عداه :

# يَكُنْفي من الحلْي ِما قد حَمَقٌ بالعُنْقِ

ا — ولنبدأ ما نسوقه من أخبار الأندلسيين وأشعارهم وحكاياتهم في الجدت والهزل ، والتولية والعزل ، بقول الفقيه الزاهد أبي عمران موسى بن عمران المارتلي ، وكان سكن إشبيلية :

لا تبك ثوبك إن أبليت جيداً وابك الذي أبلت الأيام من بدنك الله ولا تكونسن مختسالاً بجد تسه فربسما كان هذا الثوب من كفنك ولا تعَفَّهُ إذا أبصرته دنيساً فإنما اكتسب الأوساخ من درنك "

٢ – وقال أبو عمرو ' اليَحْصُني اللوشي :

شَرِّدِ النومَ عن جفونكَ وانظر حكمة توقظ النفوس النياما

المارتلي ويكتب أيضاً الميرتلي نسبة إلى بلده «حصن مارتلة » من حصون باجة ؛ أحد شعراء الزهد بالأندلس ؛ توفي سنة ٤٠٢ (إنظر المغرب ١ : ٤٠٦ والغصون اليانعة : ١٣٥ والتكملة :
 ٦٨٧) وله شعر كثير في شرح الشريشي على المقامات .

٢ م : جسدك .

٣ م ق : بدنك .

<sup>≛</sup> ق ب : عمر .

فحرام على امرىء لم يشاهيد حكمة الله أن يذوق المناما وقال أيضاً:

ليس للمرء اختيارً في الذي يتمنّى من حراك وسكون النّما الأمرُ لربّ واحد إن يشأ قال له : كن فيكون

٣ ــ وقال أبو وهب القرطبي ١ :

تنام وقد أعد السهاد وتوقن بالرحيل وليس زاد وتصبح مثل ما تمسي مضيعاً كأنتك لست تدري ما المراد أتط مع أن تفوز غداً هنيئاً ولم يك منك في الدنيا اجتهاد إذا فراطت في تقديم زرع فكيف يكون من عدم حصاد

وقيل: إن الأبيات السابقة التي أولها: «أنا في حالتي التي . . . الخ » وجدت في تركته بخطّه في شقف ، و بعضهم ينسبها لغيره ، واسم أبي و هب المذكور عبد الرحمن ، وذكره ابن بَسْكُوال في الصِّلة ، وأثنى عليه بالزهد والانقطاع ، وكان في أوّل أمره قد حسب عامة ُ الناس أنّه مختل العقل ، فجعلوا يؤذونه ويرمونه بالحجارة ، ويصيحون عليه : يا مجنون يا أحمق ، فيقول :

يا عاذلي أنت به جاهل " دعني به لست بمغبون ما أما تراني أبداً والها فيه كمسحور ومفتون أحسسَن ما أسمع في حبّه وصفي بمختل ومجنون

<sup>1</sup> مرت الإشارة إليه ، انظر ما تقدم ص : ٢٠٧ .

٢ م : شقة .

ب أجد له ترجمة في الصلة ؛ وأغلب الظن أن هذا وهم من المقري ، لأن ابن بشكوال أفرد للعباسي
 مؤلفاً خاصاً .

عمد ابن برطله :

وقال ابن حبيش :

قالوا تصبَّرْ عن الدُّنيا الدنيَّة أو لا بدًّ من أحد الصبرين ، قلت : نعم ْ

٦ – وقال ابن الشيخ :

اطلب لنفسك فوزَها واصبر لها من لیس برحم نفسه ویصدّها

٧ — وقال أبو محمد القرطبي ١ :

حَقيقَتُها أنَّ المُقامَ بغَيرها

٢ - وقال السميسر ٢ :

للهِ في الدُّنيا وفي أهلها من بَشَر نحن فمن طبعنا ُدعني من الناس ِ ومن قولهم

بأربعـــة أرجو نجاتي وإنّهـــا ﴿ لَاكْرَمُ مَذْخُورِ لَدَيُّ وأعظمُ شهادة إخلاصي وحبى محمداً وحسن ظنوني ثم أنتي مسلمُ

كن ْ عبدَ ها واصطبر ْ للذل ّ واحتمل الصبر عنها بعون الله أوفق لي

نَظَرَ الشفيق وخَفْ عليها واتَّق عماً سيهلكها فليس بمشفق

لعمرك ما الدنيا وسرعة سيرها بسكّانها إلا طريق مجاز ولكنّهم قد أولِعُوا بمجاز

مُعَمَّياتٌ قد فككناها نُحبُّ فيها المالَ والجاها فإنما الناسك خكاتها

١ هو عبد الله بن الحسن بن أحمد الأنصاري القرطبــى أبو محمد ( انظر ترجمته في الذيل والتكملة ٤ : ١٩١ والتكملة : ٨٧٩ وتذكرة الحفاظ : ١٣٩٦ وبرنامج الرعيني : ١٤١ ) والبيتان في البرنامج والذيل : ٢١٠ .

٢ في الأصول ودوزي : الشميس ؛ وصوبناه .

٣ في ب : الناس أخلاها .

لم تُقْبِلُ الدنيا على ناسك إلا وبالرحبِ تَكَقّاها وإنَّما يُعرِضُ عن وَصْلها مَن صَرَفَت عنه مُحَيَّاها

٩ – وقال أبو القاسم ابن بقي :

فلمَّا أداروها أثارتْ حَقُودَهُمُ ﴿ فعادالذي راموا من الأنس بالعكس

ألا إنَّمَا الدنيا كرَاحٍ عتيقةٍ أراد مُديرُوها بها جَلَبَ الأنْسِ

• 1 \_ وقال أبو محمد عبد الله بن العسال الطُّلَيُّ طلى ١٠

فاسْلُ عنها واطّرحها وارتحل حيثُ تُـقيمُ

انظرِ الدُّنيا فإن أبدْ صرْتَهَا شَيْئاً يَكُومُ فاغْدُ منها في أمان إن يساعد ْكَ النعيمُ وإذا أبصر ْتَها منْ لك على كره تهيم ُ ٢

١١ ــ وقال ابن هشام القرطبي :

وأبي المدامة ما أريد بشربها صَلَفَ الرقيع ولا انهماك اللاهي لم يبق من عهد الشباب وطيبه شيء كعهدي لم يتحلُ الا هي إِن كَنْتُ أَشْرَبُهَا لَغَيْرِ وَفَاتُهَا فَتَرَكَّنُّهُ ۖ لَلَّهَ لَلَّهِ لَا لِلَّهِ

- وقال أبو محمد ابن السيد البطَّلْيَـوْسي مما نسبه إليه في « المغرب - » :

أخو العلم حيٌّ خالدٌ بعد موته وأوصالُهُ تحتّ الترابِ رميمُ وذو الجهل ميْتُ وهو ماش على الثرى ليُظنَن من الأحياء وهو عَـديمُ

۱ انظر ما تقدم ص : ۲۰۸ .

٢ م ق : تقيم .

٣ ليسا في ترجمته في المغرب (١: ٣٨٥) وهما في أزهار الرياض ٣: ١٠٣.

### ۱۳ ـ وقال أبو الفضل ابن شرف :

لعمرُكَ ما حَصَلْتُ على خطير من الدنيا ولا أدركتُ شيًّا وها أنا خارجٌ منها سَليباً أُقلِّبُ نادماً كلتا بلدَيِّا يَ لا يُجددي فأمسح مقلتيا وأبكى ثمَّ أعلم أنَّ مبكا ولم أجزع لهول الموت لكن مكيت لقلة الباكي علياً وأنَّ الدهرَ لم يعلم مكاني ولا عرفت بنُّوه ما لديًّا إذا أنا بالحيمام طُويتُ طَيّا زمان ٌ سوف أُنْشَـرُ فيه نشراً به ویسوءنی أن° متُّ حیّا أُسَرُّ بأنّني سأعيشُ ميْناً

1\$ -- وقال الزاهد العارف بالله سيَّدي أبو الغبَّاس إبن العريف نفعنا الله تعالى به ٢ :

سلوا عن الشوق مَن أهوى فإنَّهم ُ أُدنى إلى النفس من وَهُمي ومن نَفسي فمَن ° رسو لي إلى قلبي ليسألهُـُم ْ حلُّوا فؤادي فما يَنْدي، ولو وطئوا صخراً لجاد بماء منه منبجس وفي الحشا نزلوا والوهمُ يَجَمْرَحُهم ۗ لأنهضن الى حشري بحبِّهم ُ

عن مشكل من سؤال الصب ملتبس فكيف قَرَّوا على أذكى من القَبَس لا بارك الله فيمن خانهم ونَسي

قلت : وقد زرت قبره المعظم بمراكش سنة عشر وألف ، وهو ممّن

١ راجع أبياته في التكملة : ٨٧٠ .

٢ أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء الله الصنهاجي المشهور بابن العريف ؛ صاحب كتاب «محاسن المجالس » اختار طريقة الزهد والتصوَّق ، وصادف ذلك ظهور جماعة من المتصوفة بمدينة شلب وانتشر مذهبهم فيها وفي لبلة ومارتلة ، ثم تفرقوا ووصل رئيسهم إلى المرية وفيها شيخ المتصوفة ابن العريف ، فوجه على بن يوسف اللمتوني في طلبه وطلب أبي الحكم ابن برجان ، فتوفيا بمراكش سنة ٣٧٥ (أو ٣٦٥) . انظر وفيات الأعيان ١ : ١٥١ وأعمال الأعلام : ٢٤٨ – ٢٤٩ والمغرب ٢ : ٢١١ وبغية الملتمس ص : ١٥٤ والصلة : ٨٤ والمطرب : ٩٠ ومعجم الصدفي : ١٨ والتحفة : ١٧ والوافي : ٨ الورقة : ٥٠ وأبياته في المغرب والمطرب .

يُتبرك به في تلك الديار ، ويُستسقى به الغيث ، وهو من أهل المَرية ، وأحضره السلطان إلى مراكش فمات بها ، وله كرامات شهيرة ومقامات كبيرة ، نفعنا الله تعالى به .

10 — واعلم أن أهل الأندلس كانوا في القديم على مذهب الأوزاعي ، وأهل الشام منذ أول الفتح ، ففي دولة الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل وهو ثالث الولاة بالأندلس من الأمويين — انتقلت الفتوى إلى رأي مالك بن أنس وأهل المدينة ، فانتشر علم مالك ورأيه بقرطبة والأندلس جميعاً ، بل والمغرب ، وذلك برأي الحكم واختياره ، واختلفوا في السبب المقتضي لذلك ، فذهب الجمهور إلى أن سببه رحلة علماء الأندلس إلى المدينة ، فلما رجعوا إلى الأندلس وصفوا فضل مالك وسعة علمه ، وجلالة قدره ، فأعظموه كما قدمنا ذلك ، وقيل : إن الإمام مالكا سأل بعض الأندلسيين عن سيرة ملك الأندلس ، فوصف له سيرته ، فأعجبت مالكاً لكون سيرة بني العباس في ذلك الوقت لم تكن فوصف له سيرته ، فأعجبت مالكاً لكون سيرة بني العباس في ذلك الوقت لم تكن وغير هما على ما هو مشهور في كتب التاريخ ، فقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لذلك المخبر : نسأل الله تعالى أن يزين حرَمَنا بملككم ، أو كلاماً هذا عنه ، فنصيت المسألة إلى ملك الأندلس ، مع ما علم من جلالة مالك ودينه ، معناه ، فنصيت المسألة إلى ملك الأندلس ، مع ما علم من جلالة مالك ودينه ، فحمل الناس على مذهبه ، وترك مذهب الأوزاعي ، والله تعالى أعلم .

١٦ – وحكي أن القاضي الزاهد أبا إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن أبي يغمور لمّا ندبه أهل الأمر لولاية القضاء بمدينة فاس استعفى ، فلم يُقبل منه ، وخرج إلى تلك الناحية ، وخرج الناس لوداعه ، فأنشد :

عليكم سلام ُ الله إنّيَ راحل ٌ وعينايَ من خوفِ التفرقِ تدمعُ

١ في القديم : سقطت من م .

فإن نحن عشنا فَهُو يجمع بيننا وإن نحن مُتْنا فالقيامة تجمع وأنشد أصحابه رحمه الله تعالى ، ولا أدري هل هي له أو لغيره :

كنّا نعظّمُ بالآمالِ قدرَكُمُ حَيى انقضتْ فتساوى عندنا الناسُ للم تفضلونا بشيء غيرِ واحدة مي الرجاء فسوّى بيننا الياسُ وأنشد أبضاً :

بَلَوْتُهُمُ مَذَ كَنتُ طَفَلاً فَلَم أَجِد كَمَا أَشْتَهِي مِنهُم صَدِيقاً وصاحبا فصوّبتُ رأيي في فراري منهم وشمّرت أذيالي وأمعنت هاربا وأنشد لغيره في الكتمان :

أَخْفَى الغرامَ فَلَا جَوَارِحُهُ شَعَرَتْ بِذَاكَ وَلَا مَفَاصِلُهُ كَالْسَيْفِ يَصِحِبُهُ الْحِيمَامُ وَلَمْ يَعْلَمْ بَمَا حَمَلَتْ حَمَاثُلُهُ وَأَنْشِد :

قد كنتُ أمرضُ في الشبيبة دائماً والموتُ ليسَ يمرُّ لي في البال والآن شبتُ وصحَّتي موجودة وأرى كأن الموت في أذيالي

ولمّا أنشده تاج الدين بن حمويه السّرَخْسي الوافدُ على المغرب من المشرق قول بعضهم :

> فلا تَحْقِرَنَ عَدُوّاً رَمَاكُ وَإِنْ كَانَ فِي سَاعِدَيْهِ قَصَرُ . فإن السيوفَ تَحزُّ الرقابَ وتعجز عمّا تنالُ الإبرْ

قال : حسن " جيد ، ولكن اسمع ما قال شاعرنا القسَّطْكَتِي ' ، وأنشد :

١ يريد ابن دراج ، والأبيات من قصيدته في مدح المنصور بن أبي عامر (ديوانه : ٣٠٣).

أثرني لكشف الخطب والخطب مشكل " وكياني لليث الغاب وهو همَصُورُ فقد تخفض الأسماء وهي سواكن " ويعمل في الفعل الصريح ضمير وتنبُو الردينيّات ، والطول وافر ويبعد وقع السهم وهو قصير

1V — وكان الوزير الكريم أبو محمد عبد الرحمن بن مالك المعافري أحد وزراء الأندلس كثير الصنائع جزل المواهب عظيم المكارم ، على سنن عظماء الملوك وأخلاق السادة ، لم يُر بعده مثله في رجال الأندلس ، ذاكراً للفقه والحديث ، بارعاً في الآداب ، شاعراً مجيداً ، وكاتباً بليغاً ، كثير الحدم والأهل ، ومن آثاره الحمام بجوفي الجامع الأعظم من غرّناطة ، وزاد في سقف الجامع من صحنه وعوّض أرجل قيسية أعمدة الرخام ، وجلب الرؤوس والموائد من قرطبة ، وفرش صحنه بكذان الصخر . ووجتهه أميرُه علي بن يوسف بن تاشفين إلى طرُ طُوشة برسم بنائها ، فلما حكها سأل قاضيها فكتب له جملة من أهلها ممتن ضعفت حاله وقل تصرّفه من ذوي البيوتات ، فاستعملهم أمناء ، ووستع أرزاقهم ، حتى كمل له ما أراد من عمله ، ومن عجز أن يستعمله وصله من ماله ، فصدر عنها وقد أنعش خلقاً ، رضي الله تعالى عنه ورحمه .

ومن شعره في مجلس أطربه سماعه ، وبسط احتشاد الأنس فيه واجتماعه ، فقال ٢ :

لا تلمني إذا طربتُ لشجو يبعثُ الأنسَ فالكريم طَرُوبُ ليس شَقُ الخُيوبِ حقيًا عليناً إنَّما الحقُّ أنْ تُشتَقَّ القلوبُ

وقطف غلام من غلمانه نوّارة ومَدَّ بها يده إلى أبي نصر الفتح بن عبيد الله ، فقال أبو نصر :

١ ترجمته في القلائد : ١٧٠ .

٢ القلائد : ١٧٠ ؛ والنقل عنه حتى قوله « من النوى » .

وبَدْرٍ بِدَا وَالطَّرْفُ مَطْلَعُ حُسْنِهِ وَفِي كُفَّهُ مِن رَاثُقِ النَّوْرِ كُوكِبُ فقال أبو محمد ابن مالك ':

يروحُ لتعذيبِ النفوسِ ويغتدي ويطلعُ في أُفقِ الجمالِ ويغربُ ويحسدُ منهُ الغصنَ أيّ مهفهف يجيء على مثلِ الكثيبِ ويذهبُ وقد سبق هذا .

وكتب إلى الفتح من غير ترو": يا سيدي ، جرت الأيام بفراقك ، وكان الله جارك في انطلاقك ، فغيرك روع بالظعن ، وأوقد للوداع جاحم الشهن ، فإنك من أبناء هذا الزمن ، خليفة الحضر لا يستقر على وطن ، كأنتك – والله يختار لك ما تأتيه وما تدعه – موكل بفضاء الأرض تذرعه " ، فحسب من نوى بعشرتك الاستمتاع ، أن يعد "ك من العواري السريعة الارتجاع ، فلا يأسف على قلة الشوا ، وينشد :

## وفارقتُ حتى ما أُبالي من النُّوَى '

ومات رحمه الله تعالى بغرناطة سنة ١٨٥ ، وحضر جنازته الحاصّة والعامّة ، وهو من محاسن الأندلس ، رحمه الله تعالى .

المعتمد ، وعليها ومن نوادر الاتفاق أن جارية مَشَتْ بين يدي المعتمد ، وعليها ميص لا تكاد تفرق بينه وبين جسمها ، وذوائبُها تخفي آثار مشيها ، فسكب

البيت الأول من هذين ورد منسوباً للفتح نفسه في أصول النفح .

٢ من قول البحتري :

الله جارك في انطلاقك تلقاء شامك أو عراقك

٣ عجز بيت لابن زريق البغدادي ، وصدره : كأنما هو في حل ومرتحل .

<sup>؛</sup> ق م : من الهوى .

ه انظر هذه القصة في بدائع البدائه ١ : ١٠٦ .

عليها ماء ورد كان بين يديه ، وقال :

عُلَقْتُ جائلة الوِشــاح غــريرة تختال بــينَ أسنـــة وبـَواتر

وقال لبعض الحدم : سر إلى أبي الوليد البَطَلَيْوَسي المشهور بالنحلي وخذه بإجازة هذا البيت ، ولا تفارقه حتى يفرغ منه ، فأجاب النحلي لأول وقوع الرقعة بين يديه :

راقت محاسنُها ورق أديمُها فَتكاد تبصر باطناً من ظاهر وتمايلت كالغصن في دعْص النقا تلثقف في ورق الشباب الناضر يندى بماء الورد مُسْبَلُ شَعرها كالطّلّ يسقط من جناح الطّائر ترهى برونقها وعز جمالها زهو المؤيد بالثناء العاطر ملك تضاءلت المُلوك لقدره وعنا له صرف الزمان الجائر وإذا لمحت جبينه ويمينه أبصرت بدراً فوق بحر زاخر

فلما قرأها المعتمد استحضره ، وقال له : أحسنت ، أو معنا كنت ؟ فقال له : يا قاتيل المحثل ، أما تلوت ﴿ وَأُوحَى رَبُّك الى النّحل ﴾ (النحل : ٢٨) . وأصبح المعتمد يوماً شميلاً فدخل الحمام ، وأمر أن يدخل النحلي معه ، فجاء وقعد في مسيح الحمام حتى يستأذن عليه ، فجعل المعتمد يحبق في الحمام وهو خال وقد بقيت في رأسه بقية من السكر ، وجعل كلما سمع دوي ذلك الصوت يقول : الجوز ، اللوز ، القسطل ، ومر على هذا ساعة ، إلى أن تذكر النحلي ، فصادفه ن ، فلما دخل قال له : من أي وقت أنت هنا ؟ قال : من أول ما رتب مولانا الفواكه في النصبة ، فغشي عليه من الضحك ، وأمر له بإحسان . والنصبة : ماثدة يصبون فيها هذه الأصناف .

١ ق : مسلخ .

۲ ق م : فصادمه .

ولمَّا استحسن المعتمد قول المتنبي ١ :

إذا ظفرت منك المطيع بنظرة أثاب بها مُعْيي المَطيي ورَازِمُه

قال ابن وهبون بديهة : « وقالوا أجاد ابن الحسين . . . إلخ البيتين » ، وقد تقدم ذكرهما ، فأمر له بمائتي دينار .

ولمَّا قال ابن وهبون المذكور :

غاض الوفاء فما تلقاه في رَجُل ولا يمرُّ لمخلوق على بال قد صار عندهُمُ عنقاءَ مُغْرِبةً أو مثل ما حد أثوا عن ألف مثقال

قال له المعتمد : عنقاء مغربة وألف مثقال يا عبد الجليل عندك سواء؟ فقال : نعم ، قال : قد أمرنا لك بألف دينار وبألف دينار أخرى تنفقها .

19 — وذكر القرطبي صاحب «التذكرة» في كتابه «قمع الحرص بالزهد والقناعة » ، ما صورته : روينا أن الإمام أبا عمر ابن عبد البررضي الله تعالى عنه بلغه وهو بشاطبة أن أقواماً عابوه بأكل طعام السلطان وقبول جوائزه ، فقال :

قل لن ينكر أكلي لطعـــام الأمــراء أنت من جهلك هذا في محل السُّفهاء

لأن الاقتداء بالصالحين ، من الصحابة والتابعين ، وأئمة الفتوى من المسلمين ، من السلف الماضين ، هو ملك الدين ، فقد كان زيد بن ثابت ــ وكان من الراسخين في العلم ــ يقبل جوائز معاوية وابنه يزيد ، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ــ مع ورعه وفضله ــ يقبل هدايا صهره المختار بن أبي عبيد ، ويأكل

١ انظر ما تقدم ص : ١٩٤ .

طعامه ، ويقبل جوائزه، وقال عبد الله بن مسعود ــ وكان قد مُـليء علماً ــ لرجل سأله ، فقال : إن لي جاراً يعمل بالربا ، ولا يجتنب في مكسبه الحرام ، يدعوني إلى طعامه ، أفأجيبه ؟ قال : نعم ، لك المهنأ وعليه المأثم ، ما لم تعلم الشيء بعينه حراماً ، وقال عثمان بن عفـّان رضي الله تعالى عنه ــ حين سئل عن جوائز السلاطين ــ : لحم ظبي ذكي ، وكان الشعبي ــ وهو من كبار التابعين وعلمائهم ــ يؤدب بني عبد الملك بن مروان ، ويقبل جوائزه ويأكل طعامه ، وكان إبراهيم النخعي وسائر علماء الكوفة والحسن البصري ــ مع زهده وورعه ــ وسائر علماء البصرة وأبو سلمة ابن عبد الرحمن وأبانُ بن عثمان والفقهاء السبعة بالمدينة – حاشا سعيد بن المسيّب ــ يقبلون جوائز السلطان ، وكان ابن شهاب يقبلها ، ويتقلّب في جواثزهم ، وكانت أكثر كسبه ، وكذلك أبو الزّناد ، وكان مالك وأبو يوسف والشافعي وغيرهم من فقهاء الحجاز والعراق يقبلونجوائز السلاطين والأمراء، وكان سفيان الثوري ــ مع ورعه وفضله ــ يقول : جواثز السلطان أحبُّ إليَّ من صلة الإخوان ، لأن الإخوان يَـمُنـُـّـون والسلطان لا يمن من ومثل هذا عن العلماء والفضلاء كثير ، وقد جمع الناس فيه أبواباً ، ولأحمد بن خالد فقيه الأندلس وعالمها في ذلك كتاب حمله على وضعه وجمعه طعن ُ أهل بلده عليه في قبوله جوائز عبد الرحمن الناصر ، إذ نقله إلى المدينة بقُـرْطبة ، وأسكنه داراً من دور الجامع قربه ، وأجرى عليه الرزق من الطعام والإدام والناض ، وله ولمثله في بيت المال حظ ، والمسئول عن التخليط فيه هو السلطان ، كما قال عبد الله بن مسعود « لك المهنأ وعليه المأثم ، ما لم تعلم الشيء بعينه حراماً» ، ومعنى قول ابن مسعود هذا قد أجمع العلماء عليه ، فمن علم الشيء بعينه حراماً مأخوذاً من غير حلّه كالجريمة وغيرها وشبهها من الطعام أو الدابة وما كان مثل ذلك كلّه من الأشياء المتعيّنة غصباً أو سرقة أو مأخوذة بظلم بيِّن لا شبهة فيه فهذا الذي لم يختلف أحد في تحريمه ، وسقوط عدالة آكله ، وأخذه وتملكه ، وما أعلم من علماء التابعين أحداً تورُّع عن جوائز السلطان ، إلا سعيد بن المسيّب بالمدينة ، ومحمد بن

سيرين بالبصرة ، وهما قد ذهبا مثلاً في التورع ، وسلك سبيلهما في ذلك أحمد ابن حنبل وأهل الزهد والورع والتقشف ، رحمة الله تعالى عليهم أجمعين . والزهد في الدنيا من أفضل الفضائل ، ولا يحل لن وفقه الله تعالى وزهد فيها أن يحرِّم ما أباح الله تعالى منها ، والعجب من أهل زماننا يعيبون الشبهات ، وهم يستحلون المحرَّمات ، ومثالهم عندي كالذين سألوا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن المحرِم يقتل القُراد والحلمة ، فقال السائلين له : من أنم ؟ فقالوا : من أهل الكوفة ، فقال : تسألوني عن هذا وأنم قتلتم الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما ؟ وروى ابن عمر عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه قال : هما أتاك من غير مسألة فكله وتموَّله »، وروي هذا الحديث أيضاً عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما «ما أتاك من غير مسألة فكله وتموَّله »، وروى أبو سعيد الحرى وجابر بن عبد الله عن الذي صلى الله عليه وسلم معناه ، وفي حديث أحدهما «إنسما هو رزق رزقكه الله تعالى»، وفي لفظ بعض الرواة «ولا ترد على الله رزقه »، وهذا كله مركب مبني على ما أجمعوا عليه ، وهو الحق ، فمن عرف الشيء المحرم بعينه فإنه لا يحل له ، فهذه المسألة من كلام ابن عبد فمن عرف النبي ، انتهى .

• ٢٠ – وحضر ابنُ مجبر مع عدو له جاحد لمعروفه ، وأمامهما زجاجة سوداء فيها خمر ، فقال له الحسود : إن كنت شاعراً فقل في هذه ، فقال ارتجالاً : «سأشكو إلى الندمان » ، إلى آخر الحكاية ، وقد تقدمت في رسالة الشقندي ارحمه الله تعالى .

### [ترجمة ابن مجبر وشعره]

وابن مجبر هو أبو بكر يحيى بن عبد الجليل بن عبد الرحمن بن مجبر الفهري ،

۱ انظر ما تقدم ص : ۲۰۹ .

كان في وقته شاعر المغرب ، ويشهد له بقوّة عارضته وسلامة طبعه قصائدُه التي صارت مثالاً ، وبعدت على قربها منالاً ، وشعره كثير يشتمل على أكثر من تسعة آلاف وأربعمائة بيت ، واتصل بالأمير أبي عبد الله ابن سعد بن مردنيش ، وله فيه أمداح ، وأنشد يوسف بن عبد المؤمن يهنيه بفتح :

إنَّ خيرَ الفتوح ما جاء عَفْواً مثل ما يخطبُ الحطيبُ ارتجالاً وكان أبو العباس الجراوي حاضراً ، فقطع عليه لحسادة وجدها ، وقال :

وكان ابو العباس الجراوي حاضراً ، فقطع عليه لحسادة ٍ وجدها ، وقال : يا سيدنا اهتدم بيت وضاح :

خيرُ شَرَابٍ مَا كَانَ عَفُواً كَأَنَّهُ خَطَبِــةُ لَمْرَجِـــالَ

فبدر المنصور ، وهو حينئذ وزير أبيه وسنّه قريب العشرين ، وقال : إن كان اهتدمه فقد استحقّه لنقله إيّاه من معنى خسيس إلى معنى شريف ، فسُرّ أبوه بجوابه ، وعجب الحاضرون .

ومرَّ المنصور أيام إمرته بأونبة ٢ من أرض شيلْبَ ، فوقف على قبر الحافظ أبي محمد ابن حزَّم ، وقال : عجباً لهذا الموضع ، يخرج منه مثل هذا العالم ، ثم قال : كل العلماء عيال على ابن حزم ، ثم رفع رأسه وقال : كما أن الشعراء عيال عليك يا أبا بكر ، يخاطب ابن مجبر .

ومن شعر ابن مجبر يصف خيل المنصور من قصيدة في مدحه :

له ُ حَلَّبَة ُ الْحَيلِ العِتاقِ كَأْنَها نشاوى بهاوَت ْ تطلبُ العزف والقصفا عرائس ُ أَغْنَتَها الحجول ُ عن الحلى فلم ْ تَبْغ خلخالا ً ولا التمست وقفا فمين يَقَق كالطِّرْسِ تحسبُ أَنَّه ُ وإن ْ جرّدُوه ُ في مُلاءته التفا

١ م : فنطق .

٢ ق : بأوقية ؛ ب : بأوقبة .

وأبلق أعطى الليل نصف إهابه وَوَرَدِ تَغْشَّى جَلَّدَهُ شُفَّقٌ الدَّجِي وأشقرَ مَـجَّ الراحَ صرفاً أديمه وأشهبَ فَيضِّيِّ الأديمِ مُدَنَّرٍ كما خطّط الزاهي بمهرق كاتب تهبُّ على الأعداء منها عواصفٌ تنساوله لفظ الجواد ِ لأنسه

وغار عليه الصُّبحُ فاحتبس النَّصفا فإذ حازه دَلَّتِي له الذيلَ والعرفا وأصفر لم يمسح بها جلده صرفا عليه خطوط غير مفهمة حرفا فجر عليه ذيله وهو ما جَفّا ستنسف أرض المشركين بها نسفا ترى كلَّ طرف كالغزال فتمتري أظبَيْاً ترى تحت العجاجة أم طرفا وقد كان في البيداء يألفُ سرْبه فربيَّتُه مهراً وهي تحسبُهُ خشْفا إذا ١ ما أردت الحري أعطاكه ضعفا

ولمَّا اتخذ المنصور مقصورة الجامع بمراكش بدار ملكها ، وكانت مدبرة على انتصابها إذا استقر المنصور ووزراؤه بمُصَلاّه ، واختفائها إذا انفصلوا عنها ، أنشد في ذلك الشعراء فقال ابن مجر من قصيدة أولها :

> أعلمتني ألثقي عصا التسيارِ في بلدة ليست بدار قرارِ إلى أن قال ٢:

فكأنّها سورٌ من الأسوار فكأنّها سرٌّ من الأسرار وكأنتها علمت مقادير الورى فتصرفت لهم على مقدار في قَوْمِه قامت إلى الزوَّار يبدو فتبدو ثمَّ تخفى بَعْدَهُ كَتَكُونُ الهَالات للأقْمار

طَـوْراً تكون بمن حـَوَتُه محيطة " وتكون ُ حيناً عنهم ُ مخبوءة ً فإذا أحَسّتُ بالإمام يزورُها

١ ق ب : على .

٢ وردت هذه الأبيات في الحلل الموشية : ١٢٠ .

وممتّن روى عنه أبو علي الشلوبين وطبقته ، وتوفّي بمراكش سنة ٥٨٨ ، وعمره ٣٥ سنة ، رحمه الله تعالى .

وقد حكى الشريفُ الغَرْناطي شارحُ المقصورة هذه الحكاية بأتم مماً ذكرناه ، فقال عن الكاتب ابن عياش كاتب يعقوب المنصور الموحدي ، قال ا: كانت لأبي بكر ابن مجبر وفادة على المنصور في كل سنة ، فصادف في إحدى وفاداته فراغه من إحداث المقصورة التي كان أحدثها بجامعه المتصل بقصره في حضرة ٢ مراكش ، وكانت قد وُضعت على حركات هندسية تُرفع بها لحروجه وتخفض لدخوله ، وكان جميعُ من بباب المنصور يومئذ من الشعراء والأدباء قد نظموا أشعاراً أنشدوه إياها في ذلك ، فلم يزيدوا على شكره ، وتتجزيته الخير فيما جدد من معالم الدين وآثاره ، ولم يكن فيهم من تصدي لوصف الحال ، الخير فيما حتى قام أبو بكر ابن مجبر فأنشد قصيدته التي أولها « أعلمتني ألقي عصا التسيار » واستمر فيها حتى ألم بذكر المقصورة فقال يصفها « طوراً تكون – إلخ » فطرب المنصور لسماعها ، وارتاح لاختراعها ، انتهى .

وقد بطلت حركات هذه المقصورة الآن ، وبقيت آثارها حسبما شاهدته سنة عشر وألف ، والله تعالى وارثُ الأرض ومَن عليها .

ومن نظم ابن مجبر أيضاً ما كتب به إلى السلطان ملك المغرب ، رحمه الله تعالى ، وقد ولد له ابن ، أعنى لابن مجبر :

وُلدَ العَبَدُ الذي إنعامُكم طينَةٌ أُنشىء منها جَسَدُهُ وَهُوَ دون اسْمِ لعلمي أنّهُ لا يُسَمّي العبد َ إلا سَيّدُهُ •

وقوله:

ملك تُرويك منه ُ شيمة ٌ أنْسَتِ الظمآن زُرْق النُّطَفِ ِ

١ انظر شرح المقصورة ١ : ٧١ .

٢ م : مدينة .

جمعت من كل مجد فحكت لفظة قد جُمعت من أحرف يعجب السامع من وصفي لها ووراء العجز ما لم أصف لو أعار السهم ما في رأيه من سداد وهد كى لم يتصف حلمه الراجع ميزان الهدى يزن الأشياء وزن المنصف

**٢١** ــ وقال ابن خفاجة <sup>١</sup> :

صحَّ الهوى منكَ ولكنتني أعجبُ من بيَنٍ لنا يُقُدْرُ كأنيّنا في فليك دائرٍ فأنْتَ تخفى وأنا أظهرُ

وهما الغاية في معناهما ، كما قاله ابن ظافر ، رحمه الله تعالى .

٢٧ – وقال الأعمى التُطيِلي ٢٠

أما اشتفتْ منّيَ الأيامُ في وطني حتى تُضايِقَ فيما عزَّ من وَطري فلا قَضَتْ من سَوَاد العين ِحاجتها حتى تكرَّ على ما طلَّ في الشَّعَرِ

 $^{"}$  وقال القاضي أبو حفص ابن عمر القرطبي  $^{"}$  :

هُمُ نظروا لواحظها فهاموا وتشربُ لُبَّ شاربها المدامُ يَخافُ الناسُ مقلتها سواها أيلَه عررُ قلبَ حامله الحُسامُ سما طرفي إليها وهو باك وتحت الشمس ينسكبُ الغمامُ وأذكر قدَّها فأنوحُ وجَداً على الأغصان تنتدبُ الحَمامُ فأعقب بَيْنُها في الصدر غماً إذا غربَتْ ذُكاء أتى الظلامُ

٧٤ \_ وقال الحاجب عبد الكريم بن مغيث ؛ :

١ ليسا في ديوان ابن خفاجة .

٢ انظر ما سبق ص : ٢٠٧ ؛ وديوان الأعمى : ٤٩ .

٣ انظر ما سبق ص : ٢٠٩ .

٤ عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيثكان حاجباً للحكم الربضي، وكان بليغاً شاعراً مفوهاً ( انظر=

شُهُبُ بُزاة لِحِمامِ الحَمامُ طارتْ بنا الخيلُ ومن فوقها والطيرُ أهدافٌ وهُنَّ السهامُ . كأنّما الأيندي قسيٌّ لها

٧٥ \_ وقال أخوه أحمد :

اشرَبْ على البستان من كفّ مَن ﴿ يسقيكَ من ﴿ فيه وأحداقه ﴿ وانظر إلى الأبكة ِ في بُرْدٍهِ وقَدُ بدا السَّرُوُ على نهره

ومن أضيع ِ الأشياء ودُّ صرفْتَهُ ۗ

ولاحيظ البدر بأطواقم كخائض شَمَّرَ عَن ساقيه

٧٦ ــ وقال أبو العباس أحمد بن أبي عبد الله ابن أمية البَـــَــُـسيُّ :

إذا كان ودّي وهو أنفسَنُ قربة يُسجازى ببغض فالقطيعةُ أحزمُ ا إلى غير من تحظى لديه وتكرمُ

### [ حكايات في البديهة والارتجال ]

٧٧ ــ ومن حكايات أهل الأندلس ' في خلع العذار والطرب والظرف وغير ذلك كسرعة الارتجال ما حكاه صاحب « بدائع البدائه » قال ٢ : أخبر ني مَن ۚ أثنى به بما هذا معناه ، قال : خرج الوزير أبو بكر ابن عمَّار والوزير أبو الوليد ابن زَيْدُون ومعهما الوزير ابن خلدون من إشبيلية إلى منظرة لبني عباد بموضع يقال له الفَّننْت " تحفُّ بها مُروجٌ مشرقة الأنوار ، متنسمة الأنجاد والأغوار ، متبسمة عن ثغور النُّوَّار ، في زمان ربيع سقت الأرضَ السُّحبُ فيه

الحلة ١ : ١٣٥ – ١٣٦ ) وكان له أخ اسمه عبد الملك تولى سرقسطة ، ولم يذكر ابن الأبار أخاه أحمد

١ هنا يأخذ المقري بالنقل عن بدائع البدائه لابن ظافر الأزدي أكثر حكايات هذا الباب .

٢ بدائع البدائه ١ : ٢١٤ .

٣ في الأصول : القنت ؛ والبدائع : الغيث .

بوسُميتها ووليتها ، وجَلَتُها في زاهر ملبسها وباهر حُليتها ، وأردافُ الرُّبي قد تأزرت بالأزُرِ الحضر من نباتها ، وأجيادُ الحداول قد نظم النُّوَّار قلائدَهُ حولَ لبَّاتُهَا ، ومجامر الزهر تعطر أردية النسائم عند هَبَّاتُها ، وهناك من البُّهار ما يُزْري على مَداهن ' النُّصَار ، ومن النرجس الريان ما يهز أ بنَوَاعس الأجفان ، وقد نَـوَوا الانفرادَ للهو والطرب ، والتنزه في روضَى النبات والأدب ، وبعثوا صاحباً لهم يسمى خليفة هو قيوام لذتهم ، ونظام مسرتهم ، ليأتيهم بنبيذ يُذُ هبِبُون الهمَّ بذهبه في لُجَيَيْن زجاجه، ويرمونه منه بما يقضي بتحريكه للهـَرَب `` عن القلوب وإزعاجه ، وجلسوا لانتظاره ، وترقُّب عَوْده على آثاره . فلمَّا بصروا به مقبلاً من أوَّل الفَـجّ بادروا إلى لقائه . وسارعوا إلى نحوه وتلقائه . واتفق أن فارساً من الجند ركض فرسَّه فصدمه ووطىء عليه فهشم أعظُمه وأجرى دمه ، وكسر قُـمْعُـل لا النبيذ الذي كان معه ، وفرق من شملهم ما كان الدهر قد جَمعَهُ ، ومضى على غُلُوائه راكضاً حتى خفى عن العين ، خائفاً من متعلَّق به يحين بتعلُّقه الحَين ، وحين وصل الوُزَراء إليه ، تأسَّفوا عليه ، وأفاضوا في ذكر الزمان وعدوانه ، والخطب وألوانه ، ودخوله بطَوَامَّ المضرات ، على تمام المسرات ، وتكديره الأوقات المنعمات ، بالآفات المؤلمات . فقال ابن زیدون :

أنلهو والحتوفُ بنا مطيفه \* ونأمَنُ والمنونُ لنا مُخيفَهُ\*

فقال ابن خلدون :

وفي يوم وما أدراك يوم "مضى قيمْعالنا ومضى خليفه

١ البدائع : بمداهن .

٢ القمعل: القدح الضخم.

فقال ابن عمار:

هما فَخَارَتا راح ورُوح ِ تكسرتا فأشقافٌ ا وجيفه ْ انتهى .

٧٨ ــ وذكر ابن بسام ما معناه ٢ أن أبا عامر ابن شُهَيد حضر ليلة عند الحاجب أبي عامر المظفر بن المنصور بن أبي عامر بقرطبة ، فقامت تسقيهم وصيفة عجيبة صغيرة الحَلق"، ولم تزل تسهر في خدمتهم إلى أن هم َّ جند الليل بالانهزام ، وأخذ في تقويض خيام الظلام ، وكانت تسمى أُسيماء ، فعجب الحاضرون من مكابدتها السهر طول ليلتها على صغر سنها ، فسأله المظفّر وصفها ، فصنع ارتجالاً :

أفدي أسيماء من نديم مالازم للكؤوس راتب الم قد عجبوا في السُّهاد منها وهي لعمري من العجائب قالوا : تجافى الرقاد عنها فقلت : لا ترقُد الكواكب

۲۹ ـ وحكى ابن بسام ° ما معناه أن ابن شُهيد المذكور كان يوماً مع جماعة من الأدباء عند القاضي ابن ذكوان ، فجيء بباكورة باقلاً ، فقال ابن ذكوان : لا ينفرد بها إلا من وصفها ، فقال ابن شُهيد : أنا لها ، وارتجل :

إِنَّ لَآلِيكِ أَحْدَ تُلَتُّ صَلَّفًا فَاتَخَذَت مِن زُمُرُّد صدفا تسكن ُ ضَرَّاتُها البحورَ وذي تسكن للحسن ِ روضَةً أَنْفا هامت بليحف الجبال فاتخذت من سندس في جينانها لُحُفا

١ البدائع : فشقفات .

٢ بدائم البدائه ٢ : ٣٢ .

٣ البدائع : وصيفة صغيرة ظريفة الحلق .

٤ البدائع : ليلها .

ه بدائع البدائه ٢ : ٣٣ ؛ وانظر الذخيرة ١/٤ : ٢٨ .

شبته ته النغور من لُطُف حسبك هذا من برًا من لطفا جاز ابن ُ ذكوان َ في مكارمه حدود كعب وما به وصفا قدم م درً الرياض منتخبا منه لأفراس مدحه علفا أكل طريف وطعم ذي أدب والفول يهواه كل من ظرُفا رخص فيه شيخ له قدر فكان حسبي من المني وكفي

و الله عامر ، إن بسام عن إن جماعة من أصحاب ابن شهيد المذكور و الواله : يا أبا عامر ، إنك لآت بالعجائب ، وجاذب بنوائب الغرائب ، ولكنتك شديد الإعجاب بما يأتي منك ، هاز العطفك عند النادر يتاح لك ، ونحن نُريد منك أن تصف لنا مجلسنا هذا ، وكان الذي طلبوه منه زبدة التعنيت ، لأن المعنى إذا كان جلفاً ثقيلاً على النفس ، قبيح الصورة عند الحس ، كلت الفكرة عنه وإن كانت ماضية ، وأساءت القريحة في وصفه وإن كانت محسنة ، وكان في المجلس باب مخلوع معترض على الأرض ولبد أحمر مبسوط قد صففت خفافهم عند حاشيته ، فقال مسرعاً :

وفيتْيَة كالنجوم حُسْناً كلّهم شاعر نبيل متقد المحالم الصقيل متقد المحالبين ماض كأنه الصارم الصقيل راموا انصرافي عن المعالي والغرب من دونها كليل فاشتد في إثرها فسيح كل كشير له قليل في مجلس زانه التصابي وطاردت وصفة العقول في مجلس زانه التصابي

۱ دوزي : رفد .

٢ بدائع البدائه ٢ : ٣٣ ؛ وانظر الذخيرة ١/٤ : ٢٧ .

٣ ب : قد رصت ؛ البدائع : نعالمم .

٤ في الأصول : قليل، والتصويب عن البدائع والذخيرة ؛ وفي الأصول أيضاً : عن دونها .

ه في الأصول : فالشد في أمرها .

كــأنّـما بـــابُه أسيرٌ قد عرضت دونه نُصولُ ُ يراد منه المقال قسراً وهنو على ذاك لا يقول ا ننظرُ من ليبُدهِ لدينا بتحبّرَ دم تحتنا يتسيلُ كأن أخفافنا عليه مراكب ما لها دليل ُ ضَلَّتْ فلم تدر أين تجري فَهل على شطَّه ِ تَقَيِلُ ُ

فعجب القوم من أمره ، ثمَّ خرج من عندهم فمر على بعض معارفه من الطراثفيين وبين يديه زنبيل ملآن حرشفاً ٢ ، فجعل يده في لجام بغلته ، وقال : لا أتركك أو تصف الحرشف ، فقد وصفه صاعد فلم يقل شيئاً ، فقال له ابن شهيد : ويحك ! أعلى مثل هذه الحال ؟ قال : نعم ، فارتجل " :

هَلُ أَبْصَرَتْ عَيْنَاكَ يَا خَلَيلِي قَنَافِ لَهُ الْبُسَاعُ فِي زِنْبِيلِ من حرشَف مُعْتَمَد جَليل ذي إبر تنفذ جلد الفيل كأنتها أنيابٌ بنت ألغول لو نخست في است امرىء ثقيل لقَفَزته مُ نَحْوَ أرضِ النِّيلِ لينس يرى طيَّ حَشا مينُديلِ نَقُلُ السّخيفِ الماثنِ الجهولَ وأكلُ قوم فازِحي العقولَ أَقسمتُ الله أَطْعِمُها أكيلي ولا طعمتُها عَلَى شَمُولَ ِ

٣١ ــ وقال في « بدائع البدائه » ° : دخل الوزيرُ أبو العلاء زُهْر ابن الوزير أبي مروان عبد الملك بن زُهْر على الأمير عبد الملك بن رَزين في مجلس أنس ، وبين يديه ساق يسقي خمرين من كأسه ولحظه ، ويبدي دُرَّين من حبابه

۱ ب : عارضت .

٢ ب : زنبيل حرشف .

٣ الذخيرة ١/٤ : ٢٨ .

<sup>1</sup> ب و دوزي : نبت .

ه بدائم البدائه ۲ : ۲۲ .

ولفظه ، وقد بدا خَطُّ عِذاره في صحيفة خدِّه ، وكمل حسنه باجتماع الضدّ منه مع ضده ، فكأنّه بسحر لحظه أبدى ليلاً في شمس ، وجعل يومه في الحسن أحسن من أمس ، فسأله ابنُ رزين أن يصنع فيه ، فقال بديهاً :

تضاعف وجدي إذ تبدَّى عندارُهُ ونم فخان القلب منّى اصطبارُهُ وقد كان ظنني أن سيمحق ليلُهُ بدائع حسن هام فيها نهاره فأظهر ضد ضداً فيه إذ وَشت بعنبره في صفحة الحد ناره

واستزاده ، فقال بَـديهاً :

مُحيِيَتُ آيةُ النهارِ فأضحى بند رَ تِم وكان شَمَسَ نهارِ كان يُعشي العيونَ نوراً إلى أن شَغَلَ اللهُ خَدَّهُ بالعِذارِ

وصنع أيضاً :

عِذَارٌ أَلَمَ فَأَبُدَى لَنَا بِدَائِعَ كُنَّا لَهَا فِي عَمَى وَلُو لَمْ يَجِن النَهَارَ الظّلا مُ لَمْ يَسْتَبَنْ كُوكَبٌ فِي السَمَا

وصنع أيضاً :

تَمَّتُ مُحَاسَنُ وجههِ وتكاملتُ لنّا استدار به عِذارٌ مونِقُ وكذلك البدرُ المنيرُ جمالُهُ في أن يكنّفَهُ سماء أزرقُ

انتهى .

٣٧ – وحكى الحميدي وغيره أن عبد الله بن عاصم صاحب الشرطة بقرطبة كان أديباً شاعراً سريع البديهة ، كثير النوادر ، وهو من جلساء الأمير محمد بن عبد الرحمن الأموي ملك الأندلس ، وحكوا أنّه دخل عليه في يوم ذي غيّم ،

١ الجذوة : ٢٤٥ ؛ وبدائع البدائه ٢ : ٨٦ .

وبين يديه غلام حسن المحاسن ، جميل الزي ، ليتن ُ الأخلاق ، فقال الأمير : يا ابن عاصم ما يصلح في يومنا هذا ؟ فقال : عُقار تنفيّر الذبيّان ا ، وتؤنس الغيز لان ، وحديث كقطع الروض قد سقطت فيه مؤونة التَّحفُظ ، وأرخي له عينان ما التبسيط ، يديرها هذا الأغيد المليح ، فاستضحك الأمير ، ثم أمر بمراتب الغناء ، وآلات الصهباء ، فلميّا دارت الكأس ، واستمطر الأمسير نوادره ۲ ، أشار إلى الغلام أن يُلحّ في سقيه ، ويؤكد عليه ، فلميّا أكثر رفع رأسه إليه وقال على البديهة :

يا حَسَنَ الوجه لا تَكُنُ مُلَفًا ما لحسان الوُجُوه والصَّلَف تُحسِنُ أَن تُحسَنَ القبيحَ ولا ترثي لصب متيَّم دنيف

فاستبدع الأمير بديهته ، وأمر له ببدرة ، ويقال : إنّه خيره بينها وبين الوصيف ، فاختارها نفياً للظنّنّة عنه " ، انتهى .

### [ استطراد حول ابن ظافر ]

قلتُ أذكرتني هذه الحكاية ما حكاه علي بن ظافر عن نفسه إذ قال أ : كنت عند المولى الملك الأشرف بن العادل بن أيُّوب سنة ٦٠٣ بالرُّها ، وقد وردتُ إليه في رسالة ، فجعلني بين سمعه وبصره ، وأنزلني في بعض دوره بالقلعة بحيث يقرب عليه حضوري في وقت طلبتي أو إرادة الحديث معي ، فلم أشعر في بعض الليالي وأنا نائم في فراشي إلا به ، وهو قائم على رأسي ، والسكر قد غلب عليه ، والشمع تزهر حواليه ، وقد حف مماليكه به ، وكأنتهم الأقمار الزواهر ، في

١ في أصول النفح : تنفد الدنان .

۲ ب : نواره .

٣ ويقال . . . عنه : سقطت هذه العبارة من ب .

٤ بدائع البدائه ٢ : ٦١ .

ه البدائع : والشموع تزهر بين يديه .

ملابس كالرياض ذات الأزاهر ، فقمت مُرَوَّعاً ، فأمسكني وبادر بالجلوس إلى جانبي بحيث منعني عن القيام عن الوساد ، وأبدى من الجميل ما أبد َلني بالنَّفاق بعد الكساد ، ثمَّ قال : غلبني الشوق إليك ، ولم أُرد إزعاجك والتثقيل عليك ، ثم استدعى مَن° كان في مجلسه من خواص القوالين ، فحضروا وأخذوا من الغناء فيما يملأ المسامع التذاذأ ، ويجعل القلوب من الوجد جُذاذاً ، وكان له في ذلك الوقت مملوكان هما نَيِّرا سماء ملكه ، وواسطنا درِّ سلُّكه ، وقطبا فلك طربه ووَجُدُه ' ، وركنا بيت سروره ولهوه ، وكانا يتناوبان في خدمته ، فحضر أحدهما في تلك الليلة وغاب الآخر ، وكان كثيراً ما يُداعبني في أمرهما ، ويستجلب مني القول فيهما والكلام في التفضيل بينهما ، فقلت للوقت :

يا مالكاً لم يحك سيرته ُ ماض ولا آت من البشر اجْمَعُ لَنَا تَفْدَيْكُ أَنْفُسُنَا ۚ فِي اللَّيْلِ بِينَ الشَّمْسِ والقَّمْرِ

فطرب ، وأمر في الحال باستدعاء الغائب منهما ، فحضر والنومُ قد زاد أجفانه تفتيراً ، ومعاطفه تكسيراً ، فقلت بينَ يديه بديهاً في صفة المجلس :

وليلاً باتت الأنوارُ فيه ِ تَعَاوَنُ في مدافعة الظَّلام ِ فنورٌ من شموع ً أوْ ندامي ونورٌ من سُقاة أو مُدامٍ يطوفُ بأنجم الكاسات فيه ِ سُقاةٌ مثلُ أقمارِ التمام تريك به الكؤوس جمود ماء فتحسبُ راحها ذَوْبَ الضِّرامِ غناء مثل أصوات الحَـمام فكم من مَوْصِلي يِّ فيه يَشْدُو فينُنْسِي النفسَ عادية الحِمامِ

سقى الرحمن ُ عَصراً قد مضى لي بأكناف الرُّها صَوْبَ الغمام يُميلُ به غصوناً من قدود

۱ البدائع : وزهوه .

۲ ب : شعاع .

بِ فيهِ وكم الزَّمْرِ فيه من زُنامِ لمرجَّى إذا ما ضنَّ غَيْثُ بانسجامِ للرجَّى الْأَسْرِفِ النَّدُّبِ الهمامِ ليكِ الْ أَجَلَ الْأَسْرِفِ النَّدُّبِ الهمامِ نَجُومٍ تَحَاكي قدرَهُ بينَ الكرامِ يبقى إذا ما ضنَّ دهرٌ بالدوامِ

وكم من زُلْزُل للضربِ فيهِ لدى موسى بن أيوب المرجتى ومن كمظفر الدين المليك الشوما شمس تُقاسُ إلى نجوم فدام مُخلَدًا في الملك يبقى

فلمّا أنشدتها قام فوضع فرجية من خاص ملابسه كانت عليه على كتّيفي . ووضع شربوشه بيده على رأس مملوك صغير كان لي ، انتهى .

ولابن ظافر هذا بدائع : منها ما حكاه عن نفسه إذ قال ا : ومن أعجب ما دُهيت به ورُميت ، إلا آن الله بفضله نصر ، وأعطى الظَّفر ، وأعان خاطري الكليل، حتى مضى مضاء السيف الصقيل ، أنّي كنت في خدمة مولانا السلطان الملك العادل بالإسكندرية سنة إحدى وستمائة مع من ضمّته حاشية العسكر المنصور من الكُتّاب والحواشي والخدام ، ودخلت سنة اثنتين وستمائة وغيز بالثغر مقيمون في الحدمة ، مرتضعون لأفاويق النعمة ، فحضرتُ في جملة مَن حضر الهناء ، من الفقهاء بالثغر والعلماء ، والمشايخ والكبراء ، وجماعة الديوان والأمراء ، واتّفق أن كان اليوم من أيّام الجلوس لإمضاء الأحكام والعرض لطوائف الأجناد ، فلم يبق أحد من أهل البلد ولا من أهل العسكر إلا حضر مهنيًا، ومَثَل شاكراً وداعياً ، فحين غص المجلس بأهله ، وشرق بجمع السلطان وحق له ، وخرج مولانا السلطان إلى مجلسه ، واستقر في وشرق بجمع السلطان وحق له ، وخرج مولانا السلطان إلى مجلسه ، واستقر في عبد الله بن علي وزير دولته ، وكبير جملته ، وهو مفضوض الختام ، مفكوك عبد الله بن علي وزير دولته ، وكبير جملته ، وهو مفضوض الختام ، مفكوك الفيام ، ففتحه فإذا فيه قطعة وردت من المولى الملك المعظم كتبها إليه يتشوقه ويستعطفه لزيارته ، ويرققه ويستحثه على عود ركابه إلى بلاد الشام ، للمثاغرة ويستعطفه لزيارته ، ويرققه ويستحثه على عود ركابه إلى بلاد الشام ، للمثاغرة

١ بدائع البدائه ٢ : ٥٥ .

بها ، وقَـَمتْع عدوِّها ، ويعرض بذكر مصر وشدة حرَّها ، ووَقَدْد جمرها ، وذلك بعد أن كان وصل إلى خدمته بالثغر ثمَّ رجع إليها ، والأبيات :

أروي رماحكَ من نحور عـداكا وانهب بخيلك مـن أطاع سواكا مُشتاقة أن تبتني بعُلاكا قد أصبحت فوق السّماك سماكا مصر لكي نكعظي الغداة بذاكا شغفاً ولا حرّ البلاد هناكا ملك الملوك وقارن الأفلاكا

واركب خيولاً كالسَّعالي شُزَّباً واضرب بسيفك من يشق عصاكا واجلبُ من الأبطال كلَّ سَميدع يَفْري بعزمكَ كلَّ من يشناكا واسترعيف السُّمْرَ الطوال وروّها واسْقي المنيَّةَ سيفـَكَ السفّاكا وسر الغَداة َ إلى العُداة مبادراً بالضرب في هام العدو دراكا وانكح رماحك للثغور فإنتها فالعزُّ في نَصْب الحيام على العدا تُردي الطُّغاة وتدفعُ الملا كا والنصرُ مقرونٌ بهمتك التي فإذا عزمتَ وجدتَ مَن \* هو طائع \* وإذا نهضتَ وجدتَ من بخشاكا والنصرُ في الأعداء يوم كريهة ِ أحلى من الكأس الذي رَوَّاكا والعجزُ أن تُضْحي بمصرِ راهناً وتحلَّ في تلك العيراصِ عُمراكا فأرحْ حُـشَـاشتك َ الكريمة َ من لظي فلقَدَ غدا قلبي عليك بحرقة ٍ وانهض إلى راجي لقاك مسارعاً فَمُناهُ من كلِّ الأمور لقاكا وأبرد فؤاد المستهام بنظرة وأعد عليه العيش من رؤياكا واشفِ الغداة عَليل صب هاثم أضحى مُناه من الحياة مُناكا فسعادتي بالعادل الملك الذي فبقيتَ لي يا مالكي في غبطة وجُعلْتُ من كلَّ الأمور فداكا

فلمَّا تلا الصاحبُ على الحاضرين محكم آياتها ، وجَلا منها العروس التي حازت من المحاسن أبعد ' غاياتها ، أخذ الناس ُ في الاستحسان لغريب نظامها ،

١ م: أبدع.

وتناسُق التئامها ، والثناء على الخاطر الذي نظم بديع أبياتها ، وأطلع من مشرق فكره آياتها ، فقال السلطان : نريد مَن يجيبه عنّا بأبيات على قافيتها ، فالتفت مسرعاً إليَّ وأنا عن يمينه ، وقال : يا مولانا مملوكك فلان هو فارس هذا الميدان ، والمعتاد للتخلص من مضايق هذا الشان ، ثم قطع وصلاً من درج كان بين يديه ، وألقاه إلي ، وعمد إلى دواته فأدارها ' بين يديُّ ، فقال له السلطان : أهكذا على مثل هذا الحال ؟ وفي مثل هذا الوقت؟ فقال : نعم ، أنا قد جربته فوجدته مُتقد الحاطر ، حاضر الذهن ، سريع إجابة الفكر ، فقال السلطان : وعلى كل حال قُم الى هنا لتنكف عنك أبصار الناظرين ، وتنقطع عنك ضوضاء الحاضرين ، وأشار إلى مَكان عن يمين البيت الخشب الذي هو بالجلوس فيه منفرد، فقمتُ وقد فقدت رجلي انخذالاً ، وذهني اختلالاً ، لهيبة المجلس في صَدَّري ، وكثرة من حضره من المترقبين لي ، المنتظرين حلول فاقرة الشماتة بي . فما هو إلاَّ أن جلست حتى ثاب إليَّ خاطري ، وانثال الكلامُ على سرائري ٢ ، فكنت أتوهم أن فكري كالبازي الصَّيود لا يرى كلمة إلا أنشب فيها مَنْسِرَهُ ، ولا معنى إلا شكَّ فيه ظُفْرَهُ ، فقلت في أسرع وقت :

لم تُذُوها بالحرّ نارُ ذكاكا هم أ فليم لا تُعجز الأملاكا أن يحتويه من الأنام سواكا

وَصَلَتْ مِن الملك المعظّم تحفة ملأت بفاخر دُرّها الأسلاكا أبياتُ شعرِ كالنجومِ جلالةً فلذا حكت أوراقُها الأفلاكا عجباً وقد جاءت كمثل الروض إذ جَلَتِ الهمومَ عن الفؤاد كمثل ما تجلو بغُرَّة وجهك الأحلاكا كقميص يوسف إذ شفت يعقوب ريّ اه شفَتْني مثلّه ريّاكا قد أعجزَتْ شعراءَ هذا العصر كلُّ ما كان هذا الفضل عكن مثله

١ م : فألقاها .

٢ البدائع : وانثال الشعر على ضمائري .

من حاجة عندي وأنت هناكا متحمية أن بي جاه طبعن قناكا أضعاف ما يكفي الولي نداكا فلذا صبرت فديت عن رؤياكا لا سيتما مذ شرفت بخطاكا حوت المعلى في القداح أخاكا حينا ، وأمنح غيرها سقياكا أغزوه بالرأي السديد دراكا سير الحثيث إليك نينل رضاكا يحتشني شوق إلى لنقياكا وهواي فيما تشتهيه هواكا حامي وكل مملك يخشاكا فداكا وتعيش تخدم في السعود أباكا

ليم لا أغيب عن الشآم وهك له أم كيف أخشى والبلاد جميعها يكفي الأعادي حرَّ بأسيك فيهم ما زرت مصر لغير ضبط ثغورها أم البلاد علا عليها قدرها طابت وحنى لها ولم لا وهي قد أنا كالسحاب أزور أرضا ساقيا مك في جيهاد للعكو لأنتي لولا الرباط وغيره لقصدت بال ولئن أتبت إلى الشآم فإنما ولئن أتبت إلى الشآم فإنما وأني لأمنحك المحبة جاهداً وأعيش أبضر بباك اللها لل زلت تقهر من يعادي ملكنا وأعيش أبضر إبنك الباقي أبا

ثم عدت إلى مكاني وقد بيتضتها، وحليت بزهرها ساحة القرطاس وروضتها، فلما رآني السلطان قد عدت قال لي : هل عملت شيئاً ؟ ظنا منه أن العمل في تلك اللمحة القريبة معجز متعذر، وبلوغ الغرض فيها غير متصور، فقلت : قد أجبت، فقال : أنشدنا أ ، فصمت الناس ، وحد قت الأبصار، وأصاخت الأسماع ، وظن الناس بي الظنون ، وترقبوا مني ما يكون ، فما هو إلا أن توالى الإنشاد لأبياتها حتى صفقت الأيدي إعجاباً ، وتغامزت الأعين استغراباً ، وحين انتهيت إلى ذكر مولانا الملك الكامل ، بأنه المعلى في البنين إذا ضربت قداحهم ، وسردت أمداحهم ، اغرورقت عيناه دمعاً لذكره ، وأبان صمته قداحهم ، وسردت أمداحهم ، اغرورقت عيناه دمعاً لذكره ، وأبان صمته

١ ب: أنشد.

مخفي المحبّة حتى أعلن بسرّه ، وحين انتهيت إلى آخرها فاض دمعه ، ولم يمكنه دفعه ، فمدّ يبَدَه مستدعياً للورقة ، فناولتها إلى يد الصاحب ، فناولها له ، وعند حصولها في يده قام من غير إشعار لأحد بما دار من إرادة القيام في خلكه ، ستراً لما ظهر عليه من الرقة على الموالي الأولاد ، وكتماً لما عليه من الوجد بهم والمحبّة لهم ، وانفض المجلس .

وإنّما حمل الصاحب على هذا الفعل الذي غرّر بي فيه وخاطر بي بالتعريض له أشياء كان يقترحها على فأنفذ فيها من بين يديه ، ويخف الأمر منها علي لدالتي عليه ، منها أنبي كنت في خدمته سنة ٩٩٥ بدمشق ، فورد عليه كتاب من الملك المنظفر تقي الدين صاحب حَماة ، وقد بعث صحبته نسخة من ديوان شعره فتشاغل بتسويد جواب كتابه ، فلما كتب بعضه التفت إلي وقال : اصنع أبياتاً أكتبها إليه في صَدّر الجواب ، واذكر فيها شعره ، فقلت له : على مثل هذه الحال ؟ فقال : نعم ، فقلت بقدر ما أنجز بقية النسخة :

أيا ملكاً قد أوسع الناس ناثلاً فديناك هب للناس فضلاً يزينهم و ودونك فامنحهم من العلم والحيجي إذا حز ت أوفى الفضل عفواً فما الذي وماذا عسى من ظل بالشعر قاصداً فلا زلت في عز يدوم ورفعة

وأغرقهم بَذُلاً وعَمَّهُمُ عدلا فقد حزت دون الناس كلِّهم الفضلا كما منحَتْهُمُ كفُّكَ الجود والبذلا تركت لمن كان القريض له شغلا لبابيك أن يأتي به جل الوعر والسهلا تحوز ثناءً يملأ الوعر والسهلا

ووقع لابن ظافر أيضاً من هذا النمط ' أنّه دخل في أصحاب له يعُودون صاحباً لهم ، وبين يديه بركة قد راق ماؤها ، وصَحَتْ سماؤها ، وقد رُصَّ تحت دساتيرها نارنج فتن قلوب الحُضَّار ، وملأ بالمحاسن عيون النَّظَّار ، فكأنّما

١ بدائع البدائه ٢ : ٥٥ .

رُفعت صوالج فضّة على كرات من النُّضار ، فأشار الحاضرون إلى وصفها ، فقال بديهاً :

أبدعْتَ يابنَ هلالَ في فسقية جاءت محاسنُها بما لم يُعْهدِ عجباً لأمواهِ الدساتيرِ التي فاضَتْ على نارنجها المتوقد فكأنهن صوالحج من فضة رُفعتْ لضرب كُرات خالص عسجد

## [قلرة ابن قلاقس في الارتجال]

ومن بديع الارتجال ما حكاه المذكور عن ابن قلاقس الإسكندري رحمه الله تعالى إذ قال ' : دخل الأعز أبو الفتوح ابن قلاقس على بلال بن مدافع بن بلال الفزاري ، فعرض عليه سيفاً قد نظم الفريند في صفحته جوهره ، وأذكى الدهر ناره وجملًا نهره ، وألبسه من سيلنخ الأفاعي رداة وجسلمه ردى أو داة ، لا يمنع من برقه بدر مجن ولا ثريا مغفر ، ولا يسلم من حدة من ثبت ولا ينجو لطوله من فر ، فهو يبكي للنقاق ويضحك ، ويرُعيد للغيظ ويفتك ، وأمره بصفة شانه ، فقال على لسانه :

فإنّي رائق ُ الصفحات رائع ْ نقلت إلى بلال ٍ عن مدافع ْ أرُوقُ كما أرُوعُ فإن تَصفِّني تدافعُ بي خطوبَ الدهْرِ حَيى

وقال أيضاً فيه :

ما لها غيرَ سائل الدم وَدْقُ فكأنتي في راحة ِ الشمس ِ بَـرْقُ ربَّ يوم له من النَّقْع سُحبُّ قَدْ جَلَتْه يمنى بِلال بِحدّي

١ المصدر نفسه ٢ : ٧٧ .

٢ ب : ماثر .

وقالِ أيضاً فيه :

أنا في الكريهة كالشّهاب الساطع من صفحة تبُدو وحَدّ قاطع فكأنّما استمليتُ تلك وهذه من وصف كفّ بلال ابن مدافع

وقال أيضاً فيه :

انظر لمُطَّرِدِ المياه بصفحتي ولنار حَدَّي كم بها من صالي قد عاد شدَّي في المضايق شيمتي كبلال ابن مدافع بن بلال وسأله صاحبٌ له وَصْفَ مشط عاج قد أشبه الثريا شكلاً ولوناً ، وشق ليلاً من الشَّعر جَوْناً ، فقال :

ومتيَّم بالآبنوس وجسمهُ عاجٌ ومين أدهانيه شُرُفاتُهُ ا كتمتُّ دَياجي الشَّعرِ منهُ بدرها فوشت به للعينِ عَيَّوقاتُهُ

وقال فيه :

وأبيض ليل الآبنوس إذا سَرى تمزّق عن صُبْح من العاج باهرِ وإن غاص في بحرِ الشعورِ رأيته تُبَشّرنا أطرافُهُ بالجواهرِ

وقال فيه :

ومشرق يشبه لون الضُّحى حُسناً ويسري في الدجى الفاحم وكلّما عن ثُغَرٍ باسم وكلّما عن ثُغَرٍ باسم

وجلس بمصر في دار الأنماط يوماً مع جماعة ، فمرت بهم امرأة تُعرف بابنة أمين الملك ، وهي شمس تحت سـَحاب النّقاب ، وغصن في أوراق الشباب ،

۱ ب : حرقاته .

فحد قوا إليها تحديق الرقيب إلى الحبيب ، والمريض إلى الطبيب ، فجعلت تتلفت تلفت تلكفت الظبي المذعور ، أفرقه القانص فهرب ، وتتثنى تثني الغصن الممطور عانقه النسيم فاضطرب ، فسألوه العمل في وصفها ، فقال : هذا يصلح أن يعكس فيه قول العطار الأزدى القيرواني :

أعرضْنَ كمَّا أَن عرضَن ، فإن يكن ﴿ حَدْراً فَأَيْنَ تَكَفُّتُ الْغَيْرِلَانِ مِنْ الْغَيْرِلَانِ مِنْ الْغَيْرِلَانِ مَا عَالْعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

كما رُكّبَ السنُّ فوق القناة ِ فأيّ حياة بدّت من وفاة فمرَّ وكرَّر في الإلتفات ِ ا لها ناظرٌ في ذَرَا ناضر لوتُ حينَ وَلَتَّ لنا جيدَها كما ذُعرَ الظبيُ من قانص

ثم منع أيضاً:

ولطيفة الألفاظ لكن قلبه للله أشك منه لوعة إلا عتا كلت محلت محاسبتها فود البدر أن يحظى ببعض صفاتها أو ينعتا قد قلت لما أعرضت وتعرضت يا مؤيساً يا مُطمعاً قُل لي متى قالت أنا الظبي الغرير وإنما ولتى وأوجس نباة ٢ فتلفتا

قال علي بن ظافر : وحضر يوماً عند بني خليف بظاهر الإسكندرية في قصر رسا بناؤه وسما ، وكاد يمزق بمزاحمته أثواب السما ، قد ارتدى جلابيب السحائب ولاث عمائم الغمائم ، وابتسمت ثنايا شرُفاته ، واتسمت بالحسن حنايا غرفاته ، وأشرف على سائر نواحي الدنيا وأقطارها ، وحبَبَتْه الرياض بما اثتمنتها عليه السُّحب من ودائع أمطارها ، والرمل بفينائه قد نثر تبره في زبرجد

١ سقط البيت من ب .

٢ في الأصول : نبوة .

كرومه ، والجوُّ قد بعث بذخائر الطيب لُـطـيمة َ نسيمه ، والنخل قد أُظهرت جواهرها ، ونشرت غدائرها ، والطَّلُّ ينثر لؤلؤه في مسارب النسيم ومساحبه ، والبحر يرعد غيظاً من عبث الرياح به ، فسأله بعض ُ الحضور أن يصف ذلك الموضع الذي تمـّت محاسنه ، وغُبُرِط به ساكنه ، فجاشت لذلك لُجَجُ بحره ، وألقت إليه جواهره لترصيع لبَنَّة ذلك القصر ونَحْرُه ، فقال :

قصرٌ بمَدْرَجَة النّسيم تحدثت فيه الرياضُ بسرّها المستور خَفَضَ الْخُورْنَقُ والسَّديرُ سُمُوَّهُ وثني قصورَ الروم ذاتَ قُصُورٍ لاث الغمام عمامة مسكية وأقام في أرض من الكافور غنتي الربيعُ به محاسين وصَّفيهِ فافترَّ عن نَوْرٍ يروقُ ونُورِ فالدَّوحُ يسحبُ حُلَّةً من سندس تُزْهمَى بلؤلؤ طلها المَنْثورِ والنخلُ كالغيد الحسان تقرَّطَتْ بسبائكِ المنظــومِ والمنشــورِ والرملُ في حُبُك النسيم كأنما أبدى غصونَ سوالف المذعورِ والبحرُ يرْعدُ متنه فكأنّهُ درْعٌ تُشَنُّ بمِعطَفَيْ مقرورِ وكأنَّنا والقصرُ يجمعُ شملنا في الأفق بينَ كواكب وبُـدورِ يثني المعاطفَ في حَبيرِ حُبُورِ

وكذاك دهرُ بني خليفٍ لم يزل<sup>•</sup>

ثم قال ابن ظافر : وأخبرني الفقيه أبو الحسن على ابن الطوسي المعروف بابن السيوري الإسكندري النحوي بما هذا معناه ، قال : كنت مع الأعز بن قلاقيس في جماعة ، فمر بنا أبو الفضائل ابن فتوح المعروف بالمصري ، وهو راجع من المكتب ، ومعه دواته ، وهو في تلك الأيام قُرَّة العين ظرفاً وجمالاً ، وراحة القلب قُرْبًا ووصالاً ، كل عين إلى وجهه مُحلَدِّقة ، ولمشهد خدّيه بخلُوق الْحجل مُحَلِّقة ، فاقترحنا عليه أن يتغزَّل فيه ، فصنع بديها :

۱ م ب : روض .

وقد آن وقت الرجعة إلى كلام الأندلسيين الذي حلا ، وأبعدنا عنه بما مر النُّجُعْة ، فنقول :

٣٣ - ذكر الفتح في قلائد العقيان ، كما قال ابن ظافر ، ما معناه ٢ : أخبرني الوزير أبو عامر ابن بشتغير أنه حضر مجلس القائد أبي عيسى ابن لبتون في يوم سفرت فيه أو جه للسرات ، ونامت عنه أعبن المضرات ، وأظهرت سقاته غصوناً تحمل بدوراً ، وتطوف من المدام بنار مازَجَت من الماء نوراً ، وشموس الكاسات تطلع في أكفتها كالورد في السوسان ، وتغرب بين أقاحي نجوم الثغور فتد بل نرجس الأجفان ، وعنده الوزير أبو الحسن ابن الحاج اللورقي ، وهو يومئذ قد بذل الجهد ، في التحلي بالزهد ، فأمر القائد بعض الستّقاة أن يعرض عليه ذهب كاسه ، ويحييه بزبرجد آسه ، ويغازله بطرفه ويميل عليه بعيط فه ، ففعل ذلك عَجِلاً ، فأنشد أبو الحسن مرتجلاً :

ومهفهف مَزَجَ الفتورَ بشدّة وأقام بينَ تبذُّل وتمنُّع يَنُسُنيه مِن فعل المدامة والصّبا سكران سكر طبيعة وتطبع أوما إلي بكأسه فكففتها ورَنا فشفّعها بلحظ مُطْمِع

١ البدائع : قابلته .

٢ بدائع البدائه ٢ : ٨٧ ؛ و القلائد : ١٣٩ .

منه ُ بفضل عزيمة وتورثُع والله لو لا أن يقال ً هوى الهوى لأخذتُ في تلك السبيل ِ بمأخذي ﴿ فيما مضى ونزعتُ فيها منزعي

٣٤ \_ وحكى الحميدي أن عبد الملك بن إدريس الجزيري كان ليلة بين يدي الحاجب ابن أبي عامر والقمرُ يبدو تارة ، ويخفيه السحاب تارة ، فقال بديهاً :

أرى بدرَ السماء يلوحُ حيناً فيَبْدُو ثُمَّ يلتحفُ السحابا وذاك لأنه لمّا تبَدَّى وأبصر وَجْهَكَ استحيا فغابا مقال " لو نمى عنى إليه لراجعني بتصديقي جوابا

۳۵ ـ وكان صاعد اللغوي ۲ صاحب كتاب « الفصوص » ـ وقد تكرر ذكره في هذا الكتاب ــ كثيراً ما يمدح بلاد العراق بمجلس المنصور بن أبي عامر ، ويصفها ويقرظها ، فكتب الوزير أبو مروان عبدُ الملك بن شُهَيُّد والدُ الوزير أبي عامر أحمد بن شُهيُّد صاحب الغرائب ، وقد تقدم بعض كلامه قريباً ، إلى المنصور في يوم بمَرْد – وكان أخمَص َّ وزرائه به – بهذه الأبيات :

> فادعُ بنا للشَّمول مُصْطلياً نُغذُّ سيراً إليك إغذاذا ولا تبال أبا العلاءِ زها بخمر قُطْرُبُلُ وكلواذا ما دام من أرملاط مشربنا ﴿ دَعْ دَيْرِ عَمَّى وَطَيْزَنَابَاذَا ۗ \*

> أما ترى بَرد يومنا هذا صيّرنا للكُمُون أفذاذا قد فُطرَتْ صحَّةُ الكبود به حتى لكادتْ تعودُ أفلاذا وادعُ المسمّى بها وصاحبَه " تدعُ نبيلاً وتدعُ أستاذا

١ جذوة المقتبس : ٢٦٢ ؛ وبدائع البدائه ٢ : ٩٦ .

٧ بدائع البدائه ٢ : ١٠٣ ؛ والذخيرة ١/٤ : ١٦ .

٣ ريد غلاماً اسمه «شمول».

<sup>؛</sup> سقط هذا البيت من م .

وكان المنصور قد عزم ذلك اليوم على الانفراد بالحرم ، فأمر بإحضار من جرى رَسْمُه من الوزراء والندماء ، وأحضر ابن شُهيد في محفة لنقرس كان يعتاده ، وأخذوا في شأنهم ، فمر لهم يوم لم يشهدوا مثله ، ووقت لم يعهدوا نظيره ، وطمّا الطربُ وسما بهم ، حتى تهايج القوم ورقصوا ، وجعلوا يرقصون بالنوبة ، حتى انتهى الدور إلى ابن شُهيَد ، فأقامه الوزيرُ أبو عبد الله ابن عباس ، فجعل يرقص وهو متوكىء عليه ، ويرتجل ويومىء إلى المنصور ، وقد غلب عليه السكر ا :

هاك شيخاً قاده عُذَرٌ لكا قام في رقصته مستهلكا لم يُطِق يرقصها مستمسكا لم يُطِق يرقصها مستمسكا عاقه عن هزها منفرداً نقرس أخنى عليه فاتكا من وزير فيهم رقاصة قام للسكر يناغي ملكا أنا لو كنت كما تعرفني قمت إجلالاً على رأسي لكا قهقه الإبريق مني ضاحكاً ورأى رعشة رجلي فببكى

قال ابن ظافر : وهذه قطعة مطبوعة ، وطرفها الأخير واسطتها ، وكان حاضرهم ذلك اليوم رجل بغدادي يعرف بالفكيك ، حسن النادرة سريعها ، وكان ابن شُهيد استحضره إلى المنصور فاستطبعه ، فلما رأى ابن شُهيد يرقص قائماً مع ألم المرض الذي كان يمنعه من الحركة قال : لله درك يا وزير ! ترقص بالقائمة ، وتصلي بالقاعدة ، فضحك المنصور ، وأمر لابن شُهيد بمال جزيل ، ولسائر الجماعة ، وللبغدادي .

٣٦ - وقال ابن بسام ٢ : حدَّث أبو بكر محمد بن أحمد بن جعفر بن

١ الذخيرة ١/٤ : ١٧ ؛ وزاد في م : وقال ارتجالا .

٢ بدائع البدائه ٢ : ١٠٦ .

عثمان المصحفي قال : دخلت يوماً على أبي عامر ابن شُهيد ، وقد ابتدأت علتُه التي مات بها ، فأنيس بي ، وجرى الحديثُ إلى أن شكوت له تَجني بعض أصحابي علي ، ونفاره عني ، فقال لي : سأسعى في إصلاح ذات البين ، فخرجت عنه ، واتفق لقائي لذلك المتجني علي مع بعض أصحابي وأعزهم علي ، فلما رآني ذلك الصديق مُولياً عنه أنكر عليه ، وسأله عن السبب الموجب ، فأخبره ، وزادا في مشيهما حتى لحقا بي ، وعزم علي في مكالمة صاحبي ، وتعاتبنا عتاباً أرق من الهواء ، وأشهى من الماء على الظماء ، حتى جئنا دار أبي عامر ، فلما رآنا جميعاً ضحك وقال : مَن كان الذي تولى إصلاح ما كنا سُررنا بفساده ؟ قلنا : قد كان ما كان ، فأطرق قليلاً ثم أنشد :

مَن لا أُسَمّي ولا أبوح به أصلح بيني وبين من أهوى أرسلت من كابد الهوى فدرى كيف يداوي مواقع البلوى ولي حقوق في الحب ثابتة لكن إلنفي يعد ها دَعْوَى

وقد ذكرنا في هذا الكتاب من غرائب أبي عامر ابن شُهيَد في مواضع متفرّقة الغرائب ، وقدمنا في الباب الرابع حكايته مع المرأة الداخلة في رمضان لجامع قرطبة وحكينا [ ها ] هناك بلفظ « المطمح » فلتراجمَع .

وعبيَّر ابن ظافر عن معناها بقوله ٢ : إن أبا عامر كان مع جماعة من أصحابه بجامع قرطبة في ليلة السابع والعشرين من رمضان ٣ ، فمرت امرأة به من بنات أجلاً عقرطبة ، قد كملت حسناً وظرَّوْفاً ، ومعها طفل يتبعها كالظبية تستتبع خيشُفاً ، وقد حفيَّت بها الجواري، كالبدر حُفّ بالدراري ، فحين رأت تلك الجماعة ، المعروفة بالحكاعة ، وقد رمقوا ذلك الظبي بعيون أسود رأت فريسة ،

١ البدائع : إخواني .

۲ بدائم البدائه ۲ : ۱۰۷ .

۳ من رمضان : سقطت من ب .

ارتاعت وتخوَّفت أن تخطف منها ا تلك الدرة النفيسة ، فاستَد ْنَتْ إليها خِشْفها ، وألزمته عطُّفَهَا ، فارتجل ابن شهيد قائلا :

# وناظرة ِ تحتَ طيّ القناع . . إلخ

ومرت في الباب الرابع هذه الأبيات .

٣٧ – وقال الرئيس أبو الحسن عبد الرحمن بن راشد الراشدي ٢ : لما نعيت أبا عامر ابن شُهَيَد إلى أبي عبد الله الحنَّاط " الشاعر ، وقد عرف ما كان بينهما من المنافسة ، بكي وأنشدني لنفسه بديهة :

لمَّا نعى النَّاعي أبا عامرٍ أَيْقَنْتُ أنَّي لستُ بالصابرِ أُوْدَى فَنَى الظَّرْفِ وتِرْبُ الندى وسَيِّدُ الْأُوِّلِ والآخـــرَ

٣٨ – وقال ابن بـَسـّام ؛ : اصطبح المعتصم بن صُمادح يوماً مع ندماثه ، فأبرز لهم وصيفة مهدوية متصرفة في أنواع اللعب المطرب من الدك ، وحضر أيضاً هناك لاعب مصري ساحر فكان لعبه حسناً ، فارتجل أبو عبدالله ابن الحداد :

كذا فَلَتْلُحُ قَمَرًا زاهرا وتَجْني الهَوَى ناظراً ناضرا وسَيْبُكَ سَيْبُ نَدًى مُغُدُق أَقَامَ لنا هَامِياً هَامُوا وإنَّ ليومسك ذا رَوْنَقَساً مُنيراً كنور الضُّحي باهرا صَبَاحُ اصطبـــاحِ بإسفاره لحظنا مُحيّبًا العُلا سافرا وأطلعتَ فيه ِ نجوم الكؤوس فما زال كوكبها زاهرا وأسمعتنسا لاحنسآ فاتنأ وأحفضرتنا لاعبآ ساحرا

١ منها : سقطت من ب .

٢ بدائم البدائه ٢ : ١٠٩ .

٣ في الأصول : الحياط .

<sup>؛</sup> بدائم البدائه ٢ : ١٢١ .

يرفرف قوق رؤوس القيان فننظرُ ما يُدُهلُ الناظرا ويحفظها ذيّلُ سرباله فننظرُ طالعها غاثرا فظاهرها يتنثني باطنا وباطنها يتنثني ظاهرا وثنناه ثان لألعابه دقائق تثني الحجى حائرا وفي سورة الراح من سحره خواطرُ دكهت الحاطرا إذا ورد اللحظ أثناءها فما الوهمُ عن وردها صادرا ومن حُسن دهرك إبداعهُ فما انفك عارضُها ماطرا وسعَدُك يجتلبُ المغربات فيجعلُ غائبها حاضرا

٣٩ – قال ٢ : وحضر الأديب أحمد بن الشقاق عند القائد ابن دري ٣٩ – قال ٢ : وحضر الأديب أحمد بن الشقاق عنباً أسود مُغطّى بورق أخضر ، فارتجل ابن الشقاق :

عنبٌ تَطَلَّعَ من حَشَا ورق لنا " صُبغَتْ غلائلُ جلدهِ بالإثمدِ فكأنّه من بينهن كواكبٌ كسفتْ فلاحتْ في سماء زَبَرْجَدِ

٤٠ ـ قال ٦ : وحضر ابن مرزقان ليلة عند ذي النون بن خلدون ،
 وبحضرته وصيفة تحمل شمعة ، فاستحسنها ابن مرزقان ، فقال بديها :

يا شمعة تحملُها أخرى كأنها شمس علت بدرا المتحنت إحداكما مُهْجَتي بمثل ما تمتحن الأخرى

١ اضطربت النسخة م بعد هذا البيت وسقط منها قسط كبير وسنشير إلى موضع التنامها مع النسختين ق.ب.

۲ بدائع البدائه ۲ : ۱۲۲ وروى ابن بسام القصة (الذخيرة ۲/۱ : ۲۲۲) عن المنفتل عبد العزيز
 ابن خيرة القرطبـــى .

۳ ق ب : ابن درید .

٤ ب : فأحضرهما .

ه ب ؛ له ؛ الذخيرة ؛ ندي .

٦ بدائم البدائه ٢ : ١٢٣ .

الله على الله على الأديب غانم يوماً على باديس صاحب غرناطة ، فوستً على ضيق كان في المجلس ، فقال بديهاً :

صَيِّرٌ فَوْادَكَ للمحبوبِ منزلةً سَمَّ الخياطِ مجالٌ للمحبَّينِ ولا تسامحْ بغيضيَّن عَلَيم معاشرة فقلها تَعَسَعُ الدنيا بنغيضيَّن عَلَيم معاشرة وأخذه من قول الخليل « ما تضايق سَمُّ الخياط بمتحابين ، ولا اتسعت الدنيا لمتباغضين » ٢ . وكان الخليل على نُمْرُقَة صغيرة ، والمجلسُ متضايق ، فدخل عليه بعضُ أصحابه ، فرحب به وأجلسه معه على النمرقة ، فقال له الرجل : إنها لا تسعنا ، فقال ما ذكر .

27 – وقال ابن بسّام أيضاً ": أمر الحاجب المنذر بن يحيى التّجيبي صاحب سَرَقُسطَة بعرض بعض الجند في بعض الأيام ، ورئيسُهم مملوك له رومي يقال له خيار في نهاية الجمال ، فجعل ينفخ في القرّن ليجتمع أصحابه على عادة لهم في ذلك ، فقال ابن هندو الداني فيه ارتجالاً :

أَعَن ْ بابلِ أَجفَان ُ عينيك تنفثُ ومن قوم موسى أنتَ للعهد تنكثُ أَقِي الحق أَن تحكي سَرَافيلَ نافخاً وأمكثُ في رَمْسِ الصُّدُودِ وألبثُ عساك ، نَبِيَّ الحسن ، تأتي بآية فتنفخ في ميت الصُّدُودِ فيُبُعْتُثُ

علام وسيم ، فمر عليه ابن فرج الجيّاني ، ومعه صاحب له ، فقال صاحبه : إنّه لصبيح لولا صفرة فيه ، فقال ابن فرج ارتجالاً ؛

١ المصدر نفسه : ١٢٣.

۲ ب : بمتباغضين .

٣ الذخيرة (٣ : ٢٨٢ ).

<sup>؛</sup> الذخيرة (٣: ٢٨٠).

قالوا: به صُفْرَةٌ عابت محاسنَهُ فقلتُ: ما ذاك من عيب به نزلا عيناهُ تطلبُ في أوتار من قتلت فلستَ تلقاهُ إلا خاتفاً وجلا

قال: وكان يوماً مع لمّة من أهل الأدب في مجلس أنس، فاحتاج رب المنزل إلى دينار، فوجّه إلى السوق، فدخل به عليهم غلام من الصيارف في نهاية الجمال، فرمى بالدينار إليهم مين فيه تماجُناً، فقال ابن فرج ا:

أبصرتُ ديناراً بكفِّ مهفهف يُزْهى به من كثرة الإعجابِ أوما به من فيه ثمَّ رمى به فكأنه بــــــــر رمى بشهاب

٤٤ – قال ' : وخرج الأديب أبو الحسن ابن حصن الإشبيلي إلى وادي قُرْطُبة في نزهة ، فتذكر إشبيلية ، فقال بديها :

ذكرتُك يا حمص ُ ذكرَى هوَّى أماتَ الحَسُودَ وتَعَنيتَهُ كأنتك والشمس ُ عند الغروبِ عروس ٌ من الحسن منحوته غدا النهر ُ عقد ك ِ والطَّود ُ تا جك ِ والشمس ُ أعلاه ياقوته ْ

انتهى .

20 – وعبر بعضهم ، وهو صاحب « بدائع البدائه » عن بعض حكايات صاحب القلائد بما يقاربها في المعنى ، فقال " : إن المستعين بن هُود ملك سَرَقُسُطة يوماً لتفقد بعض معاقله ، المنتظمة بجيد ساحله ، وهو نهر رق ماؤه وراق ، وأزرى على نيل مصر ودجلة العراق ، قد اكْتَنَفَتْه البساتين من جانبيه ، وألقت ظلالها عليه ، فما تكاد عين الشمس أن

١ الذخيرة (٣: ٢٨٠).

٢ بدائع البدائه ٢ : ١٢٤ .

٣ بدائع البدائه ٢ : ١٢٤ .

تنظر إليه ، هذا على اتساع عرضه ، وبُعد سطح مائه من أرضه ، وقد توسُّط زورقه زوارق حاشيته توسُّطَ البدر للهالـَة ، وأحاطت به إحاطة الطفاوة ا بالغزالة ، وقد أعدُّوا من مكايد الصيد ما استخرج ذخائر الماء ، وأخاف حتى حُوتَ السماء ، وأهلَّة الهالات طالعة من الموج في سحاب ، وقانصة من بنات الماء كُلَّ طائرة كالشهاب ، فلا ترى إلا صُيُوداً كقيصَد الصوارم ، وقدود اللَّهاذم ، ومعاصم الأبكار النواعم ، فقال الوزير أبو الفضل ابن حسداي والطربُ قد استهواه ، وبديع ذلك المرأى قد استرقُّ هـَوَاه :

لله يوم " أنيق " واضحُ الغُررَ ِ مفضَّض مُنْدهبُ الآصال والبُكرِ كأنَّما الدهرُ لمَّا ساء أعنتبنا فيه بعنتي فأبدى صَفْحَ معتذر نسيرُ في زورق حَفَّ السرورُ به من جانبيه بمنظوم ومنتثر مَدَّ الشراعُ به قد اً على ملكِ بند الأوائل في أيامه الأخر هو الإمامُ الهمامُ المستعينُ حوَى علياء مؤتمن في هـَدْي مقتدر تحوي السفينة ُ منه آية ً عجباً بحرٌ تُنجَمّع حتى صار في نَهمَرٍ تثار من قعره النينان مُصْعدة صيداً كما ظفر الغواص بالدرر وللنَّدامي به عَبٌّ ومرتَشَفٌّ كالريق يعذبُ في وِرْدٍ وفي صَدَرٍ والشَّرْبُ فِي وُدِّ مُولَى خُلُقُه زَهَرٌ لِيذَكُو وَبَهْجَتُهُ أَبْهِي مِن القَّمْرِ

ثمَّ قال ما معناه ٢ : وقوله « نينان » غير معروف ، فإن نوناً لم يجيء جمعها على نينان ، وقد كان سيبويه لحَّن بشار بن برد في قوله في صفة السفينة : تلاعَبُ نينانُ البحورِ وربَّما رأيتَ نفوس القوم مِن جَرُّيها تجري فغيره بشار بـ « تيار البحور » ، وقد قال أبو الطيب يصف خيلاً :

١ الطفاوة : دارة الشمس .

٢ بدائع البدائه ٢ : ١٢٧ .

فهن مع السِّيدان في البرّ عُسلَّلُ " وهُن مَ النينانِ في البحرِ عُوَّمُ النينانِ في البحرِ عُوَّمُ النتهي .

والمستعين بن هود هو أحمد بن المؤتمن على أمرِ الله يوسف بن المقتدر بالله أحمد بن المستضيء بالله سليمان بن هود ، الجُدُامي ، رحم الله تعالى الجميع .

٤٦ — وعبر المذكور عن قضية ابن وهْبُون في هلال شوال بما نصة ' : خرج ابن وهبون يوماً لنظر هلال شوال ، وأبو بكر ابن القبَطُرْنة الوزير يسايره، وهو يومئذ غلام يُخْجل البدر ، ويذوي ' الغُصْنَ النَّصْر ، وصفحته لم يسطرها العيذار بأنقاسه ، ووردة خده لم يسترها الشَّعر بآسه ، فارتجل عبد الجليل :

يا هلال ُ اسْتَتَرِ ْ بوجهك عني إنَّ مولاك َ قابض ُ بشمالي هَبْك تَحكي سناه خدَّ أَ بَخد ٍ قم ْ فجئني لقده ِ بمثالِ

وقد ذكرنا هذه الحكاية في غير هذا الموضع بلفظ الفتح في «القلائد » ولكنتا أعدناها هنا لتعبير صاحب «البدائع » عنها محاكياً لطريقته .

الن برسام أن الوزير أبا عبد الله ابن أبي الحصال وقف بباب بعض القضاة ، واستأذن عليه ، فحرجب عنه ، فكتب إليه بكيه :

جئناك للحاجة الممطول صاحبُها وأنت تَنْعَمَ والإخوانُ في بوس وقد وقفنا طويلاً عند بابكم مُ انصرفنا على رأي ابن عَبْدُوس

أشار به إلى قول الوزير أبي عامر ابن عبدوس :

١ المصدر السابق ٢ : ١٢٨ .

٣ البدائع : ويزري .

٣ بدائع البدائه ٢ : ١٤٧ .

٤ ب : بديمة .

لنا قاض له خُلُقُ أقلُّ ذميمه النَّزَقُ اللهُ وَنَفْتَرِقُ اللهُ وَنَفْتَرِقُ

وهو تمليح مليح ، سامح الله تعالى الجميع .

٤٨ ــ وقال أبو جعفر الكاتب القرطبي الربضي ١ :

وأبي المدامة ما أريد بشربها صَلَفَ الرقيع ولا انهماك اللاهي لم يبق من عَصرِ الشبابِ وطيبه شيء كعهدي لم يحلُ إلاّ هي إن كنتُ أشربها لغير وفائها فتركتها للناس لا لله

وبعضهم ينسبها لأبي القاسم عامر بن هشام ، والصواب – كما قال ابن الأبار ٢ – الأول .

وقال أبو جعفر المذكور في فوارة رخام كلُّفه وصفهَا والي قرطبة " :

ما شَغَلَ الطَّرْفَ مثلُ فاثرة تَمجُّ صِرْفَ الحياةِ مِنْ فيها اشربْ بها والحبابُ في جذل يُظهره حُسْنُها ويخفيها تكاد من رقة تضمنها تخطبها العينُ إذ توافيها كأنها دُرَّةً مُنْعَمَّةً وهراء قد ذاب نصفها فيها

## ومن شعره أيضاً :

١ انظر ما سبق ص : ٢٢٨ ، وأبو جعفر هذا هو أحمد بن عبد الرحمن اللخبي الكاتب من أهل قرطبة ويعرف بالربضي لسكناه بالربض الشرقي منها ؟ توفي سنة ٦١٠ ( المقتضب من تحفة القادم : ٢٢٦ ) .

٢ قال أبن الأبار : وهذه الأبيات قد أنشدنيها بعض الأعلام لأبي القاسم عامر بن هشام وإنما هي لأبي جعفر هذا أنشدنيها صاحبنا أبو الحسن حازم بن محمد الأديب . . . إلخ ( الوافي ٢ : ٢٤ نقلا عن التحقة ولم يرد في المقتضب) .

٣ الأبيات في الوافي ٧ : الورقة ٢٤ ؛ وكذلك الأبيات التي تليها .

ضحك المشيبُ براسيه فبكى بأعين كاسيه رجلُ تخوَّنهُ الزَّما نُ ببؤسه وبباسه فجرى على غُلنوائيه طلَنْقَ الجموح بناسيه أخسذاً بأوفر حَظَّه لرجسائه من ياسيه

٤٩ – وقال أحد بني القَبْطُرْنة الوزراء ' :

ِ ذكرتُ سليمي ونارُ الوغي بقلبي كساعة ِ فارقتهـا وأبصرتُ قَدَّ القنا شبههـا وقد مـِلْنَ نحوي فعانقتها

وهذا معنى بديع ما أراه سُبق به .

وقال أبو الحسن ابن الغليظ المالقي ٢: قلت يوماً للأديب أبي عبد الله
 ابن السراج المالقي ، ونحن على جرية ماء : أجز :

شربنا على ماء كأن ّ خريره

فقال مبادراً:

بُكاءُ محبّ بان عنه حبيبُ

فمن كان مشغوفاً كئيباً بإلفه فإني مشغوفٌ به وكثيبُ

وكتب أبو بكر البلكناسي الى الأديب أبي بحر صفوان بن إدريس هذين البيتين يستجيزه القسيم الأخير منهما:

١ انظر القلائد : ١٥٥ والمغرب ١ : ٣٦٨ .

۲ بدائع البدائه ۱ : ۷۳ .

٣ بدائع البدائه ١ : ٧٩ .

خليلي أبا بحر وما قَرْقَتَفُ اللَّمْتَي ١ ﴿ بَأَعَذَبَ مِن قُولِي خَلِيلِي أَبَا بَحْرٍ أجز ْ غير مأمورِ قسيماً نظمتُــه ُ تأمَّل ْ على نحرِ المياه حلى الزَّهرِ فأجازه :

> تأمَّلُ على نحرِ المياه حلى الزَّهرِ وقد صحكت للياسمين مباسم وأصغتُ من الآسِ النضيرِ مسامعٌ ا ۲۵ – وقال ابن خفاجة ۲ :

وما الأنس إلا" في مجاج زجاجة وإني وإن جئتُ المشيبَ لمولَعٌ وقال ابن خفاجة أيضاً " :

وأسُّود يسبحُ في لُجَّة كأنها في شكلها مُقْلَلَةً

كعهدك بالخضراء والأنجم الزُّهر سروراً بآدابِ الوزير أبي بكرِ لتسمع ما يتلوه من سُورِ الشعرِ

ولا العيشُ إلا في صريرٍ سريرٍ بطرَّةً ظلَّ فوقَ وجه عديرٍ

> لا تكتمُ الحصباء غُدرانها وذلك الأسود ُ إنسانهـــا

### [قصائد لابن زيدون]

٥٣ ــ وكتب الوزير الشهير أبو الوليد ابن زيدون إلى الوزير أبي عبد الله ابن عبد العزيز إثر صدوره عن بكنُّسية ؛ :

> راحتْ فصحَّ ، بها السقيم ْ ريحٌ معَطَّرَةُ النَّسيم ْ مقبولــــة " هَـبَــت قَـبَـــو لا " فهي تعبق في الشميم "

١ ب : الطلي .

۲ ديوان ابن خفاجة : ۱۸۱ .

٣ ديوان ابن خفاجة : ٣٦٣ ؛ وفي ق : وله .

٤ ديوان ابن زيدون : ٢٠١ ، وهي في الذخيرة والقلائد .

ه الديوان : فراح .

أفضيض مسك أم بكن سية لرياها نميم بلد "حبيب" أَفْقُهُ لفتي يحل به كريم إيــه أبــا عبــد َ الإلـــه نـــداء مغلوب العَـزْيمْ إن عيل صبري من فرا قبك فالعدّاب به أليم ا أو أَتْبَعَتْكَ حَنينَها نَفْسي فأنت لها قسيم ذکري لعهدك كالعبرا ر سرى فبرَّحَ بالسليم ْ مهما ذممت فما زما في في ذمامك بالذميم ، زمن ٌ كمألوف الرضا ع يشوق ُ ذكراه الفطيم ْ أيَّامَ أعقد أ ناظري في ذلك المرأى الوسيم " وأرى الفترَّة غضَّة في ثوبِ أوَّاه ٍ حليم ْ اللهُ يعْلَمُ أَنَّ حُبًّ لَكَ مَن فَوَادِي فِي الصميمُ ولئن تَحَمَّلَ عنك لي جسم فعن قلب مقيم قل ْ لِي بأيّ خلال ِ سر لـ ك فيك أُفْتَنَ ُ أُو أهيم ْ أليمتج دك العمم الذي نستق الحديث مع القديم الما أم ظرَ فيكَ الغَضُّ الجني أم عرضك الصافي الأديم أم برِّكَ العذبِ الجما م وبشركَ الغضَّ الجميم ، إن أشمست تلك الطلا قة فالندى منها مغيم ا أم بالبدائع كالـــالآ لي من نشيرٍ أو نظيم ، لبــــلاغة إن عُــُدًّ أه لموها فأنت بها زعيم فِقَرٌ تسوغُ بهما المدا م إذا يُكرَّرُها النديم ، إنَّ الذي قسم الحظو ظ حباك بالحلق العظيم ، لا أستزيد ُ الله نُع مي فيك لا بــل أستديم ْ فلقد أقرَّ العسينَ أن لمُ غُرَّةُ الزمنِ البهيم ْ حسى الثناء بحسن برٍّ كَ ما بدا برق وشيم ْ

ثم الدُّعاء بأن تُها نا طول عيشك في نعيم ا ثم السلام تُبلَّغَن ه فغيب مهديه سليم

ولما ورد إشبيلية نزل بدار الوزير الكاتب ذي الوزارتين أبي عامر ابن مسلمة وهو يبني مجلساً ، فصنع أبياتاً كتبت فيه ' :

> عُمُرَّ مَنْ يعمرُ ذا المجلسا وبعد ذا عُوِّض من داره لا زال بدراً طالعاً نيراً يكشف عن آمالنا الحندسا

> أطنول عُمر يبهج الأنفسا عَدَّناً ومن ديباجه السُّندسا ولُقِتَىَ النورَ ٢ بها والرضى ووُقِتَىَ الأسواء والأبؤسا ودام عَبَّادٌ لعضد " الهدى يحرسُ حتى يفنيَ الأحرسا معتضد " بالله إحسانُـــه م جَمَّ إذا ما الدهر يوماً أسا الملك ألغمر الندى المقتنى من كل حمد علقه الأنفسا إن رام يوماً وصفَ علياته مفوَّه " مقتـــدر " أُخرسا

## وقال فيه أيضاً ؛ :

أدرُها فقد حَسُن َ المجلسُ وقد آن أن تُترع الأكؤسُ 

ولا تنسَ أنَّ أوانَ الربيعِ \* إذا لم تجد \* فَقَدْه الْأَنفُسُ

وكتب إلى الوزير أبي المعالي المهلب بن عامر يستدعيه تن :

۱ دیوان ابن زیدون : ۲۲۷ .

٢ الديوان : ووفي الفوز .

٣ الديوان : لعهد .

٤ ديوان ابن زيدون : ٢٢٨ .

ه الديوان : و لا بأس إن كان و لى الربيع .

٦ الديوان : ٢٢٨ .

طابت لنا ليلتنا الحاليه أبا المعالي نحن في راحـــة لأنهـــا عاطلة إن تَغـِب أنت الذي لو تُشترى ساعة "

فلنُتُبعَنَنُها هــذه الثانيه ا فانقل إلينا القَدَمَ العاليه عنّا فزرنا كي تُرى حاليه منه بدهرٍ لم تكن غاليه

وكتب إليه ذو الوزارتين أبو عامر المذكور معاتباً ":

تباعدنا على قُرْبِ الجيوارِ تطلع لي هلالُ الهجرِ بدراً وشاع شنيعُ قطعك لي بوصلي أيحمل أن تُرى عني صبوراً وكنت أزيد سمعك من عتابي فراع مودتي واحفظ جواري وزرني مُنْعِماً من غير أمرٍ

كأنّا صَدَّنا شَحْطُ المزارِ وصار هلال وصلك في سرارِ فهلاً كان ذلك في استتارِ فأصبح مولعاً دون اصطبارِ ولكن عاقبي فرَّطُ الحُمارِ فإنَّ الله أوصى بالجوارِ وآنس موحَشاً من عقرِ داري

فكتب إليه ابنُ زيدون " :

هوايَ وإن تناءت عنك داري مقيم ٌ لا تغيره عَـواد رأيتُك قلتَ إنَّ الهجرَ بدرُّ ورابكَ أنَـني جَـلُـدُ صَبورٌ

كمثل هواي في حال الجوارِ تُباعد بين أحيان المزارِ مي خلت البدورُ من السرارِ وكم صبر يكون عن اصطبارِ

١ الديوان : فلتنسناها . . . التاليه .

٢ الديوان : ليلتنا .

٣ الديوان : ٢٠٤ .

<sup>؛</sup> ب : وأ**ص**بح .

ه الديوان : ٢٠٥ .

أضرَّتْ بي معاقرة العُقارِ ا يبرِّحُ بي فكيف مع الحُمارِ كوَشْيِ الحَدِّ طُورِّزَ بالعِذارِ عجالَ الطَّلِّ في حدق البهارِ ا فُديتَ فما لقلبي من فرارِ لديَّ فكيف إذ أصبحت جاري

ولم أهجر لعتب ، غير أني وإن الحمر ليس لها خُمارٌ وهل أنسى لديك نعيم عيش وساعات يجول اللهو فيها وإن يك فر عنك اليوم جسمي وكنت على البعاد أجل شيء

وكان أبو العَطَّاف إذ ورد إشبيلية رسولاً قد سأله أن يُرينه شيئاً من شعره فمطله به، حتى كتب إليه شعراً يستبطئه، فأجابه ابن زيدون في العَروض والقافية":

ما أبرزته غوائصُ الفيكرِ قرانَ سُقم الجفون للحَوَر أَفَدَ تَنِي مَن نَفَائِسِ الدُّرْرِ من لفظة قارنَت نَظائرها وهي أكثر ممّا ذكر ".

وكتب رحمه الله تعالى \_ أعني ذا الوزارتين ابن زيدون \_ إلى ولاّدة ٦ :

وناب عن طيب دُنيانا تجافينا حَينُ فقام بنا للَحين ناعينا حَرناً مع الدهر لا يَبلى ويبلينا أنساً بقربهم قد عاد يبكينا بأن نَعَص فقال الدهر آمينا

أضحى التَّناثي بديلاً من تدانينا ألا وقد حان صُبحُ الليل صَبَّحنا مَن مُبلغُ المُلْسِسينا بانتزاحيهم أنَّ الزمان الذي ما زال يُضحكنا غيظ العدا من تساقينا الهوى فدعوا

١ هذا البيت والذي يليه سقطا من ب .

٢ في الأصول : الظل . . . النهار ، والتصويب عن الديوان .

٣ الديوان ٢٠٦ .

<sup>۽</sup> ب : أفادني .

ه هي في عشرين بيتاً .

۳ دیوان ابن زیدون : ۱۲۱ .

وانبت ما كان موصولاً بأيدينا واليوم نحن ُ وما يُرجَى تلاقينسا يا ليتَ شعري ولم نُعتب أعاديتكُم هل نال حظيًّا من العُتبي أعادينا رأياً ولم نتقلَّد غيره دينــــــاً . وقـــــد يئسنا فما لليأس يغرينا شوقاً إليكم ولا جَفَت مآقينـــا يقضى علينا الأسى لولا تأسّينـــا سوداً وكانت بكم بيضاً ليالينا ومورد ُ اللهوِ صافِ من تصافينا قُطُوفُها فجنينا منه ، ما شينا كنتم لأرواحنــا إلاّ رياحينــا أن طال ما غيَّر النَّأيُ المُحبِّينا منكم ولا انصرفت عنكم أمانينا من كان صرف الهوى والود ً يسقينا إلفاً تذكره أمسى يُعَنِّينا من لو على البعد حيًّا كان يحيينا فیے وإن لم یکن عنّا یقاضینےا مسكاً وقد أنشأ الله الورى طينــــا من ناصع التبرِ إبداعــــــأ وتحسينا تومُ العقودِ وأدمته البُرى لينا

· فانحل ما كان معقوداً بأنفسنا بالأمس كنتا وما يُخشى تفرُّقنا لم نعتقد بعدكم إلا الوفاء لكم كنَّا نرى اليأس تُسْلينا عوارضُهُ ۗ بنتم وبناً فما ابتلَّتْ جوانحنا نكاد ُ حين تناجيكم ْ ضمائرنا حالت لفقد كم أيّامنا فغدت إذ جانبُ العيشِ طلقٌ من تألُّفنا وإذ هَصَرنا فنونَ الوصل دانيةً ليُسْقَ عهدُ كم عهدُ السرورِ فما لا تحسبوا نأيكم° عنّا يغيّرنـــا والله ما طلبتْ أهواؤنا بدلاً يا ساري البرق غاد القصر فاسق به واسأل° هنالك هل عنَّى تذكرنا ويا نسيم الصَّبا بلِّغْ تحيَّتَنا من لا يرى الدهر يقضينا مساعفة ً من بيتٍ ملك كأن الله أنشأه أو صاغه ورقاً محضاً وتوّجـَهُ ۗ إذا تأوَّد آدتــه رفـــاهيةً

١ الديوان : وقد نكون .

۲ الديوان : ربيب .

٣ ب : تدمي العقول .

كانت له الشمس طئراً في تكلُّله بل ما تجلَّى لها إلا "أحايينا كأنما أُثبتتْ في صحن وجنتــه زُهرُ الكواكب تعويذاً وتزيينا ما ضرًّ أن لم نكن أكفاءه شرفاً وفي المودة كاف من تكافينـــا يا روضة ً طالمـــا أجنت لواحظنا ورداً جلاه الصّبا غضّاً ونسرينا ويا حياةً تَمَلَّينا بزهرتها مُنتَى ضُروباً ولذَّات أفسانينا في وَشْي نُعْمى سحبنا ذيله حينا لسنا نسميّك إجالالاً وتكثّرمةً وقدرك المعتلى عن ذاك يغنينا إذا انفردت وما شوركت في صفة فحسبنا الوصفُ إيضاحاً وتبيينا يا جنَّةَ الحلد أَبد لُنا بسلسلهاً والكوثر العذب زَقُوماً وغيسُلينا والسعدُ قد غض من أجفان واشينا حتى يكاد لسان الصُّبح يفشينا عنه النُّهي وتركنا الصبر ناسينـــا إنَّا قرأنا الأسي يوم النوى سُوراً مكتوبة وأخذنا الصبر تَـَلْقينا شرباً وإن كان يروينا فيُظمينـــا لم نجفُ أُفْقَ جمال أنت كوكبه سالين عنه ولم نَهْجُرُهُ قالينا ولا اختياراً تجنّبناك عن كَشَب لكن عَدَتُنا على كره عَوادينسا نأسى عليك إذا حُثَّتْ مشعشعة أ فينا الشَّمول وغَنَّانا مغنّينا لا أكؤسُ الراح تُبدي من شمائلنا سيما ارتيــاح ولا الأوتار تُلهينا دومي على العهد ما دمنا محافظة الله فالحرا من دان إنصاف كما دينا فما استعضنا خليلاً عنك يحبسنا ولا استَفَدَّنا حبيباً عنك يغنينا ولو صَبَا نحونا مـن ۚ أَفْق مطلعه بدرُ الدَّجي لم يكن حاشاك يصبينا ﴿ فالطيف يقنعنا والذكر يكفينا وفي الجواب متَاعٌ لو شَفَعْت به بيض الأيادي التي ما زلت تولينا

ويا نَعيماً خطرنا من غَـضارتـه كأننا لم نبت والوصلُ ثالثنا سرّان في خاطـر الظّلماء تكتمنا لا غرو في أن ذكر نا الحزن حين نهت ْ أمَّا هواكِ فلمَ ْنَعَدْلُ بمشربه أَبْلَى وَفَاءً وَإِنْ لَمْ تَبَنَّذَلِي صَلَّةً ۖ عليك مِنتي سلام الله ما بقيت صبابة الله نخفيها وتخفينا وإنما ذكرت هذه القصيدة ــ مع طولها ــ لبراعتها ، ولأن كثيراً من الناس لا يذكر جملتها ، ويظن أن ما في القلائد وغيرها منها هو جميعها ، وليس كذلك ، فهي وإن اشتهرت بالمشرق والمغرب لم يذكر جملتها إلاّ القليل ، وقد كنت وقفت بالمغرب على تسديس لها لبعض علماء المغرب ، ولم يحضرني منه الآن إلاّ قوله في المطلع :

وعن قطاف جني الأعطاف تحمينا تَفَرُّق مات في شمل المحبينا ونابَ عن طيب دنيانا تجافينا

ما للعيون ِ بسهم ِ الغنج ِ تُصْمينا تألُّفٌ كان يحيينا ويُـضْنينــــا أضحى التنائي بديــــلاً من تدانينا

وما أحسن قوله في هذا التسديس :

مـــا للأحبّـة دانوا بالنوى ورأوا تعريض َعهد اللقا بالبعد حين نأوا

رَعَاهُمُ الله كانوا للعهود رَعَوْا فغيَّرتهم وشاةٌ بالفساد سَعَوْا غيظ العدا من تساقينا الهوى فلَد عَوا بأن نَعْصَ فقال الدهر آمينا

وقد ذكرنا في الباب الرابع موشحة ابن الوكيل التي وطَّأ فيها لنونية ابن زيدون هذه فلتراجَع ١ .

رجع ــ وقال ذو الوزارتين ابن زيدون يتغزل ٢ :

وَضَحَ الصبحُ ٣ المبينُ وجلا الشكُّ اليقينُ ورَجَوا ما لا يكونُ وتمنُّوا أن يخونَ ال عَبَلْدَ مُولِّي لا يخونُ ُ

ورأى الأعداءُ ما غ رتهمُ منك الظنونُ أمَّلوا ما ليس يُمنِّي

١ انظر النفح ج ١ ص : ٦٣٢ .

۲ دیوان ابن زیدون : ۱۷۹ .

٣ الديوان : الحق .

وإذا العهدُ مُصُونُ فإذا الغيب سليم وهواني إذ يسدين ١٠ قل لمن دان بهجری لكَ والعلْقُ ثمينُ أرخيص الحب فؤادي هُ نفوسٌ لا عُيُونُ ــا هلالاً تتراءا منك والعطف يلينُ عجبآ للقلب يقسو ما الذي ضرَّكَ لو سُ رَّ بمسرآك الحزينُ وتَلَطَّفْتَ بِصِبِّ حَيَّنُهُ فيكَ بِحِينُ فوجوهُ اللَّطفِ شَتَتَى والمعــــاذيرُ فنونُ

### وقال أيضاً ٢

إليك ً من الأنام غدا ارتياحي وما اعترضتْ همومُ النفس إلاّ فدىتُكَ إنَّ صبرى عنك صبرى ولي أملٌ لَـو الواشونَ كَـفُـُوا ولمَّا أن ْ جَلَتْكُ ۚ لِيَ اختلاساً رأيتُ الشمسَ تطلعُ في نقاب على حالتي وصال واجتنساب وحسى أن تطالعك الأماني فؤادي من أسَّى بك غيرُ خال

وأنتَ من الزمان مدى اقتراحي ومن ذكراك ريحاني وراحي لدى عطشي عن الماء القراح الأطالعَ غَرْسُهُ ثُمْرَ النجاحِ وأعجبُ كيفَ يغلبني عدوٌّ رضاك عليه من أمضي سلاح أَكُفُّ الدهر للحَينِ الْمُتاحِ وغصن َ البان يرفلُ في وشاح فلو أسطيع طيرتُ إليكَ شوقاً وكيفَ يطيرُ مقصوصُ الجناحِ وفي يومني دُنُوٍّ وانتزاح بأفقك في مساء أو صباح وقلبي من هـَوًّى لك غيرُ صاح

١٠ الديوان : وهواه لي دين .

۲ ديوانه : ۱٤۸ .

# وأن تهدي السلام إلي شوقاً ولو في بعض أنفاس الرياح و قال ' :

لله ما لقيَ الفؤادُ أُصفى الوداد َ إلى الذي ٢ لم يتَصْفُ لي منه الودادُ كيفَ السُّلوُّ عن الذي مثواه ُ من قلبي السواد ُ يتَقْضي علميَّ دلاله أ في كلِّ حين أو يكاد أ ملك القلوب بحسنه فلها إذا أَمَرَ انقيادُ دُ الصبرَ عنكَ فلا أُفادُ تُ وحَشُو ُ مقلته السهادُ خطأ فقد يكبو الجوادُ أن يعْقُبَ الكونَ الفسادُ

كم ۚ ذَا أُريدُ ولا أُرادُ يا هاجري كم° أستفي أفسلا رثيت لمن يبيا إن أجْن ذنباً في الهوى 

### و قال ":

متى أُنبَيْكَ ما بي يا راحتي وعذابي متى ينوب لساني في شرحه عن كتابي الله أ يعسلم أني أصبحت فيك لما بي فما يلذ مسامى ولا يسوغ شرابي يا فتنــة المُتعزّى وحُجَّـة المُتصابي الشمس أنت توارت عن ناظري بالحجاب

۱ دیوان ابن زیدون : ۱۷۸ .

٢ الديوان : مدللا .

٣ ديوانه : ١٤٩ .

إلى هذا ينتهى ما سقط من النسخة م .

ما النورُ شَفَّ سَناهُ على رقيقِ السَّحابِ إلاّ كوجْهكَ لمَّسا أضاء تحتَ النَّقابِ

### وقال ١ :

هَلُ لداعيكَ عجيبُ أم لشاكيكَ طبيبُ يا قريباً حينَ ينأى حاضراً حينَ يغيبُ كيفَ يسلوكَ محبً زانه منكَ حبيبُ إنّها أنتَ نسيم تتلقاه القلوبُ قد علمنا عِلْم ظن هو لا شك مصيبُ إنّ سرّ الحسن مما أضمرت تلك القلوب

### وقال ۲ :

وقال رحمه الله تعالى ، وقد أمره السلطان أن يعارض قطعاً كان يغنى بها واستحسن ألحانها <sup>6</sup> :

۱ ديوان ابن زيدون : ١٦٤ .

۲ ديوانه : ۱۹۵ .

٣ الديوان : يا ليت ما الك عندي من الهوى لي عندك

<sup>؛</sup> الديوان : فطال .

ه ديوانه : ۱۲ ه .

ويسَشْفي وصالُكَ قلبي العليلا فقد ثُ نسيم الحياة البليلا ولم يبد عذري وجنها جميلا ويد بالله مولى مقيل

يُقَصِّرُ قربُكُ ليلي الطويلا وإن عصفت منك ريحُ الصَّدودِ كما أنَّني إن أطلَّتُ العِثارَ وجد تُ أبا القاسم الظّافيرَ الم لأقسلامهِ فعثلُ السَّيافيهِ

وقال يهنّيه بالقدوم من السفر ٢ :

أيّها الظّافرُ أبشرْ بالظّفَرْ وتفيّاً ظلِّ سَعْد يُجْتَنَى ورد النَّجعَ فكم مستوحش كان من قربك في عيش ندٍ فثوى دونك مثوى قلسق قُسُلْ لساقينا يجد أكْؤسَهُ

واجنتل التأييد في أبهى الصور في فيه من غرس المنى أحلى الثمر شائق منك إلى أنس الصدر عاطر الآصال وضاّح البُكر شيتكي من ليله مطل الستحر ولشادينا يُطلِل " قطع الوتر في

#### ومنها :

لي فيه المتثلُ السائرُ في ثم قد وُفِق عبدٌ عَظُمتْ لا عَدا حظَّكَ إقبالٌ يرى واصطبحْ كأس الرضى من ملك حين صممت إلى أعدائه

جالب التمر إلى أرض هـَجرَوْ نعمة ألم المولى عليه فشكرْ قاضياً أثناءه كلَّ وطَرْ سرتَ في إرضائه أزكى السيرْ فانتحتهم منك صماء الغَبَرْ أ

١ الديوان : وأقلامه وفق .

۲ ديوانه : ۱۱۵ .

٣ الديوان : يجز . . . يصلُ .

٤ صماء الغبر: الداهية.

فاض غَمَرٌ للندى من فَوقهم ° كان يروي شربهم منه الغَمَرَ ْ سبق الناس فصلتي سابق اذ رأى آثاره مثل الزَّهَرُ ا وهي طويلة .

وقال رحمه الله تعالى ٢:

لم يكن همّجُرُ حبيبي عن قبِلى سَرَّهُ وعوى ادعائي ثمّ لم أنا راض بالذي يرضى بــه مَشَلٌ في كلِّ حُسْنِ مثلَ ما يا فتيت المسك يا شمس الضحى إن بكن لى أمل غير الرضيي

وقال رحمه الله تعالى " :

أذكرتني سالف العيش الذي طابا إذْ نحنُ في روضة للوصُّل أَنْعُمَها إنتي لأعجبُ من شوق يطالبني كم فظرة لك عندي قد علمت بها قلبٌ يطيلُ معاصاتي لطاعتكُ من فإن أُكلِّفُهُ يوماً سَلْوةً يابي

وقال رحمه الله تعالى ":

لا ولا ذاك التجنِّي ملكلا يَدُر ما غاية صبري فابتلي لي من لو قال مُتْ ما قلتُ لا صار حالي في هواه مشكلا يا قضيبَ البان يا ظبي الفكلا منك لا بُلِّغْتُ ذاك الأملا

يا ليت غائب ذاك الوقت عقد آبا من السرور غمـامٌ فوقها صابا فكلّما قيل فيه قد قضى ثابا يومَ الزيارة أنَّ القَلَبَ قَد ثابا

إن رأى آثاره الزهر اقتفر ١ الديوان : . . . . . . منك من

۲ ديوانه : ۱۹۵ .

۳ ديوانه : ۱۲۳ .

الديوان : العهد .

ه ديوانه : ١٩٢.

عاودتُ ذكر الهوى من بعد نسياني من حبِّ جارية يبدو بها صَنَم "غريرة" لم تفارقها تماثمها لأستتجدان في عشقي لها زمناً حتى يتكون لمن أحببت خاتمة "

وقال رحمه الله تعالى ' :

أنت معنى الهوى وسرُّ الدموع ِ أنت والشمس ُ ضَرَّتان ولكن ْ ليس يا مؤنسي نكلفك العة إنّما أنت والحسود مُعنَّى

وقال رحمه الله تعالى " :

يا ليل ُطُلُ لا أشتهي لو بات عندي قَمَري يا ليل ُ خَبِّر ْ أُنْتَي بالله قل ْ لي هل ْ وفَي

وقال رحمه الله تعالى °:

لئن فاتني منك َ حظُّ النظر ْ

واستحدث القلبُ بعد العشقِ سلواني من اللَّجينِ عليها تاجُ عِقْيانِ تَسبي القلوبَ بِساجي الطَّرْفِ وَسُنانِ يُحْيي سَواليفَ أيّامي وأزماني نَسَخْتُ في حُبِّها كُفْراً بإيمانِ

> وسَبَيلُ الهَـوَى وقَـصْدُ الوَاوعِ لك عند الغروبِ فضْلُ الطّلوعِ بَ دلالاً من الرضى الممنوعِ كوكبٌ يستقيمُ بعد الرجوع

> > إلا كعهدي وصرك ما بت أرعى قمرك الثقد عنه خبرك فقسال لا بل غدرك

لأكْتَفينْ بسَماعِ الْحَبَرْ

۱ ديوانه : ۱۹۹ .

۲ الديوان : تكلفك .

۳ ديوانه : ۱۸۲ .

٤ الديوان : بوصل .

ه ديوانه : ١٦٨ .

وإن عرضتْ غفلةٌ للرقيب أحاذرُ أن يَتَجَنَّى ٢ الوشاةُ 

وقال أيضاً رحمه الله تعالى ":

أسها البدر الذي يم حمل القلك تباري ثم لا تيأس ' فكم قد

لأ عَيشْنَىْ مَنْ تأمَّلْ حَ التّجنّي فتحمَّل ْ نيل أمر لم يؤمل ،

فحسي بتَسْليمَة ا تُخْتَصرْ

وقد بُستدامُ الهوَى بالحذرْ

### وقال أيضاً رحمه الله تعالى °:

أجِدُ ومن أهواهُ في الحبِّ عابثُ حبيبٌ نأى عني مع القُرب ، والأسى جَفَانِي بألطافِ العِدا وأزاله تَغَيَرتَ عن عهدي وما زلتُ واثقـــاً وما كنتُ إذ ملَّكتك القَلْبَ عالماً ستبيل الليالي والوداد بحاله فلو أنتني أقسمتُ أنتَّكَ قاتـــلى

وأُوفي له بالعهد إذ هو ناكثُ مقيم " له في مُضْمَر القلب ماكثُ عن الوصل ِ رأيٌ في القطيعة ِ حادثُ بعهدك لكن غيّرتك الحوادثُ بأنّيَ عن حتفي بكفيَ بساحثُ مقيم ٌ ، وغضٌ وهو للأرض وارثُ وأنيَ مقتولٌ لمسا قيل حانـثُ

وقال رحمه الله تعالى ٦:

١ الديوان : تسليمة .

٢ الديوان : يتظنى .

٣ الديوان : ١٨٢ .

إلديوان : إلا يأس .

ه الديوان : ١٨٣ .

٦ الديوان : ١٨٦.

موثنَقاً في يـــد المحتن ْ لم أذق للذة الوسن " منكَ أو لحظية " تعين " ا في الهوى وجهـُك َ الحسن ْ وأنا اليوم َ مُرْتَهَـَـنْ وهو الآن قد علَنُ فكما شئت لى فكن<sup>°</sup>

يا غــزالاً أصــارني ليت حطتي إشارة" شافعى يــا معـذبي كنتُ خلواً من الهوى کان سری مکتماً لیس لی عنك مــذهــــٌ

وقال رحمه الله تعالى ٢ :

وأغرسُ في محبّتكَ الأمـــاني لقد جازيتَ غدراً عن وفـــاثي ولو أنَّ الزمانَ أطاعَ حكمي

أبوحشُ لي الزمانُ وأنت أنسى ﴿ ويُظلمُ لِي النهارُ وأنتَ شمسي؟ ﴿ وأجني الموتَ من ثمرات غرسي وبعتَ مودّتي ظلماً ببخس فديتك من مكارهه بنفسيٌّ

ومحاسن ابن زيدون كثيرة ، وقد ذكرنا منها في غير هذا المحل جملة . وسألتْ جارية من جواري الأندلس ذا الوزارتين أبا الوليد ابن زيدون أن يزيد على بيت أنشدته إياه ، وهو ؛ :

يا مُعْطشي من وصال كنتُ واردَهُ ﴿ هُلَ مَنْكُ لِي غُلَّةٌ ۖ إِنْ صَحْتُ: واعطشي قال : وكانت الجارية المذكورة تتعشق فتمَّى قرشيسًا ، والوزير يعلم ذلك ، . وهي لا تعلم أنه يعلم ، فقال :

١ الديوان : عنن .

٣ الديوان : ١٨٥ .

٣ استطردت نسخة م بعد هذا البيت بإبراد أشعار أخرى لابن زيدون وذكر ترجمته من القلائد .

٤ ديوان ابن زيدون : ١٧٠ .

كَسَوْتَنَى من ثياب السُّقم أسْبَغَهَا أنَّى بصرف الهوى عن مقلة كُحلَتْ لمَّا بدا الصُّدعُ مسوداً بَــأحُمرَه أرى التشاكل َ ابين الروم والحبش أوفى إلى الحدِّ ثمَّ انصاع منعطفــــأ لو شئتَ زرتَ وسلكُ الليلِ <sup>٢</sup> منتظم ٌ جِفًا إذا التذَّت الأجفانُ طب كرِّي هذا وإن ْ تَكَفَّتْ نَفْسَى فَلَا عُمَجَّبٌ

ظلماً وصيرَّتَ من لحف الضني فُرُشي بالسّحر منك وخد بالجمال وُشي كالعَقرُبان انثني من خوف محترش والأفقُ بختالٌ في ثوبٍ من الغَبَشَ جفني ٣ المنام وصاح الليل : يا قُرَشي قد كان قتلي في تلك الجفون حُشي

٥٤ – وكان لابن الحاج صاحب أقرطبة ثلاثة أولاد من أجمل الناس صورة : رحمون ، وعزُّون ، وحسون ، فأولع بهم الحافظ الشهير أبو محمد ابن السيد البَطَلَيْيَوْسي صاحب «شرح أدب الكاتب » وغيره وقال فيهم : أخفيتُ سُقُمْميَ حتى كادَ يخفيني وهمتُ في حبّ عزُّون فعزوني ثمّ ارحموني برحمون وإن ظمئت نفسي إلى ريق حسّون فَحَسُّوني

قال : ثم خاف على نفسه ، فخرج عن قرطبة ، وهو القائل :

نفسي الفداءُ لجؤذر حملو الآمي مستمحسن بصدوده أفنساني في فيه سيمنطا جوهر يروي الظما لو عَلَسني ببـروده أحيـاني

وهذان البيتان تخرج منهما عدة مقطعات كما لا يخفى .

وقال أبو بكر محمد بن أحمد الأنصاري الإشبيلي المعروف بالأبيض ،

١ الديوان : التسالم .

٢ الديوان : النجم .

٣ الديوان : صبا . . . . . . . جفا .

إنظر أزهار الرياض ٣ : ١٠٢ ، ١٣٤ ؛ والقطعة الثانية تنفك منها ست قطع .

في تهنئة بمولود ، قال ابن دِحية ١ : وهذا أبدع ما قيل في هذا المعنى :

أصاخت الحيلُ آذاناً لصرخته واهتزَّ كلُّ هزَبْرِ عندما عطسا تعَشَّقَ الدرع مذْ شُدَّتْ لفائفُهُ وأبغض المهد لله أبصر الفرسا تعلّم الركض أيّام المخاض به فما امتطى الحيل إلا وهو قد فرسا

وقال الوزير الكاتب أبو عامر السالمي أبي غلام يرش الماء على خديه فتزداد حمرتهما :

لقد نعمتُ بحماً م تطلّع في أرجائه قمرٌ والحسنُ يكمله أبصرْتُهُ كلما راقت محاسنُهُ ونعمةُ الجسم والأرداف تُخجلُه يرشُ بالماء خديه فقلتُ له : صفْ لي لما أحمرُ الياقوت تَصْقله فقال : طرفيَ سَفّاكٌ بصارمه دماء قوم على خدّي فأغسله

وقال أيضاً " :

أوقد النار بقلبي ثم هبت ريح صده فشرار النار طارت فانطفت في ماء خده

وهو تخييل عجيب .

٥٧ – وقال ابن الحنّاط المكفوف الأندلسي في المعنى المشهور : لم يخلُ من ْ نُوبِ الزمانِ أديبُ كلا ّ فشأن النائباتِ عجيبُ وغَضارةُ الأيّام تأبى أن يرى فيها لأبناء الذكاء نصيبُ

١ المطرب: ٧٦.

٢ المطرب : ٧٧ والشعر ليس للسالمي ، وإنما أنشده السالمي وهو لأبي الحسين ابن مظفر .

٣ المطرب : ٧٨ ؛ وهذا الشعر صحيح النسبة السالمي .

٤ الذخيرة ١/١ : ٣٩٢ .

## وكذاك مَن ° صَحِبَ الليالي طالباً جَدّاً وفهماً فاته ُ المطلوب

## [أشعار لابن الزقاق]

٥٨ – وكان ابن الزقاق الأندلسي الشاعر المشهور – وقد تكرر ذكره في هذا التأليف مرات كثيرة – يسهر في الليل ، ويشتغل بالأدب ، وكان أبوه فقيراً جداً ، فلامه ، وقال له : نحن فقراء ، ولا طاقة لنا بالزيت الذي تسهر عليه ، فاتفق أن برع في الأدب والعلم ونعظم الشعر ، فقال في أبي بكر ابن عبد العزيز صاحب بكنسية قصيدة أولها ! :

يا شمس خدرٍ ما لها مَغْرِبُ أرامة ُ خِدْرُكِ أَم يَــَرْبُ ذَهِبُ الدمع ِ به مُـذْهـَبُ ذَهبَ الدمع ِ به مُـذْهـَبُ

#### ومنها :

ناشَدَتُكَ اللهَ نَسيم الصّبا أنّى استَقَرَّتْ بَعَدْ الزيْنَبُ لَمُ نَسْرِ إلا بشذا عَرْفها أو لا فماذا النّفس الطيبُ الطيبُ إيه وإن عَذّبَني حُبّها فمن عذابِ النفس ما يَعَدْ بُ

فأطلق له ثلاثمائة دينار ، فجاء بها إلى أبيه وهو جالس في حانوته مُكبُّ على صنعته ، فوضعها في حجره ، وقال : خذها فاشتر بها زيتاً .

وقال رحمه الله تعالى في غلام رمى حجراً فشدَخَ وجهه ٢ :

وأحوى رمى عن قيسي الحَوَرُ سهامياً يُفَوَّقُهُنَ النَّظَرُ فَالْحُونُ وَمُنْ عَاسِنِهِ قَدْ دَثَرُ فَوَلُونَ وَجَنْتُهُ تُسَمِّمَتْ ورَسَمْ محاسِنِهِ قَدْ دَثَرُ

١ ديوان ابن الزقاق : ٨٠ والمغرب ٢ : ٣٢٥ والغيث ٢ : ٨٤ .

٢ ديوانه : ١٧٩ والمطرب : ١٠١ ولمح السحر : ٤٨ والمغرب ٢ : ٣٣٢ والواني : ١٣٤ .

ولكنتها آمَة البَشَرُ وما شَتَق وجُنْتَتَهُ عِاللَّا ما كيف كان انشقاق القيمير ، حلاها لنا الله كيما نيري

وقال أيضاً ١

بأبي وغـــير أبي أغَنُّ مهفهفٌ مَهَنْضومُ ما خَلَمْفَ الوشاح خميصُهُ لَبِسَ السُّوادَ ٢ ومَزَّقَتُهُ جُفُونُهُ ۗ

وقال أيضاً ":

ترشَّفْتُ فاها إذْ تَرَشَّفْتُ كَأْسَهَا

وقال ؛ :

ما العيشُ إلاّ اصطباحُ الراحِ أو شنَبٌ قل° للكواعب غُضّى للكَسَرى مُقلَلاً ــ وللصباح ألا فانشرْ رداءَ سَناً وقام بالقَـهُوْة الصهباء ذو هـَيـَف يطْفُو عَلَيْهَا إذا مَا شَجَّهَا دُرُرٌّ والكأسُ من كفَّه بالراح محدقـَةٌ"

فأتى كيوسُفَ حينَ قُدَّ قميصُهُ

سَقَتْنَى بِينُمُناهِ وَفِيهَا فَلَمَ ۚ أَزَلَ ۚ يَجَاذَبَنِي مِن ذَا وَمِن هَذِهِ سُكُورُ فلا والهَوى لَمْ أَدْرِ أَيْهِمُا الْحُمرُ

رَقَّ النَّسيمُ وراقَ الروضُ بالزَّهَرِ فَنَنِّبُهِ الكأسُ والإبْريقَ بالوترِ يُغني عن الراح من سلسال ذي أشر فأعْيُنُ الزَّهْرِ أولى منْكِ بالسهرِ هذا الدجي قد طوته راحة ُ السَّحَر ° يكاد معطفه ينفقد بالنظر تخالها اختُلست من ثغره الحَصِر كهالة أحدقت في الأفق بالقمر

١ الديوان : ١٩٦ والمطرب : ١٠٣ والشريشي ٢ : ١٦٤ والمغرب ٢ : ٣٣٤ .

٢ الديوان : الفؤاد .

٣ ديوان ابن الزقاق : ١٧٨ والمطرب : ١٠٤ والفوات ٢ : ١٣٦ والوافي : ١٣٤ .

٤ الديوان : ١٧٣ والمطرب : ١٠٦ والمغرب ٢ : ٣٣٢ .

ه الديوان : لوته راحة السمر .

#### وقال 1 :

تضوّعن أنفاساً وأشرقن أوجُهاً فهن منيراتُ الصباحِ بَـواسمُ لئن كن ً زَهْراً فالقلوبُ كماثمُ وهو من بديع التقسيم .

## **٩٥** ـ وقال السميسر ٢ :

تحفيظ من ثيابك ثم صُنْها وإلا سوف تلبسُها حدادا وميز في زمانك كل حبر وناظر ألهم أهله تسد العبادا وظنن بسائر الأجناس خبراً وأمنا جنس آدم فالبعادا أرادوني بجمعهم فردوا على الأعقاب قد نكصوا فرادى وعادوا بعد ذا إخوان صدق كبعض عقارب رجعت جرادا

۴ 🗕 وقال ابن رزين ، وهو من رجال الذخيرة ؛ :

لأسَرَّحَنَّ نواظري في ذلك الروض النضيرِ ولآكُلُنَّـــك بالضّمير ولآكُلُنَّــك بالضّمير

71 - وقال سلطان بلكنشية عبد الملك بن مروان بن عبد الله بن عبد العزيز ": ولا غرو بعدي أن يُسمود معشر في فيضحي لهم يوم وليس لهم أمس كذاك نجوم الجو تبدو زواهرا إذا ما توارت في مغاربها الشمس ألله المسلم ال

١ الديوان : ١٤٦ والمطرب : ١٠٨ والشريشي ٢ : ٣٥٣ .

٢ الذخيرة ١ / ٢ : ٣٨٣ .

٣ الذخيرة : كل حين ، ونافر . . .

<sup>؛</sup> ترجمته في الذخيرة ٣ : ٣٣ والمغرب ٢ : ٢٨ ؛ والقلائد : ٥١ .

ه المغرب ۲ : ۳۰۰ .

٧٢ - وتحاكم إلى أبي أبوب سليمان بن محمد بن بطال البَطَلْيُوسي المعروف بالمتلمس ' غلامان جميلان لأحدهما وَفْرَة شقراء ، وللآخر سوداء : أيهما أحسن ؟ والمتلمس المذكور هو صاحب كتاب « الأحكام فيما لا يستغني عنه الحكام » ، فقال :

> وشادنين ألمّا بي على مقـّة وحَكَّما الصبُّ في التفضيل بينهما فقام يُد ْ لِي إليه الريمُ حُجَّتَهُ فقال صاحبه : أحسنتَ وصفك لـ أنا على أُفقى شمسُ النَّهار ، ولم وفَـَضُلُ مَا عيبَ في عينيٌّ من زَرَق فقلتُ عفوك إذ أصبَحث متهماً

تنازعا الحسن في غايات مستبق كَانَ لَهُ ذَا مِن نَرْجِسِ خُلُقَتُ عَلَى بَهَارِ وذا مسكِ عَلَى وَرِقِ ولم يخافاً عليه رشوّة الحَدَق مُبِيِّناً بلسان منه مُنْطَلَق فقال : وجهيّ بَدُّرٌ يُسْتَضاء به ولونُ شعريّ مصبوغٌ من الغَسَق وكحلُ عينيَ سحرٌ للنُّهي وكـــذا والسحرُ أحسنُ ما يُعزى إلى الحدق كن فاستمع لمقــال فيَّ مُـنَّفق تغربٌ، وشُفَرة شعريُ حمرةُ الشفق أنَّ الأسنَّةَ قد تُعزى إلى الزَّرَق قضيتُ للَّمَّة الشقراء حيث حكت ﴿ نُوراً ۚ كَذَا حَبُّهَا يَقْضِي عَلَى رَمْقِي فقام ذو اللمة السوداء يرشقني سهام أجفانه من شدة الحنق وقال جُرْتَ فقلتُ الجورُ منك على قلبي ولي شاهدٌ من دمعيَ الغَدِّقِ فقال دونك هذا الحبلُ فاختنق

٣٣ \_ وقال أبو محمد عبد الله بن غالب :

ومُهمَّفُهُ فَ خَنَيثُ الجَفُونَ كَأَنَّمَا ﴿ مِنْ أَرْجُلُ النَّمْلِ اسْتَفَادَ عَيْذَارَا فتخاله ليلاً إذا اسْتَقْبَلْتُهُ وتخال ما يجري عليه نهارا

١ ترجمته في الجذوة : ٢٠٦ وبغية الملتمس رقم : ٧٦٢ وقصيدته هذه في التشبيهات : ١٢٦ . ٢ ب م : لوني .

**٦٤** ـ وقال أبو القاسم خلف بن فرج السميسر المتقدم · :

الناسُ مثلُ حَبَابِ والدهرُ لِحَةُ ماء فعالمٌ في انطفاء فعالمٌ في انطفاء

وقال أحمد بن بـُرْد الأندلسي في النرجس ، وهو البهار عند الأندلسيين ، ويسمتّى العَبَهْر ٢ :

تنبّه فقد شق البهارُ مُغلّساً كماثمه عن نَوْره " الخضل النَّدي مَداهِن ُ تبرٍ في أناملِ فضّة على أذرع مخروطة من زبرجد

77 ـ وقال الوزير عبد المجيد بن عبدون في دار أنزله بها المتوكل بن الأفطس وسقفُها قديم ، فهطل عليه المطر منه :

أيا سامياً من جانبِينه إلى العُلا «سمو حباب الماء حالاً إلى حال » لعبد ك دار حرل فيها كأنها «ديار لسلمي عافيات بذي الحال » يقول كها لما رأى من دثورها «ألا عيم صباحاً أيها الطلل البالي » فقالت وما عيّت جواباً برد ها «وهل يعمن من كان في العُصر الحالي» فمَر صاحب الانزال فيها بفاصل «فإن الفتى يبَهذي وليس بفعال »

قيل : وهو أبو عُـُذْرَة تضمين لامية امرىء القيس ، وقد أُولع الناس بعده بتضمينها .

٧٧ ــ وقال أبو الفضل ابن حسداي ، وكان يهوديًّا فأسلم ، ويقال : إنه

١ تقدم هذان البيتان في م على اللذين قبلهما ( رقم : ٦٣ ) .

٢ الذخيرة ٢/١ : ٤٨ .

٣ الذخيرة : زهره .

<sup>؛</sup> ترجمته في القلائد : ١٨٣ والأبيات فيه ص : ١٨٤ وانظر المجلد الأول : ٦٤٠ .

من ولد موسى على نبيتنا وعليه وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام :

توريدُ خدِّكَ للأحداق لذَّاتُ عليه من عنبر الأصداغ لاماتُ نيرانُ هجرك للعشاق نارُ لـَظيَّى لكن وصالكَ إن واصلتَ جنَّاتُ كأنما الراحُ والراحاتُ تحسمُهُما بُدورُ تيم وأيدي الشَّرْبِ هالاتُ إلا لتحيا بها منا حُشاشاتُ قد كان من قبلها في كأسها ثـقـَل " فخفَّ إذ مُـلثت منها الزجاجاتُ

حُشاشةٌ مــا تركنا الماء بقْتُلُها

وقد تبارى المشارقة والمغاربة من المتقدمين والمتأخرين في هذا الوزن والقافية ، ولولا خوف السآمة لذكرت من ذلك الجملة الشافية الكافية ' .

٨٨ \_ ومن سرعة جواب أهل الأندلس ٢ أن ابن عبد ربه كان صديقاً لأبي محمد يحيى القلفاط الشاعر ، ففسد ما بينهما بسبب أن ابن عبد ربه صاحب العقد " مرَّ به يوماً وكان في مشيه اضطراب ، فقال : أبا عمر ما علمت أنك آدر إلاَّ اليوم لما رأيت مشيك ، فقال له ابن عبد ربه : كذبتك عـرْسك أبا محمد ، فعزًّ على القلفاط كلامه ، وقال له : أتتعرض للحُرم ؟ والله لأرينَّكَ كيف الهجاء، ثم صنع فيه قصيدة أولها:

يا عبرْسَ أحمد إني مُزْمِعٌ سفرا فودِّعيني سرّاً من أبي عُمرا

ثم تهاجيا بعد ذلك ، وكان القلفاط يلقبه بطلاس لأنه كان أطلس اللحية ، ويسمّي كتاب العقد حبل الثوم ، فاتفق اجتماعهما يوماً عند بعض الوزراء ، فقال الوزير للقلفاط : كيف حالك اليوم مع أبي عمر ؟ فقال مرتجلاً :

١ م : جملة كافية شافية .

٢ بدائع البدائه ١ : ١٥ .

٣ صاحب العقد: سقطت من ب.

حال طلاس لي عَن رائيهِ وكنتُ في قُعْدُد أبنائيهِ فبدر ابن عبد ربه وقال :

إن كُنتَ في قُعدد أبنائيه فقد سقى أُمَّكَ من مائيه فانقطع القلفاط خجلاً ، وعاش ابن عبد ربه ٨٢ سنة ، رحمه الله تعالى .

99 — ومن الحكايات في مروءة أهل الأندلس ما ذكره صاحب «الملتمس» في ترجمة الكاتب الأديب الشهير أبي الحسين ابن جبير صاحب الرحلة، وقد قدمنا ترجمته في الباب الحامس من هذا الكتاب ، وذكرنا هنالك أنه كان من أهل المروءات عاشقاً في قضاء الحواثج والسعي في حقوق الإخوان ، وأنشدنا هنالك قوله :

# يحسب الناس بأني مُتعب " . . . إلخ .

وقد ذكر ذلك كله صاحب «الملتمس» ثم قال – أعني صاحب «الملتمس» ومن أغرب ما يحكى أني كنتُ أحرص الناس على أن أصاهر قاضي غرناطة أبا محمد عبد المنعم بن الفرس ، فجعلته – يعني ابن جبير – الواسطة حتى تيسر ذلك ، فلم يوفق الله ما بيني وبين الزوجة ، فجئته وشكوت له ذلك ، فقال : أنا ما كان القصد لي في اجتماعكما ، ولكن سعيت جمّدي في غرضك ، وها أنا أسعى أيضاً في افتراقكما ، إذ هو من غرضك ، وخرج في الحين ففصل القضية ، أسعى أيضاً في افتراقكما ، إذ هو من غرضك ، وخرج في الحين ففصل القضية ، ولم أر في وجهه أولا ولا آخراً عنواناً لامتنان ولا تصعيب ، ثم إنه طرق بابي ، ففتحت له ، ودخل وفي يده محفظة فيها مائة دينار مؤمنية ، ثم قال " : يا ابن

١ أعني : سقطت من م .

٢ الناس : سقطت من م .

٣ م : فقال .

أخي ، اعلم أني كنت السبب في هذه القضية ، ولم أشكَّ أنك خسرت فيها ما يقارب هذا القدر الذي وجدته الآن عند عمك ، فبالله إلا ما سَمرَرتَني بقبوله ، فقلت له : أنا ما أستحيي منك في هذا الأمر ، والله إن أخذت هذا المال لأتلفنه فيما أتلفتُ فيه مال والدي ١ من أمور الشباب ، ولا يحل لك أن تمكنني منه بعد أن شرحت لك أمري ، فتبسم وقال : لقد احتلُّتَ في الحروج عن المنَّة بحيلة ، وانصرف بماله ، انتهىي .

 ٧٠ – ثم قال صاحب «الملتمس»: وتذاكرنا يوماً معه حالة الزاهد أبي عمران المارتلي ، فقال : صحبته مدّة فما رأيت مثله ، وأنشدني شعرين ما نسيتهما ولا أنساهما ما استطعت ، فالأول قوله ٢:

> وفي كلِّ يوم يُنادي بِنـــا أمن بعد سبعين أرجو البقا كأن ْ بِي ' وشيكاً إلى مصرعي فيا ليتَ شعريَ بعد السؤال

إلى كم أقول ُ فلا أفْعَـــل ُ وكم ْ ذا أحوم ُ ولا أنزل ُ وأزجرُ عيني فلا ترْعَوي وأنصحُ نفسي فلا تَقْبَلُ وكم ۚ ذَا تَعَلَّلُ لِي ويجها بعلَّ وسوف وكم تمطلُ ا وكم ۚ ذَا أَوْمَلُ طُولَ البَّقَا ﴿ وَأَغْفُلُ ۗ وَالمُوتُ لَا يَغْفُلُ ۗ منادي الرحيل ِ ألا فارحلوا " وسبع أتت بعدها تعجلُ يُساقُ بنعشي ولا أُمهـَلُ وطول المقام لمـــا أُنقلُ

والثانى قوله :

اسمع أُخَيَّ نَصيحتَى

والنُّصحُ من محض الديانه ْ

١ م : مالي ومال أبي .

٧ هاتان القطعتان في ترجمته في المغرب والغصون اليانعة ، والثانية منهما مرت فيما تقدم ص : ٩٩ .

٣ المغرب : ألا فالزلوا .

٤ م : كأني .

لا تَقَرِبَنَ ۚ إِلَى الشَّهَا دة والوساطة والأمانه ْ تسلم من آن تُعْزى لزو ر أو فضول أو خيانَه ْ

قال : فقلت له : أراك لم تعمل بوصيته في الوَساطَة ، فقال : ما ساعدتني رقة وجهىي على ذلك ، انتهى .

## رجع إلى نظم الأندلسيين :

٧١ \_ وقال أبو الصلت أمية بن عبد العزيز ١ :

أفضل ما استتصحب النبيل فلا تعدل به في المقام والسَّفر جيرْمٌ إذا ما التَـمَـسْتَ قيمتَـهُ جَـلَ عن التبرِ ٢ وهو من صُفُرِ غَتُصرٌ وهو إذ تُفَتَّشُسه عن مُليَح العلم غير مُختصرٍ ذو مُقْلَة تستبينُ ما رمقَت عن صائب اللحظ صادق الخبر تحمله وهُو حامــل " فلَكَا لو لَم ْ يُدرَ بالبّنانِ لم يَدرُ مسكنه الأرضُ وهو يُنْبئُنا عن كلِّ ما في السّماء من خبر أبدعه ُ ربُّ فكرة بَعُدَتْ في اللطف عن أن تقاس بالفكرَ فاستوجب الشكر والُّثناء بــه من كلِّ ذي فطنة من البشر فهو لذي اللُّبِّ شاهد "عَجَبّ على اختلاف العقول والصور

قلت : وهي من أحسن ما سمعت في الاصطرلاب . وأمر رحمه الله تعالى أن يُكتب على قبره " :

سَكَنْتُكُ يا دار الفناء مصدِّقاً بأني إلى دار البقاء أصيرُ وأعظم ُ ما في الأمر أنتيّ صائر ٌ إلى عادل ِ في الحكم ِ ليس يجورُ ُ

١ الخريدة ٤ / ١ : ٢٧٢ .

٣ مرت في المجلد الثاني : ١٠٨ . ۲ ب : جل على التبر .

فيا ليتَ شعري كيف ألقاهُ عندها ﴿ وزادي قليلٌ ۗ والذنوبُ كثيرُ فإن أكُ مَجْزَرِيّــاً بذنبي فإنّـني بيشَـرُّ عقابِ المذنبين جـَـــديرُ وإن يك ُ عفو من غَني ومُفضل فَشَم العيسم دائم وسرور

٧٧ \_ وقال ابن خفاجة ١ . وهو ممّا أورده له صاحب الذخيرة :

لقد زار من أهوى على غير موعد فعاينَنْتُ بَدُرَ التُّمَّ ذاك التلاقيا وعاتبته والعتبُ يحلو حديثُـــهُ وقد بَلَغَتُ روحي لديه التراقيا فلمًا اجتمعنا قلتُ من فَرَحى به من الشعر بيتاً والدموع سواقيا

« وقد يجمعُ الله الشّتيتيّن بعدما يظنّان كلَّ الظنِّ أن لا تلاقيا »

٧٣ ــ ومن مُجون الأندلسيين هذه القصيدة المنسوبة لسيدي أبي ٢ عبد الله ابن الأزرق ، وهي :

> عيم انصال الزمن ولا تُبالي بمسن وهو يواسي بالرضى من ستمج أو حَسَن أو من عجوز تحتظي " والظهرُ منهـــا منحني موافق في الـــزمن يبدو لك الوردُ الجني والغصنُ في أثوابه إذا تمشَّى يَنْثَنَيَ إنْ لم أُبرّدْ شَجَني ن والتصابي رَسَني مَجْر الملاح ديدني

أو من مليح ٍ مُسْعَيِّد ٍ مهما تبدَّى خدُّهُ لا أم لي لا أم لي وأخلَعَنَ في المجو وأجعـَل الصبرَ على

١ ديوان ابن خفاجة : ٣٦٥ (نقلا عن النفح) .

۲ م: لأيي.

٣ م : تختطي .

يا عادلي في مندهي أرداك شُربُ اللّبن أُعْطيتَ في البطن سنا ناً إن تخالف سنتني أيُّ فَتَى خالَفَني ينَوْماً ولنَّا ينَلْقَني فإنسني لنَساصح وإنسني وإنسني فلا تَكُنُن لي لاحياً وفي الأمور اسْتَفْتيي فلم أزل أعرب عن نصحي لمن لم يلحني فالصفع تستوجبه نعم ونتَـْف الذَّقَن والزبلُ في وجهك يع لمو باتصال الزمن وبعد هذا أشْتَفي منك ويبرا شَجَني وأضرب الكفَّ أما م ذلك الوجه الدني طقطق طَت طقطق طق أصخ بسمع الأذن قحقح قح قحقح قح الضحك يغلبلبني ا قد كان أولى بك عَنْ هذي المخازي تنثني النَّفي تَسْتَوْجبُسهُ لواسِطِ أو عَدَن عرضت بالنفس كذا إلى ارتكاب المحن أفدي صديقاً كان لي بنَفْسه يُسْعددُني فتسارة أنصحُسه وتسارة يَنْصَحُسني وتـــارةً أَلْعَنَهُ وتــارةً يَلَعْنَــني وربما أصْفَعُهُ وربما يتَصْفَعُني أَسْتَغَفْمُ الله فه ذا القَـوَلُ لا يعجبني يا ليتَ هذا كلَّهُ فيما مضى لم يكنن

١ م : يغللبني .

. محدیث من یسمعیی دهرٌ تولَّى وانقضى عنَّي كطيفِ الوَسَنِ وليـــــته لم يـــرني دَنَسْتُ فيه ِ جانبي ومَلْبَسي بالدَّرَن وبعتُ فيه عيشتي لكن ببخسِ الثّمَن ري الآن ما كأنتي له شاعر بهسیّن لكنَّـهُ أنْطَقَـنى بالقَول ضيقُ العَطَن واحسرتي وا أسفى زلتُ وضاعت فيطَني لو أنصف الدهرُ لما أخرجني من وطني وليس لي من جنة ٍ وليس لي من مسكن ٍ أُسَرِّحُ الطَّرْفَ وما لي دمنةٌ في اللـمن ِ وليس َ لي من فرس ِ وليس لي من سَكَنَ ِ ١ يا ليتَ شعري وعسى يا ليت أن تنفعني هل أمتطي يوماً إلى ال شترق ظهورَ السُّفُن ِ وأَجْتَلَى مَا شَتُنهُ ۚ فِي المَنزَلُ المؤتمَنِ ۗ حينئـــذ أخْلـــعُ في هذي القوافي رَسـني وتحسن ُ الفكرة بالعُدوس ٣ والسَّمنسني ؛ واللحم مع شحم ومع طوابق الكبش الثني 

أضحكتُ والله بذا ال يا ليتــني لم أره كأنتني ولستُ أدْ والله ما التّشبيه عن

١ سقط البيت من م .

٢ ب : المؤمن .

٣ ب : بالغندوس .

٤ ب : والشمشيني ؛ م : والسمتني .

وجلــــدة الفروج مش ويـّـاً كثير السمن ذا الجوع والتمسكن مَن منقذى أفديه من وعلة القسد استوى فيها الفقيير والغسني هل للثريد عودة إليَّ قَدْ شوقني تغوص ُ فيه أنملي غَوْصَ الأكول المحسن ِ ولي إلى الإسفنج شَوْ قُ دائـــمُ يُطْـــربني وللأرُزِّ الفضلُ إذْ تَطْبُخُـهُ باللَّــبن وللشــواءِ والرقـــا ق من هيام أنثني ظاهرهــــا كالورد أو باطنهــــا كالسوسن أيُّ امــريءِ أبصرها يومــــــاً ولم يفتـــتن تهيم ُ فيها فكر ُ الأس تـــاذ والمـــؤذن لو كان عندي معدن ً لبعـت عندي لكنني عزمت أن أبيع كُسم البدكن والكم قد أكسبه بعد ولا يكسبني لا تَنسبوا لي سَفَهَا فالجوعُ قد أرشدني وهات ذكر الكسكسو فهو شريفٌ وسنني لا سيّما إن كان مص نوعاً بفَتْل حَسَن أرفعُ منــهُ كُوراً بهنَّ تَدويٌ أُذني وإن ذكرت غير ذا أطْعمةً في الوطن فابدأ من المثوّمـــا ت بالجبنِّ المكن

١ م : وقلة .

۲ ب : (بها) تداوی .

من فوقها الفرُّوجُ قد أُنْهِيَ في التسمّن ِ وثن بالعصيدة التي بهـــا تطربني لا سيّما إن صُنعت على يلدّي ممركس إ كــذلك البلياط بال زيت الذي يقنعني تطبخُهُ حَبَى يُرى بِحْمَرَ فِي التَّلَوُّن والزبزبنُ في الصحا ف حسبُ أهلِ البطن ِ ' فاسمع قضاء ناصح يأتي بنصح بين من اقتنى التفــين فه و الآن نعم المقتني فقير أنسآ للغني وإن" في شاشية ال تبعدني عن وصلها عن وصلها تبعدني تؤنسني للق عن اللقا تؤنسني للقا تؤنسني لل فأضلعي إن ذُكرت تهفو كمثل الغُصُن كم ومُتُ تقريباً لها لكنه لم يمنن وصد في عن ذاك قلمة الوف بالثمن إيه خليلي هـــذه مطــاعـــم لكنـــني أعجبُ من ريقكَ إذْ يسيلُ فوقَ الذَّقَنِ هل نلت منها شبعاً فذكرهـا أشبعـني وإن تكن ْ جوعان َ يا صاح فكل ْ بالأذن فليس عند شاعر غير كلام الألسن يصورُ الأشياء وهي أبداً لم تَكُنُن

١ سقط من م ؛ وأول لفظة فيه بياض في ب .
 ٢ م : تؤيسي .

فقوله عريك ما ليس يرى بالمكن فاسمع وسامع واقتنع واطو حشاك واسكن والنصرف فقصد أنا إطراف هذا الموطن

**انتهی** .

٧٤ ــ وقال ابن خفاجة رحمه الله تعالى ١ :

درسوا العلوم ليملكوا بجدالهم فيها صدور مراتب ومجالس وتزهدوا حتى أصابوا فرصة في أخذ مال مساجد وكنائس وهذا المعنى استعمله الشعراء كثيراً .

٧٥ – وقال – فيما أظن – الفقيه الكاتب المحدث الأديب الشهير أبو عبد
 الله محمد بن الأبار القُضاعي . وقد تكرر ذكره في هذا الكتاب في مواضع :

لقد غَضبَتْ حتى على السِّمْطِ نخْوَةً فلم تتقلّد غير مبسمها سيمطا وأنْكرَرَتِ الشَّيْبَ المُليمَّ بليمتي ومن عَرَفَ الأيام لم ينكر الوخطا

## [ نقول من القدح المعلتي ]

٧٦ – وقال ابن سعيد في القدح المعلّى في حقه ٢ : كاتب مشهور ، وشاعر مذكور ، كتب عن ولاة بـَلـنـْسية ، وورد رسولا ً حين أخذ النصارى بمخـنـَّق تلك الجهات ، وأنشد قصيدته السينية :

أدرك بخيلك خيل الله أندلسا إن السبيل إلى منجاتها درَسا وعارضه جمع من الشعراء ما بين مخطىء ومحروم ، وأغري الناس بحفظها

١ ديوان ابن خفاجة : ٣٦٦ (عن النفح) .

٢ اختصار القدح : ١٩١ .

إغراء بني تغلب بقصيدة عمرو بن كثلوم ، إلا أن أخلاقه لم تُعنَّه على الوفاء بأسباب الحدمة ، فقلصت عنه تلك النعمة ، وأخر عن تلك العناية ، وارتحل إلى بجاية ، وهو الآن بها عاطل من الرُّتب ، خال من حلى الأدب ، مشتغل " بالتصنيف في فنونه ، متنفل منه بواجبه ومسنونه ، ولي معه مجالسات آنق من الشباب ، وأبهج من الروض غبَّ نزول السحاب ، وممّا أنشدنيه من شعره ؟ :

يا حَبَدًا بحديقة دولابُ سكنت إلى حركاته الألبابُ غَنني ولم يطرب وسقتى وهو لم يشرب ومنه العُود والأكوابُ لويد عي لطف الهواء أو الهوى ما كنت في تصديقه أرتابُ وكأنه مما شكدا مُستَهنزىء وكأنه مما بكى نكد اب وكأنه مما بكى نكد اب وكأنه نشاره ومسداره فلك كواكبه لها أذناب

٧٧ – وقال أبو المعالي القيجاطي :

فقلت يا رَبْعَهُمُ أين مَن أحببتُه فيك وأين النديم فقال عهد قد غدا شمله كمثل ما يُنشَرُ درٌ نظيم فقال

٧٨ -- وقال أبو عمرو ابن الحكم القبطلي أن وقبطلة من أعمال وادي إشبيلية :

كم° أقطعُ الدهر بالميطال ِ ؟ ساءت وحقّ الإله حالي

١ القدح : ظل تلك .

٢ القلح : ١٩٢ .

۳ ب : بحركاتها .

٤ القدح : مستهتر .

ه القدح : ۲۱۱ .

٣ القدح : ٢٠٠ ؛ و في ب : عبد الحكم .

رحلتُ أبغي بكم نجاحاً فلم تفيدوا سوى ارتحالي وعَدْتُ أَلفَ أَلفَ أَلفَ أَلفَ اللَّهِ وعْدْ لكنَّني عُدْتُ بالمحالِ

٧٩ ــ وقال أبو عمران القلعي ١ :

طلعتَ عليَّ والأحوالُ سودٌ كما طلع الصباحُ على الظلامِ فقل لي كيف لا أوليكَ شعري وإخْلاصَ التَّحيّةِ والسّلامِ

٨٠ – وقال أبو إسحاق إبراهيم بن أيوب المرسي ٢ :

أنا سكران ولكن من هوى ذاك الفلاني كلّما رمت سُلُوّاً لم يزل بين عياني

وقال :

حبيبي ما لصبتك من مراد سوى أن لا تدوم على البعاد وإن كان ابتعادك بعد هذا مقيماً فالسلام على فؤادي

قال ابن سعيد : وكان المذكور إذا غنى هذه الأشعار اللطيفة على الأوتار لم يبق لسامعه عند الهموم من ثار ، مع أخلاق كريمة ، وآداب كانسكاب الديمة، انتهى .

٨١ – وقال ابن سعيد "في أبي بكر محمد بن عمار البرجي كاتب ابن
 هود القائل :

١ القدح : ٢٠١ .

٢ القدح : ٢١٤ وفيه ابن لبون .

٣ القدح: ٢١٧.

[قل] لمن يشهد حرباً ثحت رايات ابن هود

إلخ . . . :

يا ابن عمّار لقد أح ييت لي ذاك السميّا في حلّى نظم ونثر عُلُقًا في مسمّعيّا ولقد حزت مكاناً من ذرى الملك عليّا مثل ما قد حاز لكن عيش بنُعماك هنيّا

۸۲ ــ وقال أبو بكر عبد الله بن عبد العزيز الإشبيلي المعروف بابن صاحب
 الردا:

يا أبدع الخلق بلا مرية وَجُهك فيه فتنة الناظرين لا سيّما إذ نلتقي خطرة فيغلب الورد على الياسمين طوبى لمن قد زرته خالياً فمتع النفس ولو بعد حين من ذلك الثغر الذي ورده ما زال فيه لذه الشاربين وما حوى ذاك الإزار الذي لم يَعْد عنه أمل الزائرين

وهذه الأبيات يقولها في غلام كان أدباء إشبيلية قد فُتنوا به ، وكان مروره على داره .

وحكى عنه أنه أعطاه في زيارة خمسين ديناراً ، ومرت أيام ثم صادفه عند داره ، فقال له : لا يُلدغ المؤمن من جحر داره ، فقال له : لا يُلدغ المؤمن من جحر مرتين ، وهذا الجواب – على ما فيه من قلة الأدب ، وهتك حجاب الشريعة – من أشد الأجوبة إصابة للغرض ، والله تعالى يسمح له ، فقد قال ابن سعيد في حقه : إن بيته بإشبيلية من أجل البيوت ، ولم يزل له مع تقلنب الزمان ظهور

١ القدح : ١١٢ – ١١٣ .

وخُفُوت ، وكان أديباً شاعراً ذوَّاقاً لأطراف العلوم ، انتهى .

مع البلاغة والبراعة – ومن المشهورين بالمجون والحلاعة بالأندلس – مع البلاغة والبراعة – أبو جعفر أحمد بن طلحة الوزير الكاتب أ، وهو من بيت مشهور من جزيرة شقر ، من عمل بكنشية ، وكتب عن ولاة من بني عبد المؤمن ، ثم استكتبه السلطان ابن هود حين تغلّب على الأندلس ، وربما استوزره في بعض الأحيان . قال ابن سعيد : وهو ممتن كان والدي يكثر مجالسته ، ولم أستفد منه إلا ما كنت أحفظه في مجالسته ، وكان شديد التهور ، كثير الطيش ، ذاهباً بنفسه كل مذهب ، سمعته مرة وهو في محفل يقول : تقيمون القيامة لحبيب والبحتري والمتنبي وفي عصركم من يهتدي إلى ما لم يهتدوا إليه ؟ فأهوى له شخص له قيحة "وإقدام ، وفي عصركم من يهتدي إلى ما لم يهتدوا إليه ؟ فأهوى له شخص له قيحة "وإقدام ، فقال : يا أبا جعفر ، فأرنا برهان ذلك ، ما أظنك تعني إلا فنسك ، فقال : نعم ، ولم لا ؟ وأنا الذي أقول ما لم يتنبه لا إليه متقدم ، ولا يهتدي لمثله متأخر :

يا هل ْ ترى أظرَفَ من يومنا قَلَد جيد َ الأَفْق طوق َ العقيق ْ وأُنطَـــق َ الوُرْق َ بعيـــدانها مرقصة ً كلَّ قضيب ورَيق ْ والشمس ُ لا تشرب ُ خمر الندى في الروض ّ إلا ّ بكؤوس الشقيق ْ

فلم ينصفوه في الاستحسان ، وردوه في الغيظ إلى أضيق مكان ، نقلت له : يا سيدي ، هذا هو السحر الحلال ، فبالله إلاّ ما زدتني من هذا النمط ، فقال :

أدرُها فالسّماء بَدَتُ عروساً مُضَمَّخَةَ الملابس بالغوالي

١ ترجمته في اختصار القدح : ١١٤ وعنه ينقل المقري ، وانظر المغرب ٢ : ١٣٦ والمقتضب من التحفة : ١٥٧ والإحاطة ١ : ٢٤٤ .

٢ القدح : لم يهتد ؛ دوزي : لم ينته .

٣ ب ودوزي : الأرض .

إلى أشد ما كان .

وخدُّ الروض حمَّرَهُ ١ أصيلٌ وجفنُ النهرِ كُحِّلَ بالظلالِ وجيدُ الغصن يُشرِقُ في لآل مِ تضيءُ بهنَّ أكنافُ الليالي

فقلت : زد وعُدْ ، فعاد والارتياح قد ملك عِطْفه ، والتيه قد رفع أنفه ، فقال :

لله نهرٌ عندمـــا زرتُــه عاين طرفي منه سحراً حلال ُ إذ أصبحَ الطَّلُّ بـــهِ ليلة ً وجال فيه الغصنُ شبه الحيال ْ

فقلت : زد ، فأنشد :

ولمّا ماج بحرُ الليلِ بيني وبينكمُ وقد جدَّدتُ ذكرا أراد لقاءكم إنسانُ عَيْني فمـدَّ لــه المنــامُ عليــه جسرا

فقلت: إيه ، فقال:

ولمَّا أن رأى إنسان عَيْني بصحن الخدِّ منه غريق ماءِ أقام له العيذار عليه حسراً كما مدَّ الظَّلام على الضياء

فقلت : أعد ، فأعاد ، وقال : حَسْبُكَ لئلا ّ تكثّر عليك المعاني ، فلا تقوم بحق قيمتها ، وأنشد :

هات المدام إذا رأيت شبيهها في الأفنّ يا فرّداً بغير شبيه فالصبح قد ذبح الظلام بنصله فغدّت تخاصمه الحمائم فيه

ثم قال : وكان قد تهتك في غلام لابن هود ، ولكثرة انهزام ابن هود ربما انهزم مع العلج ، وفيه يقول :

١ القدح : خفره .

مقارعة الحوادث والحطوب ألفتُ الحربَ حتى علَّمَتْني بغير لواحظ الرشإ الرّبيب ولم أكُ عالماً وأبيكَ حرباً مصابٌ من عدو أو حبيب فها أنا بن تلك وبين هذى

ولمَّا هرب بالعلج إلى سبتة أحسن إليه القائم بها أبو العباس الينشِّي ١ ، فلم يقنع بذلك الإحسان ، وكان يأتي ٢ بما يوغر صدره ، فقال يوماً في مجلسه : رميت مرة بقوس ، فبلغ السهم إلى كذا " ، فقال ابن طلحة لشخص بجانبه : لو كان قوس قزح ما بلغ إلى كذا ، فشعر بقوله ، فأسرَّها في نفسه ، ثمَّ بلغه أنه هجاه بقوله:

> سمعنا بالموفَّق فارتحلنــا وشافعُنا له حسبٌ وعلمُ أعش ُ يفضلها أبداً وأسمو ورُمْتُ بدأ أقبلها وأخرى يدٌ شَكرٌ وأمرٌ لا يتمُّ فأنشدنا لسان الحال فيه

فزاد في حنقه ، وبقي مترصداً له الغوائل ، فحُفظت عنه أبيات قالها وهو في حالة استهتار في شهر رمضان ، وهي :

على الإيمان يَغْلبنا المجونُ حماه ٔ منکم ٔ عَقَالٌ ودين ُ فقلتُ اصحبَ سوانا ، نحن قوم ﴿ زنادقــــة \* مذاهبنــــا فنـــون ُ عاع فما بــه أبداً ندين ُ وإبليس" يقول ُ لنا أمينُ

يقول ُ أخو الفضول ِ وقد رآنا أتَنْتَهَكُون شهرَ الصوم هَلاّ ندين ُ بكل دين غير دين الر بحيَّ على الصَّبوح الدَّهرَ نـَدعو

إن الأصول : البنتي ؛ وصوابه ما أثبتناه ، ويكتب أيضاً « اليناشي » .

٢ القدح : يستريح .

٣ زاد في القدح : ذكر مدى بعيداً .

فيا شهر الصيام إليك عَنّا إليك ففيك أكفر ما نكونُ فأرسل إليه من هجم عليه وهو على هذه الحال ، وأظهر أنه يُرضي العامة بقتله ، فقتله ، وذلك سنة ٦٣١ ، انتهى . وحاكي الكفر ليس بكافر ، والله سبحانه وتعالى للزلات غير الكفر غافر .

٨٤ \_ وقال محمد بن أحمد الإشبيلي ابن البناء ' :

كأنك من جنس الكواكب كنت لم يَفُتُنُكَ طلوعاً حالُها وتواريا تَجلَّيْتَ من شرق تروق ُ تلألُؤاً فلمَّا انتحيتَ الغربَ أصبحتَ هاويا

٨٥ ــ ولمّا أمر المستنصر الموحّدي ٢ بضرب ابن غالب الداني ألف سوط وصلبه ، وضرب بليسيلية خمسمائة فمات ، وضرب بقية الألف حتى تناثر لحمه ، ثمّ صُلب ، قال ابنه أبو الربيع يرثيه :

جهلاً لمثلك أن يبكي لما قُدرا وأن يقول أسَّى يا ليته قُبرا فاضتْ دموعك أن قاموا بأعْظُمه ِ وقد تطاير عنه اللحمُ وانتثرا

#### ومنها :

ضاقت به الأرض ممّا كان حمَّلها من الأيادي فمجَّت شيلوَه صَجرا وعزَّ جسمك أن يحظى به كفن فلا تسربل إلا الشمس والقمرا

٨٦ – وقال أبو العلاء عبد الحق المرسى رحمه الله تعالى " :

١ القدح : ١١٨ والمغرب ١ : ٢٤٩ .

٢ القدح : ١٢٧ والتحفة : ٨٣ والمغرب ٢ : ٤٠٦ .

٣ ق: الربيع.

٤ القدج : إذ ذاك .

ه القلح : ١٢٦ .

يا أبا عمران دعني والذي لم يمل بي خاطري إلا إليه أ ما ندیمی غیرُ من یخدمنی لا الذي يجلسي بين يديه يرفعُ الكُلْفةَ عني ويرى أنها واجبة ٌ مني عليه

٨٧ - وقال ابن غالب الكاتب بمالقة ١٠

وابعثْ خيالك قد سحرتَ الأعينا واعطفْ على َّ فإنَّ روحي زاهق ٌ وانظرْ إليَّ بنَظرة إنْ أمكنا لا يخدعَننكَ أن تراني لابساً ثوبي فقد أصبحت فيه مكفنّنا ما زال سحرك يستميل ُ خواطرى بأرق من ماءِ الصفاء وأليَّنا حتى غدوتُ ببحر حُبِّ زاخر فرمتْ بيَ الأمواجُ في شطَّ الضَّني

لا تخش قولاً قد عَلَمَاتُ الألسنا

وقال:

ما للنسيم لدى الأصيل عليلا أتراه ُ يشكو زفرة ً وغليلا فأتى يجرُّ من السَّقامِ ذيولا

جَرَّ الذيولَ على ديار أحبتي

٨٨ – وقال أبو عبد الله ابن عسكر الغساني قاضي مالـَقـَة ٢ :

أهواكَ يا بَدْرُ وأهوى الذي يَعْدُ لني فيك وأهوى الرقيبُ

والجارَ والدارَ ومن حكتها وكلَّ من مرَّ بها من قريب ما إن تَنَصَّرْتُ ولكنِّني أقولُ بالتثليث قولاً غريبْ تُطابقُ الألحانَ والكاسَ إذْ تبسمُ عُجباً والغزالَ الربيبُ

٨٩ – وكان أبو أُمية ابن عفير ٣ قاضي إشبيلية – مع براعته ، وتقدّمه في

١ القدح : ١٢٨ .

۲ القدح : ۱۳۰ .

٣ القدح : ١٣٢ .

العلوم الشرعية ــ أقوى الناس بالعلوم الأدبية المرعية ، وقد اشتهر بسرعة الخاطر في الارتجال ، وعدم المناظر له في ذلك المجال ، قال ابن سعيد : رأيته كثيراً ما يصنع القصائد والمقطعات ، وهو يتحدث أو يفصل بين الغرماء في أكثر الأوقات، ومن شعره :

ديارهم صاح ِ نُصْبُ عيني وليسَ لي وصلة ٌ إليها إلا سلامي لدى ابتعـــاد ٍ من بعد سُكانهــا عليها وقوله رحمه الله تعالى :

ووجه تَغْرَقُ الأبصارُ فيه ولكن يتركُ الأرواحَ هيما أتاني مُم حيّاني حبيب به وأباحني الحدا الرقيما فمر لنا مجون في فنون سلكت به الصراط المستقيما

قلت : أما مجرد الارتجال فأمر عن ٢ الكثير صادر ، وأما كونه مع التحدث أو فصل الخصومات فهو نادر ، وقد حكينا منها في هذا الكتاب من القسم الأول موارد ومصادر .

#### [عود للحديث عن ابن ظافر ]

ويعجبني من الواقع لأهل المشرق من ذلك قضية على بن ظافر ، إذ قال " : بت ليلة والشهاب يعقوب ابن أخت نجم الدين في منزل اعترفت له مُشيَدات القصور ، بالانخفاض والقُصور ، وشهدت له ساميات البروج ، بالاعتلاء والعُروج ، قد ابيضَّت حيطانه ، وطاب استيطانه ، وابتهج به سُكانه وقُطانه ، والبدرُ قد محا خيضابَ الظلَّلماء ، وجلا محياه أفي زرقة قناع السماء ، وكسا الجدران والبدرُ قد محا خيضابَ الظلَّلماء ، وجلا محياه أفي زرقة قناع السماء ، وكسا الجدران

١ القدح : تلك ؛ ب ق : ديارهم هي . ٢ م : فما مر من .

٣ البدائع ٢ : ٢٠٦ .

٤ ق : وحكى محياه .

ثياباً من فضة ، ونثر كافوره على مسك الثرى بعد أن سحقه ورضّه ، والروض قد ابتسم محيّاه ، ووَشَيّا بأسرار محاسنه ريّاه ، والنّسيم قد عانق قامات الأغصان فميّلكها ، وغصبها مباسم نورها فقبتها ، وعندنا مُغنَن قد وقع على تفضيله الإجماع ، وتغايرت على محاسنه الأبصار والأسماع ، إن بدا فالشمس طالعة ، وإن شدا فالورُق ساجعة ، تُغازله مُقنّلة سراج قد قصر على وجهه تحديقه ، وقابله فقلنا البدر قابل عينوقه ، وهو يغار عليه من النسيم كلما خفق وهب ، ويستجيش عليه بتلويح بارقه الموشى بالذهب ، ويديم حرقته وسهُده ، ويبذل في إلطافه طاقته وجهدة ، فتارة يضمنّخه بخلوقه ، وتارة يتُحلّيه بعقيقه ، وآونة يكسوه أثواب شقيقه ، فلم نزل كذلك حتى نعيس طرّف المصباح ، واستيقظ نائم الصباح ، فصنعت بديها في المجلس ، وكتبت بها إلى الأعز بن المؤيد رحمه الله تعالى أصف تلك الليلة التي ارتفعت على أيام الأعياد ، كارتفاع الرؤوس على الأجياد ، بل فيضلت ليلات الدهر ، كفضل البدر على النجوم الزّهر :

ت شهيّ يُلهي المحبّ المشوقا ران ثوباً مفضّضاً مرموقا را فيعلومسك التراب السحيقا صان لمّا سرى عناقاً رفيقا ظلّ بين الأنام خيلاً صدوقا ومثال النسيم ذهناً رقيقا بان قد الوالحمرة الصرف ريقا وحَشاً ناحلاً وقد الصرف ربيقا ح تأمّلت يوسف الصديقا منه بدراً يقابل العيوقا ده فأبدى قلباً حريقاً خفوقا

غبت عني يا ابن المؤيد في وقد ليلة ظل بدرها يكبس الجد وغدا الطل ثيه ينثر كافو وتبد ي النسيم عتنق الأغ بت فيها منادماً لصديق هو مثل الهلال وجها صبيحاً وغزال كالبدر وجها وغصنالا مظهر للعيون ردفا مهيلاً وإذا قابل السراج رأينا وأظن الصباح هام بمرآ

رُ بياضِ إلا ّكساهُ خَلُوقًا قام من نومه يرينا الشقيقا و أبدى في الأرض منهم عقيقا من رقيق الآداب خمراً رحيقا ك فخلناه عنبراً مفتوقا كان بالمدح والثناء خكيقا

هو نجم ٌما لاح في الجُدر كافو ما بدا نرجس ُ الكواكب إلا وإذا ما بدت جواهرها في الج فغدونا تحت الدجى نتعاطى وجعلنا ريحاننا طيب ذكرا ذاك وقتٌ لولا مغيبُكَ عنه

قال : فأجاب عنها من الوزن دون الروى :

مسك في سكها وصفو الماء والذي حاز ذهنُهُ من ذكاء يا أخما المجـد أم نجوم السماء ك التي لا تُعدُّ بالإحصاء فابسط العذر فيه يا مولائي يدَّعي النجم ُ فَرَطٌ نور ذُكاء

قد أتتني من الجمال قصيد " يا لها من قصيدة غراء جمعت رقيّة الهواء وطب ال فأرتنسا طباعته وشسذاه سيدي هل جمعت فيها اللآلي أفحمتني حُسناً وحَـق أياد فتركستُ الجــوابَ والله عجــزأ هل يسامي الثري الثريّـا وأنّـي

# رجع إلى أهل الأندلس:

٩٠ \_ وقال ابن السمَّاك :

إياك أن تكثر الإخوان مغتنماً في واحد ِ منهم تُـصفي الوداد له

وله:

في كلّ يوم ٍ إلى أن يكثر العددُ ُ من التكاليفِ ما يفني به الجَـلَـدُ ُ

١ القدح : ١٣٤ ؛ وفي م : السماد ؛ ق : السماذ .

تحنُّ ركابي نحو أرض ومــا لها وما ليَ من ذاك الحنين سوى الهمِّ وكم راغب في موضع لا ينالُهُ وأمسيتُ منه مثل يونس في اليم بهذا قضى الرحمن في كل ساخط يموتُ على كره ويحيا على رغم

41 ــ ولمّا قام إلباجي ' بإشبيلية وخلع طاعة ابن هود ، وأبدل شعاره الأسود العباسي في البنود ، قال أبو محمد عبد الحق الزهري القرطبي في ذلك :

كأنما الراية ُ السوداءُ قد نَعَبَت ُ لهم غراباً ببين الأهل والولد ِ مات الهوى تحتها من فرط ِ روعته ِ فأظهر الدهر ُ منها لبسة َ الكمد ِ وأنشدهما القائم الباجي في جملة قصيدة .

٩٢ ـ وقال الوزير أبو الوليد إسماعيل بن حجاج الأعلم الإشبيلي ٢ :

أمسى الفراشُ يطوفُ حول كؤوسنا إذ خالها تحت الدُّجي قنديلا ما زال يخْفُقُ حولها بجناحه حتى رمته على الفراش قتيلا

#### وله :

لاموا على حبّ الصّبا والكاسِ لمّا بدا وَضَحُ المشيبِ براسي والغصنُ أحوجُ ما يكون لسّقَيْهِ أيّامَ يبدو بالأزاهرِ كـاسي وله، وقد رأى على نهر قرطبة ثلاثين نفساً مصلوبين من قطّاع الطريق:

١ القدح : ١٣٥ .

٢ ترجمة أبي الوليد إسماعيل بن حجاج الأعلم في اختصار القدح : ١٤٠ ولقبه هناك « الأفلح »
 ولكن الشعر التالي ليس له .

٣ هذه الأشعار التالية لأبي يحيى ابن هشام القرطبـي في القدح : ٨٩ – ٩٢ والمعتقد أن سهواً حدث في نسخ النفح سقط فيه شعر الأعلم واسم القرطبـي صاحب هذه المقطعات .

ثلاثون قد صففوا كلّهم وقد فتَتَحوا أذرعاً للوداع ِ وما وَدَّعوا غيرَ أرواحهم فكان وداعاً لغيرِ اجتماع ِ

وله في فتَّى وسيم عَضَّ كلبٌ وجنته :

وأغيد وضَّاحِ المحاسِنِ باسمِ إذا قامر الأرواح ناظره قَـمَرْ تَعمَّدَ كلبُّ عَضَّ وجنتِه التي هي الوردُ إيناعـاً وأبقى بها أثرْ فقلت لشُهب الأفق كيف صِماتكم وقد أثر العوّاء في صفحة القمرْ

45 \_ وقال الفتميه أبو الحجاج يوسف بن محمد البياسي المؤرخ الأديب ، المصنف الشهير ، وكان حافظاً لنكت الأندلسيين حديثاً وقديماً ، ذاكراً لفكاهاتهم التي صيرته للملوك خليلاً ونديماً "، في صبي من أعيان الجزيرة الحضراء تهافت في حبه جماعة من الأدباء والشعراء أ :

قد سلونا عن الذي تدريه وجفوناه أوذ جفا بالتيه وتركناه صاغراً لأناس خدعوه بالزُّور والتمويه لمضل مصل يقوده لسفيه

وكان من القوم الذين هاموا بالمذكور ، وقاموا فيه المقام المشهور ، أديبٌ يقال له الفار ، فتسلط على البياسي حتى سافر من الجزيرة وكان يلقب بالقط ، [ فقال أحد الشعراء ] :

عذرتُ أبا الحجاج من ربّ شيبة عدا لابساً في الحبّ ثوباً من القار وأبحأه الفارُ المشاركُ للنوى ولم أرّ قيطاً قبله فرّ من فار

١ ب: بغير .

۲ القدح : ۹۶ – ۹۰ .

٣ القدح : جليساً ونديماً .

٤ كان هذا النص في النفح شديد الاضطراب ، فصوبناه على حسب رواية القدح المعلى .

وله ، وقد كتب إلى بعض أصحابه يذكِّره بالأيام السوالف :

أبا حَسَن لعمرُك إنَّ ذكري لأيام النعيم من الصواب وقد جمحتْ بنا خيلُ التصابي أمثلي ليس يُذكر عَهد حمص وقد جمحتْ بنا خيلُ التصابي ونحنُ نجرُ أثوابَ الأماني مُطرَّزةً هنالك بالشباب وعهد بالجزيرة ليس ينسى وإن أغفلته عند الحطاب هو الأحلى لدي وإن حماني عن العسَل اجتماعٌ للذُباب

أشار ' إلى المحبوب وكان كثير الاجتماع به في جنّة لوالده على وادي العسل وقال ' :

جنّةُ وادي العَسَلِ كم لي بها من أملِ لو لم يكن ْ ذُبابُها عنعُ ذوقَ العسلِ

قال ابن سعيد : ولمّا التقينا بتونس بعد إيابي من المشرق ، وقد ولج " ظلام الشَّعر على [ صبح ] وجهه المُشرق ، قلت لأبي الحجاج مشيراً إلى محبوبه ، وقد غطى هواه عنده على عُيوبه :

خَـلَ \* أَبَا الحُجَاجِ هَذَا الذِّي قَدْ كُنْتَ فَيُهُ دَاثُمَ الوجِدِ وَانْظُرُ إِلَى لَحْيَةُ وَاعْتِبُرُ مَمَّا جَنِي الشَّعْرُ عَلَى الْحُدِّ

والله سبحانه يسمح للجميع ، في هذا الهزل الشنيع ، ويصفح عنّا في ذكره ، إنه مجيبٌ سميع .

١ في أصول النفح : وسار ، والتصويب عن القدح .

ب في الأصول : فقال – عطفاً على سار – قال ابن سعيد : ولما اجتمعت به مستحسناً لهذا المقصد قال
 لي قد كنت ذكرته أيام تلك المزاحمات ثم أنشد « جنة وادي . . . إلخ » .

٣ القدح : دلج .

<sup>؛</sup> القدح : خلي .

### [عود إلى النقل عن بدائع البدائه]

40 — وقال صاحب «البدائع» أركب الأستاذ أبو محمد ابن صارة مع أصحاب له في نهر إشبيلية في عشية سال أصيلها على لجين الماء عقيانا ، وطارت زواريقها في سماء النهر عقبانا ، وأبدى نسيمها من الأمواج والدارات سُرراً وأعكانا ، في زورق يجول جولان الطرف ، ويسود أسوداد الطرف ، فقال بديها :

تأمّل ْ حالنا والجو ُ طَلَق ٌ عَيّاه ُ وقد طَفَلَ المساءُ وقد جالت ْ بنا عذراء حُبثلي تجاذب ُ مِرْطَها ربح ' رُخاءُ بنهرٍ كالسَّجنجلِ كوثريّ تُعبّس ُ وجهها فيه السماءُ

واتفق أن وقف أبو إسحاق ابن خفاجة على القطعة واستظرفها واستلطفها ، فقال يعارضها على وزنها ورويها وطريقتها :

ألا يا حَبِنَدَا ضَحِكُ الحميّا بحانتها وقد عَبِسَ المَسَاءُ وأدهم من جياد الماء مُهرٍ لا تَنازَعُ جُلُلَّهُ ويحٌ رُخاء إذا بدت الكواكبُ فيه غَرْقي رأيت الأرض تحسدها السماء

97 – وقال الأديب ابن خفاجة في ديوانه ": صاحبتُ في صَدَري من المغرب سنة ثلاث وثمانين واربعمائة أبا محمد عبد الجليل بن وهبون شاعر المعتمد ، وكان أبو جعفر ابن رشيق يومئذ قد تمنع ببعض حصون مُرْسية ، وشرع في النفاق فقطع السبيل ، وأخاف الطريق ، ولمّا حاذينا قلعته وقد احتدمت جَمَعْرَةُ الهجير ،

١ بدائع البدائه : ٢ : ١٤٢ .

٢ ب : نهد ؛ ق : نهر .

٣ وردت هذه القصص المتملقة بابن خفاجة في بدائع البدائه ٢ : ١٤٥ ، ١٤٥ .

ومل الركب رسيمه وذاميله ، وأخذ كل منا يرتاد مقيله ، اتفقنا على أن لا نطعم طعاماً ، ولا نذوق مناماً ، حتى نقول في صورة تلك الحال ، وذلك الترحال ، ما حضر ، وشاء الله أن أجْبَلَ ابن وهبون واعتذر ، وأخذت عفو خاطري ، فقلت أتربص به أ ، وأُعرِض بعظم لحيته :

ألا قل للمريض القلب مهلاً فإن السيف قد ضمن الشفاء ولم أر كالنفاق شكاة حُر ولا كدم الوريد له دواء وقد دُحي النجيع هناك أرضاً وقد سُمك العَجاج به سماء وديس به انحطاطاً بطن واد مُذ آعشَبَ شعر لحيته ضراء

وقال ابن خفاجة أيضاً : حضرت يوماً مع أصحاب لي ، ومعهم صبي متهم في نفسه ، واتفق أنهم تحاوروا في تفضيل الرمان على العنب ، فانبرى ذلك الصبي فأفرط في تفضيل العنب ، فقلت بديهاً أعبث به :

صِلْني لك الخيرُ برمّانيَة لم تنتقلْ عن كرم العهدِ لا عنباً أمتص عنقودَه أَ ثدياً كأني بعد في المهدِ وهمَلْ يَرى بَيْنَهما نِسْبَةً مَنْ عَدَلَ الخِصْيَةَ بالنّهْدِ

فخجل خجلاً شديداً وانصرف .

قال : وخرجتُ يوما بشاطبة إلى باب السّمّارين ، ابتغاء الفرجة على خرير ذلك الماء بتلك الساقية ، وذلك سنة ٤٨٠ ، وإذا بالفقيه أبي عمران ابن أبي تليد رحمه الله تعالى قد سبقني إلى ذلك ، فألفيته جالساً على دكان كانت هناك مبنية لهذا الشأن ، فسلمت عليه ، وجلست إليه ، مستأنساً به ، فجرى أثناء ما تناشدناه ذكر قول ابن رشيق :

١ البدائع : أريض نار نزوته .

يا من يمرُّ ولا تمرُّ به القلوبُ من الفَرَقُ بعمامة من خَسدة أو خَدَّه منها استرقُ فكسأنَّهُ وكأنها قمرُّ تعمَّم بالشفقُ فإذا بدا واذا انثنى وإذا شدا وإذا نطقُ شعَمَلَ الخواطرَ والجوا نح والمسامع والحدقُ

فقلت ، وقد أُعجب بها جداً ، وأثنى عليها كثيراً : أحسن ما في القطعة سياقة الاعداد ، وإلا فأنت تراه قد استرسل فلم يقابل بين ألفاظ البيت الأخير والبيت الذي قبله فينزل بإزاء كل واحدة منها ما يلائمها ، وهل ينزل بإزاء قوله «وإذا نطق » قوله «شغل الحدق» ، وكأنه نازعني القول في هذا غاية الجهد ، فقلت بديهاً :

ومهفه َ طاوي الحشا خَنْثِ المعاطفِ والنظرُ ملاً العيونَ بصورة تُلْيَتُ محاسنُها سُورُ فإذا رنا وإذا مشى وإذا شدا وإذا سَفَرُ فضحَ الغزالة والغَما مة والحمامة والقَمَرُ

فجُن ّ بها استحساناً ، انتهى .

قال ابن ظافر : والقطعة القافيّة ليست لابن رشيق ، بل هي لأبي الحسين علي ابن بشر الكاتب أحد شعراء اليتيمة <sup>١</sup> .

٩٧ ــ وكان بين السميسر الشاعر ٢ وبين بعض رؤساء المَرِيّة ِ واقع لمدح

١ هذا وهم من ابن ظافر تابعه فيه المقري فإن أبا الحسن ( لا أبا الحسين ) علي بن أبي البشر الكاتب هو أحد شعراء الدرة الحطيرة لابن القطاع ، وهو من ثم أحد شعراء الحريدة ( ١/٤ : ٥ وسماه ابن أبي البشائر ) ؟ وقد ترجم له الصفدي في الحزء الثالث من الواني ، نسخة مكتبة أحمد الثالث ؟ وذكره أبو الصلت في رسالته المصرية ( نوادر المخطوطات ١ : ٢٢ ) .

٢ البدائع ٢ : ١٤٨ .

مدحه فلم يجزه عليه ، فصنع ذلك الرجل دعوة للمعتصم بن صمادح صاحب المرية واحتفل فيها بما يحتفل مثله في دعوة سلطان مثل المعتصم ، فصبر السميسر إلى أن ركب السلطان متوجهاً إلى الدعوة ، فوقف له في الطريق ، فلمنا حاذاه رفع صوته بقوله :

يا أيها الملك الميمون طائرُه ومنَ لذي مأتم في وجهه عُرُسُ لا تفرس الله الملك الميمون على المأكول تفترس الأسود على المأكول تفترس

فقال المعتصم : صدق والله ، ورجع من الطريق ، وفسد على الرجل ما كان عمله .

### [ حكاية مشرقية ]

ونظير هذه الحكاية <sup>٢</sup> أن عبّاد بن الحريش كان قد مدح رجلاً من كبار أصبهان أرباب الضيع والأملاك والتبع الكثير ، فمطله بالجائزة ، ثمّ أجازه بما لم يرضه ، فرده عليه ، وبعد ذلك بحين عمل الرجل دعوة غرم عليها ألوف دنانير كثيرة لأبي دُلَف القاسم بن عيسى العبجّلي على أن يجيء إليه من الكرج ، ووصل أبو دُلَف ، فلمّا وقعت عين عبّاد عليه وهو يساير بعض خواصه أوماً إلى ذلك السائر وأنشد بأعلى صوته :

قل له يسا فلديّتُهُ قول عبّاد: ذا سلّمج عبّات في ألف فارس لغسّلداء من الكرّج من على النّفس بعد ذا في الدناءات من حرّج من على النّفس بعد ذا في الدناءات من حرّج

فقال أبو دلف ، وكان أخوفَ الناس من شاعر : صدق والله ، أجيءُ من

١ البدائع : لا تقربن .

٢ البدائع ٢ : ١٤٩ .

الكرج إلى أصبهان حتى أتغدى بها ؟ والله ما بعد هذا في دناءة النفس من شيء. ثمّ رجع من طريقه . وفسد على الرجل كل ما غرمه ، وعَرف من أين أتي . وتخوف أن يعود عبّاد عليه بشر ا منها ، فسيّر إليه جائزة سنية مع جماعة من أصحابه ، فاجتمعوا به ، وسألوه فيه ، وفي قبول الجائزة ، فلم يقبل الجائزة ، ثمّ أنشد بديها :

وهَبَنْتُ يا قوم لكم عرضه

فقالوا : جزاك الله تعالى خيراً ، فقال :

كرامــة الشّعر لا للفتى لأنه أبخل من ذرّة على الذي تجمعه في الشتا

40 \_ وذكر أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الأندلسي ما معناه ' : أنه عُرُم بمصر هو ورفقة له على الاصطباح ، فقصدوا بركة الحَبَسَ ، في وقت ولاية الغَبَسَ ، وحَلَّوا منها روضاً بَسَمَ زهرُه ، ونسم عطرُه ، فأداروا كؤوساً ، تُطلِّع من المدام شموساً ، وعاينوها نجوماً ، تكون لشياطين الهموم رُجوماً ، فطرب حتى أظهر الطرب نشاطه ، وأبرز ابتهاجه وانبساطه ، فقال :

لله يومي ببركة الحبّش والحوّ بين الضياء والغبّش والنّيلُ تحت الرياح مضطرب كصارم في يمين مرتعش ونحن في روضة مُفَوَّفة دُبتج بالنّور عطفها ووُشي قد نسجتها يدُ الغّمام لناً فنحن من نتورها على فرُش

١ ب : بأشد .

٢ البدائع ٢ : ١٥١ ، ونوادر المخطوطات ١ : ٢٠ – ٢١ .

فعاطني الراح إنَّ تاركها من سَورة الهم غيرُ منتعش وأسُقيني العَالَم مُتُسْرَعَةً فهنَّ أُروى لشدَّة العَطَسُ فأثقلُ الناسِ كلَّهم رجلٌ دعاهُ داعي الصِّبا فلم يَطِش

وهذا أبو الصَّلت أُمية من كبراء أدباء الأندلس العلماء الحكماء ، وقد ترجمناه في الباب الخامس في المرتحلين من الأندلس إلى المشرق .

99 - وقال رحمه الله تعالى ٢ : كنت مع الحسن بن علي بن تميم بن المعز ابن باديس بالمهدية في الميدان ، وقد وقف يرمي بالنشاب ، فصنعت فيه بديها :

يا ملكاً مذ خُلِقَتْ كَفَّهُ لَم تدر إلا الجود والباسا إنَّ النجوم الزُّهرَ مع بعدها قد حسدت في قربك الناسا وودَّت الأفلاك لو أنها تحوَّلَت تحتك أفراسا كما تمنى البدر لو أنه عاد لنشابك برُجاسا انتهى.

• • • • وصنع الوزير " أبو جعفر أحمد الوقشي وزير الرئيس أبي إسحاق ابن همشك صهر الأمير أبي عبد الله محمد بن مرَّدنيش في غلام أسود في يده قضيب نَوْر بديهاً :

وزنجي أنى بقضيب نَوْر وقد زُفَّتْ لنا بنتُ الكرومِ فقال فَي من الفتيان صفها فقلت الليل أقبـــل بالنُّجوم

۱ ب : وسقني .

٢ البدائع ٢ : ١٥٢ .

٣ البدائع ٢ : ١٥٣ ؛ وهذان البيتان في الحلة ٢ : ٢٦٦ للرصافي (ديوانه : ١٣٥ ) ؛ قال : وغلط
أبو مروان ابن صاحب الصلاة الإشبيل فنسبهما في تاريخه إلى بعض الأمراء (يعني الوقشي) ؛ وفي
المغرب ٢ : ٢٥٧ أنهما لأبي علي الحسين بن أم الحور .

الما حلى الفرط أبو [ بكر ] يحيى اليكي افي هجاء أهل فاس تَعَسَّفُوا عليه ، وساعدهم واليهم مظفر الخصي من قبل أمير المسلمين علي بن يوسف ، والقائد عبد الله بن خيار الجياني " ، وكان يتولى أموراً سلطانية بها ، فقد موا رجلا ادعى عليه بدين ، وشهد عليه به رجل فقيه يتُعرف بالزناتي ، ورجل آخر يكنى بأبي الحسين من مشايخ البلد ، فأثبت الحق عليه ، وأمر به إلى السجن ، فرُفع إليه . وسيق سوقاً عنيفاً ، فلما وصل إلى بابه طلب ورقة من كاتبه ، وكتب فيها . وأنفذها إلى مظفر مع العون الذي أوصله إلى السجن ، فكان ما كتب :

ارشوا الزناتيَّ الفقيه ببَيْضَة يشهد بأن مظفَّراً ذو بيضتين واهدوا إليه دجاجة يحليف لكم ما ناك عبد الله عرس أبي الحسين

الأنصاري : عمل المراجي الأنصاري : عمل القرطبي الأنصاري : عمل والدي محملاً للكتب من قضبان تشبه سلّماً ، فدخل عليه أبو محمد عبد الله بن مفيد ، فرآه ، فقال ارتجالاً :

أيها السيّدُ الذكيُّ الجنانِ لا تقسني بسلّسم البنيانِ فضلُ شكلي على السلالم أنّي محمـلُ للعلـومِ والقرآنِ حُزْتُ من حلية المحبين ضعَفي واصفراري ورقيَّةَ الأبدانِ فادعُ للصانعِ المجيدِ بفوزٍ ثمّ وال الدعاء للإخوان

ثم عمل أيضاً:

أيها السيدُ الكريمُ المساعي التفت صنعتي وحسن ابتداعي

١ البدائع ٢ : ١٥٧ ؛ و انظر بعض أهاجيه في أهل فاس في زاد المسافر .

۲ ب : المؤمنين ؛ وهو غير دقيق .

٣ راجع ترجمة ابن خيار الجياني في الحلة ٢ : ٢٣٥ .

أنا للنسخ عمل خف حملي أنا في الشكل سكتم الإطلاع \_ الله المسكل سكتم الإطلاع \_ 104 \_ وقال أحمد بن رضي المالقي :

ليس المدامة ممّا أستريحُ له ولا مجاوبةُ الأوتارِ والنغمَمِ وإنَّما لَذَّتِي كُتُبُّ أُطالعها وخادمي أبداً في نصرتي قلمي

١٠٤ ـ وقال أبو القاسم البَـلَـوي الإشبيلي :

لمن أشكو مُصابي في البرايا ولا ألقى سوى رجل مصاب أمورٌ لو تدربَّرَها حركيم لعاش مدى الزمان أخا اكتئاب أما في الدَّهْرِ مَن أفشي إليه بأسراري فيؤنس بالجواب ؟ يعت من الأنام فما جليس يعت على نهاي سوى كتابي

« العجالة » و « زاد المسافر » وغير هما :

ليتَ شعْري كيفَ أنتم وأنا الصبُّ المُعَنَّى كلُّ شيء لم تكونوا فيه لفظٌ دون مَعْنَى

وله في نصراني وسيم لقيه يوم عيد :

تَوحَّد في الحسن من لم يزل من يثلث والقلبُ في صدِّه مِ يشفُّ لك الماءُ من حَدَّه مِ النّارَ من خَدَّه مِ

وهذان البيتان نَـسَبهما له بعضُ معاشريه ، وأبوه صفوان سابق الميدان .

١٠٦ \_ وقال ابن بسام ' : ساير ابن َ عمَّار في بعض أسفاره غلامان من

١ بدائع البدائه ٢ : ١٣٠ .

بني جَنَهور أحدهما أشقر العذار والآخر أخضره . فجعل يميل بحديثه لمخضر العذار . ثم قال ارتجالا :

> حَلَى اللَّمِي جو هريَّ الثنايا رقاق الحواشي كرام السجايا ولا غرو أن تغربَ الشارقاتُ وتبقى محاسنهـــا بالعَشايـــا نساقطه من ظهور المطايا وملتُ إلى خضرة في التفايا

تعلَّقْته جهوريَّ النُّجار من النَّفَر البيض أُسد الزمان ولا وصل َ إلا ّ جمان الحديث شَنَئْتُ المثلَّثَ للزعفرانِ

ومعناه أن ابن عمـّار أبغض المثلث لدخول الزعفران فيه لشبهه بعذار الأشقر منهما ، وأحبُّ خضرة التفايا ٢ ، وهو لون طعام يُعمل بالكزبرة ، لشبهها بعذار الأخض منهما .

١٠٧ ــ وقال أبو العرب ابن معيشة الكناني السبتي " : أخبرني شيخ من أهل إشبيلية كان قد أدرك دولة آل عبّاد . وكان عليه من أثر كبر السن ودلائل التعمير ما يشهد له بالصدق . وينطق بأن قوله الحق ، قال : كنت في صبايَ حسن الصورة ، بديع الحلقة ، لا تلمحني عين أحد إلا ملكت قلبه ، وخلبت خلبه ، وسلبت لبُّه ، وأطلت كربه . فبينا أنا واقف على باب دارنا إذا بالوزير أبي بكر ابن عمار قد أقبل في موكب زَجل ، على فرس كالصخرة الصماء قُدَّت من قُنَّة الجبل، فحين حاذاني ورآني اشرأبَّ إليَّ ينظرني وبهتَ يتأملني ثمّ دفع بمخصرة كانت بيده في صدري ، وأنشد :

٢ راجع شرح التفايا ج ٣ ص : ١٢٧ الحاشية : ٢ .

۳ بدائع البدائه ۲ : ۱۳۲ وفيه « ابن معوشة » .

كُفَّ هذا النَّهدَ عني فبقلبي منه جُرْحُ هو في صدرك نهد ٌ وهو في صدريَ رُمحُ

۱۰۸ ـ وعبر في «البدائع» على طريقة القلائد بما صورته أ : ذكر الفتح ابن خاقان ما هذا معناه : أخبرني ذو الوزارتين أبو المطرف ابن عبد العزيز أنَّه حضر عند المؤتمن بن هود في يوم أجرى الجو فيه أشقَرَ برقه ، ورمى بنبل وَدْقه. وحملت الرياح فيه أوقار السحاب على أعناقها ، وتمايلت قامات ُ الأغصان في الحُلُلَ الخضر من أوراقها ، والأزهار قد تفتحت عيونها ، والكماثم قد ظهر مَكُنونها ، والأشجار قد انصقلت بالقَـطـْر ، ونشرت ما يفوق ألوان البز وبَـثَّتـُ ما يعلو العطر ، والراح قد أشرقت نجومها في بروج الراح ، وحاكت شمسها شمس الأفق فتلفعت بغيوم الأقداح ، ومُديرها قد ذاب ظَرَفاً فكاد يسيل من إهابه ، وأخجل خدُّ ها حسناً فتكلل بعرق حَبَابه ، إذا بفتِّي رومي من أصبح فتيان المؤتمن قد أقبل متدرعاً كالبدر اجتاب سحاباً ، والخمر اكتست حَبَاباً . والطاووس انقلب حُباباً ، فهو مَللَكٌ حسناً إلاَّ أنه جسد، وغزالٌ ليناً إلاَّ أنَّه في هيئة الأسد ، وقد جاء يريد استشارة المؤتمن في الخروج إلى موضع كان عوّل فيه عليه ، وأمره أن يتوجه إليه ، فحين وصل إلى حضرته لمحه ُ ابن ُ عمَّار والسكر قد استحوذ على لبِّه ، وانبثت سراياه في ضواحي قلُّنبه ، فأشار إليه وقرَّبه ، واستبدع ذلك اللباس واستغربه ، وجَـداً في أن يستخرج تلك الدرة من ماء ذلك الدِّلاص ، وأن يجلي عنه سهكه كما يجلي الخبث عن الخلاص ، وأن يوفر على ذلك الوفر نعمة جسمه ، ويكون هو الساقي على عادته القديمة ورَسمه ، فأمره المؤتمن بقبول أمره وامتثاله ، واحتذاء أمثاله ، فحين ظهرت تلك الشمس من حُجبها ، ورمت شياطين النفوس من كُمنتِ المدام بشُهْبها ، ارتجل ابن عمَّار :

١ بدائع البدائه ٢ : ١٣٣ ؛ وانظر النفح ج ١ ص : ١٥٤ .

وهَـويتُـهُ يسقي المدامَ كأنّه متناوح الحركات يتندى عطفه يسقى بكأس في أنامل ستوستن يا حامل َ السيفِ الطويل نجادُهُ ُ إيَّاكَ بادرَّةَ الوَّغي من فارس جَهُمْ وإنْ حَسَرَ القِناعَ فإنما سلِّم فقد قصفَ القنا غصن النقا عَنَّا بِكَأْسُكَ قَدْ كَفَتْنَا مُقَلَّلَةٌ \*

قمرٌ يدورُ بكوكبِ في مجلس كالغصن هزَّته الصَّبا بتنفُّس ویدیرُ أخری من محاجرِ نرجسِ ومصرِّفَ الفرسِ القصيرِ المحبس خشين القناع على عيذار أملس كشف الظلام عن النهار المشمس كالمهر يلعبُ في اللجام المجرس وسطا بليث الغاب ظيُ المكنس حَوراءُ قائمةٌ بسكر المجلس

# وصنع فيه أيضاً :

انتهى .

وأحورً من ظباء الروم عاط بكيتُ وقد دنا ونأى رضاهُ وإناً فَتَى تَمَلَّكُهُ برِقِّ

بسالفتیه من دمعی فریدُ ً «وقد يبكى من الطرب الجليد ُ» وأحرز حسنَهُ لفتًى سعبدُ

۱۰۹ - وذكر في «البدائع » مؤلفه ما نصه ا : خرج المعتصم بن صمادح صاحب المرية يوماً إلى بعض متنزهاته ، فحلَّ بروضة قد سَفَرَت عن وجهها البهيج ، وتنفست عن مسكها الأريج ، وماست معاطفُ أغصابها ، وتكللت بلؤلؤ الطلِّ أجيادُ قضبانها ، فتشوَّق إلى الوزير أبي طالب ابن غانم أحدَد كبراء دولته ، وسيوف صولته ، فكتب إليه بديهاً بورقة كرنب بعود من شجرة :

١ البدائع ٢ : ١٣٩ ، وانظر أيضاً ٢ : ١٤٠ للحكاية التالية عن المعتصم .

# أَقْبِلُ أَبَا طَالِبٍ إلينا واسقُطْ سقوطَ النَّدى علينا

• ١١ – وجلس المعتصم بن صمادح المذكور يوماً وبين يديه ساقية قد أخمدت ببردها حرَّ الأوار ، والتوى ماؤها فيها التواء فضة السوار ، فقال ارتجالاً:

انظر إلى الماء كيفَ انحطَّ من صَبَّبِهِ \* كأنَّه أَرْقَمَ \* قد جدًّ في هرَّبِهِ \*

**۱۱۱** ـ وقال السميسر <sup>۱</sup> :

بعوض شربن دمي قَهُوة وغَنَيْنَني بضروبِ الأغان كَانَ عبروبِ الأغان كَانَ عبروقيَ أوتارهـنَ وجسمي الربابُ وهنَ القيان ٢

١١٢ ــ وأحسن منه قول ابن شرف القيرواني ٣ :

لك مجلس كملت بشارة ُ لهونا فيه ، ولكن تحت ذاك حديثُ غَنْهِ الذبابُ فظل َ يَزْمُرُ حوله فيه البعوض ُ ويرقص البرغوثُ

117 \_ والسابق إلى هذا المعنى أبو [ الحسن] أحمد بن أيوب من شعراء اليتيمة إذ قال ؛ :

لا أعذل الليل في تطاوله لوكان يدري ما نحن فيه نَقَصَ لي والبراغيث والبعوض إذا أجنَنَّنا ويندس الظلام قيصَص إذا تَغَنَّى بَعوضُهُ طَرَباً أطرب برغوثه الغنا فرقص ْ

١ البدائع ٢ : ١٧٦ .

ل زاد في مطبوعة التجارية بعد هذين البيتين مقطوعتين في البرغوث والبعوض يظهر أنهما من زيادات النساخ .

٣ البدائع ٢ : ١٧٦ والمطرب : ٧٠ ومعجم الأدباء : ١٩ : ٣٨ .

٤ بدائع البدائه ٢ : ١٧٦ واليتيمة ٤ : ٣٨٣ ، ومنه تصويب الاسم .

ه اليتيمة : ألحفنا .

٦ اليتيمة : ساعد .

118 - ونحو هذا قول الحُصري فيما نسبه إليه ابن دحية ١ :

ضاقت بلنسية بي وذاد عني غموضي رَقُصُ البراغيثِ فيها على غناء البعوض

## رجع إلى أهل الأندلس ، فنقول :

النسيان، ظاهر التغفل، على جودة نظمه، ورطوبة طبعه، وكان كثيراً ما يسلك النسيان، ظاهر التغفل، على جودة نظمه، ورطوبة طبعه، وكان كثيراً ما يسلك سكة الإسكافيين الذين يعملون الخفاف على بغلة له، فاتخذت البغلة النفور من أطراف الأدم وفضلات الجلود الملقاة في السكة عادة ً لها، واتفق أن عبر في السكة راجلاً، ومعه جماعة من أصحابه، فلما رأى الجلود الملقاة قفز ووثب راجعاً على عقبيه، فقال له أصحابه: ما هذا أيها الأستاذ؟ فقال: البغلة نفرت، فعجبوا من تخلفه وتغفله كيف ظن مع ما يقاسيه من ألم المشي ونصب التعب أنه راكب؟ وأن حركته الاختيارية منه حركة الدابة الضرورية له، فكان تغفله ربما أوقعه في تهمة عند من لم يعرفه، فاقترح عليه بعض الأمراء أن يصنع بيتين أول أحدهما كتاب وآخره ذئب، وأول الآخر جوارح وآخره أنابيب، فصنع بديهاً:

كتابُ نجيع للاح في حَومَة الوغى وقارَنَهُ نَسْرٌ هنالك أو ذيبُ جوارحُ أهليه حروفٌ وربمـــا تَوَلَّتُهُ من نقط الطعان أنابيبُ

117 — وقال الحميدي": ذكر لي أبو بكر المرواني أنه شاهد محبوباً الشاعر النحوي قال بديهة في صفة ناعورة:

١ المطرب : ٩٤ وبدائع البدائه ٢ : ١٧٦ .

۲ م : نجيح .

٣ الجذوة : ٣٢٨ .

وذاتِ حنين ما تغيضُ جفونُها من اللجج الخضر الصوافي على شطّ وتبكي فتُحيي من دموع جفونها رياضاً تبدّت بالأزاهر في بسط فمن أحْمر قان وأصفر فاقع وأزهر مبيض وأدكن مُشْمط كأن ظروف الماء من فوق متنها لآلي جُمانِ قد نُظِمن على قُرْط

11۷ – وقال أبو الحطاب ابن دِحْية ٢: دخلت على الوزير الفقيه الأجلّ أبي بكر عبد الرحمن بن محمد بن مغاور السلمي ، فوقع الكلام في علوم لم تكن من جنس فنونه ، فقال بديهاً :

أيها العالم آدَّركني سماحاً فلمثلي يحقُّ منك السماحُ النها أن تخلني إذا كتبتُ وقاحُ أُحْرِزُ الشَّاوَ فِي نظام ونتر ثمّ أثني وفي العنان جماحُ فبهزل كما تأوَّد عُصن وبجد كما تُهرَّ الصفاحُ

وقال ": دخلت عليه منز له بشاطبة في اليوم الذي توفي فيه وهو يجود بنفسه . فأنشد بديهاً :

أيها الواقفُ اعتباراً بقبري استمعْ فيه قولَ عظمي الرميمِ أودعوني بطنَ الضريحِ وخافوا من ذنوبٍ كلومها بأديمي ودعوني بما اكتسبتُ رهيناً غلق الرهن عند مولى كريم

الله النَّحْلي ، فلمَّا قضوا وطرهم من الطعام سقيتهم ، وجعلت أُتْرعُ الكاسات ، فلمَّا مشت في النَّحْلي

١ الجذوة : من أزاهير .

٢ بدائع البدائه ٢ : ١٧١ ، ولم ترد في المطرب .

٣ المصدر نفسه : ١٧٢.

<sup>؛</sup> بدائع البدائه ۲ : ۱۹۱ ، وفي ب : طفوان .

سورة الحمياً ارتجل:

لابن طوفان أياد قلَّ فيها مُشْبهوهُ ملاً الكاسات حتى قيل في البيت أبوه

ونظيره قول المنفتل ' من شعراء الذخيرة في الشاعر ابن الفراء :

فإذا ما قال شعراً نفقت سوق أبيه

114 — وذكر في « بدائع البدائه » ٢ أن جماعة من الشعراء في أيّـام الأفضل خرجوا متنزهين إلى الأهرام ليروا عجائب مبانيها ، ويتأملوا ما سطره الدهر من العبر فيها ، فاقترح بعض من كان معهم العمل فيها ، فصنع أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الأندلسي:

بعيشك هل أبصرت أعجب منظراً على ما رأت عيناكَ من هَـرَمَـي مصر أنافـــا بأعنان " السّماء فأشرفـــا على الجوّ إشراف السماك أو النسر وقد وافيا نَشْرَأَ من الأرضِ عاليـــاً كأنهما نهدانِ قامــا على صدرِ

وصنع أبو منصور ظافر الحداد :

تأمَّل ْ هيئة َ الهرمَين وانظر ْ وبينهما أبو الهول العجيبُ كعماريتين ِ على رحيل معجبوبينِ بينهما رقيبُ وفيضُ البحر عندهما دموعٌ وصوتُ الريح بينهما نحيبُ وظاهرسجنيوسفمثلصب تخلّف فهو محزون كثيب

١ المصدر السابق : ١٩٢.

٢ المصدر نفسه ١ : ٢٤٣ وانظر نوادر المخطوطات ١ : ٢٦ .

٣ م : بأسباب ؛ البدائع : بأكناف .

العمارية : الهودج .

• ١٢٠ – وقال ابن بسام أ : كان للمتوكل ابن الأفطس فرس أدهم أغر محجل على كفله ست نقط بيض ، فندب المتوكل الشعراء لصفته ، فصنع النّحمْلي أبو الوليد فيه بديهاً :

ركب البدَّرُ جَواداً سابحـاً تقفُ الريحُ لأدنى مَهلَهُ لَبَسِ الليلَ قميصاً سابغـاً والثريّا نُقطُ في كَفلَهُ وغديرُ الصبحِ قد خيض به فبدا تحجيلُهُ من بلله كل مطلوبٍ وإن طالت به رجله من أجله في أجلَهِ "

ثم انتدب الشعراء بعد ذلك للعمل فيه ، فصنع ابن اللباّنة :

لله طرْفٌ جال يا ابن َ محمّد فحبت ٌ به حوباؤه التأميلا لمّا رأى أنَّ الظّلام َ أديمُه ُ أهدى لأربعه الهدى تحجيلا وكأنما في الردف منه مباسم ٌ تبغي هناك لرجله تقبيلا

وقال فيه أبو عبد الله ابن عبد البر الشنتريني من قطعة :

وكأنما عُمَرٌ على صَهَـوَاتِهِ قَمرٌ تَسيرُ به الرياحُ الأربعُ ويعني بعمر المتوكل المذكور لأن اسمه عمر .

1۲۱ – وقال أحمد بن عبد الرحمن بن الصقر الخزرجي قاضي إشبيلية : لله إخوان تناءت دارهم حفظوا الوداد على النوى أو خانوا

لله إحوال نناءت دارهم حفظوا الوداد على النوى او حانوا يهدي لنا طيب الثناء ودادهم كالند يهدي الطيب وهو دخان ً

١ البدائع ١ : ٢٦٠ .

٢ البدائع : فجنت ؛ ب : فجبت .

### [ أخبار عن المروانيين ]

ابعة والشاعر أبو الحسن ابن جودي هناك ، فتكلم المرواني حضر يوماً عند ابن باجة والشاعر أبو الحسن ابن جودي هناك ، فتكلم المرواني بكلام ظهر فيه نُبُل وأدب ، فتشوف أبو الحسن ابن جودي لمعرفته ، وكان إذ ذاك فتي السن ، فقال له : من أنت أكرمك الله تعالى ؟ فقال : هلا سألت غيري عني فيكون ذلك أحسن لك أدباً ولي توقيراً ، فقال ابن جودي : قد سألت من المعرف عنك فلم يعرفك ، فقال : يا هذا ، لطالما مر علينا زمان يعرفنا من يجهل ، ولا يحتاج مَن يرانا فيه إلى أن يسأل ، وأطرق ساعة ، ثم وفع رأسه وأنشد :

أنا ابن الألى قد عَوَّض الدهر عزهم بذل وقلوا واستحبّوا التنكرا ملوك على مرّ الزمان بمشرق وغَرَّب دهاهم دهرهم وتغيّرا فلا تذ كرَنْهُمُ بالسؤال مُصابَهُم فإنَّ حَياة الرَّزَء أن يُتَذَكّرا

ففطن ابن جودي أنه من بني مروان ، فقام وقبل رأسه ، واعتذر إليه ، ثم انصرف المرواني ، فقال ابن باجة لابن جودي : أساء أدبك بعد ما عهدت منك ؟ كيف تعمد إلى رجل في مجلسي تراني قد قربته وأكرمته وحَصَصْتُه بالإصغاء إلى كلامه فتقدم عليه بالسؤال عن نفسه ؟ فاحذر أن تكون لك عادة ، فإنها من أسوإ الأدب ، فقال ابن جودي : لم أزل من الشيخ على ما قاله أبو تمام :

## نأخذ من ماله ومن أدبه ا

۱۲۳ ــ وحُكي أن بكاراً المرواني <sup>٢</sup> لمّا ترك وطنه وخرج في الجهاد وقُتُل، قال صاحب السقط : إنه اجتمع به في أشبونة فقال : قصدت منزله بها ، ونقرت

١ صدر البيت : ننقل أسبابنا إلى ملك .

٢ انظر أخبار بكار وأشعاره في المغرب ١ : ١٥٠ .

الباب ، فنادى : من هذا ؟ فقلت : رجل ممنّ يتوسل لرؤيتك بقرابة ، فقال : لا قرابة إلاّ بالتقى ، فإن كنت من أهله فادخل ، وإلاّ فتنحَّ عني ، فقلت : أرجو في الاجتماع بك والاقتباس منك أن أكون من أهل التقي ، فقال : ادخل ، فدخلت عليه فإذا به في مُصَلاًّ ه وسبحة أمامه ، وهو يعدُّ حبوبها ويسبُّح فيها ، فقال لي : ارفق على حتى أتمم وظيفتي من هذا التسبيح ، وأقضي حقك ، فقعدت إلى أن فرغ ، فلمَّا قضى شغله عطف علي وقال : ما القرابة التي بيني وبينك ؟ فانتسبت له ، فعرف أبي وترحّم عليه ، وقال لي : لقد كان نعم الرجل ، وكان لديه أدب ومعرفة ، فهل لديك أنت مما كان لديه شيءٌ ؟ فقلت له : إنه كان يأخذني بالقراءة وتعلُّم الأدب ، وقد تعلقت من ذلك ' بما أتميز به ، فقال لي : هل تنظم شيئاً ؟ قلت : نعم ، وقد ألجأني الدهر إلى أن أرتزق به ، فقال : يا ولدي إنه بئسما يُرتزق به ، ونعم ما يُتحلى به إذا كان على غير هذا الوجه ، وقد قال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : « إنَّ من َ الشّعْر لَحكُمْمَةً » ولكن تحلُّ الميتة عند الضرورة ، فأنشدني أصلحك الله تعالى ممًّا على ذُكُوكُ من شعرك، قال : فطلبت بخاطِري شيئاً أقابله به ممّا يوافق حاله فما وقع لي إلاّ فيما لا يوافقه من مُجون ووصف خمر وما أشبه ذلك ، فأطرقت قليلاً ، فقال : لعلك تنظم ، فقلت : لا ولكن أفكر فيما أقابلك به ، فقولي أكثره فيما حملني عليه الصِّبا والسخف ، وهو لائق بغير مجلسك ، فقال : يا بني ، ولا هذا كله ، إنَّا لا نبلغ من تقوى الله إلى حدّ نخرج به عن السلف الصالح ، وإذا صح عندنا أن عبد الله ابن عباس ابن عم رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، ومفسر كتاب الله تعالى ينشد مثل قول القائل:

إن يتصدُّق الطيرُ ننك مليسا

۱ م : بذلك .

فمن نحن حتى نأبى أن نسمع مثل هـــذا ؟ والله لا نشذ عن السلف الصالح ، أنشدني ما وقع لك غير متكلف ، فلم يمدني خاطري إلى غير قولي من شعر أمجُن ُ فيه :

> أبطأت عنّي ، وإني لفي اشتياق شديد وفي يدي لك شيء قد قام مثل العمود لو ذقتَــه مرة لم تعد لهذا الصدود

فتبسم الشيخ وقال : أما كان في نظمك أطهر من هذا ؟ فقلت له : ما وُفِّقت لغيره ، فقال : لا بأس عليك ، فأنشدني غيره ، ففكرت إلى أن أنشدته قولي :

ولمّا وقفتُ على رَبْعهِم ْ تجرعْتُ وجديَ بالأجرعِ وأُرسل دمعي شرارَ الدموع للسارِ تأجَّجُ في الأضْلُع فِي الأضْلُع فِي الأضْلُع فِي الأدمع فقال عذولي ، لمّا رأى بكائي : رفقاً على الأدمع فقلت له : هذه سُنتة ٌ لمن حفظ العهد في الأربع

قال: فرأيت الشيخ قد اختلط، وجعل يجيء ويذهب ثم أفاق وقال: أعد بحق آبائك الكرام، فأعدت فأعاد ما كان فيه وجعل يردده، فقلت له: لو علمت أن هذا يحركك ما أنشدتك إياه، فقال: وهل حرك مني إلا خيراً وعظة ؟ يا بني إن هذه القلوب المخلاة لله كالورق التي جفت، وهي مستعده لهبوب الرياح، فإن هب عليها أقل ريح لعب بها كيف شاء، وصادف منها طوعه، فأعجبني منزعه، وتأنست به، ولم أر عنده ما يعتاد من هؤلاء المتدينين من الانجماع والانكماش، بل ما زال يبسطني ويحدثني بأخبار فيها هزل، ويذكر لي من تاريخ بني أمية وملوكها ما أرتاح له، ولا أعلم أكثره، فلما كثر تأنسي به

۱ م : تصد هذا .

أهويتُ إلى يده كي أُقبِلها، فضمها بسرعة ، وقال : ما شأنك ؟ فقلت : راغباً لك في أن تنشدني شيئاً من نظمك ، فقال : أما نظمي في زمان الصبا فكان له وقت ذهب ، ويجب للنظم أن يذهب معه ، وأمّا نظمي في هذا الوقت فهو فيما أنا بسبيله ، وهو يثقل عليك ، فقلت له : إن أنصف سيدي الشيخ نفعنا الله تعالى به أنشدني من نظم صباه ، ومن نظم شيخوخته أ ، فيأخذ كلانا بحظه ، فضحك وقال : ما أعصيك وأنت ضيف وقريب ولك حرمة أدب ووسيلة قصد ، ثمّ أنشدني وقد بدا عليه الخشوع وخنَنقَتُهُ العَبرة :

ثق بالذي سوّاك من عدام فإنك من عدام وانظر لنفسك قبل قر ع السن من فرط الندم وانظر لنفسك قبل قبل قر ع السن من فرط الندم واحذر وقيت من الورى واصحبهم أعمى أصم قد كنت في تيم إلى أن لاح لي أهدى علم فاقتد ت نحو ضيائه حتى خرجت من الظلم فاقتد كند قند ديل الهوى في نور رشدي كالحمم في نور رشدي كالحمم

قال : فوالله لقد أدركني فوق ما أدركه ، وغُلِبَ على خاطري بما سمعت من هذه الأبيات ، وفعلت بي من الموعظة غاية لم أجد منها التخلص إلا بعد حين ، فقال لي الشيخ : إن هذه يقظة يرجى معها خيرك ، والله مرشدك ومنقذك ، ثم قال لي : يا بني هذا ما نحن بسبيله الآن ، فاسمع فيما مضى والله ولي المغفرة ، وإنا لنرجو منه غفران الفعل ، فكيف القول ، وأنشد :

أطل عيذارُ على خدّه فظنتوا سلُوي عن مذهبي وقالوا غرابٌ لوشك النوى فقلتُ اكتسَى البدرُ بالغيهب وناديتُ قلي أين المسيرُ وبدرُ الدجي حل في العقرب

۱ ق ب : شیخه .

# فقال ولو رُمْتَ عن حُبّه ِ رحيلاً عصيتُ ولم أذهب

قال : فسمعت ما يقصر عنه صدور الشعراء ، وشهدت له بالتقدم ، وقلت له : لم أرَ أحسن من نظمك في جد ولا هزل ، ثم قلت له : أأرويه عنك ؟ فقال : نعم ، ما أرى به بأساً بعد اطلاع مَن يتعلّم السرائر ، على ما في الضمائر ، فما قدر هذه الفكاهة في إغضاء من يغفر الكبائر ، ويغضي عن العظائم ؟ قال : فقلت له : فإن أسبغت على النعمة بزيادة شيء من هذا الفن فعلت ما تملك به قلبي آخر الدهر ، فقال : يا بني لا ملك قلبك غير حب الله تعالى ، ثم قال : ولا أجمع عليك رد قول ومنعا ، وأنشد :

أيها الشادنُ الذي حُسننُهُ في الورى غريبُ لخطُ ذاك الجمال يئط فيءُ ما بي من اللهيب وعليه أحوم دَه من وي ولكنتني أخيب كلها رمت وورة قييض الله لي رقيب

قال : فمازج قلبي من الرقة واللطافة لهذا الشعر ما أعجز عن التعبير عنه ، فقلت له : زدني زادك الله تعالى خيراً ، فأنشدني :

ما كان قلبي يدري قد رُ حبّكُم م حتى بعدتم فلم يقدر على الجلد وكنتُ أحسبُ أنتي لا أضيق به ذرّعاً فما حان حتى فت في عضدي ثم استَمرَّت على كره مريرته فكاد يفرق بين الروح والجسد عساكم أن تلاقوا باللقا رَمقي فليس لي مهجة تقوى على الكمد

ثم قال : حسبك ، وإن كلفتني زيادة فالله حَسْبُك ، فقلت له : قد وكلتني إلى كريم غفور رحيم ، فبالله إلا ما زدتني . وأكبَبُتُ لأقبّل رجليه ، فضمهما وأنشد :

شَكُوتُ فيه نحولي فما له من وصول فقلتُ حسي التماحُ بحسنِ وجه ِ جميلِ فقـــال دعني فهذا تَعَرُّضٌ للفُضول فقلتُ عاتبْ وخاطبْ بالأمنِ أهلَ العقولِ

لله من قــال لـّا أمّا السبيل ُ لوصل ٍ وجـــه ٌ تلوحُ عليه

فملأ سمعي عجائب ، وبسط أنسي ، وكتبتُ كل ما أنشدني ، ثمّ قلت له : لولا خوفي من التثقيل عليك لم أزل أستدعى منك الإنشاد حتى لا تجد ما تنشد ، فقال : إن عدت إن شاء الله تعالى إلى هنا تذكرت ، وأنشدتك ، فما عندي ممّا أُضيفك غير ما سمعت ، وما تراه ، ثمّ قام وجاء من بيت آخر في داره بصَحْفة فيها حساً من دقيق وكسور باردة ، فجعل يفتّ فيها ، ثمّ أشار إليّ أن أشرب فشربت ثم شرب إلى أن أتينا على آخرها ' ، ثمّ قال لي : هذا غذاء عمك نهاره ، وإنه لنعمة من الله تعالى أستديم بشكرها اتصالها ، قال : فقلت له : يا عم ، ومن أين عيشك ؟ فقال : يا بني ، عيشتي بتلك الشبكة أصطاد بها في سواحل البحر ما أقتات به، ولي زوجة وبنت يعود من غَزَّلْهما مع ذلك ما نجد فيه معونة ، وهذا مع العافية والاستغناء عن الناس خير" كثير . جعلنا الله تعالى ممـّن يلقاه على حالة يرضاها ، وختم لنا بخاتمة لا يخاف معها فضيحة . قال : فتركته وقمت وفي نيتي أن أعود إلى زيارته ، ونويت أن يكون ذلك بعد أيام خونف التثقيل ، فعدت إليه بعد ثلاثة أيام ، فنقرت الباب ، فكلمتني المرأة بلسان عليه أثر الحزن ، وقالت : إن الشيخ خرج إلى الغَـزُو ، وذلك بعد انفصالك عنه بيوم ، ناله كالجنون ، فقلت له : ما شأنك ؟ فقال : أريد أن أموت شهيداً في الغزو ، وهؤلاء جيران لي قد

۱ ب : على آخره .

174 – وقال محمد بن أيوب المرواني ، لمّا كلَّف قوماً حاجة له سلطانية فما نهضوا بها فكللَّفها رأس بني مروان القائد سعيد بن المنذر ، فنهض بها :

نهضت بما سَأَلْتُكَ غيرَ وان وقد صَعُبَتْ لسالكها الطريقُ وليس يَبينُ فضلُ المرء إلاً إذا كلَّفْتَه ما لا يُطيقُ

وعتبه يوماً سعيد بن المنذر في كونه يتعرض لمدح خدام بني مروان . فقال له : أعز الله تعالى القائد الوزير ، إنكم جعلتموني ذنباً وجعلوني رأساً ، والنفس تتوق إلى من يكرمها وإن كان دونها أكثر منها إلى من يهينها وإن كان فوقها ،

وإني من هذا وهذا في أمر لا يعلمه إلاّ الذي أبلاني به ، ويا ويح الشجيّ من الخليّ ، وأنا الذي أقول فيما يتخلل هذا المنزع :

نُسبتُ لقوم ليتني نجلُ غيرهم فلي نسسَبٌ يعلو وحظيَ يَسَفُلُ أُ أُقطّع عمري بالتعلنُّلِ والمنى وكم يخدعُ المرءَ اللبيبَ التعلنُّلُ فما لي مكان ٌ أرتضيه لهمة ولا مال منه أستعف وأُفْضِلُ ولكننى أقضى الحياة تجمئلاً وهل يهلكُ الإنسان إلاّ التجمنُّلُ

فقال له سعيد : قصدنا لومك فعطفت اللائمة علينا ، ونحن أحق بها ، وسننظر إن شاء الله تعالى فيما يرفع اللوم عن الجانبين ، ثم تكلم مع الناصر في شأنه ، فأجرى له رزقاً أغناه عن التكفف ، فكانت هذه من حسنات سعيد وأياديه.

140 ــ وقال المطرف بن عمر المرواني يمدح المظفر بن المنصور بن أبي عامر :

إنَّ المظفَّر لا يزال مظفَّراً حكماً من الرحمن غيرَ مبدَّل ِ وهو الأحقُّ بكلِّ ما قد حازه من رفعة ورياسة وتفضُّل ِ تلقاه صدراً كلّما قلّبتْه مثل السنان بمحفل وبجحفل

وحضر يوماً مع شاعر الأندلس في زمانه ابن دراج القسَطْلَتي ، فقال له القسَطَلَتي : أنشدني أبياتك التي تقول فيها :

على قَدَّرِ ما يصفو الخليلُّ يُكَدَّرُ

فأنشده:

تخيّرتُ من بين الأنام مُهلَدَّباً ولم أدرِ أني خائبٌ حين أخبرُ فمازجني كالراح للماء، واغتدى على كلّ ما جَشّمته يتصبرُ

١ ب : عمير .

إلى أن دهاني إذ أمنتُ غُروره سفاهاً وأدّاني لما ليس يُذكرُ وكَدَّرُ عيشي بعد صفو ، وإنما على قدر ما يصفو الحليلُ يكدّرُ

فاهتز القَسُطَلَتي وقال : والله إنك في هذه الأبيات لشاعر ، وأنا أنشدك فيما يقابلها لبلال بن جرير :

لوكنتُ أعلمُ أنَّ آخرَ عهدهم \* يومَ الفراقِ فعلتُ ما لم أفعل

واكن جعل نفسه فاعلاً وعرَّضت نفسك لأن يقال : إنك مفعول ، فقال : ومن أين يلوح ذلك ؟ فقال القسطلِّي: من قولك «وأدّاني لما ليس يُدُكرُ» فما يُظَنَ في ذلك إلا أنه أداك إلى موضع فعل بك فيه ، فاغتاظ الأموي وقال : يأ أبا عمر ، ومن أين جرت العادة بأن تمزح معي في هذا الشأن ؟ فقال له : حلم بني مروان يحملنا على أن نخرق العادة في الحمل على مكارمهم ، فسكن غيظه . وكتب المرواني المذكور إلى صاحب له يستعير منه دابة يخرج عليها للفرجة والحلاعة : أنهض الله تعلى سيدي بأعباء المكارم ، إن هذا اليوم قد تبسم أفقه . وقام بعدما بكي ود قه . وصقلت أصداء أوراقه ، وفتحت أحداق حدائقه ، وقام نوره خطيباً على ساقه ، وفضضت غدرانه ، وتوجت أغصانه ، وبرزت شمسه نوره في وجهه نضرة النعيم ، وقد دعا كل هذا ناظر أخيك إلى أن يجيله في مغرف في وجهه نضرة النعيم ، وقد دعا كل هذا ناظر أخيك إلى أن يجيله في هذه المحاسن ، ويجدد نظره في المنظر الذي هو غير مبتذل والماء الذي هو غير مبتذل والماء الذي هو غير أسن ، والفحص اليوم أحسن ما ملح ، وأبدع ما حرن فيه وجمح ، فجد في لا زلت نهاض عليه لمشاهدته ويرفع عني خجل الابتذال ، بمناكفة الأنذال ، المنافقة الأنذال ، بهاضاً بالآمال ، مُسْعُفاً بمراد كل خليل غير مقصر ولا آل .

1۲٦ – وكتب الأمير هشام بن عبد الرحمن إلى أخيه عبد الله المعروف بالبَـلَـنسي حين فرَّ كتاباً يقول في بعض فصوله : والعجب من فرارك دون أن

ترى شيئاً . فخاطبه بجواب يقول فيه : ولا تتعجب من فراري دون أن أرى شيئاً ؛ لأنني خفت أن أرى ما لا أقدر على الفرار بعده ، ولكن تعجب مني أن حصلت في يدك بعدما أفلت منك .

وقال له وزيره أحمد بن شعيب البلكنسي : أليس من العار أن يبلغ بك الخور من هذا الصبي أن تجعل بينك وبينه البحر ، وتترك بلاد ملكك وملك أبيك ؟ فقال : ما أعرف ما تقول ، وكل ما وُقي به إتلاف النفس ليس بعار ، بل هو محض العقل ، وأوّل ما ينظر الأديب في حفظ رأسه ، فإذا نظر في ذلك نظر فيما بعده .

١٢٧ ــ وقال عبد الله بن عبد العزيز الأموي ويُعرف بالحجر ١ :

اجعل ْ لنا منك حظيّاً أيها القيّمَرُ فإنميا حظّنا من وجهك النظرُ رآكَ ناس ٌ فقالوا : إنَّ ذا قيّمَر ٌ فقلتُ : كُفُوا فعندي منهما الحبرُ البّد ْرُ ليسَ بغيرِ النّصفِ بهجتَهُ حتى الصباح وهذا كلّه ٢ قمرُ

۱۲۸ ــ وقال أبو عبد الله محمد بن محمد بن الناصر يرثي أبا مروان ابن سراج ":

وكم مين حديث للنبي أبانه وألبسه من حُسن منطقه وشيا وكم مصعب للنحو قد راض صَعبَه فعاد ذكولاً بعدما كان قد أعيا

۱۲۹ \_ وحكي أنه دخل بعض شعراء الأندلس على الفقيه سعيد بن أضحى ، وكان من أعيان غَرْناطة ، فمدحه بقصيدة ، ثمّ بموشّحة ، ثمّ بزجل ، فلم

١ الجذوة : ٢٤٤ (وبغية الملتمس رقم : ٩٣٣) .

٢ الجذوة : البدر ليلة نصف الشهر . . . . وهذا دهره .

٣ الذخيرة ٢/١ : ٣١٧ .

يعطه شيئاً ، بل شكا إليه فقراً ، حتى إنه بكى ، فأخذ الدواة والقرطاس وكتب ووضع بين يديه :

شكا مثال َ الذي أشكوه ُ من عدم إن َ المُقل َ الذي أعطاك دمْعتَــه ً

وساءه مثل ما قد ساءنی فبکی نعم َ الجَوادُ فَتَتَّى أعطاك ما ملكا

۱۳۰ \_ وقال ابن خفاجة ' :

نهرٌ كما سال ٢ اللَّمي سَلَسَالُ وصباً بِلَيلٌ ذيلُها مكسالُ ومَهَتُ نَفَحَة روضة مطلولة غازلْتُهُ والأقحوانة ُ مَبسم ُ

فيها لأفراس النسيم " مجالُ ا والآسُ صُدغٌ والبنفسجُ خالُ

#### و قال ٤:

وساق كحيل الطّرف° في شأو حسنه تَرى للصِّبا ناراً بخدّيه لم يَشُرْ سَقَانًا وقد لاح الهـــلالُ عشيَّةً عُقاراً نماها الكَتَرْمُ فهيَ كَريمَةٌ وقد جال َ من جَـَوْن الغـَـمامـَة أدْهـَـم ٌ ـــ وضمتّخ ردعُ الشمس نحرَ حديقة ونمَّتْ بأسرار الرياض خَسَميلَـةٌ ۖ

جماحٌ ، وبالصبر الجميل حران ُ لها من ستوادّي عارضيه دُخانُ كما اعوَجَّ في درع الكميِّ سنانُ ولم تزن ِ بابن المزن ِ فهي حَصانُ ُ له البرق سَـوْطُ والعنانُ عنـــانُ ُ عليه من الطَّلِّ السقيط جُمانُ لهـــا النَّوْرُ ثغرٌ والنسيمُ لسانُ

۱ دیوان ابن خفاجة : ۱۱۹ والنفح ۳ : ۲۰۲ .

٢ الديوان : ساغ .

٣ الديوان : في جلهتيها للنسيم .

٤ ديوان ابن خفاجة : ٢٣٥ وقد تقدمت الأبيات ص : ٢٠٢ من هذا المجلد .

ه ديوانه : لخيل اللحظ ؛ وهو أصوب .

وقال في وصف فرس أصفر ، ولم يخرج عن طريقته ١ :

وأشْقَرَ تُضرَمُ منه الوغى بشعلة من شُعَلَ الباسِ من جُلَّنَارٍ ناضرٍ لونهُ وأذنهُ من ورقِ الآسِ يطلعُ للغرةِ في شقرة حبابة تضحك في الكاسِ

۱۳۱ ـ وقال أبو بكر يحيى ٢ بن سهل اليكي يهجو :

أعيد الوضوء إذا نَطَقَتْ به مستعجلاً من قبل أن تنسى واحفظ ثيابك إن مررت به فالظلُّ منه ينجِّسُ الشّمسا

١٣٢ \_ وقال ابن اللَّبَّانة " :

أبصرتُهُ قَصّر في المِشْيَهُ لنّا بدتُ في خسد له لحيهُ قد كتبَ الشَّعْرُ على خَدّهِ ﴿ أُو كَالَّذِي مَرَّ على قَريه ﴾

الأمير الأمير الكاتب أبو محمد [ ابن ] عبد الغفور الإشبيلي في الأمير أبي بكر سير من أمراء المرابطين ، وكتب بها إليه في غزاة غزَاها أ

سرْ حيثُ سرتَ يحلَّهُ النوّارُ وأراك فيه مرادكَ المقدارُ وإذا ارتحلتَ فشيّعتْكَ سلامةٌ وغمامــةٌ لا ديمــةٌ مِـدْرارُ تنفي الهجيرَ بظلِّها وتنيم بال رشّ القتام وكيف شئت تُدارُ وقضى الإله بأن تعود مظفَّراً وقضت بسيفك نحبَها الكفّارُ

١ ديوانه : ١٢٣ ومرت الأبيات ص : ٢٠٢ من هذا المجلد .

٢ في الأصول : محمد ، وهو خطأ اقتضى التصويب .

٣ القلائد : ٢٥٢ .

<sup>؛</sup> القلائد : ١٦٣ والمغرب ١ : ١٣٧ .

ه *ب* م : نحوها".

هذا غير ما تمناه الجعفي حيث قال ' : حيث ارتحلت وديمة ' ، وما تكاد تنفذ معها عزيمة ، وإذا سَفَحَتَ على ذي سفر ، فما أحراها بأن تعوق عن الظفر، ونعتها بمدرار ، فكان ذلك أبلغ في الإضرار ، وما أحسن قول القائل :

فَسِرْ ذَا رَايَةٍ خَفَقَتْ بَنصرِ وَعُدْ فِي جَحَفَلِ بَهِيجِ الْجَمَالِ إِلَى مِنْ فَي مِحْفَلِ بَهِيجِ الْجَمَالِ اللهِ وَبَاتُ الْحَجَالِ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ

174 – وقال الحجاري في «المسهب»: كتبتُ إلى القاضي أبي عبد الله محمد اللوشي أستدعي منه شعره لأكتبه في كتابي ، فتوقّفَ عن ذلك وانقبض عنى ، فكتبتُ إليه :

يا مانعاً شيعْرَهُ عن سمّع ذي أدب نائي المحل بعيد الشخص مغترب يسير عَنْكَ به في كُل مُتّجه كما يمر نسيم الربح بالعذب إني وحقتك أهل أن أفوز به واسأل فديتك عن ذاتي وعن أدبي

فكان جوابه :

يا طالباً شعر مَن ثم يَسْمُ في الأدب ماذا تريد بنظم غير مُنْتَخَبِ إِنِي وحقَّكَ لَم أَنِحُلُ به صلفَاً ومن يضن على جيد بمخشلَب لكنني صُنْتُ قدري عن روايت فمثله قل عن سام إلى الرُّتب خذه إليك كما أكرهت مضطرباً محلّلاً ذَم مولاه مدى الحقب

قال : ثمّ كتب لي ممّا أتحفي به من نظمه محاسن أبهى من الأقمار ، وأرقَّ من نسيم الأسحار .

١ القلائد : هذا ما تمناه الولي لا ما تمناه الجعفي حيث قال .

٢ پريد قول المتنبسي :

وإذا ارتحلت فشيعتك سلامة حيث اتجهت ودبمة مدرار

١٣٥ ــ وقال صالح بن شريف في البحر وهو أحسن ما قيل فيه :

البحرُ أعظمُ مما أنت تحسبُهُ من لم يرَ البحر يوماً ما رأى العجبا طام له حبب طاف على زَرَق مثل السماء إذا ما مُلتئت اشهبا وقال أيضاً:

ما أحسنَ العقلَ وآثاره لو لازم الإنسانُ إيثارَهُ يصونُ بالعقل الفتى نفسه كما يصون الحرُّ أسرارَهُ لا سيّما إن كان في غُرْبَةً يحتاج أن يعرفَ مقدارَهُ

**۱۳۲** ـ وقال ابن برطله <sup>۲</sup> :

خطوبُ زماني ناسبتني غرابة لذلك يرميني بهن مصيبُ عريب أصابته خطوب غريب سيب (وكل غريب للغريب نسيب) وهذا من أحسن التضمين ، الذي يُزْري بالدُّرِ الثمين .

۱۳۷ – ودخل ابن بقيّ الحمّام وفيه الأعمى التُّطيلي فقال له: أَجز ":
حَمَّامُنا كَزَمَانِ القَيْظِ محتدم "وفيه للبرد صرُّ غيرُ ذي ضررِ
فقال الأعمى:

ضد ّان يَنْعَمَ ُ جسمُ المرء بينهما كالغصن ينعمُ بين الشمس والمطر ولا يخفى حُسننُ ما قال الأعمى .

۱ م : حلیت .

٢ م: برطالة.

٣ انظر مطالع البدور ٢ : ١٠ .

وقد ذكر في « بدائع البدائه » البيتين معاً منسوبين إلى ابن بقيّ ، ولنذكر كلامه برمته لما اشتمل عليه من الفوائد ، ونصه : ذكر ابن بسام قال : دخل الأديبان أبو جعفر ابن هريرة التُطيلي المعروف بالأعمى وأبو بكر ابن بقيّ الحمام ، فتعاطيا العمل فيه ، فقال الأعمى :

يا حُسنْ حَمَّامنا وبهجَتَهُ مرأى من السحرِ كلَّهُ حَسَنُ ماء ونارٌ حواهما كَنَفٌ كالقلبِ فيه السرورُ والحَزَنُ

ثم أعجبه المعنى فقال:

ليسَ على لهْونِا مزيدُ ولا لحَمَّامينا ضريبُ ماء وفيه لهيبُ نارٍ كالشمس في ديمة تصوبُ وابيضً من تحته رخامٌ كالثلج حين ابتدا يذوبُ

وقال ابن بقيّ :

حمامنا فيه فصل القيظ ـ البيتين

فقال الأعمى وقد نظر فيه إلى فتى صبيح :

هل استمالك جسم ابن الأمير وقد سالت عليه من الحمّام أنسداء كالعَصن باشر حرّ النار من كَشَب فظل يقطرُ من أعطافه المساء

## [ وصف حمّام مشرقي ]

قلت : تذكرت هنا عند ذكر الحمّام ما حكاه بدر الدين الحسن بن زفير الإربلي المتطبب إذ قال ٢ : رأيت ببغداد في دار الملك شرف الدين هرون ابن

١ البدائع ١ : ٢٤٢ والذُّخيرة ١ / ١ : ٢٥٨ .

۲ مطالع البدور ۲ : ۸ .

الوزير الصاحب شمس الدين محمد الجويني حمّاماً متقن الصنعة ، حسن البناء ، كثير الأضواء ، قد احتفَّت به الأزهار والأشجار ، فأدخلني إليه سائسه ، وذلك بشفاعة الصاحب بهاء الدين بن الفخر عيسي المنشيء الإربلي ، وكان سائس هذا الحمَّام خادماً حبشيًّا كبير السن والقدر ، فطاف بي عليه ، وأبصرت مياهه وشبابيكه وأنابيبه المتخذ بعضها من فضة مطلية بالذهب وغير مطلية وبعضها على هيئة طائر إذا خرج منها الماء صوّت بأصوات طبية ، ومنها أحواض رخام بديعة الصنعة والمياه تخرج من سائر الأنابيب إلى الأحواض ومن الأحواض إلى بركة حسنة الإتقان ، ثمّ منها إلى البستان ، ثمّ أراني نحو عشر خلوات ، كلُّ خلوة صنعتها أحسن من صنعة أختها ، ثمّ انتهى بي إلى خلوة عليها باب مُقُفّل بقفل حديد ، ففتحه ، ودخل بي إلى دهليز طويل كله مرخم بالرخام الأبيض الساذج، وفي صدر الدهليز خلوة مربعة تَسَع بالتقريب نحو أربعة أنفس إذا كانوا قعوداً وتَسَعَ اثنين إذا كانوا نياماً ، ورأيت من العجائب في هذه الحلوة أن حيطانها الأربعة مصقولة صقالاً لا فرق بينه وبين صقال المرآة ، يرى الإنسان سائر بشرته في أي حائط شاء منها ، ورأيت أرضها مصورة بفصوص حمر وصفر وخضر ومذهبة وكلها متخذة من بلتور مصبوغ بعضه أصفر وبعضه أحمر، فأما الأخضر فيقال إنه حجارة تأتي من الروم ، وأما المذهب فزجاج ملبس بالذهب ، وتلك الصورة في غاية الحسن والجمال ، على هيئات مختلفة في اللون وغيره ، وهي ما بين فاعل ومفعول به ، إذا نظر المرء إليها تحركت شهوته ، وقال لي الحادم السائس: هذا صُنع على هذه الصفة لمخدومي ، حتى إنه إذا نظر إلى ما يفعله هؤلاء بعضهم مع بعض من المُجامَعَة والتقبيل ووضع أيدي بعضهم على أعجاز بعض تتحرك شهوته سريعاً ، فيبادر إلى مجامعة ميّن يحبه .

قال الحاكي : وهذه الخلوة دون سائر الخلوات التي دخلت إليها هي مخصوصة بهذا الفعل ، إذا أراد الملك شرف الدين هرون الاجتماع في الحمّام بمن يهواه من الجواري الحسان والصور الجميلة والنساء الفائقات الحسن لم يجتمع به إلاّ في هذه

الخلوة ، من أجل أنه يرى كل محاسن الصور الجميلة مصورة في الحائط ومجسمة بين يديه ، ويرى كل منهما صاحبه على هذه الصفة ، ورأيت في صدر الخلوة حوض رخام مضلع وعليه أنبوب مركب في صدره ، وأنبوب آخر ا برسم الماء البارد ، والأنبوب الأول برسم الماء الفاتر ، وعن يمين الحوض ويساره عمدان صغار منحوتة من البلور يوضع عليها مباخر الند والعود ، وأبصرت منها خلوة شديدة الضياء مفرحة بديعة قد أنفق عليها أموال كثيرة ، وسألت الحادم عن تلك الحيطان المشرقة المضيئة : من أي شيء صُنعت ؟ فقال لي : ما أعلم .

قال الحاكي : فما رأيت في عمري ولا سمعت بمثل تلك الخلوة ، ولا بأحسن من ذلك الحميّام ، مع أني ما أحسن أن أصفهما كما رأيتهما ، فإنه لم تتكرر رؤيتي لهما ، ولا اتفق لي الظفر بصناعتهما ومباشرتهما ، وفي الذي ذكرت كفاية . انتهى .

#### [ دار جمال الملك البغدادي ]

ولما اتصل أبو القاسم على بن أفلح البغدادي الكاتب بأمير المؤمنين المسترشد بالله العباسي ، ولقبه جمال الملك ، وأعطاه أربع ديار في درب الشاكرية اشترى دوراً أخرى إلى جانبها ، وهدم الكل ، وأنشأ داره الكبيرة ، وأعانه الحليفة في بنائها ، وأطلق له أموالا وآلات البناء ، وكان في جملة ما أطلق له مائتا ألف آجرة وأجريت الدار بالذهب ، وصنع فيها الحمام العجيب الذي فيه بيت مستراح فيه أنبوب إن فركه الإنسان يميناً خرج ماء حار وإن فركه شمالا خرج ماء بارد ، وكان على إيوان الدار مكتوبا ؟

إنْ عَجِبَ الراءونَ من ظاهري فباطسني لو علموا أعجبُ

١ ب : وعليه مركب في صورة أنبوب آخر برسم الماء ؟ م : مركب في صدره أنبوب وآخر . . .
 ٢ ب م ج مكتوب .

يهمل منها العارض الصيِّبُ شيَّدني من كَفَهُ مُزْنَةٌ ودبجتْ روضةُ أخــــلاقه فيَّ رياضاً نَوْرُها مُذْهَبُ شمساً على الأيّام لا تغربُ صدر ی کسا صدری من نوره

## وكتب على الطرز :

ومــــن المــروءة للفــتى

ما عاش دار فاخبره واعمل لدار الآخِرَهُ فاقنع من الدنيـــا بهـــــا هـــاتيك وافية محــا وَعَدَت ، وهذي ساخره ١٠

#### وكتب على النادي :

وناد كأنَّ جنان الخلود بقیتَ له یا جَمالَ الملو وسالمه فیك َ ریبُ الزمان

أعارته من حُسنها رَونَقا وأعطَّته من حادثات الزما ن أن لا تُلمَّ به موثقا فأضحى يتيه على كل ما بني مغرباً كان أو مشرقا تظلُّ الوفودُ بــه عُكَّفاً وتُمسى الضيوفُ به طُرَّقا ك والفضل مهما أردتَ البقا ووقيِّتَ فيه الذي يُتُتَّقي

#### [ أشعار للمشارقة في الحمام ]

وعلى ذكر الحمَّام فما أحكم قول ابن الوردي فيما أظن  $^{
m Y}$  :

وما أشبه الحمَّامَ بالموتِ لامرىءِ تذكر ؛ لكن أين من يتذكرُ يجرَّدُ عن أهل ٍ ومال ٍ وملبس ٍ ويصحبه ُ من كلِّ ذلك مئزر ُ

١ ب : خاسرة .

٢ مطالع البدور ٢ : ١٣ .

وقال الشهاب بن فضل الله ':

وحمّامكم ْ كعْبَة للوفود ِ تحجُّ إليه ِ حُفاةً عُراه ْ يكررُ صوتُ أنسابيب ِ كتابَ الطهارة بابَ المياه ْ

وقد تمثل بهذين البيتين البرهان القيراطي في جواب كتاب استدعاه فيه بعض أهل عصره إلى الحمّام ، وافتتح الجواب بقوله ٢ :

قد أَجَبَّنا وأنت أيضاً فصبح ت بصبحي سوالف وسلاف وسلاف وبساق يسبي العقول بساق وقوام وفق العناق خلافي ووصله بنثر تمثل فيه بالبيتين كما مر .

## ولبعضهم " :

إن حمّامنا الذي نحنُ فيه أيُّ ماء به وأيّـــةُ نارِ قد نزلنا به على ابن معين وروينا عنه صحيح البخار[ي] وألغز بعضهم في الحمّام بقوله أ:

ومنزل أقوام إذا ما تقابلوا تشابه فيه وغُدُهُ ورئيسُهُ ينفِّسُ كربي ًإذ ينفس كربه ويعظمُ أُنسي إذ يقلُ أنيسُهُ إذا ما أعرت الجوّ طَرَفاً تكاثرت على من به أقمارُهُ وشموسُهُ

رجع إلى ما كنا فيه من كلام أهل الأندلس ، فنقول :

١ مطالع البدور ٢ : ١١ ، ١٧ .

٢ مطالع البدور ٢ : ١٦ .

٣ المصدر نفسه : ١٠.

٤ المصدر نفسه : ٩ .

۱۳۸ – وكان محمد بن خلف بن موسى البيري المتكلماً متحققاً برأي الأشعرية ، وذاكراً لكتب الأصول في الاعتقاد ، مشاركاً في الأدب ، مقدماً في الطب ، ومن نظمه يمدح إمام الحرمين رحمه الله تعالى :

حُبُّ حَبرٍ يكنى أباً للمعالي هو ديني ففيه لا تعذلوني أنا والله مغرمٌ بهواه ُ عللوني بذكـــره عللوني

189 – وكتب أبو الوليد ابن الجنان الشاطبي " يستدعي بعض إخوانه إلى مجلس أنس بما صورته: نحن في مجلس أغيضائه الندامي، وغمامه الصهباء، فبالله إلا ما كنت لروض مجلسنا نسيماً، ولزهر حديثنا شميماً، وللجسم روحاً، وللطيب ريحاً، وبيننا عذراء زُجاجتها خدرها، وحبابها ثغرها، بل شقيقة حوتها كمامة، أو شمس حجبتها غمامة، إذا طاف بها معصم الساقي فوردة على غصنها، أو شربها مقهقهة فحمامة على فنسنها، طافت علينا طوقان القسمر على منازل الحلول، فأنت وحياتك إكليلنا وقد آن حلولها في الإكليل، انتهى.

وقال أبو الوليد المذكور :

فوق خد الورد دمع من عيون السُّحْبِ يُــُذرَفْ برداء الشمس أضْحى بعدمـــا ســــال يجفَّـفْ

### [ حكاية مشرقية عن الورد والياسمين ]

وتذكرت هنا بذكر الورد ما حكاه الشيخ أبو البركات هبة الله بن محمد النصيبي المعروف بالوكيل ، وكان شيخاً ظريفاً فيه آداب كثيرة ، إذ قال :

١ م : البشيري .

۲ م : وكتب الوزير .

٣ مرت ترجمته رقم : ٦٨ في الراحلين إلى المشرق (٢ : ١٢٠ ).

كنت في زمن الربيع والورد في داري بنصيبين ، وقد أُحضر من بستاني من الورد والياسمين شيء كثير ، وعملت على سبيل الولع دائرة من الورد تقابلها دائرة من الياسمين ، فاتفق أن دخل علي شاعران كانا بنصيبين أحدهما يُعرف بالمهذب والآخر يُعرف بالحسن ابن البَرْقَعيدي ، فقلت لهما : اعملا في هاتين الدائرتين ، ففكر اساعة ثم قال المهذب :

يا حُسْنَها دائرةً من ياسمينٍ مُشرقِ والوردُ قَلَدُ قابِلَها في حُلَّة من شَفَقِ كَالُوردُ قَلَدُ قابِلَها في حُلَّة من شَفَقِ كَاشَتَ وحبِبِّه تغامــزا بالحـــدق فاحمرً ذا من خجل واصفرً ذا من فَرَق

قال : فقلت للحسن : هات ، فقال : سبقني المهذب إلى ما لمحته في هذا المعنى . وهو قولي :

يا حُسنتها دائرة من ياسمين كالحلي والورد قد قابلها في حُلّة من خجل كعاشت وحبت تغامزا بالمُقلل فاحمر ذا من خجل واصفر ذا من وجل

قال : فعجبت من اتفاقهما في سرعة الاتحاد ، والمبادرة إلى حكاية الحال ، انتهى .

## وما ألطف قول بعضهم :

أرى الوردَ عند الصبح قد مدَّ لي فَماً يشيرُ إلى التقبيل في حالة اللّمس وبعد زوال الشمس ألقاه وجُنْنَة وقد أثَّرت في وسطها قبلة الشمس

• 14 – وقال ابن ظافر في « بدائع البدائه » أ : اجتمع الوزير أبو بكر ابن القبَّطُرُ نة والأديب أبو العباس ابن صارة الأندلسيان في يوم جلا ذهب برقه ، وأذاب ورق ودقه ، والأرض قد ضحكت لتعبيس السماء ، واهتزت وربَتَ عند نزول الماء ، فقال ابن القبطرنة :

هذي البسيطة كاعب أبرادُها حُللُ الربيع وحَلَيْهَا النَّوَّارُ فقال ابن صارة :

وكأنَّ هذا الجوَّ فيها عاشقُ قد شفَّهُ التعذيبُ والإضرارُ ثم قال ابن صارة أيضاً :

وإذا شكا فالبرق ُ قَلَبٌ خافق ٌ وإذا بكى فدموعُه ُ الأمطارُ فقال ابن القبطرنة :

من أجل ِ ذَلَّة ِ ذَا وعزة هذه ﴿ يبكي الغمامُ وتضحكُ الأزهارُ

#### [ بديهة ابن ظافر ]

وتذكرت هنا ما حكاه ابن ظافر <sup>٢</sup> في الكتاب المذكور أنّه اجتمع مع القاضي الأعز يوماً فقال له ابن ظافر : أجز :

طار نسيم ُ الروض ِ من وكر الزُّهـَرْ ْ

فقال الأعز :

وجاء مبلولَ الجناحِ بالمطَّـرُ

انتهى .

١ بدائع البدائه ١ : ١٨٦ ومطالع البدور ١ : ١٢٣ .

٢ البدائع ١ : ٧٠ .

ويعجبني قول ابن قرناص ١ :

أَظُنُ نَسِيمَ الروضِ والزهرِ قدرَوَى حديثاً ففاحتْ من شَـذَاهُ المسالكُ وقالَ دنا فصلُ الربيع فكلّه ثُغورٌ لما قال النسيمُ ضواحكُ

رجع إلى الأندلسيين :

**١٤١** \_ وما أرق قول ابن الزقاق ٢ :

ورياض من الشقائق أضحت يتهادى بها نسيم الرياح ورياض أو الغمام يجلد منها زهرات تفوق لون الراح قلت : ما ذنبها ؟ فقال مجيباً : سرقت حمرة الحدود الملاح

١٤٢ \_ وقال أبو إسحاق ابن خفاجة " :

تعلقته نشوان أن من خمر ريقه له رَشْفُها دوني ولي دونه السكرُ ترقرق ما مقلتاي ووجهه ويذكي على قلبي ووَجْنته الجمرُ أرق نسيبي فيه رقته كانتما فلم أدر أيٌّ قبلها منهما السحرُ وطبنا معا شعراً وثغراً كأنتما له منطقي ثغرٌ ولي ثغره شعرُ

18۳ \_ وقال أبو الصَّلت أمية بن عبد العزيز °:

وقائلة : ما بال مثلك خاملا ً أأنت ضعيف الرأي أم أنت عاجز ؟ فقلت لها : ذنبي إلى القوم أنتني لما لم يحوزوه من المجد حائز

١ مطالع البدور ١ : ١٢٥ .

٢ ديوان ابن الزقاق : ١٢٥ والمغرب ٢ : ٣٢٤ والشريشي ١ : ١٢٠ وقد مرت ص : ٢٠٠ .

٣ ديوان ابن خفاجة : ٣٥٣ .

<sup>۽</sup> الديوان : ريان .

ه الحريدة ٤ / ١ : ٢٧٧ .

وما فاتني شيء سوى الحظِّ وحده وأما المعالي فهي عندي غرائز و قال :

> جد ً بقلُني وعبَثْ ثم مضي وما اكترث وَا حَرَبًا ا مِن شادِن فِي عُقُدِ الصِبرِ نَفَتُ يَقَتْلُ من شاء بعي نيه ومن شاء بعَتْ

184 – وقال البليغ الفاضل يحيى بن هذيل أحد أعيان شعراء الأندلس :

نام طفل النبت في حيج ْر النُّعامي لاهتزازِ الطَّلِّ في مهد الخزامي قد سقته ُ راحــَة ُ الصبح مـُداما

وسقى الوَسَمْيُ أغصانَ النَّقا فهوت تلثمُ أفواه الندامي كَحلّ الفجر للم جَفْن الدجري وغدا في وجنة الصبح لثاما تحسب البدرَ مُحَيًّا ثُميلِ حوله الزهرُ كؤوسٌ قد غدت مسكةُ الليل عليهن تحتاما

وتذكرت هنا قول الآخر ، وأظنَّه مشرقيًّا :

بكر العارضُ تحدوه النُّعامي فسقاك الريَّ يا دارَ أُماما وتمشَّتْ فيك أرواحُ الصَّبا يتأرَّجْنَ بأنفاس الخُزَامي قد قضى حفظُ الهوى أن تصبحى للمحبين مُناخاً ومُقاما وبجرعاء الحمى قلبي ، فعج بالحمى واقرأ على قلبي السلاما أن علياً سار عن جسم أقاما طيب عيش بالغضا لو كان داما

وترحَّل فتحـــدَّثُ عجبــــاً قل لجيران الغضا آهاً على

١ الحريدة : واحزني .

٢ الكتيبة الكامنة : ٧٤ منسوبة خطأ لابن شقرال ، ونثير الفرائد : ٣٢٣ .

٣ هي لمهيار الديلمي ، ديوانه : ٣ : ٣٢٧ .

حمَّلُوا ربح الصَّبا من نَـشُركم \* قبل أن تحمل َ شبِيحاً وثُـماما وابعثوا أشباحكم لي في الكرى إن أذنتم \* لجفوني أن تناما

140 – وخرج بعض علماء الأندلس من قُرُطُبَة إلى طُلَيَطُلَة ، فاجتاز بحريز ٢ بن عكاشة الشجاع المشهور الذي ذكرنا في هذا الباب ما يدل على شجاعته وقوّته وأيند م ، بقلعة رباح ، فنزل بخارجها في بعض جنباتها ، وكتب إليه :

يا فريداً دون ثان وهلالاً في العيان عدم الراح فصارت مثل دُهن البلسان

فبعث إليه بها ، وكتب معها :

جاء من شعرك روض ً جاده صَوْبُ اللسانِ فبعثناهــــا سُلافــاً كسجــاياك الحســان

#### [أشعار لابن شهيد]

١٤٦ ــ وقال الوزير أبو عامر ابن شُهَيَـُد يتغزل " :

أصباح " شيم أم برق " بندا أم سنا المحبوب أورى زندا هنب من مرقده منكسراً مسبلاً للكُم مرخ للردا يسح النعسة من عيني رشاً صائد في كل يوم أسدا

۱ ب : شعراء ؛ ق و دوزي : أدباء .

٢ كذا في م ؛ وفي ب : بجزيرة ؛ وفي ق : بحدير .

٣ انظرها في الذخيرة ١ / ١ : ٣٣٣ والمطمح : ١٨ وديوان ابن شميد : ٤٩ .

<sup>؛</sup> الذخيرة : أصفيح .

صفوة َ العيش وأرعته ددا من مريج لمَ تخالط زبدا تشف من عمك تبريح الصّدى ماثلاً لطفأ وأعطاني اليدا فهو إمّا قال قولاً رُدِّدا وارتشاف الثغر منه أدْرَدا وإذا استنجزتُ يوماً وعده أمطل الوعد َوقال: اصْبرُ غداً ا شربت أعطافه ماء الصِّبا وسقاه الحسن حتى عَرْبُـدا أغيسد يقروا نباتأ أغيدا قام في الليل بجيد أتْلَع ينفض اللَّمَّة من دمع الندى ومكان عازِب عن جيرة أصدقاء وهُمُ عين العيدا ذي نباتٍ طيبً أعراقُهُ كعيذارِ الشَّعْرِ في خَدّ بدا تحسبُ الهَضبيَةَ مُنهُ جبلاً وحُدُورَ الماء منهُ أَبردا

أوردتْهُ لُطُفُــاً آياتــه فهو من دل ّ عراه زبدة ٌ قلت ہب کی یا حبیبی قبلة فانثنی يهتز من منكيبه كلّمــا كلّمني قبّلتــه كاد أن يرجع من لثمي لهُ فإذا بتُّ به في روضة ِ

وقال يرثي القاضي ابن ذكوان ، نجيبَ ذلك الأوان ، وقد افتنَّ في الآداب . وسن فيها سنَّة ابن داب ، وما فارق ربع الشباب شرخه ، ولا اسْتَمَاْجَلَدَ في الكهولة عَفاره ولا مَرْخه ، وكان لأبي عامر هذا قسيم نفسيه ، ونسيم أنسيه":

ظنناً الذي نادى محقّاً بمَوْته لعظم الذي أنْحي مِنَ الرُّزء كاذبا وخلنا الصباحَ الطُّلْقَ ليلاً وأنَّنا هبطنا خداريًّا من الحزن كاربا تُكَلُّنا الدُّني لمَّا استقلَّ وإنَّما فقدناك يا خيرَ البريّة ناعبا وما ذهبَتْ إذ حلَّ في القبر نفسُه ولكنَّما الإسلامُ أدبر ذاهبًا

١ الذخيرة : قال لي يمطل ذكرني غدا .

٢ الذخيرة : يعرو ؛ ب م ق : يغزو .

٣ المطمح : ١٩ ؟ وديوانه : ٢٣ .

ولمَّا أبي إلاَّ التحمُّلُ رائحاً منحناه أعناقَ الكرام ركائبا يسيرُ به النعش ُ الأعزُّ وحوله أباعد ُ كانوا للمُصاب أقاربا عليه حفيف للمكلائك أقبلت تُصافح شيخاً ذاكر الله تائبا تخال لفيفَ الناس حول ضريحه خليط قطاً وافي الشريعة ماربا إذا ما امتروا سُحبَ الدموع تفرعتْ ﴿ فروعُ البكا عن بارقِ الحزنِ لاهبا إذا نحن ناوينا الألك ً المناوبا إذا الناسُ شاموها بروقاً كواذبا مضى شيخنا الدَّفَّاعُ عنـّا النواثبا فلیس وإن طال السُّری منه آیبا ويعنو له ربُّ الكتيبة هائبا وذا مقنول عَضْب الغيرارَين صارم يروح به عن حومة الدين ضاربا أبا حاتم صبر الأديب فإنتني رأيت جميل الصبر أحلى عواقبا وما زلتَ فينا تُرْهبُ الدهرَ سطوةً وصعباً به نُعْيِي الخطوبَ المصاعبا لصحيّة ذاك الجسم تطلب طالبا لثن أفلت شمس المكارم عنكم القد أسأرت بدراً لها وكواكبا

فمن ذا لفصل ِ القول ِ يسطعُ نورُهُ ُ ومن ذا ربيعُ المسلمين يقوتهم فیا لَهْفَ قلمی آه ذابت حُشاشتی ومات الذي غاب السرورُ لموته وكان عظيماً يُطْرقُ الجَمْعُ عندهُ سأستعتبُ الأيّامَ فيك لعلّـها

قال في « المطمح » ٢: و دبَّت إلى أبي عامر ابن شُهيد أيام العلويين عقارب ، برئت بها منه أباعد وأقارب ، واجهه بها صَرْفُ قطوب ، وانبرت إليه منها خطوب، نَبَا لها جَنْبُهُ عن المضجع ، وبقي بها ليالي يأرق ولا يهجع ، إلى أن أعلقت في الاعتقال آماله ، وعقلته في عقال أذهب ماله ، فأقام مرتمهناً ، ولقي وَهَـناً ، وقال :

١ ب م ق : الأديم .

٢ المطمح : ٢٠ وانظر الذخيرة ١ / ١ : ٢٢٤ .

قَريبٌ بمُحتلِّ الهَوان مَجيدُ يَجُودُ ويَشْكُو حُزْنَهُ فَيُجيدُ نَعَى صِبْرَهُ عِنْدَ الإِمَامِ فيا له مُ عِدُو لَابِناء الكرامِ حَسُودُ وما ضرَّهُ إلا مزاحٌ ورقَّةٌ ثنته سفيه َ الذكرِ وهو رشيدُ وطُـُوتَ منهُ بالعظيمة جيدُ فسارً به ٍ في العالمين فريدُ أَفُوهُ بَمَا لَمْ آتِهِ متعرضاً لحسن المعاني تارةً فأزيدُ فإن الله في المجون فإنها عظائم لم يصبر لهن جكيد هوت بحجاه أعينٌ وخدودُ وجَبَّارُ حُفَّاظٍ عَلَيَّ عَتَيْدُ مقيم بدار الظالمين وَحيدُ مقيم " بدار ساكنوها من الأذى قيام " على جمر الحيمام قعود " ويُسمَعُ للجنَّانِ في جنباتها بسيطٌ كترجيع الصَّدى ونَـشيدُ ولستُ بذي قيد ِ يرن ، وإنَّما على اللحظ من سُخُط الإمام قيودُ وقلتُ لصَدَّاحِ الحَمَام وقد بكى على القصرِ إلفاً والدُّموعُ تَجُودُ ۖ ألا أيسَّها الباكي على من تحبَّه كلانا مُعَنَّى بالخلاء فريد وهل أنت دان ِ من محبّ نأى به عَن ِ الإلفِ سلطانٌ عَلَيْه ِ شَديدُ ۗ فصفَّق من ريَّس الجناحين واقعاً على القرب حتى ما عَلَيْهُ مزيدُ وللشوق من دون الضُّلوع وَقُودُ ۗ إلى أن بكى الجدر ان ُمن طول شجُّونا وأجهش بابٌ جانباهُ حديدُ أطاعت أميرَ المؤمنين كتائبٌ تصرَّفُ في الأموال كيف تريدُ فللشمس عَنْها بالنهـــارِ تأخُّرٌ وللبدرِ شحنا بالظلام صدودُ ألا إنها الأيام تلعب بالفتي نحوس تهادي تارة وسعود وما كنتُ ذا أيد فأذعن ذا قوًى من الدهر مبد صرفه ومعيدُ وراضتْ صعابي سطوةٌ علويةٌ لها بارقٌ نحو الُّندي ورعـــودُ

جني ما جني في قُبَّة الملك غيره وما فيَّ إلاّ الشِّعر أثبتَـهُ الهوى وهل كنتُ في العشاق أول عاقل فراق وشَجوٌ واشتياقٌ وذلة فمن يبلغُ الفتيانَ أنّي بعدهم وما زال يبكيني وأبكيه جاهدأ

تقول التي من بيتها كُفَّ مركبي أقربك دان أم مسداك بعيد ١ فقلتُ لها أمري إلى مَن ْ سمتْ به لل المَجْد ِ آباء له ُ وجدودُ

ثُمَّ قال ۲ : ولزمَـتْهُ أخرَ عمره علَّة دامت به سنين ، ولم تفارقه حتى تركته يد جنين ، وأحسب أن الله أراد بها تمحيصه ، وإطلاقه من ذنب كان قَـنيصَهُ . فطهره تطهيراً ، وجعل ذلك على العفو له ُ ظهيراً ، فإنَّها أقعدته حتى حُمل في المحَفّة ، وعاودته حتى غدت لرونقه مُشْتَفَّة ، وعلى ذلك فلم يعطل لسانه ، ولم يبطل إحسانه ، ولم يزل يستريح إلى القول ، ويزيح ما كان يجده من الغَـول ، وآخر شعر قاله قوله :

> ولمَّا رأيتُ العيشَ لوَّى برأسه كأني وقد حان ارتحاليَ لم أفزْ فمَن مبلغٌ عني ابن حزم وكان لي عليك ً سلام ً الله ٍ إني مُفارق ٌ وحرِّكُ له بالله من أهل فَـنـّنا ٧

وأيقنتُ أن الموتَ لا شكَّ لاحقى تمنيُّتُ أنَّى ساكن ُ في عبَاءة ٣ بأعلى مهبِّ الريح في رأس شاهق أرُدُّ ' سقيطَ الطَّلَّ في فضل عيشتي وحيداً وأحسو الماء ثني المعالق خليليَّ مَن ْ ذاقِ المنيَّةَ مرَّةً ۚ فقد ذقتُها ْ خمسينَ، قولةَ صادق قديماً من الدنيا بلمنحة بارق يَداً في مُلمّاتي وعند متضايقي وحَسْبُكَ زاداً من حبيبٍ مُفارقٍ فلا تنسَ تأبيني إذا ما ذكرتني وتذكارَ أيّامي وفضلَ خلائقي إذا غيبوني كلَّ شهم غُرانِق

١ م : نواك ؛ ق ب : نداك بعيد .

٢ المطمح : ٢١ ، وانظر الذخيرة ١/١ : ٢٨٢ .

٣ الذخيرة : غيابة .

٤ الذخيرة : أدر" .

ه ق ب : من رام . . . فقد رمتها .

٣ الذخيرة : فقدتني .

٧ ق ب : مهما ذكرتني ، وسقط البيت من م .

عسى هامتي في القبر تسمعُ بعضه فلي في ادّكاري بعد موتيَ راحةٌ وإني لأرجو اللهَ فيما تقدَّمت

بترجیع ِ شاد ِ أو بتطریب طارق ِ فلا تمنعوها کی عُلالیّه َ زاهق ِ ذنوبی به ممّا دری من حقائق ِ

**۱٤٧** ــ وكان أبو مروان عبد الملك بن غصن مستولياً على وزارة ابن عبيدة ولسانه ينشد :

وشيَّدتُ مجدي بين أهلي ولم أقل ألا ليت قومي يعلمون صنيعي وهجا ابن ذي النون بقوله:

لآمن كلباً حيث لست مؤمِّنَهُ وأما الندى فاندب هنالك مدفَّنَهُ بحجَّابِهِ للقاصدينَ مُعَنَّوْنَهُ

تلقبت بالمأمون ظلماً ، وإنّني حرامٌ عليه أن يجود ببشره سطور المخازيدون أبواب قصره

فلمَّا تمكَّن منه المأمون سجنه ، فكتب إلى ابن هود ٍ من أبيات :

أمير جُدام من أسير مُقيَّد فلا وَزَراً أقبلتُ نحوك أعتدي أ مل ورَراً أقبلتُ نحوك أعتدي أ رمى بسهام للردى لم ترصد لتنقذني من طول هم عجد د فيسَّر على رُقبي الشفاعة مولدي جعلتك بعد الله أعظم مقصدي تضلُّ بها الآراء من حيث بهتدي

أيا راكب الوجنساء بلغ تحينة ولم أجد ولما دهتني الحادثات ولم أجد ومثلك من يُعدي على كل حادث فعلنك أن تخلو بفكوك ساعة وها أنا في بطن الثرى وهو حامل حنانيك ألفا بعد ألف فإنتي وأنت الذي يدري إذا رام حاجة

١ ب : أغتدى .

٢ م : رمل ؛ ق : قيل .

٣ م : حنانك .

فرقَّ له ابن هود ، وتحيّل حتى خلَّصه بشفاعته ، فلمّا قدم عليه أنشده :

ولو لم يكن ْ لكَ من نعمة على الصبحتُ أبغى سواكا لناديتُ في الأرضِ هل مُسعف م جيب فلم يُصْغ إلا نداكا

حياتي موهوية" من عُلاكا وكيفَ أرَى عادلاً عن ذراكا

فطرب ابن هود ، وخلع عليه ثوبَ وزارته ، وجعله من أعلام سلطنته وإمارته .

١٤٨ ــ وقال المنصور بن أبي عامر للشاعر المشهور أبي عمر يوسف الرمادي : كيف ترى حالك معى ؟ فقال : فوق قدري ودون قدرك ، فأطرق المنصور كالغضبان ، فانسلُّ الرمادي وخرج وقد ندم على ما بدر منه ، وجعل يقول : أخطأت ، لا والله ما يفلح مع الملوك مَن ْ يعاملهم بالحق ، ما كان ضرَّني لو قلت له : إنتى بلغت السماء ، وتمنطقت بالجوزاء ، وأنشدته <sup>١</sup> :

متى يأت هذا الموتُ لا يُلف حاجة " لنفسي إلا قد قَضَيْتُ قضاءها

لا حول ولا قوة إلا بالله . ولمَّا خرج كان في المجلس من يَحْسُده على مكانه من المنصور ، فوجد فرصة فقال : وصل الله لمولانا الظفر والسعد ، إن هذا الصنف صنف زور وهذيان لا يشكرون نعمة ، ولا يَـرْعـَوْنَ إلاَّ ولا ذمَّة ، كلابُ مَن ْ غَلَب ، وأصحابُ من أخْصَب ، وأعداء من أجدب ، وحسبك منهم أن الله جلَّ جلاله يقول فيهم ﴿ والشُّعَرَاءُ يَتَبَّبِعُهُمُ الغَاوُونَ \_ إِلَى مَا لا يَـَفُعُـلُـون ﴾ (الشعراء: ٢٢٤) والابتعاد منهم أولى من الاقتراب ، وقد قيل فيهم : ما ظنتُك بقوم الصدقُ يُستحسن إلا منهم ؟ فرفع المنصور رأسه ، وكان مُحبُّلًا في أهل الأدب والشعر ، وقد اسود ُّ وجهه ، وظهر فيه الغضب المفرط ، ثم قال : ما بال ُ أقوام يشيرون في شيء لم يُستَسَاروا فيه ، ويسيئون الأدب بالحكم فيما

١ البيت لقيس بن الخطيم ، ديوانه : ١٠ .

لا يدرون أيرضي أم يُسخط ؟ وأنت أيّها المنبعث للشرّدون أن يُبُعْث ، قد علمنا غرضك في أهل الأدب والشعر عامة ، وحسدك لهم ، لأن الناس كما قال القائل :

# من رأى الناس ُ له فَنَضْ ﴿ لا ً عليهم حسدوه ُ

وعرفنا غرضك في هذا الرجل خاصّة ، ولسنا إن شاء الله تعالى نُبَـلِّغ أحداً وأخطأت وجه الصواب ، فزدت بذلك احتقاراً وصَغاراً ، وإنتي ما أطرقت من خطاب الرمادي إنكاراً عليه ، بل رأيتُ كلاماً يجلُّ عن الأقدار الجليلة ، وتعجبت من تَهَدِّيه له بسرعة ، واستنباطه له على قلَّته من الإحسان الغامر ما لا يستنبطه غيره بالكثير ، والله لو حكّمته في بيوت الأموال لرأيت أنّها لا ترجح ما تكلّم به قلبه ذرة ' ، وإياكم أن يعود أحد منكم إلى الكلام في شخص قبل أن يؤخذ معه فيه ، ولا تحكموا علينا في أوليائنا ولو أبصرتم مناً التغيّر عليهم ، فإنّنا لا نتغير عليهم بُغضاً لهم وانحرافاً عنهم ، بل تأديباً وإنكاراً ، فإنَّا مَن ْ نريد إبعاده لم نُـطْهُو له التغير ، بل ننبذه مرّة واحدة ، فإن التغير إنّما يكون لمن يراد استبقاؤه ، ولو كنتُ ماثلَ السمع لكل أحد منكم في صاحبه لتفرقتم أيدي سَبا ، وجونبتُ أنا مجانبة الأجرب ، وإنَّى قد أطلعتكم على ما في ضميري فلا تعدلوا عن مرضاتي ، فتجنبوا سخطي بما جنيتموه على أنفسكم ؛ ثم أمر أن يـُرَدًّ الرمادي وقال له : أعد على ّ كلامك ، فارتاع ، فقال : الأمر على خلاف ما قدرت ، الثواب أولى بكلامك من العقاب ، فسكن لتأنيسه ، وأعاد ما تكلُّم به ، فقال المنصور : بلغنا أن النعمان بن المنذر حشا فَمَ النابغة بالدر لكلام استحسنه منه ، وقد أمرنا لك بما لا يقصر عن ذلك ما هو أنوه وأحسن عائدة ؛ وكتب له بمال وخلع وموضع يتعيّش منه ، ثم ردًّ رأسه إلى المتكلّم في شأن الرمادي ،

١ قلبه ذرة : سقطت من م .

وقد كاد يغوص في الأرض لو وجد لشدة ما حل به مما رأى وسمع ، وقال : والعجب من قوم يقولون الابتعاد من الشعراء أولى من الاقتراب ، نعم ذلك لمن ليس له مَفاخر يريد تخليدها ، ولا أياد يرغب في نشرها ، فأين الذين قيل فيهم 1 :

على مُكُثْرِيهم رَزْق من يعتريهم وعند المُقلِّينَ السماحةُ والبَـَدْ لُ ُ وأين الذي قيل فيه ٢ :

إنَّمَا الدنيا أبو دُلَف بينَ مَبَدْاه "ومحتضره فالدنيا على أبو دُلَف وَلَّتِ الدنيا على أثرِه

أما كان في الجاهلية والإسلام أكرم ممتن قيل فيه هذا القول ؟ بلى ، ولكن صحبة الشعراء والإحسان إليهم أحْييَتْ غابر ذكرهم، وخصتهم بمفاخر عصرهم، وغيرهم لم تخلد الأمداح مآثرهم فدَثَرَ ذكرهم ، ودرس فخرهم ، انتهى .

#### [ بنو صمادح ]

1٤٩ – ومن حكاياتهم في العدل أنه لمّا بني المعتصم بن صُمادح ملك المرية قصوره المعروفة بالصمادحية غَصَبُوا أحد الصالحين في جنّة وألحقوها بالصمادحية ، وزعم ذلك الصالح أنها لأيتام من أقاربه ، فبينا المعتصم يوماً يشرب على الساقية الداخلة إلى الصمادحية إذ وقعت عينه على أنبوب قصبة مشمع ، فأمر من يأتيه به ، فلمّا أزال عنه الشمع وجد فيه ورقة فيها «إذا وقفت أيّها الغاصبُ على هذه الورقة فاذكر قول الله تعالى ﴿ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تَسِعُ الغاصبُ على هذه الورقة فاذكر قول الله تعالى ﴿ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تَسِعٌ

١ البيت لزهير بن أبي سلمى ، ديوانه : ٢٢ ( شرح الأعلم ) .

٢ الشعر لعلي بن جبلة ، انظر طبقات ابن المعتز : ١٧٢.

۳ م : بادیه .

وتسعُّونَ نَعْجَةً ولي تَعْجَةً واحدة " فَقَالَ أَكْفَلْنَيها وعَزَّني في الحِطاب﴾ (س : ٣٣) لا إله إلا "الله ، أنت ملك قد وستَّع الله تعالى عليك ، ومكَّن لك في الأرض ، ويحملك الحرص على ما يفيى أن تضم إلى جنتك الواسعة العظيمة قطعة َ أرضِ لأيتام حَرَّمْتَ بها حلالها ، وخبثت طيبها ، ولئن تحجبت عني بسلطانك ، واقتدرت علي بعظم شأنك ، فنجتمع غداً بين يدي من لا يحجب عن حق ، ولا تضيع عنده شكوى » . فلمّا استوعب قراءتها دمعت عيناه ، وأخذته خشية خيف عليه منها ، وكانت عادته رحمه الله تعالى ، وقال : على َّ بالمشتغلين ببناء الصمادحية ، فأُحْضِرُوا ، فاستفسرهم عما زَعَم الرجلُ ، فلم يسعهم إلا صدقه ، واعتذروا بأن نَقَـْصَها من الصمادحية يَعيبها في عين الناظر، فاستشاط غضباً وقال : والله إن عيبها في عين الخالق أقبحُ من عيبها في عين المخلوق ، ثم أمر بأن تُصرف عليه ، واحتمل تعويرها لصمادحيته . ولقد مرّ بعض أعيان المرية وأخيارها مع جماعة على هذا المكان الذي أخرجت منه جنَّة الأيتام فقال أحدهم : والله لقد عورت هذه القطعة هذا المنظر العجيب ، فقال له : اسكت ، فوالله إن هذه القطعة طراز هذا المنظر وفخره ، وكان : المعتصم إذا نظر إليها قال : أشعرتم أن هذا المكان المعوج في عيني أحسن من سائر ما استقام من الصمادحية ؟ ثم إن وزيره ابن أرقم لم يزل يلاطف الشيخ والأيتام حتى باعوها عن رضًّى بما اشتهوا من الثمن ، وذلك بعد مدة طويلة ، فاستقام بها بناء الصمادحية ، وحصل للمعتصم حسن السمعة في الناس ، والجزاء عند الله تعالى .

١٥٠ – ولما مات المعتصم بن صمادح ركب البحر ابنه ولي عهده الواثق عز الدولة أبو محمد عبد الله ، وفارق الملك كما أوصاه المعتصم والده وفي ذلك يقول ٢ :

۱ انظر الحلة ۲ : ۹۰ حيث سماه « أبو مروان عبيد الله » .

٢ الشعر في المغرب ٢ : ٢٠١ .

لك الحمدُ بعد الملكِ أصبَحْتُ خاملاً بأرض اغتراب لا أُمرُ ولا أُحلى وقد أصدأت فيها الجذاذة أنمنُلي المَّالَي المَّالِي المِّالِي الجَادِ بها رجْلي

فلا ميسْمعي ينُصْغي لنَعْمة شاعر وكفّي لا تمتدُّ يوماً إلى بذل

قال ابن اللبانة الشاعر: ما علمت حقيقة جَوْر الدهر حتى اجتمعت ببجاية مع عز الدولة بن المعتصم بن صمادح فإنتي رأيت منه خير من يجتمع به ، كأنَّه لم يخلقه الله تعالى إلا للملك والرياسة وإحياء الفضائل ، ونظرت إلى همته تنمُّ من تحت خموله كما ينم فيرِنْـدُ السيف وكرمه من تحت الصدأ ، مع حفظه لفنون الأدب والتواريخ وحسن استماعه وإسماعه ، ورقة طباعه ولطافة ذهنه ، ولقد ذكرته لأحد من صحبته من الأدباء في ذلك المكان ووصفته بهذه الصفات ، فتشوّق إلى الاجتماع به ، ورغب إلي في أن أستأذنه في ذلك ، فلمّا أعلمت عزَّ الدولة قال : يا أبا بكر لتعلم أنَّا اليوم في خمول وضيق لا يتسع لنا معهما ، ولا يجمل بنا الاجتماع مع أحد ، لا سيَّما مع ذي أدب ونباهة يلقانا بعين الرحمة ، ويزورنا بمنَّة التفضُّل في زيارتنا ، ونكابد من ألفاظ توجُّعه وألحاظ تفجُّعه ما يجدد لنا هـَمًّا قد بلي ، ويحيي كـَمـَداً قد فني ، وما لنا قدرة على أن نجود عليه بما يرضى به عن همتنا ، فدعنا كأنّنا في قبر ، نتدرع لسهام الدهر بدرْع ِ الصبر ، وأما أنت فقد اختلطت بنا اختلاطَ اللحم بالدم ، وامتزجت امتزاج الماء بالحمر ، فكأنّا لم نكشف حالنا لسوانا ، ولا أظهرنا ما بنا لغيرنا، فلا تحمل غيرك محملك ، قال ابن اللبانة : فملأ والله سمعي بلاغة لا تصدر إلا عن سَدَاد ونفس أبيَّة متمكَّنة من أعينَّة البيان ، وانصرفت متمثَّلاً :

لسان الفتى نصفٌ ونصفٌ فؤادُهُ ولم يبق إلا صورة اللحم والدم وكائن ْ تَـرَى من صامت لك معجب زياد تُهُ أو ْ نقصُه في التكلُّم

١ المغرب : الهوادة ؛ دوزي : منهلي .

وكتب إليه ابنُ اللبانة ' :

يا ذا الذي هزّ أمداحي بحليته ﴿ وعَزَّهُ أَن يَهزّ المَجدَ والكرما واديك لا زَرْعَ فيه اليوم تبذُّلُهُ فَخُذْ عليه لأيام المُني سَلّما

فتحيّل في قليل بر ووجَّهه إليه وكتب معه :

المجدُ يخجلُ مَن يفديك من زمن ثناك عن واجب البر الذي علما فلونكَ النزرَ من مُصْف مودته خصتى يوفيك أيام المنى السلما

ومن شعر عز الدولة المذكور " :

أُفد ي أبا عمرو وإن كان عاتباً فلا خير في ود يكون بلا عتب وما كان ذاك الود إلا كبارق أضاء لعيني ثم أظلم في قلبي

وقال الشقندي في الطرف : إن عزَّ الدولة أشعر من أبيه .

101 — وأمّا أخوه رفيع الدولة ألحاجب أبو زكريا يحيى بن المعتصم فلمَهُ أيضاً نظم راثق ، ومنه ما كتب به إلى يحيى بن مطروح يستدعيه لأنس :

يا أخي بل سيدي بل سندي في مهمات الزمان الأنكد للمع بأفق غاب عنه بدره في اختفاء من عيون الحسلد وتعجل فحبيبي حاضر وفمي يشتاق كأسي في يدي

فأجابه ابن ُ مطروح ، وهو من أهل باغه ، بقوله :

414

١ البيتان في الحلة ٢ : ٩١ ومعهما رد ابن صمادح .

٢ ب م ق : بحيلته .

٣ هذا الشعر منسوب في الحلة (٢: ٩٦) والمغرب (٢: ٢٠٠) لرفيع الدولة .

٤ انظر ترجمة رفيع الدولة في المطمح : ٣٠ والحلة ٢ : ٩٣ والمغرب ٢ : ١٩٩ .

ه المغرب ۲ : ۲۰۰ .

أنا عبد من أقل الأعبُد قبِلْتي وَجَه بأفق الأسعُد كَلَّما أظمأني ورد فَما منهلي إلا بذاك المورد ها أنا بالباب أبغي إذنكم والظما قد مد للكأس يدي

وكان قد سُلسًط عليه إنسان مختل إذا رآه يقول: هذا ألف لا شيء عليه ، يعني أن ملكه ذهب عنه وبقي فارغاً منه ، فشكا رفيع الدولة ذلك إلى بعض أصحابه ، فقا ل: أنا أكفيك مؤونته ، واجتمع مع الأحمق ، واشترى له حلواء ، وقال له : إذا رأيت رفيع الدولة بن المعتصم فسلم عليه وقبل يده ولا تقل هذا ألف لا شيء عليه ، فقال : نعم ، واشترط الوفاء بذلك ، إلى أن لقيه فجرى نحوه وقبل يده وقال : هذا هو باء ، بنقطة من أسفل ، فقامت قيامة رفيع الدولة ، وكان ذلك أشد عليه ، وكان به علم الحصى فظن أن الأحمق علم ذلك وقصده ، وصار كلم أحس به في موضع تجنبه .

واستأذن يوماً على أحد وجوه دولة المرابطين فقال أحد جلسائه ﴿ تلكَ أُمَّةٌ \* قَدْ خَلَتْ ﴾ (البقرة : ١٢١، ١٣١) استحقاراً له واستثقالاً للإذن له ، فبلغ ذلك رفيع الدولة فكتب إليه :

خَلَتْ أُمِّي لَكُنَّ ذَاتِي لَمْ تَخْلُ وما ضرَّكُم لو قلتُمُ قولَ ماجد وكُلُّ إِنَاءِ بِالذي فيه راشحُّ سأصرفُ وجهي عن جناب تحلَّهُ فَمَا مُوضعٌ تَحْتَلَهُ بَمُرفَّع وقد كنتُ ذَا عذل لِعَلَّكُ تَرْعُوي

وفي الفرع ما يغني إذا ذهب الأصلُ يكونُ له فيما يجيء به الفَضْلُ وهل يمنحُ الزنبورُ ما مَحَةَ النحلُ ولو لم تكن إلا إلى وجهك السُّبْلُ ولا يُرتَضَى فيه مقال ولا فعلُ ولكن بأربابِ العُلا يجملُ العذلُ

١٥٢ ــ وأمَّا أخوهما أبو جعفر ابن المعتصم الله ترجمة في المُسْهب

١ المغرب ٢ : ٢٠٠ .

#### والمطرب والمغرب ، ومن شعره :

كتبتُ وقلبي ذو اشتياق ووحشة ولو أنّه يسطيع مَرَّ يُسلِّمُ جعلتُ سوادَ العين فيه سَوادَهُ وأبيضَهُ طيرْساً وأقبلتُ ألثم فخُيِّلَ لي أنّي أقبِّلُ موضعاً يصافحهُ ذاك البنان المسلّم

وأمَّا أختهم أم الكرم فذكرناها مع النساء فلتراجع .

۱۵۳ ـ وقال أبو العلاء ابن زُهُو ١ :

تمت عاسن وجهه وتكاملت للّا بدا وعليه صُدْغ مُونق وكذلك البدر المنير جمالُه في أن تكنَّفَه سماء أزرق

104 ـ وقال أبو الفضل ابن شرف :

يا من حكى البيدق في شكله أصبح يحكيك وتحكيه ِ أسفله أوسع أجزائيه ورأسه أصغر ما فيه

**١٥٥** ــ وقال ابن خفاجة ٢ :

يا أيها الصبُّ المُعنَّى به ها هو لا خَلُّ ولا خمرُ سُوِّدَ ما وُرِّدَ من خدِّه ِ فصار فحماً ذلك الجمرُ

١٥٦ ــ وقال أبو عبد الله البياسي :

صِغْرُ الرأسِ وطولُ العُنقِ شاهِدا عدل بفرط الحُمُقِ ولمّا سمعه أبو الحسن ابن حريق قال :

١ مر البيتان ص : ٢٤٧ .

۲ دیوان ابن خفاجة : ۱۹۰ .

صِغْرُ الرأس وطول العُنقِ خلقة منكرة في الحيلق ِ فإذا أَبْصَرْتُها من رجل فاقض في الحينِ له بالحُمُق

۱۵۷ ــ وقال أبو الحسن ابن الفضل الله يذكر مقاماً قامه سهل بن مالك وابن عيّـاش الله :

لعمري لقد سَرَّ الحلافة َ قائماً بخطبته الغراء سهل بن مالك ِ وأما ابن عياش ومن كان مثله فضلوا جميعاً بين تلك المسالك ِ ومات وماتوا حَسْرة وحسادة ً وغيظاً فقلنا هالك في الهوالك ِ

وسهل بن مالك له ترجمة مطوّلة ، رحمه الله تعالى .

100 — ومن حكاياتهم في الوفاء وحسن الاعتدار والقيام بحق الإنحاء أن الوزير الوليد بن عبد الرحمن بن غانم كان صديقاً للوزير هاشم بن عبد العزيز ، ثابتاً على مودته ، ولمّا قضى الله تعالى على هاشم بالأسر أجرى السلطان محمد بن عبد الرحمن الأموي ذكره في جماعة من خُدَّامه ، والوليد حاضر ، فاستقصره ، ونسبه للطيش والعجلة والاستبداد برأيه ، فلم يكن فيهم من اعتدر عنه غير الوليد ، فقال : أصلح الله تعالى الأمير ، إنه لم يكن على هاشم التخير في الأمور ، ولا الحروج عن المقدور ، بل قد استعمل جهده ، واستفرغ نصحه ، وقضى حق الإقدام ، ولم يكن ملاك النصر بيده ، فخذله من وثق به ، ونكل عنه من كان معه ، فلم يزحزح قدمه عن موطن حفاظه ، حتى ملك مقبلاً غير مدبر ، منباياً غير فكسل ، فجوزي خيراً عن نفسه وسلطانه ، فإنه لا طريق للمكلم عليه ، وليس عليه ما جَنته الحرب الغشوم ، وأيضاً فإنه ما قصد

١ ترجمته في القلح : ١٠٨ .

۲ ب : وابن يعيش .

٣ انظرها في المقتبس (تحقيق مكي) : ٣٣٢ (الورقة ٢٨٧ – أ) .

أن يجود بنفسه إلا رضي للأمير، واجتناباً لسخطه، فإذا كان ما اعتمد فيه الرضى جالب التقصير فذلك معدود في سوء الحظ، فأعجب الأمير كلامه، وشكر له وفاءه، وأقصر فيما بعد عن تفنيد هاشم، وسعى في تخليصه، واتصل الحبر بهاشم، فكتب إليه: الصديق من صَدَقَكَ في الشدة لا في الرّخاء، والأخ من ذب عنك في الغيب لا في المَشْهد، والوفي من وفي لك إذا خانك زمان، وقد أتاني من كلامك بين يدي سيدنا — جعل الله تعالى نعمته سرمداً — ما زادني بمودتك اغتباطاً، وبصداقتك ارتباطاً، ولذلك ما كنت أشد يدي على وصلك، وأخصلك بإخائي، وأنا الآن بموضع لا أقدر فيه على جزاء غير الثناء، وأنت أقدر مني على أن تزيد ما بدأت به بأن تنم ما شرعت فيه، حتى تتكمل لك المنة، ويستوثق عقد الصداقة، إن شاء الله تعالى، وكتب إليه بشعر منه:

فأجابه الوليد: خلصك الله أيّها البدر من سرّارك، وعجل بطلوعك في أكمل تمامك وإبدارك، وصَلّني شكرك على أن قلتُ مَا علمتُ، ولم أخرج عن النصح للسلطان بما زكنته من ذلك، والله تعالى شاهد، على أن ذلك في مجالس غير المجلس المنقول لسيدي إن خفيت عن المخلوق فما تخفى عن الحالق، ما أردت بها إلاّ أداء بعض ما أعتقده لك، وكم سهرت وأنا ناثم، وقمت في حقي وأنا قاعد، والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً، ثم ذكر أبياتاً لم تحضرني الآن.

104 — ومن حكاياتهم في علو الهمة في العلم والدنيا أنه دخل أبو بكر ابن الصائغ المعروف بابن باجة جامع غرناطة ، وبه نحوي حوله شباب يقرؤون ، فنظروا إليه ، وقالوا له مستهزئين به : ما يحمل الفقيه ؟ وما يتحسن من العلوم ؟ وما يقول ؟ فقال لهم : أحمل اثني عشر ألف دينار ، وها هي تحت إبطي ،

وأخرج لهم اثنتي عشرة ياقوتة ، كل واحدة منها بألف دينار ، وأمّا الذي أحسنه فاثنا عشر علماً أدونها علم العربية الذي تبحثون فيه ، وأمّا الذي أقول فأنتم كذا ، وجعل يسبهم ، هكذا نقلت هذه الحكاية من خط الشيخ أبي حيّان النحوي. رحمه الله تعالى .

القاسم عباس بن فرناس ، حكيم الأندلس ، أوّل من استنبط بالأندلس صناعة القاسم عباس بن فرناس ، حكيم الأندلس ، أوّل من استنبط بالأندلس صناعة الزجاج من الحجارة وأوّل من فك بها كتاب العروض للخليل ، وأوّل من فك الموسيقى ، وصنع الآلة المعروفة بالمنقانة لا ليعرف الأوقات على غير رسم ومثال ، واحتال في تطيير جثمانه ، وكسا نفسه الريش ، ومد له جناحين ، وطار في الجوّ مسافة بعيدة ، ولكنه لم يحسن الاحتيال في وقوعه ، فتأذ ي في مؤخره ، ولم يدر ان الطائر انما يقع على زمكة ولم يعمل له ذ نَباً ، وفيه قال مؤمن بن سعيد الشاعر من أبيات :

يطم على العنقاء في طيرانها إذا ما كسا جثمانَه ريش قشعم

وصنع في بيته هيئة السماء ، وخيَّل للناظر فيها النجوم والغيوم والبروق والرعود ، وفيه يقول مؤمن بن سعيد أيضاً :

سماءُ عباس الأديبِ أبي ال قاسم ناهيك حسن راثقيها أمّا ضُراط اسْتيه فراعدها فليّت شعري ما لمَعْ بارقيها لقد تمنيت حين دومها فكري بالبصق في است خالقها

١ المغرب ١ : ٣٣٣ والمقتبس (تحقيق مكي) الورقة ٢٥٦ ب .

٢ في الأصول ودوزي: بالمنقالة ؛ وهذه صورة من صور الكلمة وأقربها إلى اللفظ المفريي ما أثبتناه،
 إذ تسمى في المغرب « المنجانة » وهي البنكام أو البنكان الفارسية أي الساعة أو آلة حساب الوقت ،
 وقد تصحفت في المغرب إلى « الميقاتة » .

وأنشد ابن فرناس الأمير عمداً من أبيات :

رأيتُ أميرَ المؤمنين محمداً وفي وجهه بَــَـٰذُرُ المحبة يُــُثمــِـرُ

فقال له مؤمن بن سعيد : قبحاً لما ارتكبته ، جعلت وجه الحليفة مَحَرَّئاً يشمر فيه البذر ، فخجل وسبه .

## [ المشهورون بعلوم الأوائل] ا

171 - وأول من اشتهر في الأندلس بعلم الأوائل والحساب والنجوم أبو عبيدة مسلم بن أحمد المعروف بصاحب القبلة ، لأنه كان يشرِّق في صلاته ، وكان عالماً بحركات الكواكب وأحكامها ، وكان صاحب فقه وحديث ، دخل المشرق ، وسمع بمكة من على بن عبد العزيز ، وبمصر من المزني وغيره .

ومنهم يحيى بن يحيى المعروف بابن السمينة ، من أهل قرطبة ، وكان بصيراً بالحساب والنجوم والنحو للسخة والعروض ومعاني الشعر والفقه والحديث والأخبار والجكدَّل ، ودخل إلى المشرق ، وقيل : إنّه كان معتزليَّ المذهب .

وأبو القاسم أصبغ بن السمح ، وكان بارعاً في علم النجوم" والهندسة والطب، وله تآليف منها كتاب « المدخل إلى الهندسة في تفسير إقليدس » ، وكتاب كبير في المندسة ، وكتابان نفي الأسطر لاب ، وزيج على مذاهب الهند المعروف بالسند هند .

وأبو القاسم ابن الصفار ، وكان عالماً بالهندسة والعدد والنجوم ، وله زيج مختصر على مذاهب السند هند ، وله كتاب في عمل الأسطرلاب .

ومنهم أبو الحسن الزهراوي ، وكان عالماً بالعدد والطب والهنلسة ، وله

١ يمتمد المقري في هذا الفصل على طبقات صاعد ٢٢ - ٧٧ ويستمد أيضاً من المطرب: ٣٣٣ - ٢٣٤،
 و للمقارنة انظر ابن أبي أصيبمة ٢ : ٣٦ - ٩٤.

٢ والنحو : سقطت من م .

٣ ق ب : علم النحو .

<sup>ً ﴾</sup> ب : وكتاب .

كتاب شريف في المعاملات على طريق البرهان .

ومنهم أبو الحكم عمر الكرماني ، من أهل قرطبة ، من الراسخين في علم العدد والهندسة ، ودخل المشرق ، واشتغل بحرّان ، وهو أوّل من دخل برسائل إخوان الصفا إلى الأندلس .

ومنهم أبو مسلم ابن خلدون من أشراف إشبيلية، وكان متصرّفاً في علوم الفلسفة والهندسة والنجوم والطب ؛ وتلميذه ابن برغوث ، وكان عالماً بالعلوم الرياضية ، وتلميذه أبو الحسن مختار الرعيني ، وكان بصيراً بالهندسة والنجوم ، وعبد الله بن أحمد السرقسطي ، كان نافذاً في علم الهندسة والعدد والنجوم ، ومحمد بن الليث ، كان بارعاً في العدد والهندسة وحركات الكواكب ، وابن حي ، قرطبي بصير بالهندسة والنجوم ، وخرج عن الأندلس سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة ، ولحق بمصر ، ودخل اليمن ، واتصل بأميرها الصُليَّحي القائم بلمر بدعوة المستنصر العبيدي ، فحظي عنده ، وبعثه رسولاً إلى بغداد إلى القائم بأمر الله ، وتوفّي باليمن بعد انصرافه من بغداد ، وابن الوقشي الطليطلي ، عارف بالهندسة والمنطق والزيوج ، وغيرهم ممنّ يطول تعدادهم .

وكان الحافظ أبو الوليد هشام الوقشي من أعلم الناس بالهندسة وآراء الحكماء والنحو واللغة ومعاني الأشعار والعروض وصناعة الكتابة والفقه والشروط والفرائض وغيرها ، وهو كما قال الشاعر :

وكان من العلوم بحيثُ يُقْضى له في كلّ فن من بالجميع ومن شعره قوله :

قد بيَّنَتْ فيه الطبيعة أنها بدقيق أعمال المهندس ماهره عُنييَت بمبسمه فخطَّت فوقه بالمسك خطّاً من محيط الداثره

١ ب : من المستنصر ؛ ق ودوزي : معن المستنصر .

وعزم على ركوب البحر إلى الحجاز فهاله ذلك ، فقال :

لا أركبُ البحرَ ولو أنّني ضربْتُ فيه بالعَصا فانْفُلَقُ ما إن رأت عينيَ أمواجَهُ في فيرَق إلا تناهى الفَرَقُ

وكان الوزير أبو المطرف عبد الرحمن بن مهند المصنف الأدوية المفردة آية الله تعالى في الطب وغيره ، حتى إنه عانى جميع ما في كتابه من الأدوية المفردة ، وعرف ترتيب قواها ودرجاتها ، وكان لا يرى التداوي بالأدوية ما أمكن بالأغذية أو ما يقرب منها ، وإذا اضطر إلى الأدوية فلا يرى التداوي بالمركبة ما وجد سبيلاً إلى المفردة ، وإذا اضطر إلى المركب لم يكثر التركيب ، بل يقتصر على أقل ما يمكنه ، وله غرائب مشهورة في الإبراء من الأمراض الصعبة والعلل المخوفة بأيسر علاج وأقربه .

ومنهم ابن البيطار ، وهو عبد الله بن أحمد المالقي الملقّب بضياء الدين ، وله عدّة مصنّفات في الحشائش لم يُسبق إليها ، وتوفّي بدمشق سنة ست وأربعين وستماثة ، أكل عُقاراً قاتلاً فمات من ساعته ، رحمه الله تعالى .

197 \_ ومن حكاياتهم في الحفظ أن الأديب الأوحد حافظ إشبيلية ، بل الأندلس في عصره ، أبا المتوكل الهيثم بن أحمد بن أبي غالب كان أعجوبة دهره في الرواية للأشعار والأخبار ، قال ابن سعيد " : أخبرني مَن أثق به أنّه حضر معه ليلة عند أحد رؤساء إشبيلية فجرى ذكر حفظه ، وكان ذلك في أول الليل ، فقال لهم : إن شئم تختبروني أجبتكم ، فقالوا له : بسم الله ، إنّا نريد أن نحد " عن تحقيق ، فقال : اختاروا أيّ قافية شئم لا أخرج عنها ، حتى

١ في أصول النفح ودوزي : شهيد ؛ والتصويب عن ابن أبي أصيبعة ( ٢ : ٤٩ ) .

٢ ابن أبي أصيبعة ٢ : ١٣٣ والنفح ٢ : ٦٩١ .

٣ اختصار القلح : ١٥٨ والمغرب ١ : ٢٥٨ والتكملة رقم : ٢٠٢٥ .

تعجبوا ' ، فاختاروا القاف ، فابتدأ من أوّل الليل إلى أن طلع الفجر ، وهو ينشد وزن :

# أرق على أرق وميثنلي يأرقُ

وسُمَّاره قد نام بعض وضج بعض ، وهو ما فارق قافية القاف .

وقال أبو عمران ابن سعيد : دخلت عليه يوماً بدار الأشراف بإشبيلية ، وحوله أدباء ينظرون في كتب منها ديوان ذي الرُّمَّة ، فمد الهيثم يده الله الديوان المذكور ، فمنعه منه أحد الأدباء ، فقال : يا أبا عمران ، أواجب أن يمنعه مني وما يحفظ منه بيتاً ، وأنا أحفظه ؟ فأكذبته الجماعة ، فقال : اسمعوني وأمسكوه ، فابتدأ من أوّله حتى قارب نصفه ، فأقسمنا عليه أن يكف ، وشهدنا له بالحفظ .

وكان آية في سرعة البديهة ، مشهوراً بذلك ، قال أبو الحسن ابن سعيد : عهدي به في إشبيلية يملي على أحد الطلبة شعراً ، وعلى ثان موشحة ، وعلى ثالث زجلاً ، كل ذلك ارتجالاً .

ولمّا أخذ الحصار بمُخَنَّق إشبيلية في مدة الباجي خرج خروج القارِظيَيْن ِ " ، ولا يدري حَيِثْثُ ولا أين .

ومن شعره وقد نزل بداره عَبيد ُ السلطان ، وكتب به إلى صاحب الأنزال :

كم من يك لك لا أقوم بيشكرها وبها أشير إليك إن خرست فمي وقد استشرتك في الحديث فهل ترى أن يدخل الغير بان وكثر الهيثم

١ ق ب : تعجوا .

٢ ب : فمد يده الحيثم .

٣ يمني خرج ولم يعد ، فعل القارظين المضروب بهما المثل في عدم الأوبة .

#### وله ١:

بابَ الغنيُّ ، كذا حُكْمُ المقادير وإنَّما الناسُ أمثالُ الفَرَاشِ فهم بحيثُ تَبَسْدُو مصابيحُ الدنانيرِ

رُجِهْمِي الفقيرُ ويَغْشِي الناسُ قاطبة ً ﴿

عندي لفقدك أوجال أبيت بها كأنتني واضع كفتي على قبس ولا ملامة إن لم أهد نيِّره حتى تمدًّ إليها كفَّ مُقتبس قدكنت أُودع سرَّ الشوق في طُرُس لكنَّني خفت أن يعدو على الطُّرُسِ

وأنشد له أبو سَهـُل شيخ دار الحديث بالقاهرة في إملائه :

قفٌ بالكثيب لغيرك التأنيبُ إنَّ الكثيبَ هَـَوىً لَـنا محبوبُ

يا راحلينَ لنا عليكم وقفة " ولكم ْ علينا دَمْعُنا المسكوبُ تُخْلَى الديارُ من المحبّة ِ والهوى أبداً وتعمرُ أَضْلُعٌ وقلوبُ

وقال ارتجالاً في صفة فرس أصفر :

هَـفا كالبرق ضَـرَّمه التهابُ ففرَّ به وصَحَّ لَهُ النقابُ فمهما حُثُ خالَ الصبحَ وافي ليطلبَ ما استعار فما يُصَابُ وضَلَّتْ عن مسالكه السحابُ فكيف أذال أربعه التراب فعند الربح قد يُلْفَى الجوابُ

أطرْفٌ فات طَرْفي أم شهابُ أعار الصبحُ صفحته نقاباً إذا ما انقض ّ كـَلِّ النجم ُ عنه فَيَا عَجِبًا لَـهُ فَضِلُ الدراري سَلَ الأرواحَ عَنْ أقصى مَداه

١٦٣ ـ وقال أبو عمر الطلمنكي : دخلتُ مُرْسِية ، فتشبث بي أهلها

١ القدح : ١٥٩ والمغرب ؛ ٢٥٨ وقد تأخر موضعهما في ب بعد وصف الفرس .

يسمعوا علي "الغريب المصنف ، فقلت : انظروا من يقرأ لكم ، وأمسكت أنا كتابي ، فأتو في برجل أعمى يُعرف بابن سيده ، فقرأه اعلي من أوّله إلى آخره ، فعجبت من حفظه ، وكان أعمى ابن أعمى ، وابن سيده المذكور هو أبو الحسن علي بن أحمد بن سيده ، وهو صاحب كتاب «المحكم » . ومن نظمه مما كتب به إلى ابن الموفق :

ألا هَلَ ْ إِلَى تَقْبِيلِ رَاحِتَكُ اليُّمْنَى سَبِيلٌ فَإِنَّ الْأَمْنَ فِي ذَاكَ وَاليُّمُنَا وَمِنْهَا :

ضحيتُ فهل في بَرَْدِ ظلك نومة "لذي كبد حرَّى وذي مُقلة وَسَنْى وتوفّي ابن سيده المذكور سنة ثمان وخمسين وأربعمائة ، وعمره نحو الستين ، رحمه الله تعالى .

العلم أن المظفر بن الأفطس صاحب بَطَلْمُ وَ عَبِ العلم أن المظفر بن الأفطس صاحب بَطَلْمُوس كان كما قال ابن الأبار كثير الأدب ، جم المعرفة ، عَبِ لأهل العلم ، جماعة للكتب ، ذا خزانة عظيمة ، لم يكن في ملوك الأندلس من يفوقه في أدب ومعرفة ، قاله ابن حيان .

وقال ابن بسام ' : كان المظفر أديب ملوك عصره غير مدافع ولا منازع ، وله التصنيف الراثق ، والتأليف الفائق ، المترجم بالتذكرة والمشتهر أيضاً اسمه بالكتاب المُظفَّري ، في خمسين مجلداً ، يشتمل على فنون وعلوم من مغاز وسير ومثل وخبر وجميع ما يختص به علم الأدب ، أبقاه للناس " خالداً ، وتوفي المظفر سنة ستين وأربعمائة . وكان يحضر العلماء للمذاكرة ، فيفيد

۱ ب: قرأه .

٢ الذخيرة ٢ : ٢٥٥ .

٣ الذخيرة : في الناس .

ويستفيد ، رحمه الله تعالى .

170 — ومن التآليف الكبار لأهل الأندلس كتاب «السماء والعالم » الذي أليّفه أحمد بن أبان صاحب شرطة قرطبة ، وهو مائة مجليّد ، رأيت بعضه بفاس ، وتوفيّي ابن أبان سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة ، رحمه الله تعالى .

## [روح الفكاهة عند الأندلسيين]

ولأهل الأندلس دُعابة وحلاوة في محاوراتهم ، وأجوبة بديهية مسكتة ، والظّرْفُ فيهم والأدب كالغريزة ، حتى في صبيانهم ويهودهم ، فضلاً عن علمائهم وأكابرهم . ولنذكر جملة من ذكر الجللة فنقول :

177 - حكي عن عالم المرية القاضي أبي الحسن مختار الرعبي ، وكان فيه حلاوة ولود عية ووقار وسكون ، أنه استدعاه يوماً زُهير ملك المرية من مجلس حكمه ، فجاءه يمشي مشية قاض قليلا قليلا ، فاستعجله رسول زهير ، فلم يعجل ، فلما دخل عليه قال له : يا فقيه ، ما هذا البطء ؟ فتأخر إلى باب المجلس ، وطلب عصا ، وشمر ثيابه ، فقال له زهير : ما هذا ؟ قال : هذا يليق باستعجال الحاجب لي ، فوقع في خاطري أنه عزلني عن القضاء وولاني الشرطة ، فضحك زهير واستحلاه ولم يعد إلى استعجاله .

وهذا القاضي هو القائل ــ وقد دخل حَـمّـاماً فجلس بإزائه عاميٌّ أساء الأدب عليه ــ :

ألا لُعينَ الحمّامُ داراً فإنه سَواءٌ به ذو العلم والجهل في القدر تضيعُ به الآدابُ حتّى كأنّها مصابيحُ لم تنفق على طلعة الفجر

۱ الجذوة : ۱۱۰ ، ۳۸۱ .

197 - وروي أن المقرىء أبا عبد الله محمد بن الفراء إمام النحو واللغة في زمانه - وكانت فيه فطنة ولوذعية - أبطأ خروجُه يوماً إلى تلامذته ، فطال بهم الكلام في المذاكرة فقال أحدهم نصف بيت ، وكان فيهم وسيم من أبناء الأعيان ، وكان ابن الفراء كثير الميثل إليه ، فلما خرج قال له : يا أستاذ ، عملت نصف بيت ، وأريد أن تتمة ، فقال : ما هو ؟ فقال :

## ألا بأبي شادن أوطك

فقال الأستاذ ابن ُ الفراء بديهاً :

إذا كان وَرْدُكَ لا يُقْطَفُ وثغرُ ثَنَاياكَ لا يُرْشَفُ فَأَيُّ اصطرارٍ بنا أن نقول : ألا بأبي شادِن أوطف ؟

وهذا ابن الفراء هو القائل 1 :

قيل لي : قد تبدّ لا فاسْلُ عنه كما سلا لك سمع وناظر وفؤاد فقلت : لا قيل : غال وصاله قلت : لمّا غلا حلا أينها العاذل الذي بعدابي توكدلا عد صحيحاً مسلّماً لا تعيّر فتُبْتَلى

وتذكرت بهذا ما أنشده لسان الدين في كتابه « روضة التعريف بالحب الشم بف » :

قلتُ للساخر الذي رَفَعَ الأنف واعْتَالى أنتَ لم تأمن الهوى لا تعيِّرْ فتُبْتَالى

١ زاد المسافر : ١٠٠٠ .

#### ومن بديع نظم ابن الفراء المذكور قوله ١ :

شكوتُ إليه بفرط الدَّنفُ فأنكر من قصتي ما عرَفُ وأمَّا أنا فعليَّ الحلفْ وقال : الشهودُ على المدَّعي قاضي المجون وشيخ الطُّرَفُ فجئنا إلى الحاكم الألمعيِّ ويعلم من أين أكثلُ الكتـفُ وكان بصيراً بشَـرْع الهوى فقلتُ له : إقضِ ما بيننا فقال: الشهودُ على ما تصفُّ فقلت له : شهدَتُ أدمُعي فقال: إذا شهدت تنتصف ففاضت دموعي من حينها كفيض السحاب إذا ما يكف فحرّك رأساً إلينا وقال : دعوا يا مهاتيك مذا الصلف إذا مات هذا فأبن الحكف كذا تقتلون مَشاهيرنا وأوما إلى الورد أن يجتني وأوما إلى الربق أن يُرتشفُ فلماً رآه حَبييي معي ولم يختلف بـَيْننا مختلفْ أزال العناد فعانقَتُهُ كأنّيَ لامٌ وحيي ألفُ فظلَتُ أُعاتبه في الجفا فقال : عَفَا الله عمَّا سلَفْ

17۸ – وحكي عن الزهري خطيب إشبيلية – وكان أعرج – أنّه خرج مع ولده إلى وادي إشبيلية ، فصادف جماعة في مركب٬ ، وكان ذلك بقرب الأضحى ، فقال بعضهم له : بكم هذا الحروف ؟ وأشار إلى ولده ، فقال له الزهري : ما هو للبيع ، فقال : بكم هذا التيس ؟ وأشار إلى الشيخ الزهري ، فرفع رجله العرجاء وقال : هو معيب لا يُجرْزىء في الضحية ، فضحك كل

١ زاد المسافر : ٩٩ .

۲ ب : وكان ذلك في مركب .

مَن ْ حضر ، وعجبوا من لطف خُلُقه .

وركب مرَّة هذا النهر مع الباجي يوم خميس ، فلمـّا أصبحا وصعد الزهري يخطب يوم الجمعة ، والباجي حاضر قدامـهُ ، فنظر إليه الباجي وأومأ إلى محل الحدَث ، وأخرج لسانه ، فجعل الزهري يلمس عصا الحطبة ، يشير بالعصا إلى جوابه على ما قصد ، رحمه الله تعالى .

179 ــ ومرّ العالم أبو القاسم ابن وَرْد صاحب التآليف في علم القرآن والحديث بجنّة لأحد الأعيان فيها ورد ، فوقف بالباب وكتب إليه :

شاعر قد عَراك يبغي أباه ُ عندما اشتاق حسنه وشَـذَاه ُ وهو بالباب مصغياً لجواب ٍ يرتضيه النَّـدَى فماذا تراه ُ

فعندما وقف على البيتين علم أنه ابن وَرْد ، فبادر من جنته إليه ، وأقسم في النزول عليه ، ونثر من الورد ما استطاع بين يديه .

• ١٧٠ – وحكي أن أبا الحسين سليمان بن الطراوة نحويًّ المَرية حضر مع ندماء ، وإلى جانبه من أخذ بمجامع قلبه ، فلمّا بلغت النوبة إليه استعفى من الشرب ، وأبدى القطوب ، فأخذ ابن الطراوة الجام من يده وشربها عنه ، ويا بَرْدَها على كبده ، ثم قال بديهً :

يشربُها الشيخُ وأمثالُهُ وكلُّ من تُحْمَدُ أفعالُهُ والبكر إن لم يستطع صولةً تُلْقَى على البازل أثقالُهُ

ودخل عليه وهو مع ندمائه غلام بكأس في يده فقال :

ألا بأبي وغيرِ أبي غزال " أتى وبراحيهِ للشربِ راحُ فقال مُنادمي في الحسن صفه فقلتُ الشّمسُ جاء بها الصّباحُ

وقال فيمن جاء بالراح :

ولمّا رأيتُ الصبحَ لاح بخده دعوتهُمُ رفقاً تَلَكُ لكمُ الشمسُ وأطلعها مثلَ الغزالةِ وهو كال غزالِ فتمَّ الطيبُ واكتمل الأنسُ

وقال ، وقد شرب ليلة القمر :

شربْنا بمصباح السماءِ مُدامة " بشاطي غديرٍ والأزاهرُ تَـنْفَحُ وظل جَـهـُول " يرقبُ الصبحَ ضلَّة " ومن أكؤسي لم يبرح الليل يُصْبحُ

1۷۱ – وكان أبو عبد الله ابن الحاج المعروف بمدغليس صاحب الموشتحات يشرب مع ندماء ظراف في جنّة بهجة ، فجاءتهم ورقة من ثقيل يرغب في الإذن ، وكان له ابن مليح فكتب إليه مدغليس :

وكان مدغليس هذا مشهوراً بالانطباع والصنعة في الأزجال ، خليفة ابن قزمان في زمانه ، وكان أهل الأندلس يقولون : ابن قزمان في الزجالين بمنزلة المتنبي في الشعراء ، ومدغليس بمنزلة أبي تمام ، بالنظر إلى الانطباع والصناعة ، فابن قزمان ملتفت إلى المعنى ، ومدغليس ملتفت للفظ ، وكان أديباً مُعرباً لكلامه مثل ابن قزمان ، ولكنة لما رأى نفسه في الزجل أنجب اقتصر عليه .

#### ومن شعره قوله :

ما ضرَّكم لو كتبتم ومطلبي واختياري واختياري

1۷۷ \_ وقال الخطيب الأديب النحوي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الفراء \_ المذكور قبل هذا بقريب \_ الضرير ، في صبي كان يقرأ عليه النحو اسمه حسن ، وهو في غاية الجمال \_ بعد أن سأله: كيف تقول إذا تعجبت من حُسنك؟ فقال أقول : ما أحسني \_ :

يا حَسَناً ما لك م تُحْسِنِ رقمت بالورد وبالسوسن وقد أبى صدغك أن أجتني يا حُسْنَهُ إذ قال ما أحْسني ففوق السهم ولم يُخْطني وقال كم عاش وكم حَبَّني برحمه الله على أنتني

إلى نفوس بالهوى متعبّه في صفحة خد بالسنا مُذ هبّه في منه وقد الدغني عقربه في الذاك اللفظ ما أعذبه وإذ رآني ميتاً أعجبه وحببه أياي قد عذبّه قتلى له لم أدر ما أوجبه في قد ما أوجبه

وهذا ابن الفراء من فضلاء المائة السادسة ، ذكره ابن ُ غالب في «فرحة الأنفس في فضلاء العصر من الأندلس » وكان شاعراً مجيداً ، يُعلَم بالمَرية القرآن والنحو والله ، وكانت فيه فطنة ولو ْذَعية ، وذكاء وألمعية ، خرق بها العوائد . وحكي أن قاضي المَرية قبل شهادته في سطَّل ميزه في حمام باللمس ، واختبره في ذلك بحكاية طويلة .

وذكره صفوان في « زاد المسافر » ووصَّفه بالخطيب .

### [رسالة أبي عبد الله ابن الفراء إلى ابن تاشفين]

وجَدَّه القاضي أبو عبد الله ابن الفراء مشهور بالصلاح والفضل والزهد، ومن العجائب أنّه ليس له ترجمة في «المغرب»، ولمّا كتب أمير المسلمين يوسف بن تاشفين إلى أهـــل المرية يطلب منهم المعونة جاوبه بكتابه المشهور الذي يقول فيه: فما ذكره أمير المسلمين من اقتضاء المعونة وتأخّري عن ذلك، وأن

الباجي وجميع القضاة والفقهاء بالعُدُّوة والأندلس أَفْتَوُا بأن عمر بن الحطاب رضي الله تعالى عنه اقتضاها ، وكان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعه في قبره ، ولا يُشك في عدله ، فليس أمير المسلمين بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا بضجيعه في قبره ، ولا من لا يُشك في عدله ، فإن كان الفقهاء والقضاة أنزلوك بمنزلته في العدل فالله تعالى سائلهم عن تقلدهم فيك ، وما اقتضاها عمر رضي الله تعالى عنه حتى دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلف أن ليس عنده درهم واحد في بيت مال المسلمين ينفقه عليهم ، فتدخل المسجد الجامع هنالك بحضرة من أهل العلم وتحلف أن ليس عندك درهم واحد ولا في بيت مال المسلمين ، وحينئذ تستوجب ذلك ، والسلام ، انتهى .

الني ذكره الحجاري في المسهب » فليس هو من حصن القبذاق من أعمال قلعة المسهب » فليس هو من هؤلاء ، بل هو من حصن القبذاق من أعمال قلعة بني سعيد ، وتأدب في قرْطبة ، ثم عاد إلى حضرة غرَّناطة ، واعتكف بها على مدح وزيرها اليهودي ، وهو القائل :

صابح مُحياه تلق النُّجح في الأمل وانظر بناديه حُسن الشمس في الحمل ما إن يلاقي خليل فيه من خلَل وكلّما حال صرف الدهر لم يتحلُ وكان يهاجي المنفتل شاعر إلبيرة ، ومن هجاء المنفتل لا له قوله :

لابن ميمون قريض ٌ زمهريرُ البردِ فيه ِ فإذا ما قال شعراً نفقت سوق ُ أبيه ٍ

ولمَّا وفد على المَرية مدح رفيع الدولة بن المعتصم بن صمادح بشعر ، فقال له

١ ألمغرب ٢ : ١٨٢ .

٢ ق ب : ومن هجائه المنفتل له ؛ والبيتان في الذخيرة ٢ / ١ : ٢٦٤ .

بعض مَن ۚ أَرَادَ ضَرَّهُ : يَا سَيْدِي لَا تَقْرَبُ هَذَا اللَّعَيْنُ ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي اليهودي : ولكن عنْدي للوفاء أ شَريعة تركتُ بها الإسلام يبكي على الكفر

فقال رفيع الدولة : هذا والله هو الحر الذي ينبغي أن يُصْطَنَع ، فلولا وفاؤه ما بكي كافراً بعد موته ، وقد وجدنا في أصحابنا من لا يَـرْعـَى مسلماً في حياته . وقال فيه المنفتل <sup>٢</sup> :

> إن كنتَ أَخْفَشَ عِينَ فإنَّ قَلْبَكَ أعمى فكَيْفَ تنثرُ نثراً وكيفَ تنظمُ نظما

> > ومن شعر الأخفش المذكور قولُه :

إذا زرتكم غبّاً فلم أُلْق بالبر وإن غبت لم أَطْلَبُ ولم أَجْرِ في الذكر فإنتي إذن أولى الورى بفراقكُم ولا سيّما بعد التجلّد والصبر

١٧٤ \_ ولمَّا وفد على المنصور بن أبي عامر الشاعرُ المشهور أبو عبد الله محمد بن مسعود الغَسّاني البجاني " اتُّهم برهق في دينه ، فسجنه في المطبق مع الطليق القرشي ، والطليق غلام وَسيم ، وكان ابن مسعود كلِّفاً به يومئذ وفيه يقول:

غدوتُ في السجن عدناً لابن يعقوب وكنتُ أحسبُ هذا في التكاذيب رامت عُداتيَ تَعَنْديبي وما شعرتْ أنَّ الذي فعلوهُ ضدُّ تعذيبي فكان ذلك إدنائى وتقريبي

راموا بعادي عن الدنيا وزخرفها لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ سَجِّي لا أَبَالْهُم ُ قَدْ كَانَ غَايَةً مَأْمُولِي وَمُرْغُوبِي

١ ب : في الوفاء .

۲ المغرب ۲ : ۱۸۴ .

٣ في الأصول ودوزي : البجالي ؛ وترجمته في الجذوة : ٨٦ ؛ وانظر الذخيرة ٢/١ : ٧٩ .

٤ الذخيرة : الحب .

وانطلق ابن مسعود والطليق قبله ، ووقع بينه وبين الطليق ، وعاد المدح هجاء ، فقال فيه ا :

ولي جليس ٌ قربه منّي بُعْدُ الأماني كذباً عنّي قد قَــَذِيـَتْ من لحظه مقلتي لو أن َّ خَلْقاً كان َ ضدّاً لَـهُ ُ إذا ارتمى فكريَ في وجهـــه كأنّما يجلسُ من ذا وذا

وَقَرِحَتْ من لفظهِ أُذني راهنني في السجن مَن قُرْبُهُ أَشْدُ في السجن من السجن زاد على يوسُفَ في الحسن سلَّط إبطيه عـلى ذهني بينَ كنيفين من النَّـتْن

وقال يخاطب المنصور من السجن :

مولاي مولاي ألا عطفة " تَذَهب عني بالعذاب الأليم " إن كنتُ أضمرتُ الذي زَخرَ فوا عني فدعني للقديرِ الرحيم، فعنه نَزَّاعَـة للشُّوى وعنده الفردوس ذات النعيم ا

دعوتُ لمّا عيل صبري فهل في يسمعُ دعوايَ المليكُ الحليم

١٧٥ – وركب بعض أهل المَرِيّة في وادي إشبيلية ، فمرَّ على طاقة من طاقات شنتبوس ، وهو يُغني :

خلِّينِ من واد ْ ومن قوارب ْ ومن نزاها في شنتبوس ْ غَرْس الحبق الذي في داري أحب عندي من العروس"

فأخرجت رأسها جارية وقالت له : من أي البلاد أنت يا من غَـنَّـي ؟ فقال:

١ الذخيرة : ٨٣.

٢ الذخيرة : كلها .

٣ في ق ب ودوزي : الفردوس ، وهو خطأ ؛ والعروس من متنزهات إشبيلية .

من المرية ، فقالت : وما أعجبك في بلدك حتى تفضّله على وادي إشبيلية ؟ وهو بوجه مالح وقفاً أحرش ، وهذا من أحسن تعييب ، وذلك أنّها أتته بالنقيض من إشبيلية ، فإن وجهها النهر العذب ، وقفاها بجبال الرحمة أشجار التين والعنب ، لا تقع العين إلا على خضرة في أيام الفرج ، وأين إشبيلية من المرية ، وفي المرية يقول السميسر شاعرها :

بئس دار المرية اليوم داراً ليس فيها لساكن ما يُحبُّ الله تُمار إلا بريع ربّما قد تهبُّ أو لا تهبُّ

يشير إلى أن مرَافقها مجلوبة ، وأن الميرة تأتيها في البحر من بر العُـُدُّوَة ، وفيها يقول أيضاً :

> قالوا المريّةُ فيها نظافة ًقلتُ : إيه ِ كأنّها طستُ تبر ويُبُصْقُ الدمُ فيه ِ

1۷٦ \_ وحكى مؤرخ الأندلس أبو الحجّاج البياسي ، أنّه دخل عليه في على أنس شيخٌ ضَخْم الجثة مستثقل ، فقال البياسي أ

اسْقيني الكأس ضاحيه ودع الشيخ ناحية فقال الكاتب أبو جعفر أحمد بن رضي :

إِن تَكُنُ سَاقياً لَهُ لَيسَ تَرُويهِ سَاقيتُهُ

1۷۷ – وحكي أن العالي إدريس الحمودي لماّ عاد إلى ملكه بمالَقَة وبتّخ قاضيها الفقيه أبا علي ابن حسّون ، وقال له : كيف بايعت عدوي من بعدي وصحبته ؟ فقال : وكيف تركت أنت ملكك لعدوك ؟ فقال : ضرورة القدرة حملتني على ذلك ، فقال : وأنا أيضاً حصلت في يد من لا يسعني إلا طاعته .

١ المغرب ١ : ٤٣٧.

ومن نظم القاضي المذكور :

رفعت من دهري إلى جائر ويبتغي العدل بأحكامي أضحت به أملاكه مثل أشكال خيال طوع أيام هذا لما أبرم ذا ناقض كأنهم في حكم أحلام

1۷۸ – وكان الفقيه العالم أبو محمد عبد الله الوحيدي القاضي مالقة جرى الحمول عند الله الحيجاري – في صباه طكّن الجمول ولم يزل يتُعاقب بين غبّنوق وصبَنُوح ، إلى أن دعاه النذير ، فاهتدى منه بسراج منير ، وأحلّته تلك الرجعة ، فيما شاء من الرفعة . وقال بعض متُعاشريه : كنت أماشيه زمن الشباب ، فكلّما مررنا على امرأة يدعو حسنها وشكلها إلى أن تحير الألباب ، أمال إليها طرّفه . ولم ينح عنها صرفه ، ثم سايرته بعد للّا رجع عن ذلك واقتصر ، فرأيته يتغنُض البَصَر ، ويتُخلي الطريق معرضاً إلى ناحية ، متى زاحمته امرأة ولو حكت الشمس ضاحية ، فقلت له في ذلك ، فقال :

ذاك وَقُنْتٌ قضيتُ فيه غرامي من شبابي في سترة الإظلامِ ثمَّ لمَّا بدا الصباحُ لعيني من مشيبي وَدَّعْته بسلام ٍ

ومن شعره في صباه :

لا ترتجوا رَجعتي باللّوم عن غرَضي ولتتركوني وَصَيَّدي فرصة الخلّس ِ طَلَبَتُهُ وَدَّ عَنَانَ الْجَامِعِ الشرس ِ طَلَبَتْهُ وَمَن يردُّ عَنَانَ الْجَامِعِ الشرس

ولمَّا أقصر باطله ، وعُرَّيت أفراسُ الصِّبا ورواحله ، قال ٣ :

١ ترجمة الوحيدي في المغرب ١ : ٤٣١ وبغية الملتمس ( ص : ٣٢٦ ) والصلة : ٢٩٠ والمرقبة العليا : ١٠٤ .

۲ م : بالسلام .

٣ البيتان في المغرب ١ : ٤٣١ .

ولمّا بدا شَيْبي عطفتُ على الهدى كما يهتدي حلف السُّرَى بنجوم وفارقتُ أشياع الصبابة والطّلا وملِنْتُ إلى أهْلَيْ عُلاً وعلوم

١٧٩ \_ ولما تألُّبَ بنو حَسُّون على القاضي الوحيدي المذكور صادر عنه العالم الأصولي أبو عبد الله ابن الفخار ، وطلع في حقَّه إلى حضرة الإمامة مراكش ، وقام في مجلس أمير المسلمين ابن تاشفين ، وهو قد غصٌّ بأربابه ، وقال : إنَّه لمقام كريم ، نبدأ فيه بحمد الله على الدنُّو منه ، ونصلي على خيرة أنبيائه محمد الهادي إلى الصراط المستقيم ، وعلى آله وصحابته نجوم الليل البَّهيم ، أمَّا بعد فإنَّا نحمد الله الذي اصطفاك للمسلمين أميراً ، وجعلك للدين الحنيفي نصيراً وظهيراً ، ونفزع إليك ممَّا دَهَمنا في حِماك ، ونبثُ إليك ما لحقنا من الضيم ونحن تحت ظل عُلاك ، ويأبى الله أن يُدهم من احتمى بأمير المسلمين ، ويصاب بضيم من ادرَّع بحصنه الحصين ، شكوى قمت بها بين يديك في حق أمرك الذي عضده مؤيده ، لتسمع منها ما تختبره برأيك وتنقده ، وإن قاضيك ابن الوحيدي الذي قدمته في مالـَقـَة َ للأحكام ، ورضيت بعـَد ْله فيمن بها من الخاصة والعوام ، لم يزل يدلُّ على حسن اختيارك بحسن سيرته ، ويُـرْضي الله تعالى ويرضي الناس بظاهره وسريرته ، ما علمنا عليه من سوء ، ولا دَرَينا له موقفَ خزّي ، ولم يزل جارياً على ما يرضي الله تعالى ويرضيك ويرضينا إلى أن تعرضت بنو حَسُّون إلى الطعن في أحكامه ، والهد من أعلامه ، ولم يعلموا أن اهتضام المقدَّم ، راجعٌ على المقدَّم، بل جَمَحوا في لجاجهم فعموا وصمُّوا، وفعلوا وأمضوا ما به هَمُّوا.

وإلى السُّحب يرفع الكف من قد جف عنه مسيل عين ونهر فملأ سمعه بلاغة أعقبت نصره ونصر صاحبه .

ومن شعر ابن الفخار المذكور ، ويُعرف بابن نصف الربض ، قوله : أمستنكر شيب المفارق في الصِّبا وهل يُنكر النَّور المفتح في الغصن ِ أظن طلاب المجد شيَّب مَفْرِقي وإن كنت في إحدى وعشر بن من سني

أقل عتابك إن الكريم يُجازِي على حُبِّه بالقيلي وخلِّ اجتنابك إنَّ الزَّمانَ يُميرُ بتكديره ما حَلا وواصل ْ أخاك بعلاته ِ فقد يُلْبَسُ الثوبُ بعد البِلِي وقل كالذي قاله شاعرٌ نبيلٌ وحقيَّك أن تنبلًا إذا ما خليــل "أسا مرَّة " وقد كان فيما مضى مجملا ذكرتُ المقدَّمَ من فعله فلم يُفسد الآخرُ الأولَّا

• ١٨٠ – ولمَّا وفد أبو الفضل ابن شرف من بـَرْجـَة في زي تظهر عليه ِ البداوة بالنسبة إلى أهل حضرة المملكة العظمي أنشده قصيدته الفائقة وهي ':

ضربتْ ريحُ الصِّبا مسك الدجي فاستفاد الروضُ طيب العَبَـق وألاح الفجرُ خَـدَ"اً خجلاً جال من رَشْح ِ الندى في عَـرق َ جاوز الليلَ إلى أنْجُمه ِ فتساقطن َ سقوطَ الورق واستفاض َ الصبحُ فيه فيضة ً أيقن َ النجمُ لها بالغرق َ فانجلى ذاك الدجى عن شَفَق ِ فانجلى ذاك الدجى عن شَفَق بأبي بعد الكرى طيف سررى طارقاً عن سكن لم يطرق زارني والليلُ ناع ٍ سدْفَهُ ۚ وَهُوَ مطلوبٌ بباَّقي الرَّمَقَ ۗ ودموعُ الطَّلُّ تَـمْريها الصَّبا وجفونُ الروضِ غرقي الحدق فتأنتى في إزارٍ ثابتٍ وتثنّى في وشاحٍ قَـلـِق وتجلَّى وجههُ عن شعره فتجلَّى فَلَقٌ عن غَسَق نهبَ الصبحُ دُجي ليلته فحبا الخد ببعض الشفق

مُطَلِّلُ الليلُ بوعد الفلق وتشكَّى النجمُ طولَ الأرق

١ انظرها في الذخيرة (٣ : ٢٧٧) وبعضها في المغرب ٢ : ٢٣٠ .

سلبتْ عَيْناهُ حَدَّيْ سيفه وتحلّى خـــدُّهُ بالرونـــق وامتطى من طرفه ذا خَبَبِ يلثم الغبراء إن لم يُعْنيق أَشْوَسَ الطرف علتُه نخوة ﴿ يَتَهَادَى كَالْغُزَالِ الْحَرِقِ لو تمطتى بينَ أسرابِ المَها نازعته في الحشا والعُنقِ حسرت دهمته عن غرَّة كشفت ظلماؤها عن يَـقـَق وتحلَّى خــدُّهُ باليَقــق لبستْ أعطافُهُ ثوبَ الدجي وانْبرى تحسبه أجْفَلَ عن لَسْعة أو جنَّة أو أوْلَقَ مدركاً بالمهل ما لا ينتهي لاحقاً بالرّفق ما لم يلحق ذُو رضَّى مستتر في غضب ﴿ ذُو وقارِ مُنْطُو فِي خرق ِ وعلى خدٍّ كعضَبٍ أبيضٍ ۚ أُذُنُّ مَثْلُ سَنَّانٍ أَزرقَ كلَّما نصَّبها مُستمعاً بدت الشُّهبُ إلى مسترق حاذرَتْ منهُ شَبَا خَطِّيَّة لا يجيدُ الخطَّ ما لم يمشق كلَّما شامتْ عـذارَيْ خدِّه خفقتْ خفْق فؤاد الفَّرِق في ذَرَا ظمآن فيه هَيَـفٌ لم يدعهُ للقضيب المورق يتلقّاني بكف مصقع يتقنتفي شأوَ عِذارٍ مفلق إِن يَدُرُ دُورَةَ طُرَف يلتمحُ ﴿ أُو يَجُلُ جُولَ لَسَانَ يَنطَقِ عصفتْ ريحٌ على أنبوبه وجرتْ أكعُبُهُ في زئبق كلَّما قلَّبه باعد عن متنن ملنساء كمثل البرَّق جمع السَّرْدُ قُوَى أزرارها فتآخذُن بعَهُد مُوثق أوجبت في الحرب من وَخْز القنا فتوارت حلقاً في حلق كلُّما دارت بها أبصارها صَوَّرَت منها مثال الحلق زَلَ عنه متن مصقول القوى يرتمي في ماثيها بالحرق

۱ دوزي : بکعب .

لتعرَّى عن شُواظ محرق من فيرند أحمرٌ مَّن علق بحيا من لكفيك سُقي شَجرٌ لولاكم لم تورق ما بكى ندمانه في جيلَّق ما حدا البرق لربع الأبرق كاهل الأيام ما لم يُطيق

لو نضا وهو عليه ثوبه أكهب من هبوات أخضر الحهب من هبوات الحضر وارتوت صفحاه حتى خيلته يا بني معن لقد ظلّت بكم لو سُقي حسّان إحسانكُم أو دنا الطائي من حيّكم أبدعوا في الفضل حتى كلّفوا

فلماً سمعها المعتصم لعبت بارتياحه ، وحَسَدَه بعضُ مَن ْحضر ، وكان من جملة من حسده ابن أخت غانم ، فقال له : من أيّ البوادي أنت؟ قال : أنا من الشرف في الدرجة العالية ، وإن كانت البادية علي ّ بادية ، ولا أنكر حالي ، ولا أعْرَفُ بخالي ، فمات ابن أخت غانم خَجَلاً ، وشَمَيتَ به كل من حضر .

وابن شرف المذكور ' هو الحكيم الفيلسوف أبو الفضل جعفر ابن أديب إفريقية أبي عبد الله محمد بن شرف الجُذامي ، وُلد ببَرْجَة ، وقيل : إنّهُ دخل الأندلس مع أبيه وهو ابن سبع سنين ، ومن نظمه قوله :

رأى الحسنُ ما في خدِّه من بدائع فأعجبه ما ضَمَّ منه وحرَّفا وقال لقد ألفيتُ فيه نوادراً فقلتُ له لا بل غريباً مصنّفا وقوله:

قد وقفَ الشكر بي لديكم فلستُ أقوى على الوفادَهُ ونلِتُ أقصى المرادِ منكم فصرتُ أخشى من الزيادَهُ

١ ترجمة أبي الفضل ابن شرف في المغرب ٢ : ٣٠٠ والذخيرة (٣ : ٢٧٦) والقلائد : ٢٥٢
 والصلة : ١٢٩ والمطرب : ٧١ وبغية الملتمس ص : ٢٣٩ .

وقوله :

إذا ما عدوّك يوماً سما إلى رتبة لم تُطيّق نقَ ضَها فقبلً ولا تأنفَن كفّة اذ أنت لم تستطع عَضّها

وقوله ، وقد تقدم به على كل شاعر :

لم يبق للجورِ في أيامهم أثرٌ إلاّ الذي في عيون الغيد ِ من حَورِ وأوّل هذه القصيدة قوله :

قامت تجرُّ ذيول العَصْبِ والحبِسَرِ ضعيفة ُ الخصرِ والميثاقِ والنظرِ

وكان قد قَصَرَ أمداحَه على المعتصم ، وكان يفد عليه في الأعياد وأوقات الفرج والفتوحات ، فوفد عليه مرة يشكو عاملاً ناقشه في قرية يحرث فيها ، وأنشده الرائية التي مرّ مطلعها إلى أن بلغ قوله :

#### لم يبق للجور . . . البيت

فقال له : كم في القرية التي تحرث فيها ؟ فقال : فيها نحو خمسين بيتاً ، فقال له : أنا أسوّغك جميعها لهذا البيت الواحد ، ثم وقتّع له بها ، وعزل عنها نظر كل وال .

وله ابن " فيلسوف شاعر مثله ، وهو أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المذكور ، وهو القائل :

وكريم أجارني من زمان لم يكن من خطوبه لي بلد ً من خطوبه لي بلد ً منشد كلّما أقول تناهى ما لمن يبتغي المكارم حد ً

١ ترجمته في المغرب ٢ : ٢٣٢ والمسالك ١١ : ٢٣٨ .

1/۱ – وابن أخت غانم هو العالم اللغوي أبو عبد الله محمد بن معمر ' ، من أعيان مالكَة ، متفنن في علوم شتى ، إلا أن الغالب عليه علم اللّغة ، وكان قد رَحَل من مالكَة إلى المَرية ، فحل عند ملكها المعتصم بن صمادح بالمكانة العلية ، وهو القائل في ابن شرف المذكور :

قُولُوا لشَاعِرِ بَرْجَةً هل جاء من أرضِ العراقِ فحاز طبعَ البحتري وافى بأشعارِ تَضَجُّ بكفّه وتقولُ هل أَعْزَى لمن لم يشعرِ يا جعفراً رُدَّ القريض لأهله واترك مباراة لتلك الأبحرِ لا تزعمن ما لم تكن أهلاً له هذا الرُّضابُ لغير فيك الأبخر

وذكره ابن اليَسَع في معربه ٢ وقال : إنّه حدثه بداره في مالقة وهو ابن مائة سنة ، وأخذ عنه عام أربعة وعشرين وخمسمائة ، وله تآليف منها « شرح كتاب النبات » لأبي حنيفة الدِّينَوَرِي ، في ستين مجلداً ، وغير ذلك .

وغانم خاله الذي يُعرف به هو الإمام العالم غانم المخزومي ، نُسب إليه لشهرة ذكره ، وعلوِّ قدره .

۱۸۲ – ولمّا قرأ العالم الشهير أبو محمد ابن عبدون في أول شبابه على أبي الوليد ابن ضابط النحوي المالقي جرى بين يديه ذكر الشعر ، وكان قد ضجر منه ، فقال :

# الشعرُ خُطَّةُ خَسْفِ

فقال ابن عبدون معرِّضاً به حين كان مُسْتَجَدْياً بالنظم، وكان إذ ذاك شيخاً:

# لكل طالبِ عُرْفِ

١ ترجمته في المغرب ١ : ٣٣٤ وبغية الوعاة : ١٠٦ وأبياته في المغرب ١ : ٣٣٣ .

٢ في الأصول ودوزي : مغربه .

للشيخ عينبة عينب وللفي ظرَّف ظرَّف وابن ضابط هو القائل في المظفر بن الأفطس :

نظَمنا لك الشعر البديع لأنتنا علمنا بأن الشعر عندك ينفق ُ فإن كنت مني بامتداح مظفّراً فإنتي في قصدي إليك مُوفَقَّق ُ ا

۱۸۳ ــ ودخل غانم المخزومي السابق ذكره ، وهو من رجال الذخيرة ، على الملك ابن حَبُّوس صاحب غَرْناطة ، فوستع له على ضيق كان في المجلس ، فقال ً :

صير فؤادك للمحبوب منزلة سمَّ الحياط مجال للمحبيّن ولا تسامح بغيضيًا في معاشرة فقلتما تسَعُ الدنيا بغيضين وهو القائل:

وقد كنت أغدو نحو قطرك فارحاً فها أنا أغدو نحو قبرك ثاكلا وقدكنت في مدحيك سحبان واثل فها أنا من فرط التأسّف باقلا

وله أيضاً :

الصبرُ أولى بوقار الفتى من ملك يتَهْتك ستر الوقارُ من لزم الصبرَ على حالةً كان على أيامه بالخيارُ

السراج ، وقد قدم من سفر " :

١ انظر التكملة : ٤٠٧ .

٢ مر البيتان ، انظر ص : ٢٦٥ وانظر بدائع البدائه ٢ : ١٢٣ .

٣ البيتان في المغرب ١ : ٤٣٦ .

يا من أُقلَّبُ طرفي في محاسنه فلا أرى مثلَّه في الناس إنسانا لو كنتَ تعلمُ مَا لُقِيِّتُ بعدَكَ مَا شربتَ كَأْسًا ولا استحسنتَ ريحانا

فورد عليه من حينه وقال : أردت مجاوبتك ، فخفت أن أُبطيء ، وصنعت الجواب في الطريق :

يًا من إذا ما سقتني الراحَ راحتُهُ أهدتْ إليَّ بها رَوْحاً وريحانا من لم يكن في صباح السبت يأخذها فليس عندي بحكم الظرف إنسانا فكن على حُسُن هذا اليوم مصطبحاً مذكراً حَسَناً فيه وإحسانا وفي البَساتين إن ضاق المحلُّ بنا مَنْدُوحةٌ لا عدمنا الدهرَ بستانا

1٨٥ ــ ووفد أبو علي الحسن بن كسرين المالقي الشاعر المشهور على ملك إشبيلية السيد أبي إسحاق إبراهيم ابن أمير المؤمنين يوسف ابن أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي ، فأنشده قصيدة طار مطلعها في الأقطار ، كلَّ مُطار ، وهو :

قَسَماً بحمص إنَّه لعظيم ُ فهي المقام ُ وأنْتَ إبراهيم ُ ١٨٦ – ووصف الشاعر عطاء المالقي غادة ً جعلت على رأسها تاجاً فقال :

كأنتها شمس وقد تُوِّجت بأنجم الجوزاء فوق الهلال قد اشتكى الحلخال ُ منها إلى سوارها فاشتبها في المقال ْ لمَّا يزل° من خصرها في مجال° وليتني مثلكما لا أزال كغصِّ ظمآن بماء زلال ْ يقضي فكل مخيرُ راض بحال م

وذات تاج رَصَّعوا دَوْرَه فزاد في لألاثها باللآلُ وأجْرَيا ذكرَ الوشاحِ الذي فقال : لم أرضَ بما نلته أغَصُ ۗ بالخصر وأعنيا به وإنَّما الدهرُ بغيُّرِ الرضي

١ في التحفة : ٩١ ابن كسرى ، وكذلك في التكملة : ٢٦٤ .

وهو القائل :

سك بحمّامنا الذي كلّ عن شكره فمي كم أراني بقربه بخسّة في جهم

1۸۷ — وكان يحضر حَلقة الإمام السُّهَيَّلي وضيء الوجه من تلامذته ، فانقطع لعارض ، فخرج السهيلي ماراً في الطريق الذي جرت عادته بالمشي فيه ، فوجد قَناة تصلح ، فمنعته من المرور ، فرجع وسلك طريقاً آخر ، فمراً على دار تلميذه الوضيء ، فقال له بعض أصحابه ممازحاً بعبوره على منزله ، فقال : نعم ، وأنشد ارتجالاً :

جَعَلْتُ طريقي عَلَى بابه وما لي على بابه من طريق وعاديتُ من أجله جيرتي وآخيتُ من لم يكُن لي صديق فإن كان قتلي حلالاً لكم فسيروا بروحي سيراً رفيق فا

وأبو القاسم السُّهَـيْلي مشهور ، عَرَّفَ به ابن خلّكان وغيره ، ويكنى ايضاً بأبي زيد ، وهو صاحب كتاب «الروض الأنُف» وغيره .

واجتاز على سهيل وقد خربه العدو لما أغار عليه وقتلوا أهله وأقاربه ، وكان غائباً عنهم ، فاستأجر من أركبه دابة ، وأتى به إليه ، فوقف بإزائه ، وأنشد ' :

يا دار أين البيض والآرام أم أين جيران علي كرام وراب المحب من المنازل أنه حيّا فلم ير جيع إليه سلام لل أجابني الصّدى عنهم ولهم يلج المسامع للحبيب كلام طارحت ور ق حمامها متر نما بمقال صب والدموع سيجام ويا دار ما فعلت بك الأيام ضامتك والأيام ليس تضام »

١ الأبيات في المغرب ١ : ٣٧٠ .

وجرى بين السهيلي والرصافي الشاعر المشهور ما اقتضى قول الرصافي :

عَفَا الله عني فإنتي امرؤٌ أتيتُ السلامة من بابيها على أنَّ عندي لمن هاجني كنائنَ غَصَّتْ بنشَّابها ولو كنتُ أرمي بها مسلماً لكان السهيليُّ أولى بها

وتوفّي السهيلي بمراكش سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة ، وزرت قبره بها مراراً سنة عشر وألف ، وسكن رحمه الله تعالى إشبيلية مدّة ، ولازم القاضي أبا بكر ابن العربي وابن الطراوة ، وعنه أخذ لسان العرب ، وكان ضريراً .

ومن شعره أيضاً لما قال: «كيف أمسيت» موضع «كيف أصبحت»: لئن قلتُ صبحاً كيف أمسيتَ مخطئاً فَمَا أَنَا فِي ذَاكَ الْحَطَا بَمَلُومِ طلَعْتَ وأُفقي مُظْلُمٌ لفراقكم فخلتُكَ بدراً والمساء همُمومي

۱۸۸ – وحكي أن الوزير الكاتب أبا الفضل ابن حسداي الإسلامي السرقسطي ، وهو من رجال الذخيرة ، عشق جارية ذهبت بلبّة ، وغلبت على قلّبه ، فجن بها جُنُونه ، وخلع عليها دينه ، وعلم بذلك صاحبه فزفها إليه ، وجعل زمامها في يديه ، فتجافى عن موضعه من وصلها أنفة من أن يظن الناس أن إسلامه كان من أجلها ، فحسن ذكره ، وخفي على كثير من الناس أمره ، ومن شعره قوله ا :

وأطربنا غيم عازج شمسة فيستر طوراً بالسحاب ويُكشف ترى قُرُحاً في الله على قطن من الثلج يندف ترى قُرُحاً في الجو يفتح قوسة مكباً على قطن من الثلج يندف وكان في مجلس المقتدر بن همود ينظر في مجلد ، فدخل الوزير الكاتب أبو

١ البيتان في الذخيرة (٣ : ١٦٤).

الفضل ابن الدباغ وأراد أن يندِّر به ، فقال له ، وكان ذلك بعد إسلامه : يا أبا الفضل ، ما الذي تنظر فيه من الكتب ، لعلّه التوراة ؟ فقال : نعم ، وتجليدها من جلد دَبَغه مَن تعلم ، فمات خجلاً ، وضحك المقتدر .

۱۸۹ ــ وأراد الشاعر أبو الربيع سليمان السرقسطي حضور نديم له ، فكتب إليه :

بالراح والريحان والياسمين وبكرة الندمان قبل الأذين وبهجة الروض بأندائه مُقلداً منه بعقد ثمين ألا أجب سبّقاً ندائي إلى الكأس تبدّت لذة الشاربين هامت بها الأعين من قبل أن يتخبر ها الذوق بحق اليقين لاحت لد ينا شفقاً معلناً فكن لها بالله صبرحاً مبين

19. — وكتب على بن خير التُطيلي إلى ابن عبد الصمد السرقسطي يستدعيه إلى مجلس أنس: أنا — أطال الله تعالى بقاء الكاتب سراج العلم وشهاب الفهم — في مجلس قد عبَقَت تفاحه ، وضحكت راحه ، وخفقت حولنا للطرب ألوية ، وسالت بيننا للهو أودية ، وحضرتنا مُقْلَة تسأل منك إنسانها ، وصحيفة فكُن عُنُوانها ، فإن رأيت أن تجعل إلينا القصد ، لنحصل بك في جنّة الخُلُد ، صَقَلَت نفوساً أصْد أها بُعد ك ، وأبرزت شموساً ، أدجاها فقد ك .

١ هذا النص في الذخيرة (٣ : ٢٥٦) وقد صدره ابن بسام بقوله «وأخبرت أن بعض أدباء الثغر استدعى هذا الشيخ (يعني أبا عبد الصمد ؛ وكان في عصر أبي حفص ابن برد الأصغر ، فهو غير أبي بحر ابن عبد الصمد) لمجلس أنس بهذا النثر : أنا أطال الله بقاء الكاتب . . . إلخ .

٢ الذخيرة : وصفت أقداحه .

٣ الذخيرة : فنحن لنأيك عنا مقلة تسأل إنسانها .

<sup>۽</sup> الذخيرة : نشر .

ه الذخيرة : وأثرت سرجاً ؛ وهو أجود .

فأجابه أبو العبد الصمد: فضضت ُ اليها الكاتب العليم ، والمصقع الحبر الصميم — طابع كتابك ، فمنحني منه جوهر منتخب ، لا يشوبه مَخْشَلب ، هو السحر إلا أنه حكال ، دل على ود حنيت ضلوعك عليه ، ووثيق عهد انتدب كريم سجيتك إليه ، فسألت فالق الحبّ ، وعامر القلب بالحبُ ، أن يصون لي حظي منك ، ويند رأ لي النوائب عنك ، ولم يمنعني أن أصرف وجه الإجابة إلى مرغوبك ، وأمتطي جواد الانحدار إلى محبوبك ، إلا عارض ألم الإجابة إلى مرغوبك ، وروق براحته بساطي ، وتركني أتململ على فراشي ألم بي فقيد بقيده نشاطي ، وروق براحته بساطي ، وتركني أتململ على فراشي كالسليم ، وأستمطر الإصباح من الليل البهيم ، وأنا منتظر لإدباره .

191 — ومن لطف أهل الأندلس ورقة طباعهم ما حكاه أبو عمرو ابن سالم المالقي قال : كنت جالساً بمنزلي بمالقة كن فهاجت نفسي أن أخرج إلى الجبانة ، وكان يوماً شديد الحر ، فراودتها على القعود ، فلم تمكني من القعود ، فمشيت حتى انتهيت إلى مسجد يُعرف برابطة الغبار ، وعنده الحطيب أبو محمد عبد الوهاب بن علي المالقي ، فقال لي : إنتي كنت أدعو الله تعالى أن يأتيني بك ، وقد فعل ، فالحمد لله ، فأخبرته بما كان مني ، ثم جلست عنده ، فقال : أنشدني ، فأنشدته لبعض الأندلسيين :

غَصَبُوا الصباحَ فقسَّمُوه خدودا واستوعبُوا قُنُضُبَ الأرَاكِ قدودا ورأوا حصى الياقوت دون نحورهم فتقلَّدوا شُهُبُ النجومِ عقودا لم يكفيهم حَدَّ الْاسنَّة والظَّبي حتى استعاروا أعيناً وخدودا

فصاح الشيخ ، وأُغمي عليه ، وتصبّبَ عَـرَقاً ،ثم أفاق بعد ساعة ، وقال : يا بني اعذرني فشيئان يقهراني ، ولا أملك نفسي عندهما : النظر إلى الوجه الحسن ، وسماع الشعر المطبوع ، انتهى . وستأتي هذه الأبيات في هذا الباب

١ في الأصول : ابن .

بأتم من هذا وعلى كل حال فهي لأهل الأندلس ، لا لابن دريد كما ذكره بعضهم ، وسيأتي تسمية صاحبها الأندلسي ، كما في كتاب « المغرب » لابن سعيد العَنْسَى المشهور ، رحمه الله تعالى .

۱۹۷ ــ وقال بعض الأدباء ليحيى الجزار ، وهو يبيع لحم ضأن ا : لحم ُ إناثِ الكيباشِ مهزول ُ

فقال يحيى :

يقول للمشترين منه أوللوا

١٩٣ \_ وقال التطيلي الأعمى في وصف أسد رخام يرمي بالماء على بحيرة ٢ :

أسدٌ ولَوْ أنّي أنا قشُهُ الحسابَ لقُلْتُ صخره وكأنّه أسكدُ السما ع يمجُّ من فيه المجرَّه في

194 \_ وحضر جماعة من أعيان الأدباء مثل الأبيض وابن بقيّ وغيرهما من الوشاحين ، واتفقوا على أن يصنع كل واحد منهم مُوَشَّحة ، فلمّا أنشد الأعمى موشّحته التي مطلعها ":

ضاحك عن جمان سافر عن بلر ضاق عنه الزمان وحواه صدري

خَرَّقَ كُلُّ منهم موشَّحَته .

140 \_ وتحاكمت امرأة إلى القاضي أبي محمد عبد الله اللاَّرِديِّ الأصبحي ،

١ انظر زاد المسافر : ٩٨ .

۲ ديوان التطيلي : ۲٤۹ .

٣ أزهار الرياض ٢ : ٢٠٨ .

وكانت ذات جمال ونادرة ، فحكم لزوجها عليها ، فقالت له : من يُضيع قلبَه كل مُ طرف فاتر جدير أن يحكم بهذا ، تشير إلى قوله :

أين قلبي ؟ أضاعه كل ُ طَرْف فاتر يُصْرَع الحليم لديه ِ كلَّما ازداد ضعفُه ازداد فتكا ً أيّ صبر تُرى يكون عليه ؟

197 – وحضر أبو إسحاق ابن خفاجة مجلساً بمُرْسية مع أبي محمد جعفر ابن عنق الفضة الفقيه السالمي ، وتذاكرا ، فاستطال ابن عنق الفضة ، ولعب بأطراف الكلام ، ولم يكن ابن خفاجة يعرفه ، فقال له : يا هذا لم تترك لأحد حظاً في هذا المجلس ، فليت شعري من تكون ؟ فقال : أنا القائل :

الهوى علَّمني سُهُدَ الليالُ ونظامُ الشعر في هذي اللآلُ كلَّما هبَّتُ شمالُ منهمُ لعبتُ بي عن يمينٍ وشمالُ وأرقَّتُ فكرتي أرواحُها فأتت منهنَّ بالسحر الحلالُ كان كالملحِ أجاجاً خاطرِي وسحابُ الحبِّ أبدته زلالُ

فاهتز ابن ُ خفاجة ، وقال : من يكون هذا قوله لا ينبغي أن يُجُهل ، ولك المعذرة في جهلك ، فإنتك لم تُعَرِّفنا بنفسك ، فبالله من تكون ؟ فقال : أنا فلان ، فعرفه وقضى حقه .

19۷ — وحكى ابن غالب في « فرحة الأنفس» أن الوزير أبا عثمان ابن شنتفيرا وأبا عامر ابن غندشلب وفدا رسولين على المعتمد بن عباد ، عن إقبال اللولة بن مجاهد والمعتصم بن صمادح والمقتدر بن هود ، لإصلاح ما كان بين المعتمد وبين ابن ذي النون ، فسُر المعتمد بهم وأكرمهم ، ودعاهم إلى طعام صنعه لهم ، وكان لا يُظهر شرب الراح منذ ولي الملك ، فلما رأوا انقباضه عن ذلك تحاموا الشراب ، فلما أمر بكتب أجوبتهم كتب إليه أبو عامر :

۱ لعله : ابن بشتغیر کما ورد من قبل ص : ۲۵۹ .

لم يدع غيرُها له من نصيب وأنا في الصباح أخشى رقيبي لم تخفني عليه بعد الغروب وإذا الليلُ جَنَّ حدَّثتُ جُلاًّ سي بما كان من حديثِ عجيبِ وكَذَاكَ الدُّجي نهارُ الأريب لذكا ذلك السّنا من مغيب في مُداماً كمثل ريق الحبيب م وأخفى المنام خوف هزيب

بقیت حاجة لعبد رغیب ا أنا خيرية المساء حديثاً فإذا أمس كان عندى نهاراً قيلَ إنَّ الدُّجي لديك نهارٌ فتمنيَّتُ لَيناةً ليسَ فيها ثم أغْدُو كأنَّني كنتُ في النو

والهزيب : الرقيب العتيد في كلام أهل الأندلس ، فسُرَّ المعتمد وانبسط بانبساطه ، وضحك من مجونه ، وكتب إليه :

يا مجاباً دعا إلى مستجيبِ فسمعنا دعاءه ُ من قريب إن فعلتَ الذي دعَوْتَ إليه كنتَ فيما رغبتَ عينَ رغيب

واستخضره فنادمه خالياً ، وكساه ووصله ، وانقلب مسروراً ، وظن المعتمد أن ذلك يخفى من فعله عن ابن شنتفير ، فأعلم بالأمر القائد ابن مرتين ، فكاد يتفطّر حسداً وكتب إلى المعتمد :

أنا عبد " أوليته كل " بر " لم تدع ا من فنون برك فنا غیر رفع الحجاب فی شُر بك الراح فماذا جناه أن يتجنى وتمنتي شراب سؤرك في الكأ س فبالله أعْطيه ما تمنتى

فسرته أبياته ، وأجابه :

۱ م : غریب .

٢ في الأصول : لم يدع .

يا كريمَ المحلِّ في كل معنى والكريمُ المحلِّ ليس يُعنَّى هذه الحمرُ تبتغيك فخُذها أو فكدَعُها أو كيفما شئت كنيًّا

١٩٨ – وكان يقرأ في مجلس ملك السهلة أبي مروان ابن رزين ذي الرياستين ديوان شعر محمد بن هانيء ، وكان القارىء فيه بـَلَّه ، فلمَّا وصل إلى قوله :

### حرام حرام زمان الفقير

اتفق أن عَرَض للملك ما اشتغل به ، فقال للقارىء : أين وقفت ؟ فقال : في حر آم ، فقام الملك ، وقال : هذا موضع لا أقف معك فيه ، ادخل أنت وحدك ، ثم دخل إلى قصره ، وانقلب المجلس ضحكاً .

199 – وكان للملك المذكور وزير من أعاجيب الدهر ، وهو الكاتب أبو بكر ابن سدراي ، وذكره الحجاري في «المسهب» وقال: إن له شعراً أرق من نسيم السَّحَر ، وأندى من الطَّل على الزهر ، ومنه قوله :

ما ضركم لو بعثتم ولو بأدنى تحييّه تهزّني مين شداها إليكم الأريحيه خُذُوا سلامي إليكم مسع الرياح النَّديَّه ، في كلِّ سحرة ٢ يوم عَشيَّه ٩ يا ربِّ طال اصطباري ما الوجد ُ إلا بلته ، غَيلان بالشرق أضحى وحلّت الغربَ مَيّة ْ

وقوله:

سأبغي المجدَّ في شرق وغرب فما ساد الفتى دون اغتراب

١ انظر المغرب ٢ : ٤٣٠ وبعض أبياته هنالك .

٢ المغرب: غرة.

فإن بُلَغْتُ مأمولاً فإنّي جَهدْتُ ولم أُقصّرُ في الطلابِ وإن أنا لم أفز بمراد سعيي فكم من حسرة تحت التراب

• ٧٠ \_ وقال ملك بلنسية مـرُّوان بن عبد العزيز لمَّا ولي مكانه من لا يساويه:

ولا غَرَوَ بعدي أن يُستَوَّدَ معشرٌ فيضحي لهم يومٌ وليس لهم أمْسُ كذاك نجوم الجوّ تبدو زواهراً إذا ما توارَتْ في مغاربها الشمسُ

وقال ابن دحية : دخلت عليه وهو يتوضّأ ، فنظر إلى لحيته وقد اشتعلت بالشيب اشتعالاً ، فأنشدني لنفسه ارتجالاً !

ولمَّا رأيتُ الشيب أيقنتُ أنَّهُ لَنَدِيرٌ لِحَسمي بالهدام بنائيهِ إذا ابيض عَضرُ النبات فإنَّه دليلٌ على استحصادِه وفنائه

۲۰۱ – واعتل ابن ذي الوزارتين أبي عامر ابن الفرج وزير المأمون بن ذي النون ، وهو من رجال الذخيرة والقلائد ، فوصف له أن يتداوى بالخمر العتيق ، وبلغه أن عند بعض الغلمان منها شيئاً ، فكتب إليه يستهديه :

ابعث بها مثل وُدّك أرق مين ماء خدّك شقيقة النفس ، فانضح بها جَوَى ابني وعَبْدُك ْ

وهو القائل معتذراً عن تخلَّفه عمَّن جاءه منذراً °:

١ المطرب: ٨٠.

٢ ترجم له صاحب المطمح : ١٥ وانظر الذخيرة (القسم الثالث) والمغرب ٢ : ٣٠٣ والحلة

<sup>171:</sup> 

٣ كذا قال ابن سعيد أيضاً و لكن ليست لابن الفرج ترجمة في القلائد المطبوع، وإنما ترجمته في المطمح.

إلبيتان في المطمح و الحلة .

ه انظر المصدرين السابقين .

ما تخلّفتُ عَنْكَ إلا لعذر ودليلي في ذاك خوفي عليكا هبك أن الفرار من غير عذر أتراه يكون إلا إليكا ؟ وله من رسالة هناء :

أُهنىء بالعيد مَن وَجُهُهُ هُ هُو العيدُ لُو لاح لي طالعا وأدعو إلى الله سبحانه بشمل يكونُ لنا جامعا

وكتب إلى الوزير المصري لستدعيه أن يكون من ندماثه ، فكتب إليه الوزيرُ المصري يستعلمه اليوم ، فلما أراده كتب إليه لا :

ها قد أهبتُ بكم وكُلُكُمُ هُوَى وأحقُكم بالشكرِ مني السابقُ كالشمسِ أَنْتَ وقد أظلَّ طلوعها فاطلعُ وبينَ يديكَ فجرٌ صادقُ

وله في رئيس مُرْسية أبي عبد الرحمن ابن طاهر، وكان ممتع المجالسة كثير النادرة :

قد رأينا منك الذي قد سمعنا فغدا الخُبُرُ عاضدَ الأخبارِ قد وردنا لديك بحراً نميراً وارتقينا حيث النجومُ الدراري ولككم مجلس لديك انصرفنا عنه مثلَ الصّبا عن الأزهار

۲۰۲ – وشرب الأديب الفاضل أبو الحسن علي بن حريق عشية مع من يَهُواه ، ورام الانفصال عنه لداره ، فمنعه سيَــُل طال بينه وبين داره ، فبات عنده على غير اختياره ، فقال ابن حريق :

١ هو أبو محمد المصري : (أبو محمد عبد الله بن خليفة القرطبسي) .

٢ الشعر في الحلة والمطمح .

٣ ترجمته في المغرب ٢ : ٣١٨ وزاد المسافر : ٢٣ والتكملة : ٣٢٩ والفوات ٢ : ٧٠ .

٤ هذه القطعة واللتان تليانها في المغرب : ٣١٨ ، ٣١٨ .

يا ليلة جادت الليالي بها على رغم أنف دهري للسيل فيها علي نعمى يقصر عنها لسان شكري أبات في منزلي حبيبي وقام في أهله بعذر فبت لا حالة كحالي ضجيع بدر صريع سكر يا ليلة القدر في الليالي لأنت خير من ألف شهر

ومن حسنات ابن حريق المذكور قوله :

يا ويح من بالمغرب الأقصى ثوى حيلْف النوى وحبيبُه بالمشرق لولا الحذار على الورى لملأت ما بيني وبينك من زفير محرق وسكبت دمعي ثم قلت لسكبه من لم يذب من زفرة فليغرق لكن خشيت عقاب ربي إن أنا أحرقت أو أغرقت من لم أخلق

وله:

لم يبق عندي للصِّبا لذة " إلا الأحاديث على الحمرِ

وله:

فَقَبَلَتُ إِثْرِكَ فُوقَ النَّرَى وَعَانَقَتُ ذَكَرَكَ فِي مَضْجَعِي

وله ١:

إنَّ مَاءً كَانَ فِي وَجَنْنَتُهَا وردتُهُ السنُّ حَتَى نَشْفَا وَذُوى العُنْنَابُ مِن أَنْمَلُهَا فَأَعَادَتُهُ اللَّيَالَيِ حَشَفًا

وأورد له أبو بحر في «زاد المسافر » قولَه :

١ زاد المسافر ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ ( ثلاث قطع ) .

كلَّمتُهُ فاحمرَّ من خجلِ حتى اكتسى بالعسجد الوَرِقُ وَسَالِتهُ تقبيــلَ راحتـــه فأبى وقال أخافُ أحترقُ حتى زفيري عاق عن أملي إنَّ الشَّقيَّ بـريقـه شَرِقُ وَ

وقوله في السواقي :

وكأنتما سكن الأراقم ُ جوفَها من عهد نوح مدَّةَ الطوفانِ فإذا رأينا الماء يطفحُ نضنضت ْ من كل خرق حيَّة ٌ بلسانِ

**۲۰۳** ـ وقال الفيلسوف أبو جعفر ابن الذهبي فيمن جمع بينه وبين أحد الفضلاء ':

أيّها الفاضلُ الذي قد هداني نحو من قد حمدتهُ باختبارِ شكر الله ما أتيت وجازا كولازلت نجم هدّي لساري أيُّ برق أفاد أيَّ غمام وصباح أدَّى لضوء نهار وإذا ما النسيمُ كان دليلي لم يُحلَّني إلاّ عَلَى الأزهار

**٢٠٤** ــ وأنشد أبو عبد الله محمد بن عبادة الوشاح المعتصم َ بن صمادح شعراً يقول فيه :

ولو لم أكن عبداً لآل صمادح وفي أرضهم أصلي وعيشي ومو لدي لما كان لي إلا إليهم ترحيُّلٌ وفي ظِلِمّهم أُمسي وأُضحي وأغتدي

فارتاح ، وقال : يا ابن عبادة ، ما أنصفناك بل أنت الحر لا العبد ، فاشرح لنا في أملك ، فقال : أنا عبدكم كما قال ابن نُباتة :

لم يُبُق ِ جُودُكَ لي شيئاً أؤمله تركتني أصحبُ الدنيا بلا أمل

١ مرت الأبيات ص : ٢٠٧ .

فالتفت إلى ابنه الواثق يحيى ولي عهده وقال : إذا اصطنعت الرجال فمثل هذا فاصطنع ، ضمه إليك وافعل معه ما تقتضيه وصيتي به ، ونبهني إليه كل وقت ، فأقام نديماً لولي العهد المذكور .

وله فيهما الموشّحات المشهورة ، كقوله ١ :

٢٠٥ – ولما بلغ المعتصم أن خلف بن فرج السميسر هجاه احتال في طلبه حتى حصل في قبضته ، ثم قال له : أنشدني ما قلت في ، فقال له : وحتى مَن ْ حَصَّلني في يدك ما قلت شراً فيك ، وإنسما قلت :

رأيتُ آدم في نومي فقلتُ له : أبا البرية إنَّ الناسَ قد حكموا أن البرابر نسل منك ، قال : إذن حواءُ طالقة ٌ إن كان ما زعموا

فنذر ابن بلقين صاحب غَرْناطة دمي ، فخرجت هارباً إلى بلادك فوضع علي مَن أشاع ما بلغك عني لتقتلني أنت فيدرك ثأره بك ، ويكون الإثم عليك، فقال : وما قلت فيه خاصة مضافاً إلى ما قلته في عامة قومه ؟ فقال : لما رأيته مشغوفاً بتشييد قلعته التي يتحصن فيها بغَرْناطة قلت :

يبني على نفسه سَفاهاً كأنَّه دودة الحرير

فقال له المعتصم : لقد أحسنت في الإساءة إليه ، فاختر : هل أحسن إليك وأخلى سبيلك أم أُجيرك منه ؟ فارتجل :

خَيَّـــرني المعتصمُ وهو بقـَصْدي أعلمُ

١ انظر هذه الموشحة في دار الطراز : ٦٠ .

# وَهُو إِذَا يَجْمَعُ لِي أَمَناً ومَنَـّاً أَكْرِمُ

فقال : خاطرك خاطر شيطان ، ولك المَنُّ والأمان ، فأقام في إحسانه بأوطانه ، حتى خُلع عن ملكه وسلطانه .

٢٠٦ ــ ولمَّا أنشده عمر بن الشهيد قصيدته التي يقول فيها :

سَبَّطُ البَّنانَ كَأَنَّ كُلَّ غمامة قد رُكِّبَتْ في راحتيه أناملا لا عَيْشَ إلا عيث كنت، وإنما تمضي ليالي العمر بعدك باطلا

التفت إلى من حضر من الشعراء وقال : هــل فيكم من يحسن أن يجلب القلوب بمثل هذا ؟ فقال أبو جعفر ابن للمائل الخراز البطرني : نعم ، ولكن للسعادة هـبـّات ، وقد أنشدت مولانا قبل هذا أبياتاً أقول فيها أنها :

وما زلت أُجني منك والدهرُ مُمْحلٌ ولا ثمرٌ يُجنى ولا الزرع يُحْصَدُ ثُمَارَ أيادٍ دانياتٍ قُطوفُها لأغصانها ظلٌ علي مُمَدَّدُ يُرَى جارياً ماءُ المكارم تحتها وأطيارُ شكري فوقهن تغرِّدُ

فارتاح المعتصم ، وقال : أأنت أنشدتني هذا؟ قال : نعم ، قال : والله كأنّها ما مرّت بسمعي إلى الآن ، صدقت ، للسعد هبّات ، ونحن نجيزك عليها بجائزتين : الأولى لها والثانية لمَطْل راجيها وغمط إحسانها ، انتهى .

١ الذخيرة ١/١ : ١٩٥ .

٢ ابن : سقطت من م ب .

٣ هو أبو جعفر أحمد بن الخراز ( الجزار في المغرب ) البطرني ( نسبة إلى بطرنة من قرى بلنسية )
 و هو الذي أثار ابن غرسية إلى كتابة رسالته في الشعوبية وعارضه أبو جعفر برسالة تناظرها (المغرب
 ٢ : ٥٥٣ و الحاشية ) .

١٤ الأبيات في المغرب ٢ : ٣٥٦ .

۲۰۷ ــ وقال بعض ذريَّة الملوك إشبيلية :

نُشِرَ الوردُ بالخليج وقد در جه بالهبوب مر الرياح مثل الرياح مثل درع الكمي مزقها الطع ن فسالت بها دماء الحراح

۲۰۸ ـ وقال ابن صارة في النارنج ۲۰۸

كُثْرَاتُ عقيق في غصون زبرجد بكفّ نسيم الربح منها صوالجُ نقبتلها طوراً وطــوراً نشمتها فهنّ خــدودٌ بينَنا ونوافجُ

#### [ أشعار لابن الزقاق ]

٧٠٩ ــ وقال أبو الحسن ابن الزقاق ابن أخت ابن خفاجة " :

وما شَقَّ وَجُنْتَهُ عابثاً ولكنتها آيــة للْبشرُ جلاها لنا الله كيما نرى بها كيف كان انشقاق القمرْ

#### وقال :

ضربوا ببطن الواديين قيبابهم من بين الصوارم والقنا المياد والورق تهتف حولهم طرباً بهم فبكل محنية ترنيم شادي يا بانية الوادي كفي حزناً بنا أن لا نطارح غير بانة وادي وقال:

نحن في مجلس به كمل الأن س ُ ولو زُرْتنا لزاد كمالا

١ ذرية : سقطت من م . والبيتان لابن الزقاق (ديوانه : ١٣١) .

٢ من أبيات في الذخيرة (٢: ٣٢٥).

٣ انظر هذه القطع في ديوان ابن الزقاق : ١٧٩ ، ١٤٤ والقطع الثلاث الأخيرة لم ترد في ديوانه ؟
 و القطعة الأولى مرت في النفح ص : ٢٩٠ .

طلَعَت فيه من كؤوس الحميّا ومن الزهرِ أنجم ٌ تَتَلالاً غيرَ أَن النجوم َ دون هلال ٍ فلتكن منعمـــاً لهن الهـــلالا وقال :

فنظرتُ من ورقاءَ في أُملودها مهما انثنتْ في وشيها وعقودها غنّت فغنتي طَوْقُها في جيدها وهويتها سمراء غنّت وانثنت تشدو ووسّواس ُ الحلي يجيبها أوَليس مين ْبيدع الزمان حمامة

وقال :

على الخليط فقد يبكي الحسام دما

لئن بكيتُ دماً والعزم من شيمي

### [ أشعار للحجام ]

۲۱۰ – وقال أبو تمام غالب بن رباح الحجام ' في دولاب طار منه لوح فوقف '

وذات شَدُو وما لها حُلُمٌ كُلُّ فَتَى بالضمير حيًّاها وطار لوحٌ بها فأوقفها كلمحة العَين ثمّ أجرالها

وكان المذكور رُبِيّ في قلعة رباح غربي طُلُيَـْطُلُة ، ولا يُعلم له أب ، وتعلم الله أب ، وتعلم الحجامة فأتقنها ، ثم تعلّق بالأدب حتى صار آية ، وهو القائل في ثُريّا الجامع ":

تحكي الثريّا الثريّا في تألّقها وقد عَرَاها نسيمٌ فهي تتّقدُ

١ ترجمة أبي تمام غالب الحجام في الذخيرة (٣: ٣٥٦) والمغرب ٢: ٤٠ والمسالك ١١: ١٥١.

٢ الذخيرة : ٢٦١ .

٣ المصدر نفسه : ٢٦٠ .

كأنَّها لذوي الإيمان أفئدة "من التخشُّع جوفَّ الليل ترتعدُ

وقال :

في ليلة قد لوت بالغمض أشفارا دراهماً وحسبتُ البدرَ دينارا

زرتُ الحبيبَ ولا شيءٌ أحاذره في ليلة خلَّتُ من حُسْن كواكبَها وقال في الثريا أيضاً:

من الزجاج ِ تراها وهي تلتهبُ عند الهجيرِ فما تنفك تضطربُ

انظر إلى سُرُج في الليل مشرقة ٍ كأنَّها ألسُنُ الحيَّات قد برزت

ترى النسرَ والقتلي على عَدَد الحصي وقد مزّقت أحشاءها والتراثبا مُضَرَّجةً ممَّا أكلن كأنَّها عجائزُ بالحنَّا خَضَبْنَ ذَوَاثبا

وقال ، وقد أبدع غاية الإبداع ، وأتى بما يحير الألباب ، وإن كان أبو نواس فاتح هذا الباب :

غريقاً ولكن في خليج من الخمر ولكنَّهم جاءوا بأخفى من السُّحرِ فنُومي إليُّه بالسجود وما ندري

وکأس تری کسری بها فی قـَرَارة وما صُوَّرتُهُ فارسٌ عَبَثاً به أشاروا بما كانوا لهُ في حياتِهِ وما أحلى قوله <sup>۲</sup> :

الأقحوانُ رمي عليكَ ظُلامةً لله عَنْفُتَ عليه بالمسواك

١ المصدر نفسه : ٢٦١ .

٢ الذخيرة : ٢٦٢ .

لا يحمل النَّوْرُ الْأَنيقُ تَمسُّه كَفُّ بَعُودِ بِسَامَةٍ وأَراكِ وَجَلَاؤُهُ المُخْلُوقُ فَيْهِ قَدْ كَفَى مِن أَنْ يُرَاعُ عَرَارُهُ بَسُواكِ وَجَلَاؤُهُ المُخْلُوقُ فَيْهِ قَدْ كَفَى مِن أَنْ يُرَاعُ عَرَارُهُ بَسُواكِ وَقَوْلُهُ ا

صغارُ الناسِ أكثرهم فساداً وليس لهم لصالحة نُهُوضُ أَ أَلَمْ تَرَ فِي سَبَاعِ الطيرِ سِيرًا تَسَالَمْنَا ، ويأكلنا البَعوضُ وقد بلغ غاية الإحسان في قوله ٢:

فما للملَنْكِ ليس يرى مكاني وقد كحلت لواحظُه بنوري كذا المسواكُ مطَّرحاً مهاناً وقد أبقى جِلاءً في الثغور ومن حسناته قوله ":

لي صاحبٌ لا كان من صاحب فإنه في كبدي جَرْحَهُ عَلَى عَلَى عَبْدي جَرْحَهُ عَكِي إذا أبصر لي زلَّةً ذبابة تضربُ في قُرْحَهُ

ولقيه أبو حاتم الحجاري على فرس في غاية الضعف والرذالة قد أهلكها الوَجى ، وكانا في جماعتين ، فقال له : يا أبا تمام ، أنشدني قولك :

وتحتي ربح تسبق الربع إن جرت وما خلت أن الربع ذات قوائم في المدى سَبْق إلى كل غاية كأن لها سبقاً يفوق عزائمي وهميّة نَفْسي نَزَّهَتُها عن الوجي فيا عجباً حتى العُلا في البهائم

فلمَّا أنشده إياها ردَّ رأسه أبو حاتم إلى الجماعتين وقال : ناشدتكم الله

١ المغرب ٢ : ٤٠ والذخيرة : ٢٦٣ .

۲ المغرب : ۴۱ .

٣ الذخيرة: ٢٦٤ .

أيجوز لحجَّام على فرس مثل هذه الرمكة الهزيلة العرجاء، أن يقول مثل هذا ؟ فضحك جميع ً من حَضَر ، وأقبل أبو تمام في غيظه يسبّه .

ومن شعر الحجام المذكور قوله :

لا يفخر السيفُ والأقلامُ في يده قد صار قطع سيوف الهند للقَصبِ فإن يكن أصلها لم يتَقْوَ قُوَّتها «فإن في الخمرِ معنى ليس في العنب»

و قال ۲:

خَفَّتْ على السَّبَّابِ والإبهام ثقلَتْ على الأعداء إلا "أنّها أخذت من الليل البهيم سواده ُ وبدت تنمتُّن أوجه َ الأيَّام و قال ١

نظر الحسودُ فازدری لي هيئة ً

قَـبُحـَتْ صفاتي من تغير ودّه

تَصَبَّرُ وإن أبدى العدوُّ مذمَّةً ﴿ فمهما رَمَى ترجعُ إليه سهامُهُ ۗ كما يفعل النحلُ الملمُ بلسعه يريد به ضرّاً وفيه حمامُهُ و قال :

كأنهُ الصِّلُّ لا تؤذيه رِيقَتُهُ حَلَى إذا مَجَّها في غيرِهِ قتلا

والفضلُ منتّى لا يزال مبينا صَدَأُ المراة يقبعُ التحسينا

وبارد الشعر لم يؤلم به ولقد أضرَّ منه ُ جميعَ الناس واعتزلا

١ الذخيرة : ٢٦٣ .

۲ المصدر نفسه: ۲۹۳ .

#### ٢١١ – وقال ابن الزقاق :

دعاك خليل والأصيل كأنّه ُ إلى شَطِّ منسابِ كَأَنَّكُ مَاوُهُ ومهوى جناح للصّبا يمسحُ الرُّبي على حين راح البرقُ في الجوّ مغمداً وقد حان منتّى للرياض التفاتة ٌ على سطح خيريّ ذكرتُك فانثني فصِلُ زهراتِ منه هذا كأنتها

عليل يقضي مدة الرَّميِّق الباقي صَفَاءَ ضميرِ أو عُلْدُوبَةَ أخلاق خفيّ الخوافي والقوادم خَـَفّــّاق ظُبَاه ودمعُ المزن من جفنه رَاق حبستُ بها كأسي قليلاً عن الساقي يميلُ بأعناق ويترْنُو بأحداق وقد حَضلَتْ قطراً محاجرُ عشّاق

٣١٧ – ولمَّا مدح الحسيب أبو [محمد] القاسم بن مسعدة ٢ الأوسي" أمير المؤمنين عبد المؤمن بقوله :

حنانيك مَــد ْعُوّاً ولبَّيك داعيا فكلُّ بما ترضاه أصبح راضيا طلعتَ على أرجائنا بعد فَتَثْرة وقد كثرتْ منّا سيوفٌ لدى العُلا وغيرك نادَيْنا زماناً فلم يجب

وقد بكغَتْ منَّا النفوسُ التراقيا ومن سيفك المنصور نبغى التقاضيا وعزمك لم يحتج علاه مناديا

كتب اسمه وزير عبد المؤمن في جملــة الشعراء ، فلمَّا وقف على ذلك عبد المؤمن ضرب على اسمه وقال : إنَّما يُكتب اسم هذا في جملة الحسباء ، لا تدنِّسوه بهذه النسبة ، فلسنا ممَّن يتغاضى على غمط حسبه ، ثم أجزل صِلته، وأمر له بضَيْعة يحرثُ له بها ، يعني بذلك أنَّه من ذرية ملوك ، لأن جدَّه كان ملك وادى الحجارة .

١ ديوانه : ٢٨٦ (عن النفح) .

٢ ب : سعدة .

٣ م : الأونبسي ؛ وانظر ترجمته في المغرب ٢ : ٢٦ وسماه في المغرب « أبو محمد القاسم » و لذلك صوبناه في النفح ؛ والمطرب : ٢١٦ وبغية الوعاة : ٣٧٧ ؛ وأبياته هذه في المغرب .

### **۲۱۳** \_ وقال أبو بكر محمد بن أزرق ' :

هل علم الطائرُ في أيْكِه بأنَّ قلبي للحمى طائرُ ذكَّرني عهد الصِّبا شَجْوُهُ وكلُّ صَبِّ للصِّبا ذاكر سقى عهوداً لهمُ بالحمى دمعٌ لهُ ذكرهمُ ناثر

## ۲۱۶ ــ وقال أبو جعفر ابن أزرق ۲:

أراكَ ملكت الخافقين مهابة بها ما تلعُ الشُهب بالخفقان وتُغضي العيون عن سناك كأنها تقابل منك الشمس في اللمعان وتصفر ألوان العُداة كأنها رُمُوا منك طول الدهر باليرقان

## ٧١٥ ــ وقال أبو القاسم ابن أزرق :

ذاك الزمان الذي تقَضَى يا ليَنْتَه عاد منه حين بكل عُمري النّذي تبقى وما أنا في الشِّرا غبين

# **۲۱۲** ـ وقال راشد بن عریف الکاتب<sup>۳</sup> :

جُمِّع في مجلس نكامى تحسدني فيهم النجوم في النجوم في النجوم فقال في منهم نديم : ما لك إذ قمت لا تقوم فقلت : إن قمت كل حين فإن حظي بكم عظيم وليس عندي إذن ندامى بل عندي المقعيد المقيم في المقيم في المقيم أله ال

<sup>،</sup> ترجمته وشعره في المغرب ٢ : ٢٨ ويكتب فيه « أزراق » .

٢ ترجمته وشعره في المغرب ٢ : ٢٩ .

٣ ترجمته وشعره في المغرب ٢ : ٣٢ .

<sup>؛</sup> المغرب : خليل .

### ٢١٧ ــ وقال الحسيب أبو جعفر ابن عائش ١

ولي أخٌ أُورِدُهُ سلسلاً لكنَّــهُ يوردني مالحـــا وليس ينفك عنائي به ما رُمْتُ من فاسده صالحا

قال الحجاري : وكتب إلى جدي إبراهيم في يوم صحو بعد مطر :

إذا رأيتَ الجوِّ يَصْحو فلا تصحُ ، سقاك الله ، من سكر تعال فانظر للموع الندى ما فعلت في مبسم الزهر ولا تقل ْ إنَّك في شاغل ِ فليس هذا آخرَ الدهرِ

يُخْلَفُ مَا فات سوى ساعة يتقنص فيها لذة الحمر

#### فأجابه:

لبَّيك لبَّيك ولو أنَّني أسعى على الرأس إلى مصر فكيفَ والدار جواري وما عنديَ من شغل ولا عذر ولو غدا لي ألفُ شُغْل بلا عذر تركتُ الكلّ للحشرِ وكلَّمــا أبصرني ناظــرٌ ببابكم عَظُّمَ من قدري أنا الذي يشربها دائماً ماحضرتْ في الصَّحو والقطر وليس نَقْلي أبداً بعدها إلا الذي تعهد من شكري

قال الحجاري: ولم يقصِّر جدي في جوابه ، ولكن ابن عائش أشعر منه في ابتدائه ، ولو لم يكن له إلا قوله « تعال فانظر \_ إلخ » لكفاه ، قال : وفيه يقول جدي إبراهيم يمدحه:

١ هو أحمد بن عائش أحد أعيان وادي الحجارة ، وكان في زمان المأمون بن ذي النون ملك طليطلة (المغرب ٢ : ٢٧).

ولو كان ثان في الندى لابن عائش لما كان في شرق وغرب أخو فقر يَهَسُ إلى الأمداح كالغصن للصّبا وبشرُ محيّاه ينوبُ عن الزهر فيا ربّ زد في عمره إن عمره عمره إن عمره

وقتله ابن مسعدة ملك وادي الحجارة الثائر بها . ولما قدَّمه ليقتله قال : ارفق على حتى أُخاصم عن نفسي . فقال : على لسانك قتلناك ، فقال له : لا رَفَقَ الله عليك يوم تحتاج إلى رِفْقه ! فقال بجبروته : ما رهبنا السيوف الحداد ، نرهب دعاء الحسَّاد !

# ٢١٨ – وقال أبو [ علي ] الحسن [ بن ] علي بن شعيب ' :

انزعي الوَشْيَ فهو يستر حُسْنَاً لَم تحزه برقمهن الثيابُ ودعيني عسى أُقبِّلُ ٢ ثغراً للَذَ فيه اللّممَى وطاب الرُّضابُ وعجيبٌ أن تهجرينيَ ظلماً وشفيعي إلى صِباك الشبابُ

**٧١٩** ــ وقال أخوه أبو حامد الحسين حين كبا به فرسه فحصل في أسر العدو " :

وكنتُ أُعد طرْفي للرزايا يخلّصني إذا جعلتْ تَحُومُ فأصبح للعدا عوناً لأنتي أطلتُ عناءه فأنا الظلومُ وكم دامت مسرّاتي عليه وهل شيءٌ على الدنيا يدومُ ؟

۲۲۰ – وقال أبو الحسن علي بن رجاء صاحب دار السكة والأحباس
 بقرطبة :

١ المغرب ٢ : ٢٧ .

٢ المغرب : اتركيني حتى أقبل .

۳ المغرب ۲ : ۲۸ .

يا سائلي عن حالتي إنتي لا أشتكي حالي لمن يضعفُ مَعْ أنني أحذر من نقده لا سيما إن كان لا يُنْصِفُ وأنشد له الحميدي في « الحذوة » ا:

قل لمن نال عرض من لم ينله حسّبُنا ذو الجلال والإكرام لم يزدني شيئاً سوى حسنات لا ولا نَفْسَهُ سُوى آثام كان ذا مَنْعة فثقل ميزاً ني بهذا فصار من خُدامي

**۲۲۱** ــ وقال أبو محمد القاسم بن الفتح ٪ :

أيَّامُ عمرك تذهبُ وجميعُ سعيك يُكُتَّبُ ثم الشهيدُ عليك من لك فأين أينَ المهربُ ؟

۲۲۲ ـ وقال أبو مروان عبد الملك بن غصن " :

فديتك لا تخف منتي سُلُوّاً إذا ما غيَّر الشَّعَرُ الصَّغارا أهيمُ بدَنَ خمرٍ صارَ خلاً وأهوى لحينَةً كانت عِذارا وقال ؛

قد ألحف الغيم بانسكابه والتحف الجو في سَحابِه وقام داعي السرور يدعو حيّ على الدن وانتهابه وتاه فيه النديم ممّا يزدحم الناس عند بابه

وكان أحد الأعلام في الآداب والتاريخ والتأليف .

۱ الجذوة : ۲۹۵ .

٢ م : أبو القاسم محمد بن الفتح .

٣ الذخيرة (٣ : ١١٣ ، ١١٥ ) والمغرب ٢ : ٣٣ .

<sup>؛</sup> الذخيرة : ١١٤ .

ونقم عليه المأمون بن ذي النون بسبب صحبته لرئيس بلده ابن عبيدة ، وبلغه أنّه يقع فيه ، فنكبه أشرَّ نكبة ، وحبسه ، فكتب إليه من السجن :

فديتُكَ هل لي منك رُحْمَى لعلَّني أَفارق قبراً في الحياة فأَنْشَرُ وليس عقابُ المذنبين بمنكر ولكن ْ دَوامُ السخطِ والعتبِ يُنكرُ ومن عَجَبِ قولُ العُداةِ مِثقِّلٌ ومثليَ في إلحاحه الدهْرَ يُعُذرُ

وألَّف للمأمون رسالة «السجن والمسجون والحزن والمحزون » ورسالة أخرى سمتّاها بـ «العشر كلمات » ، وقال ا

يا فتية عيرة فقد تهم من حادثات الزمان نفسي شربهم الحمر في بكور ونطقهم عندها بهمس أما ترون الشتاء يلقي في الأرض بسطاً من الدمقس مقطب عابس ينادي يوم سرور ويوم أنس

وقال عنه الحُميدي في الجذوة ٢: إنّه شاعرٌ أديب ، دخلَ المَشْرق ، وتأدب ، وحجَّ ، ورجع ، وشعره كثير . وله أبيات كتبها في طريق الحج إلى أحد القضاة :

يا قاضياً عَدَّلاً كأنَّ إمامه مَلَكُ يُرِيسه واضحَ المنهاجِ طافت بعبدك في بلادك علَّة تعدت به عن مَقَّصِدِ الحجاجِ واعتلَّ في البحر الأجاجِ فكن له بحراً من المعروفِ غيرَ أُجاجِ

٣٧٣ ـ وقال الزاهد الورع المحدث أبو محمد إسماعيل ابن الديواني :

١ الذخيرة : ١١٥ .

٢ الحذوة : ٣٧٨ وهنالك الأبيات أيضاً .

ألا أيَّها العائب المعتدي ومن لم يزل مؤذياً ازدد مساعيك يكتبها الكاتبون فَبَيّض كتابكَ أو سوّد

۲۲۶ \_ وقال ابنه أبو بكر محمد :

إنا العداوة ليس يُص لحُها الحضوعُ مدى الزمان

۲۲۵ ــ وقال إبراهيم الحجاري جدّ صاحب «المسهب » :

لئن كرهوا يوم الوداع فإنّني أهيم ُ به وَجُداً مين آجلِ عناقيه ِ أَصافحُ مَن ْ أهواه غيرَ مساترِ وسرُّ التلاقي مُوْدَعٌ في فراقيه ِ

وقال:

كن كما شئت إنني لا أحُولُ غير مصغ لما يقولُ العذولُ لك والله في الفؤاد محلٌّ ما إليه مَـدَّى الزمان وُصُولُ ۗ ومُرَادي بأن تزورَ خفيـــــأ ليت شعري متى يكونُ السبيلُ

وقال:

وبه ما تشاء من كلّ معنى

قد توالت في حالتينا الظنون ُ فلنصدق ما كذبته العيون ُ ومرادي بأن تلوحَ بأفقى بكَـْرَ تـمَّ وذاك ما لا يكونُ أ أنا قد قلتُ ما دعاني إليه كثرة اليأس، والحديث شجونُ وإذا شئت أن تُسلَفِّه رأيي فمحلّي من الرقيب مصُّونُ كلُّ من لم يجب ْ لَـهُ مجنونُ

١ م: الظالم.

٢ المغرب ٢ : ٣٣ – ٣٤ وفيه البيتان .

وإلى كم تضل ليل الأماني ومن اليأس لاح صبح مبينُ وقال :

> سألْتُهُ عن أبيهِ فقالَ خالي فلانُ فانظر عبائيب ما قلد أتت به الأزمانُ دهرٌ عبيبٌ لديه عن المعالي حرانُ ا فما له غيرُ ذم كما تدينُ تُدانُ

٣٢٦ ــ وقال الكاتب العالم أبو محمد ابن خيرة الإشبيلي لا صاحب كتاب « الريحان والريعان » يمدح السيد أبا حفص ملك إشبيلية ابن أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي من قصيدة :

كأنّما الأفق صَرْحٌ والنجومُ به كواعبٌ وظلامُ الليل حاجبهُ وللهيلال اعتراضٌ في مطالعيه كأنّه أسودٌ قد شاب حاجبهُ وأقبل الصبحُ فاستحيتُ مشارقه وأدبر الليلُ فاستخفتُ كواكبه كالسيد الماجيد الأعلى الهمام أبي حفص لرحلته ضُمّت مضاربه وأنشد له ابن الإمام في «سمط الجمان»:

رَعْياً لمنزلهِ الخصيبِ وظلّه وسقى اللّرى النجديَّ سحُّ رَبابِهِ واهاً على ساداته لا أدَّعي كلفاً بزينبه ولا برَبابِسهِ ويُعرف " رحمه الله تعالى بابن المواعيني .

١ هذا البيت والذي يليه سقطا من م .

٢ ترجمته في المغرب ٢ : ٢٤٢ و التكملة : ١٥ و من كتابه «الريحان والريمان» جزء موجود
 مكتبة الفاتح باستانبول (رقم : ٣٩٠٩).

٣ قوله : ويعرف . . . وكفا : سقط هذا كله من م .

### ٢٢٧ – وقال ابنُه أبو جعفر أحمد :

يا أخي هاتها وحَجِّبْ سناها عن مُثير بها جنوناً وسخفا هذه الشمسُ إن بدت لضعيفِ ال عين زادت في ذلك الضعفِ ضعفا إنّما يشربُ المدامة مَن أن خَشُنَت كُفَّهُ جَفَاها وكَفّا

۲۲۸ – وكتب الوزير أبو الوليد إسماعيل بن حبيب الملقب بحبيب إلى أبيه ' : لمَّا خُلق الربيع من أخلاقك الغرّ ، وسَرَق زَهْرُه من شيمك الزَّهر ، حَسُن َ في كل عين منظره ، وطاب في كل سمع خبره ' ، وتاقت النفوس ألى الراحة فيه ، ومالت إلى الإشراف على بعض ما يتحتويه ، من النور الذي بُسط على الأرض " حُلكلا ، لا ترى في أثنائها خلكلا ، سُلُوك " نُبرت على الثرى ، وقد ملئت مسكاً وعنبرا ، إن تنسمتها فأرجة ، أو توسمتها فبهجة :

فالأرض في بزَّة من يانع الزَّهَرِ تُزْري إذا قستها بالوشي والحبرِ قد أحكمتها أكفُّ المزنِ واكفَةً وطرزتها بما تهمي من اللمررِ تَبَرَّجَتْ فسبَتْ منا العيونَ هوًى وفتنةً بعد طول السَّر والحَفَّر

فأو ْجد لي سبيلاً إلى إعمال بصري ° فيها ، لأجْلُو بصيرتي بمحاسن نواحيها ، والفصل على أن يكمل أوانه ، ويتصرَّم وقَّتُه وزمانه ، فلا تُخْلِني من بعض التشفي منه ، لأصدر نفسي متيقطة عنه ، فالنفوس تصدأ كما يصدأ الجديد ، ومن شعى في جلائها ألفهو الرشيد السديد .

١ الذخيرة (٢: ٤٨) وكتاب البديع : ٢٨ .

٢ ب : مخبره .

٣ البديع: كسا الأرض.

٤ ومالت . . . حللا : سقطت العبارة من م .

ه ب : نظري .

٦ البديع : ومن أجمها .

### ومن شعره يصف ورَّداً بعث به إلى أبيه ١:

یا من تأزّر بالمکارم وارتدی انظر إلى حد الربيع مركباً في وجه هذا المهرجان الراثق وَرَدٌ تقدّم إذ تأخّر واغتدى وافاك مشتملاً بثوب حياثه

: Y al 9

أتى الباقلاء الباقلُ اللون لابساً بُرود سَماء من سحائبها غُـذي ترى نوره يلتاحُ في وَرَقاته كَبُـلْـُق جياد في جـلال زمرذ

وقال " :

إذا ما أدرت كؤوس الهوى ففي شربها لستُ بالمؤتلي مُدامٌ تُعَتَّقُ بالنَّاظرين وتلك تعتَّقُ بالأرجُــل

بالمجد والفضل الرفيع الفائق

في الحسن والإحسان أول َسابق

خجلاً لأن حيَّاك آخرَ لاحق

وكان وهو ابن سبع عشرة سنة يَـنـْظم النظم الفائق ، وينثر النثر الراثق ، وأبو جعفر ابن الأبـّار هو الذي صَقـَل مـرْآته ، وأقام قـَناته ، وأطلعه شهاباً ثاقباً ، وسلك به إلى فُنون الآداب طريقاً لاحباً ، وله كتاب سمَّاه بـ « البديع في فصل الربيع » جمع فيه أشعار أهل الأندلس خاصة ، أعرب فيه عن أدب غزير ، وحظ من الحفظ ِ مَوْفور ، وتوفّي وهو ابن اثنتين وعشرين سنة ، واستوزره داهية ُ الفتنة ، ورَحى المحنة ، قاضي إشبيلية عَبَّاد جدُّ المعتمد ، ولم يزل يُصْغي إلى مقاله ، ويرضى بفعاله ، وهو ما جاوز العشرين إذ ذاك ،

١ الذخيرة : ٥٠ والبديع : ١٢٨ .

٢ م : وله في نور الباقلاء ؛ والشعر في كتاب البديع : ١٥٥ .

٣ الذخيرة : ٥٢ .

وأكثر نظمه ونثره في الأزاهر ، وذلك يدل على رقّة نفسه ، رحمه الله تعالى .

\*\*TY9 - وقال الوزير الكاتب أبو الحسن علي بن حصن وزير المعتضد بن عباد ا :

علي أن أتذلَّـــل له وأن يتدلَّـــل خد ً كــأن الثريــا عليه قُرْطٌ مسلسل ْ

وقال:

طَلَ على خَدَّه العِذارُ فافتُضِحَ الآسُ والبَهـارُ والبَهـارُ والبَهـارُ والبَهارُ والبَهارُ

۲۳۰ ـ وقال الوزير أبو الوليد ابن طريف في المعتمد بعد خلعه :

يا آل عباد ألا عطّ فه فه فالدهر من بعدكم مظلم من الذي يُرُبَّ في لنيل العُلا ومن إليه يَفِد المعدم ما أنكر الدهر سوى أنه بجودكم في فعله يرغم

وله:

مَن حُلِقَتْ لحيةُ جارٍ لهُ فليسكبِ الماءَ على لحيتِهِ الله على المعتمد بن عباد ٢٣١ ــ وقد أجرينا في هذا الكتاب ذكر جملة من أخبار المعتمد بن عباد ونظمه في أماكن متعددة فلتراجع ؛ ومن نظمه ٢ :

ثلاثة مَنْعَتْهُا عن زيارتنا خوفَ الرقيب وخوفَ الحاسدِ الحَنْقِ

١ الذخيرة ٢ : ٣٣ ، ٣٩ .

٢ م : ومن نظم المعتمد ؛ والشعر في ديوانه : ٢٢ وفي الشريشي ١ : ٢٢٥ .

ضَوَّ الجبين، ووسُواسُ الحليُّ، وما تحوي مُعاطِفُها من عَنْبُرٍ عَبِيَ مَا جَلِلُ الْعَرَقِ ؟ هَبِ الجبينَ بفضلِ الكمُّ تستره والحليَّ تنزعه ، ما حيلةُ العرقِ ؟ وقال ١ :

يوم يقول ُ الرسول قد أذنت فأتِ على غيرِ رقبة وليج ِ أُقبلت ُ أهوي إلى رحالهم ُ أُهدى إليها بريحها الأرج

قالوا: ويُستدل على الملوكية بالطيبِ في المواطن التي يكون الناس فيها غير معروفين كالحمام ومعارك الحرب ومواسم الحج.

### رجع إلى ما كنّا فيه ٢ :

 $^{"}$  القرطي : وقال أبو العباس أحمد الخزرجي  $^{"}$  القرطي :

وفي الوَجَنات ما في الروض لكن لرونق زهرها مَعْنتَى عجيبُ وأعجبُ ما التعجُّبُ منه أنتي أرى البستانَ يحمله قضيبُ

۲۳۳ - وقال الوزير أبو [أيوب] سليمان بن أبي أمية عنطب رئيساً
 قد بلغه عن بعض أصحابه كلام فيه غضّ منه:

هوّن عليك كلامة واسمح له فيمن سمّع ماذا يسوءك إن هجا ماذا يسرّك إن مدح أوما علمت بلى جها ت بأنه غل طفح وخفي حقد كامن دأبوا له حتى اتضح

١ ديوان المعتمد : ١١٩ .

٧ رجع . . . فيه : سقطت من م .

۳ الخزرجي : سقطت من ب .

٤ ترجمته في المغرب ١ : ٢٤٣ والمطمح : ٢٨ والمسالك ١١ : ٤٢٤ .

هذا بمُسْتَنَ الوقا ر فكيفَ لو دار القدح فاشْكُرْ عوارفَ ذي الجلا ل بما وقى وبما منح

٢٣٤ – وقال أبو علي عمر بن أبي خالد يخاطب أبا الحسن علي بن الفضل:

أبا حسن وما قد ُمَتْ عهود ٌ لنا بينَ المنارة والجزيره ُ أَتَذَكُر أَنسنا والليلُ داج بخمر في زجاجتها منيره ُ إذا الملاحُ ضَلَّ رنا إليها فأبْصرَ في مناحيه مسيره ُ

۲۳۵ – وقال الكاتب عبد الله المهيريس ' ، وكان حلو النادرة ، لما شرب
 عند الوزير أبي العلاء ابن جامع وقد نظر إلى فاختة فأعجبه حسنها و لحنها :

ألا خذها إليك أبا العلاء حلى الأمداح ترفل في الشناء وهَبُها قَيِنْةً تُجلى عروساً خضِيبَ الكف قانية الرداء الأجعلها محل جليس أنسي وأغنى بالهديل عن الغناء

وحكَّى أنَّه ناوله ليمونة وأمره بالقول فيها فقال :

أهدى إلي الروضة ليمونة وأشار بالتشبيه فعل السيد فصمت حيناً ثم قلت : كجلجل من فضة تعلوه صفرة عسجد

كأنتك من جنس الكواكب كُنتَ لم تفارق طلوعـــ حالهــــا وتواريا

١ سماه في المغرب «عبد الله بن عمر الإشبيلي المهيرس وكنيته أبو محمد» ( ٢ : ٢٤٨ ) وفي القدح :
 أبو عبد الله محمد عمر المعروف بالمهيدر ( ١٩٨ ) وشعره في المصدرين .

۲ القدح : ۱۱۹ والمغرب ۱ : ۲٤۹ .

تجلَّيتَ مِن شرق تروقُ تلألؤاً فلمَّا انتحيتَ الغربَ أصبحتَ هاويا

٧٣٧ ــ وكان محمد بن مروان بن زُهْر ــ كما في المغرب والمسهب والمطرب ، وقد قدمنا بعض أخباره ــ منشأ الدولة العَبَّادية وأوَّل من تُـثنَّى عليه الخناصر ، وتستحسنه البواصر ، فضاقت الدولة العبادية عن مكانه ، وأُخرج عن بلده ، فاستُصفيت أمواله ، فلحق بشرق الأندلس ، وأقام فيه بقية عمره ، ونشأ ابنه ُ الوزير أبو مروان عبد الملك بن محمد ، فما بلغ أشُدَّه ، حتى سَدًّ مَسَدَّه ، ومال إلى التفنن في أنواع التعاليم من الطب وغيره ، ورحل إلى المشرق لأداء الفرض ، فملأ البلاد جلالة ، ونشأ ابنه أبو العلاء زُهْر بن عبد الملك ، فاخترع فضلاً لم يكن في الحساب ، وشرع نُبلاً قصرت عنه نتائج أُولي الألباب، ونشأ بشرق الأندلس والآفاق تَتهادى عجائبِهَ ، والشامُ والعراق تتدارس بدائعة وغراثبه ، ومال إلى علم الأبدان فلولا جلالة قدره ، لقلنا جاذَبَ هاروتَ طرَفًّا من سحَّره، ولولا أن الغلوّ آفة المديح، لتجاوزتُ طلق الجموح، ولكنِّني اكتفيت بالكناية عن التصريح ، ولم يزل مقيماً بشرق الأندلس إلى أن كان من غزاة أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ومن انضم إليه من ملوك الطوائف ما عُـلم، وُشـَخـَص أبو العلاء معهم ، فلقيه المعتمد بن عباد ، واستماله واستهواه ، وكاد يغلب على هواه ، وصرف عليه أملاكه فحنَّ إلى وطنه ، حنين النِّيبِ إلى عَطَنه ، والكريم إلى سكنه ، ونزع إلى مقر سكفه ، نزوع الكوكب إلى بيت شرفه ، إلا "أنَّه لم يستقر بإشبيلية إلا " بعد خلع المعتمد ، وحل عند يوسف بن تاشفين محلاً لم يحلّه الماء من العطشان ، ولا الروح من جسد الجبان ، ولما كتب إليه حسام الدولة ابن رَزِين ملك السهلة بقوله :

عادِ اللئيم فأنت من أعدائه ِ ودع ِ الحسود َ بغلُّه وبَذَائِه ِ

١ راجع الذخيرة (٢: ٩١) وشعره مثبت هنالك .

٢ أثبتنا هنا نص الذخيرة .

لا كان إلا من غدّت أعداؤه مشغولة أأبا العلاء لئن حُسيد ت لطالما حُسيدَ فَخَرَ العلاءُ فكنتَ من آبائه وزها ال كن كيف شئت مشاهداً أو غائباً لا كان

مشغولة أفواههم بجفائه حُسيد الكريم بجوده ووفائه وزها السناء فكنت من أبنائه لا كان قلب لست في سودائه

أجابه بقوله :

يا صارماً حَسَمَ العدا بمضائه وتَعَبَّدَ الأحرارَ حُسنُ وفائه ما أثر العضبُ الحسامُ بذاته إلا بأن سُميَّتَ من أسمائه

وكَلَّفه الحسامُ المذكور القول َ في غلام قائم على رأسه ، وقد عذَّر ، فقال ' :

مُحيِيَتْ آيةُ النهار فأضحى بلَدْرَ تم وكان شمس نهارِ كان يُعْشْيِي العيونَ ناراً إلى أن أشغل الله خده بالعِذارِ وقال :

عِذَارٌ أَلُمَّ فَأَبْدَى لَنَا بِدَائِعَ كُنِّا لِهَا فِي عَمَى وَلُو لَمْ يَسْتَبِن كُوكَبُّ فِي السما وقال :

يا راشقي بسهام ما لها غرض للا الفؤاد وما منه له عوض وممنوضي بجفون لحظها غنيج صَحَتْوفي طبعهاالتمريض والمرض امنن ولو بخيال منك يؤنسني فقد يسد مسد الجوهر العرض وهذا معنى في غاية الحسن.

وكان بينه وبين الإمام أبي بكر ابن باجـَة ــ بسبب المشاركة ــ ما يكون

١ مرت القطعة والتي تليها ص : ٢٤٧ .

بين النار والماء ، والأرض والسماء ، ولما قال فيه ابن باجة :

يا مَلَكَ الموتِ وابن زهرِ جاوزتمــا الحدَّ والنهايـهُ ترفقــا بالورى قليــلاً في واحد منكما الكفايهُ

قال أبو العلاء :

لا بد للزنديق أن يُصْلَبَا شاء الذي يَعضُدُه أو أبى قد مهد الجذعُ له نَفْسَهُ وسَدَّد الرمحُ إليه الشَّبا

والذي يعضده مالك بن وهيب جليس أمير المسلمين وعالمه .

٧٣٨ ــ وأمّا حفيده أبو بكر محمد بن عبد الملك بن زهر فهو وزير إشبيلية وعظيمها وطبيبها وكريمها ، ومن شعره :

رَمَتْ كبدي أختُ السماءِ فأقصدت ألا بأبي رام يصيبُ ولا يخطي قريبة ما بين القلادة والقرط والقرط نعمنت بها حتى أتبحت لنا النوى كذا شيَمُ الأيام تأخذُ ما تعطي

وتوفّي سنة خمس وتسعين وخمسمائة ، وأمر أن يُكتب على قبره :

تأمَّلُ بفضلك يسا واقفاً ولاحظ مكاناً دُفعنا إليه ترابُ الضريح على صفحي كأنيّ لم أمش يوماً عليه أداوي الأنام حيدار المنون فها أنا قد صرتُ رَهْناً لديه ْ

رحمه الله تعالى ، وعفا عنه .

وفي هذه الأبيات إشارة إلى طبته ومعالجته للناس ، رحمه الله تعالى ، وقد ذكرنا بعض أخباره في غير هذا الموضع .

٧٣٩ ــ وقال أبو الوليد ابن حزم ١ :

و قال ٢:

مرآك مرآك لا شمس ولا قمر وورد خدَّيك لاورد ولا زَهَرُ في ذمّة الله قلب أنت ساكنه إن بننت بان فلا عين ولا أثر أ

سَلَفَتُ لنا والدهرُ ذو ألوان والطيرُ ساجعةٌ عـَلي الأغصان والطَّلُّ يركضُ في النسيم الوَّاني ويدُّ الوصال ِ على قَـفا الهجران ِ

والشمسُ تنظرُ من محاجرِ أرمد فلشَمْتُ فاهُ والتزمتُ عناقَـهُ َ

لله أيام ٌ على وادي القرى

إذ نَجْتَنَى في ظله ثمرَ المني

۲٤٠ – وقال ابن عبد ربه " :

با قابض الكف لا زالت مقدَّضة " فما أناملها للنساس أرزاق فما لفقدك في الأحشاء إقلاق ً وغيب إذا شئت حتى لا تُرَى أبداً

وقال في المدح :

عَقَائِلَ لَمْ تُخْلَقَ لَهُنَّ يَدَان وتقليب هنديّ ، وحبس عنان

عاد من بعد الشباب أشيبا

وما خُلقت كفَّاك إلاَّ لأربع لتَقْبيل أفواه ٍ ، وإعطاء نائل

٢٤١ – وقال الكاتب أبو عبد الله ابن مصادق الرنْدي الأصل: صارَمَتُهُ ۚ إِذْ رأت عارضَهُ ۗ

١ ترجمته في المغرب ١ : ٢٣٩ والذخيرة ٢ : ٣٦١ والمسالك ١١ : ٣٤ . ٢ الذخيرة (٢: ٢٣٨).

٣ هاتان المقطوعتان في الشريشي ١ : ١٨٤ .

<sup>؛</sup> دوزي : مصادف .

بقيت فيه فكاهات الصّبا قلتُ ما ضرَّك شيبٌ فلقد هو كالعنبرِ غــال ِ نفحُه وشذاه أخضراً أو أشهبا

و قال :

ووردة وردت في غير موقتها وإنَّمَا الروضُ لمَّا لم يُفَدُّ ثمراً يَقُرْيكَهُ انفتحتْ في خده خجلا

وله:

لم أحتفل لقدوم العيد من زمن لم ألقَ أهلي ولا إلفي ' ولا وَلدي

وقال:

يقول لي العاذلُ تُبُ عن هوي وكيف لي والدين ُ دين الهوى أليس بابُ التُّوْبِ قد سده

و له :

امْنَعُ كرائمك الخروجَ ولا لا تعتبر منهن مسخطة ً أُوَلَسُنَ مثل الدرّ في شَبَه ِ "

والسُّحْثُ قد هملت أجفانها هطلا

قد كان يبهجني إذ كنت في وَطني فليت شعري سُرُوري واقعٌ بمَن

من ليس يدُنيك إلى مطلب فلا أرى أرجح من مذهبي طلوعه شمساً من المغرب ٢

تُظهر لذلك وَجُهُ منبسط نيل الرضى في ذلك السخط والدرُّ من صَدَف إلى سَفَط

١ ب : إلفي ولا أهلي .

٢ هو كقول الصقلي :

أيأسني التوبة من حبه طلوعه شمساً من المغرب

٣ م : سفط .

#### ٧٤٧ – وقال المعتمد بن عباد ا

تم له الحسن بالعيذار واختلط الليل بالنهار أخضر في أبيض تبدًى فذاك آسي وذا بهاري فقد حوّى مجلسي تماماً إن يك من ريقه عُقاري

**۲٤٣** – وقال ابن فرج الجيّاني رحمه الله تعالى ٢ :

وطائعة الوصال صددت عنها بدت في الليل سافرة فباتت وما من لحظة إلا وفيها فملكث ألهوى جمحات أمري كذاك الروض ما فيه لمثلي ولست من السوائم مهملات وقال ":

وما الشيطان فيها بالمطاع دياجي الليل سافرة القناع اللي فتن القلوب لها دواعي لأجري في العفاف على طباعي سوى نظر وشم من من مناع فأتخذ الرياض من المراعي

بشكر الطيفِ أم شكرٍ الرقادِ عَفَفْتُ فلم أنّل منه مُرادي جريتُ مع العفافِ على اعتيادي

بأيهما أنا في الشكرِ بادي سَرَى فازْداد لي أملي ولكن وما في النوم ِ من حَرَج ٍ ولكن

٢٤٤ – وقال الرصافي \* :

وعَشْمِي أُنسٍ للسرور وقد بدا من دون قُرْصِ الشمس ما يُتوَقَّعُ

١ ديوان المعتمد : ١٧ .

٢ مرت هذه الأبيات ص : ١٩٦ وانظر الشريشي ١ : ٢١١ والجذوة : ٩٧ .

٣ انظر الجذوة : ٩٧ والمطمح : ٨٠ واليتيمة ٢ : ١٧ والشريشي ١ : ٢١١ .

<sup>؛</sup> ب : بطيب .

ه ديوان الرصافي : ١٠٥ .

سقطت فلم يملك نديمك ا رَدَّها فوددتُ يا موسى لَوَ ٱنَّكَ يُوشَعُ اللهُ على اللهُ اللهُ عبد ربه ٢٠٠٠ :

يَرَاعة عَرَّني منها وميض سَناً حتى مددت إليها الكف مقتبسا فصادفت حَجَراً لو كنت تضربه من لؤمه بعصا موسى لما انبجسا كأنّما صيغ من لؤم ومن كذب فكان ذاك له رُوحاً وذا نفسا

٧٤٦ ــ وقال ابن ُ صارَة في فروة " :

أودت بذات يدي فُريّة أرنب يتجشم الفرّاء من ترقيعها لو أن ما أنفقت في ترقيعها إن قلت بسم الله عند لباسها

٧٤٧ ــ وقال الغزال ؛ :

والمرء يعجبُ من صغيرة غيره لسنا نرى من ليس فيه غـَمـِيزةٌ

۲٤٨ ــ وقال أبو حَيَّان :

لا ترجُونَ دوام الخيرِ من أحدٍ ولا تظن امرءا أسدى إليك نكرى

كفؤاد عُرُورة في الضّنى والرقّة بِ
بُعْدَ المشقّة في قريب الشّقّة بِ
يُحْصَى لزاد على رمال الرَّقة ِ
قرأت على ﴿إذا السماء انشقّت ﴾

أيُّ امرىء إلاّ وفيه مقالُ أيُّ الرجال القائلُ الفعَّالُ<sup>'</sup>

فالشرُّ طبعُ وفيه الخيرُ بالعَرَضِ من أجل ذاتك بل أسداهُ للغرضِ

۱ م : نديمي .

۲ العقد ۱ : ۱۳۱ والشريشي ۱ : ۱۲۷ .

٣ أبيات ابن صارة في أخبار وتراجم : ١٥ والقلائد : ٢٦١ والشريشي ١ : ١٢٥٠

ع في الأصول ودوزي : الغزالي .

ه ب: القائل البطال.

### ٧٤٩ - وقال ابن شُهيَدُ ا:

ولما فشا بالدمع ما بين وجدنا أمَرُنا بإمساك الدموع جُنفونَـنا أبىي دمعنا يجري مخافة شامت ورَاقَ الهوى منًّا عيوناً كربمة"

وقال في الانتحال ٢:

وبُلَّغْتُ أقواماً تجيشُ صدورُهُمُ أصاخوا إلى قولي فأسمعتُ معجزاً فقال فريق": ليس ذا الشعر شعرَهُ ۗ فمن شاء فليتخبر فإني حاضر

عليٌّ وإنَّى فيهم ُ فارغُ الصدر وغاصوا على سري فأعجزهم أمري وقال فريق أيْمُن الله ما ندري ولا شيء أجْلي للشكوك من الخُبْر

إلى كاشحينا ما القلوبُ كواتمُ ا

ليشنجي بما نطوي عذول ولاثم

فنظّمه بينَ المحاجرِ ناظمُ

تبسّمن حتى ما تروقُ المباسمُ

• ٧٥ \_ ويَنظر إلى مثل هذا قصة ُ أبي بكر ابن بَقيّ "حين استهدى من بعض إخوانه أقلاماً فبعث إليه بثلاث من القصب ، وكتب معها :

خُذْها إليكَ أبا بكر العُلا قَصَبًا كأنَّما صاغها الصوَّاعُ من وَرِقِهُ يُزهى بها الطرس ُحسناً ما نثرت بها مسك المدادِ على الكافورِ من ورقيه ْ

فأجابه أبو بكر:

أرسلتَ نحوي ثكاثاً من قَناً سُلُب فالحطأ ينكرها والحظأ يعرفهآ

مَيَّادة تطعنُ القرطاسَ في دَرقه أ والرِّقُ بخدمها بالرِّقِّ في عنقه

١ الذخيرة ١/١ : ٢٧٦ وديوانه : ١٣٩ والشريشي ١ : ٤٦ .

٢ الذخيرة : ٢٦٢ وديوانه : ٦٨ والشريشي ٢ : ٤٦ .

۳ الشریشی ۱ : ۴۷ .

<sup>؛</sup> ب م : منآدة . . . في ورقه .

فحسده عليه بعض من سمعه ، ونسبه إلى الانتحال ، فقال أبو بكر يخاطب صاحبه الأول:

وجاهل نسب الدعوى إلى كلمي لمَّا رماهُ بمثل النَّبل في حَدَّقه ْ فقلتُ من حَنَقِ لما تَعَرَّض لي مَن ذا الذيأخرجالير بوعَ من نفقه ما ذمَّ شعري وأيمُ الله لي قسَمُ الله المرؤ ليستِ الأشعارُ من طُرُقه والشعرُ يشهد أنَّى من كواكبه بل الصباحُ الذي يستنُّ من أُفقه

٢٥١ \_ وقال ابن شُهيُّد أيضاً في ضيف ' :

وما انفك معشوقُ الثناء يَـمُدُهُ ٢ ببشرٍ وترحيبٍ وبَسْطِ بـَنـــان ِ إلى أن تشهتي البينَ من ذات نفسه وحَنَّ إلى الأَهلين حَنْتَهَ حاني فأتبعته ما سدًّ خلَّة حاله وأتبعني ذكراً بكلّ مكان

وقال ":

تراه كملك الزنج من فرط كبره ِ إذا رام مشياً في تبختره أبطا

وبتنا نراعي اللَّيْلَ لم يطوِ بُرْدَهُ ولم يجلُ شيبُ الصبحفي فَوْده وخطا مُطِّلاً على الآفاقِ والبدرُ تاجُهُ وقد جعل الجوزاء في أذْنيهِ قُرْطا

٢٥٧ ــ وقال بعضهم في لباس أهل الأندلس البياضَ في الحزن ، مع أن أهل المشرق يلبسون فيه السواد :

ألا يا أهل أندلس فطنتُم اللطافكم إلى أمر عجيب

١ الذخيرة : ٢٦٧ وديوانه : ١٦٨ .

٢ الديوان : الثواء عمده .

٣ الذخيرة : ٢٣٧ وديوانه : ٨٨ واليتيمة ٢ : ٤٣ والشريشي ١ : ٦٣ .

الشريشى ١ : ٩٤ .

لبستم في مآتمكم بياضاً فجئتم منه ُ في زيّ غريب صدقتم فالبياض ُ لباس ُ حزن ﴿ وَلا حُزْنٌ أَشَدُّ مِن المَشيب

٢٥٣ – وقال أبو جعفر ابن خاتمة :

هل جُسومٌ يَوْمَ النوى ودَّعُوها باقياتٌ لسوء ما أودعوها يا حُداة القلوب ما العدل مذا أتبعوها أجسامها أو دعوها

٢٥٤ – وقال القَسُطُلَتي يصف هول البحر ' :

إليك ركبنا الفُلْكَ تهوي كأنّها وقد ذعرَتْ عن مَغْرِبِ الشمس غرْبانُ على لُجَج خُصُر إذا هَبّت الصَّبا ترامي بها فينا ثبيرٌ وثبَهْ لانُ مواثل ترعى في ذرَاها مواثلاً كما عُبدت في الجاهلية أوثانُ يقُلنَ وموجُ ٢ البحرِ والهم والدجي يموجُ بها فيهـا عيون وآذانُ سوى البحر قبرٌ أو سوى الماء أكفانُ

٧٥٥ ـ وقال الرمادي يهنيء ابن العطار الفقيه بمولود :

يهنيك ما زادت الأيامُ في عَدَدِكُ من فيلْذَة برزت للسعد من كبدكِ كأنَّما الدهرُ دهرٌ كان مكتئباً من انفرادك حتى زاد في عددك حتى ترى ولداً قد شبٌّ من ولدك

٢٥٢ – وقال ابن صارَة في النار :

يتقشّع الياقوتُ في لَبّاتها

لا خَلَّفتْكُ الليالي تحت ظلَّ رَدًّى

ألا هل إلى الدنيا مَعادٌ وهَـَلُ ْ لَـنَا

هات التي للأيك أصلُ ولادها ولها جبينُ الشمسِ في الأشماس بوساوس تشفى من الوسواس

٢ في الأصول : مقَّاتل موج .

١ ديوان ابن دراج : ٨٧ والذخيرة ١/١ : ٧٤ .

ولباس مَن أمسى بغير لباس أنسُ الوحيد وصبحُ عين المجتلى حمراء ترفل في السواد كأنّما ضَرَبَت بيعرق في بني العباس وقال فيها أيضاً :

لابنة الزَّنْدِ في الكوانين جَمْرٌ كالدراري في الليلة ٢ الظلماء خبروني عنها ولا تكذبوني ستكت فحمها سبائك تبر كلُّما وَلُولَ النسيمُ عَلَيْها رَقَصَتْ في غلالة حمراء سَفَرَتُ عن جبينِها أ فأرتنا حاجب الليل طالعاً بالعشاء

ألديها صناعة الكيمياء رصّعته بالفضة البيضاء لو ترانا من حولها قلتَ قوم " يتعاطَّونَ أكؤسَ الصَّهباء

٢٥٧ ـ وقال فيها الفقيه الأديب \* ابن لبال :

فحم " ذَكَا فِي حشاهُ جمر " فقلتُ مسك " وجُلَّنـــارُ أو خَدَّ مَن قد هويتُ لمّا أطل من فوقه العلارُ

٧٥٨ ــ وكان أبو المطرف الزهري جالساً في باب داره مع زائر له ، فخرجتُ عليهما من زُقاق ِ ثان ِ جاريةٌ سافرة الوجه كالشمس الطالعة فحين نظرتهما على غفلة منها نفرت خَجِلة ، فرأى الزائر ما أبْهَـتَهُ فكلَّفه وصفها ، فقال مرتجلاً:

ر القلائد : ۲۲۶ .

٧ القلائد : كالدراري في دجي .

٣ القلائد: صفائح.

القلائد : سفرت في عشائها .

ه م : الأديب الفقيه ؛ ولعله أبو الحسن علي بن أحمد بن لبال الشريشي ( – ٨٣ ه ) وله ترجمة في التحفة : ٤٧ والذيل والتكملة ه : ١٦٩ .

يا ظبية ً نفرت والقلبُ مسكنها خوفاً لختَـنْلي َ بل عمداً لتعذيبي لا تختشي فابن ُ عبدِ الحقِّ أنحلَنا

٢٥٩ – وقال ابن شُهيَدا:

أصباحٌ لاحَ أم بدرٌ بكدا هَبٌّ من نعسته ِ منكسراً يمسح النعسة من عيني رشا قلتُ هَبُ لي يا حبيبي قُبُلْلَة فانشى يهتر من منكب كلما كلمني قبالته قال لي يلعب صد ْ لي طائراً وإذا استنجزت يومآ وعده شربت أغصانه " خمر الصّبا رشأ بل غادة " مَـمْكُورة " أححت ، من عضة في نهدها فأنا المجروح من عضّتها

أم سَنا المحبوب أورى زنَّدا مسبل" للكُمِّ مُرْخ للرِّدا صائد في كلِّ يوم أسدا تشف من هملًك تبريح الصَّدى قائلاً لا ثم أعطاني اليدا فهو ما قال كلاماً ردادا فتراني الدهر أجرى بالكدى قال لي يمطل ذكرُّني غدا وسقاه الحسن حتى عَرْبكا عمسمت صبحاً بليل أسودا

ثم عَضَت خُرٌّ وجهي عمدًا

لا شفاني الله منها أبكا

عدلاً يؤلف بين الظبي والذيب

۲۲۰ – وقال محمد بن هانیء في الشيب ° :

بينتُم فلولا أن أُغبّر لمّتي عبَناً وألْقاكم علي عضابا

١ مرت هذه القصيدة ص : ٣٥٨.

٢ الرواية المشهورة : من عمك ؛ وتصحف إلى « غمك » .

٣ م : أعطافه ، وهو أجود .

<sup>؛</sup> هذه رواية الذخيرة ، وفي م : أحجمت .

ه ديوان ابن هاني. : ١٩٨ – ١٩٩ والشريشي ١ : ٢١٤ .

ومحوت محو النِّقْس عنه شبابا فاجعل° مطيَّك دونه الأحقابا ولتدفعن الى الزمان غرابا

لخضبتُ شيباً في مفارق لمتي ا وخِضبتُ مُبْيض ٢ الحداد عليكم ُ لو أنَّني أجد البياض خضابا وإذا أردت على المشيب وفادةً فلتأخذن من الزمان حمامة ً

٧٦١ \_ وكتب ابن عمار إلى ابن رَزين وقد عتب عليه أن اجتاز ببلده ولم ىَلْقَە ٣:

> لم تثن عنك عناني سَلُوَّةٌ خَطَرَتْ لكن عَدَ تُنيَ عنكم خجلة "خطرت « لو اختصرتم من الإحسان زرتكم ُ

ولا فؤادي ولا سمعي ولا بصري كفانيَ العذرُ منها بيتَ معتذرِ والعذب يُهجر للإفراط في الحَصر »

۲۲۲ \_ وقال ابن الجد" ؛ :

وإنتى لصبٌّ للتــــلاقي وإنّـما أذوبُ حياء من زيارة صاحبِ °

۲۲۳ ـ وقال ابن عبد ربّه تن

يا من عليه حجابٌ من جكلالته ما أنت وحدك مكسوًّا ثيابَ ضني ألقى عليك يدأ للضر كاشفة

يصدُّ ركابي عن معاهدك العسرُ إذا لم يساعد ْني على بـِرّه ِ الوفرُ

وإن بدا لك يوماً غير محجوب بل كلّنا بك من مضني ومشحوب كشَّافُ ضرَّ نبيَّ اللهِ أيوبِ

١ الديوان : في عذاري كاذباً .

٧ الديوان : مسود .

٣ الذخيرة ( ٢ : ١٦٠ ) والشريشي ١ : ٢٤٣ والبيت المضمن للمعري .

٤ الشريشي ١ : ٢٤٣ .

ه م: سيد.

٣ أبيات ابن عبد ربه في الشريشي ١ : ٣٠٥ .

## **٢٦٤** ـ وقال النَّحْلي في مغنية :

ولاعبة الوشاح كغصن ' بان

لها أثرٌ بتقطيع القلوب إذا سوَّت طريقَ العُنُود نقرأً وغنَّت في محبَّ أو حبيب فيمناها تقدُّ بها فؤادي ويُسراها تعدُّ بها ذنوبي

### ٧٦٥ - وقال ابن شُهِيَدُد :

كلفت الحب حتى لو دنا أجلي لا وجدتُ لطعم الموت من ألم وعاقني أكرمي عمّن ولهت به ويثلي من الحبّ أو ويلي من الكرم

٢٦٦ – وكان بشَريش ° صوفيٌّ حافظ للشعر ، فلا يعرض في مجلسه معنى إلاَّ وهو ينشد عليه ، فاتفق أن عطس رجل بمجلسه ، فشـَمـّته الحاضرون ، فدعا لهم ، فرأى الصوفي أنَّه إن شمَّته قطع إنشاده بما لا يشاكله من النظم ، وإن لم يشمته كان تقصيراً في البر ، فرغب حين أصبح من الطلبة نظم هذا المعنى ، فقال الوزير الحسيب أبو عمرو ابن أبي محمد " :

يا عاطساً يرحمك اللهُ إذ أعلنت بالحمد على عَطْستكُ ادعُ لنا ربَّكَ يغفرْ لَـنا وأخلصِ النيةَ في دعوتكْ وقل له يا سيدي رغبتي حضورُ هذا الجمع في حضرتك ، وأنت يا ربَّ الندى والنُّوى بارك ربُّ الناس في ليلتك ،

فإن يكن منكم لنا عودة " فأنت محمود " على عودتك "

١ ق ب : بغصن .

۲ دیوان ابن شهید : ۱٤۸ .

٣ الديوان : ألمت .

<sup>؛</sup> الديوان : وذادني .

ه الشريشي ١ : ٣٤١ .

٣ الشريشي : ابن محمد .

وهذا الوزير المذكور كان يُصرِّف شعره في أوصاف الغزلان ومخاطبات ، الإخوان ، وكتب إلى الشريشي ــ شارح المقامات الــ يستدعي منه كتاب العقد :

أيا مَن عَدا سِلْكَا بليد معارفه ومَن لَفْظُهُ زهر أَنيق لقاطيفِه عِبْكُ أَضْحَى عاطِلَ الجيدِ فلتجُد بعِقْد على لَبَـــاته وسَوَالفِه

ووُعيكَ في بعض الأعياد ، فعاده من أعيان الطلبة جملة ، فلمّا همُّوا بالانصرافُ أنشدهم ارتجالا ً:

لله درُّ أفاضل المُجادِ شَرُفَ النّدِيُّ بقصدهم والنادي لله درُّ أفاضل المُجادِ شَرُفَ النّدي بقصدهم والنادي للنّا أشاروا بالسّلام وأزمعوا أنشدتهم وصدقتُ في الإنشادِ في العيد عُدْتُم وهو يوم عَروبة لا فرحتي بثلاثة الأعْيادِ

قال الشريشي في شرح المقامات : ولقد زرته في مرضه الذي توفّي فيه رحمه الله تعالى أنا وثلاثة ُ فتيان من الطلبة ، فسألني عنهم وعن آبائهم ، فلمّا أرادوا الانصراف ناول أحدَهم محبرة ، وقال له : اكتب ، وأملى عليه ارتجالا ً :

ثلاثــة فتيـان يؤلفُ بينهـم فلاثــة فتيـان يؤلفُ بينهم فالأثــة فتيـان يؤلفُ بينهم فالنقلت أين الحُسن فانظره أين هم وخليقة فإن قلت أين الحُسن فانظره أينهم وزيّنهم أستاذهم إذ غدا لهم معلم آياتٍ فتمم زينهم فإن خفت من عين ففي الكل فلتقل وقى الله ربّ الناس للكل عينهم

٢٩٧ – وقال الشريشي ": حدثنا شيخنا أبو الحسين ابن زرقون ، عن أبيه أبي عبد الله ، أنّه قعد مع صهره أبي الحسن عبد الملك بن عيّاش

١ م : صاحب كتاب شرح المقامات .

۲ الشریشی: در عصابة.

۳ الشريشي ۱ : ۳٦٥ .

الكاتب على بحر المجاز ، وهو مضطرب الأمواج ، فقال له أبو الحسن : أجز : ومُلْتَطِيمِ الغواربِ مَوَّجَتْهُ للوارحُ في مناكبها غيومُ فقال أبو عبد الله :

تمنَّعَ لا يَعُومُ به سَفينٌ ولوجَذبَتْ به الزُّهْرُ النجومُ

٢٩٨ - وكان لابن عبد ربّه فتي يهواه ، فأعلمه أنّه يسافر غداً ، فلمّا أصبح عاقه المطر عن السفر ، فانجلي عن ابن عبد ربَّه هميَّه ، وكتب إليه ١ :

هلا ابتكرتَ لبينِ أنْتَ مبتكرُ هيهات يأبي عليك اللهُ والقدرُ ما زلت أبكي حذارَ البينِ ملتهباً حتى رثى لي َ فيك الريحُ والمطرُ يا بَـرْدَهُ من حَيَا مُـزن على كبد ِ نيرانها بغليل ِ الشوق تستعرُ

آليتُ أن لا أرى شمساً ولا قمراً حتى أراك فأنت الشمسُ والقمرُ

وقال ابن عبد ربه :

صل من هويت وإن أبدى معاتبة " فأطيبُ العيش وَصْلُ بينَ إلفين واقطع حبائل خيد ن لا تلاثمه فقلّما تَسَعُ الدنيا بَغيضين

**٢٦٩** ـ وقال أبو محمد غانم بن الوليد المالقي " :

صيّر فؤادك للمحبوب منزلة منم الخياط مجال للمحبّين ولا تسامح بغيضاً في معاشرة فقلها تسَعُ الدنيا بعَيضين

• ٧٧ – وكان المتوكّل صاحبُ بَطَلْيَوْس ينتظر وفود أخيه عليه من

١ أبيات ابن عبد ربه في المطمح : ٥١ .

٢ العقد ٢ : ٣١٦ .

۳ مر البيتان ص : ۲۹۰ ، ۳۹۸ .

شَـنْتَرِين يوم الجمعة ، فأتاه يوم السبت ، فلمَّا لقيه عانقه وأنشده :

تخبرَت اليهودُ السبتَ عيداً وقلنا في العروبة يومُ عيد فلماً أن طلعت السبت فينا أطلنت لسان محتج اليهود

٢٧١ ـ وقال أبو بكر ابن بقيّ ١ :

أقمتُ فيكم على الإقتار والعدَّم ِ لوكنتُ حُرًّا أبيَّ النفس ِلم أُقِّم ِ فلا حديقتُكم يُجني لها تُمَرُّ ولا سماؤكُم تَنْهَلُ بالدِّيم أنا امرؤ إن نَبَتْ بي أرضُ أندلس جئتُ العراق فقامت لي على قدم ما العيشُ بالعلم إلا حيلة صعفت وحرفة وكلَّت بالقُعْدُد البرَم

۲۷۲ \_ وقال الأبيض في الفقهاء المراثين ٢

أهل الرياء لبستُم أناموسكم كالذئب يُد لج " في الظلام العاتم \_

فملكتم الدنيا بمذهب مالك وقسمتُم الأموال بابن القاسم وركبتُمُ شُهُبَ البغالِ بأشْهِبِ وبأصبغ صبغت لكم في العالم ِ

و قال ٤:

قل للإمام سنا الأثمّة مالك نور العيون ونُزهة الأسماع لله درُّك من هُمام ماجد قد كنتَ راعينا فنعم الراعي فمضيتَ محمود النقيبة وطاهراً وتركتنا قَنَصاً لشرِّ سباع

١ أبيات ابن بقى في القلائد : ٢٨١ .

٢ زاد المسافر : ٧١ وهي في المعجب : ٣٣٥ منسوبة لابن البني ؛ وأنظر الشريشي ١ : ١٨٥ .

٣ زاد المسافر : يختل .

٤ زاد المسافر : ٧١ .

ه م: المناقب.

أكلوا بك الدنيا وأنثت بمعزل تشكوك دنيا لم تزل بكَ برَّةً ۗ

۲۷۳ – وقال ابن صارة :

يا من يعذّبني لمّا تَـمَلَّكْني تَرُوقُ حُسناً وفيك الموتُ أجمعه

٢٧٤ – وقال عبدون البكنسي ١:

يا من مُحَيَّاهُ جنَّاتٌ مفتَّحةٌ وهتجْره لي َ ذنبٌ غير مغفور لقد تناقضتَ في خلَـٰتي وفي خـُـٰـلُـقي

٧٧٥ – وقال الوزير ابن الحكيم :

رَسَخَتْ أصول عُلاكم تحت الثرى إنَّ المكــــارمَ صورةٌ معلومــــةٌ تبدو شموس ُ الدَّجْنِ من أطواقكم ذلَّتُ لكم نَسَمُ الخلائقِ مثل ما فمتى مدحتُ ولا مدحتُ سواكم

طاوي الحشا متكفِّت الأضلاع ماذا رفعتَ بها من الأوضاع

ماذا تريدُ بتعذيبي وإضراري كالصقل في السيف أو كالنور في النار

تناقُضَ النارِ بالتدخينِ والنُّورِ

ولكــــم على خطّ المجـرَّةِ دارُ أنتم لهـــا الأسمـــــاعُ والأبصـــارُ وتفيضسُ من بينِ البنــان ِ بحـــارُ ذلت الأشعري فيكم الأشعار ا فمديحكم في مدحه إضمارُ

٢٧٦ – وقال القاضي أبو جعفر ابن برطال ٢ :

١ هو أبو محمد عبد الله بن يحيى الحضرمي ابن صاحب الصلاة ويعرف بعبدون من أهل دانية وسكن شاطبة وتوفي ببلنسية ( – ٧٨ ه ) وترجمته في التحفة : ٦٨ والتكملة رقم : ١٤٠٢ .

٢ هو أحمد بن محمد بن علي الأموي ويكني أبا جعفر ويعرف بابن برطال ، كان من أهل الخير والانقباض والعفة والوقار يتكسب بصناعة التوثيق ، ثم أصبح قاضياً لغرناطة وإماماً بمسجدها الأعظم حتى عام ٧٤١ وتوفي بمالقة سنة ٥٥٠ ( انظر ترجمته وشعره في الإحاطة ١ : ١٧٧ – . (179

أستودع الرحمن مَن ليوَداعهم قلبي وروحي آذنا بوداع بانوا وطرفي والفؤاد ومقوكي باك ومسلوب العزّاء وداع فتولً يا مولاي حفظهم ولا تجعلُ تفرُّقنا فراق وداع المتولً يا مولاي حفظهم ولا

۲۷۷ \_ وقال ابن خفاجة ۲

وما هاجني إلا تألّق ُ بارق لِ لبست به بُرْدَ الدُّجُنَّة مُعْلَما وهي طويلة .

وقال من أخرى " :

جَمَعَتْ ذوائبُهُ ونورُ جبينه بينَ الدُّجُنَةِ والصباحِ المشرقِ بينَ الدُّجُنَةِ والصباحِ المشرقِ بينَ الدُّجُنةِ والصباحِ المشرقِ في علام للمتوكّل بن الأفطس يرثيه :

غالته أيدي المنايا وكُن في مقلتيه وكان يسقي الندامي بطرف ويديب عضن ذوى وهلال جار الكسوف عليه

٧٧٩ \_ وقال الفقيه العالم أبو أيوب سليمان بن محمد بن بطال البطليوسي عالمها في المذهب المالكي ، وقد تحاكم إليه وسيمان أشقر وأكحل فيمن يفضل بينهما °:

وشاد نِيْن ِ أَلَّا بِي على مِقة مِ تَنازَعا الحسن في غايات مستبق

١ سقط البيت من م .

۳ ديوانه : ۱۷۳ .

۳ ديوانه : ۱۵۰ .

٤ انظر ترجمته في المغرب ١ : ٣٦٥ .

ه مرت الأبيات ص: ٢٩٢.

كأن ّ لمّة ذا من نرجس خُلقت على بهار وذا مسك على وَرَق وحَكُّما الصَّبَّ في التفضيل بينهما ولم يخافا عليه رشوة الحدق فقام يُبُدي هلال ُ الدَّجن حُجّته مبيّناً بلسان منه منطلق فقال وجهيَ بدرٌ يستضاء به ولون شعريَ مقطوع من الغَسَق ك الحسن أحسن ما يعزى إلى الحدق وكحل عينيَّ سحْرٌ للنُّهي وكذا وقال صاحبه أحسنت وصفك لـ كن فاستمع لمقال فيَّ مُتَّفق أنا على أُفقى شَمْسُ النّهار ولم تغرب وشقرة شَعري شقرة الشفق وفضل ما عيبَ فيالعينينِمن زَرق أن الأسنّة قد تُعزى إلى الزّرق قَـضَيْتُ للمَّة الشقراء حيث حكت نوراً كذا حُبّها يقضي على رَمَقي فقام ذو اللمّة السوداء يرشقني سهام أجْفانه ِ من شدّة الحَنتَق وقال جُرْتَ فقلت الجور منك على قلبي و لي شاهد من دَمُعيَ الغدق وقلت عَفْوكَ إذ أصبحتُ متهماً فقال دونك هذا الحبل فاختنق وكان فيه ظرَّف وأدب ، وعنوان طبقته هذه الأبيات .

وقال :

وغاب من الأكواس فيها ضراغم من الراح ألبابُ الرجال فريسُها قرعتُ بها سن الحلوم فأقطعت وقد كاد يسطو بالفؤاد رسيسُها

وله رحمه الله تعالى « شرح البخاري » وأكثرَ ابن حجر من النقل عنه في « فتح الباري » ، وله كتاب « الأحكام » وغير ذلك ، وترجمته شهيرة .

٢٨٠ – وقال الأديب النحوي المؤرخ أبو إسحاق إبراهيم بن [قاسم]
 الأعلم البطليوسي صاحب التواليف التي بلغت نحو خمسين ١ :

١ انظر ترجمته في المغرب ١ : ٣٦٩ واختصار القدح : ١٥٧ وبغية الوعاة : ١٨٥ والبيتان في
 المغرب والقدح .

ياحيمُصُ لا زلتِ داراً لكلِّ بؤس وساحه ، ما فيك موضع راحه إلا وما فيه راحه ،

وهو شيخ أبي الحسن ابن سعيد صاحب «المغرب» وأنشده هذين البيتين لما ضجر من الإقامة بإشبيلية أيام فتنة الباجي .

٢٨١ \_ وقال الأديب الطبيب أبو الأصبغ عبد العزيز البطليوسي الملقب بالقلندر ' :

وخرج يوماً وهو سكران ، فلقي قاضياً في نهاية من قبح الصورة ، فقال : سكران خذوه ، فلما أخذه الشرط قال للقاضي : بفضل من ولاك على المسلمين بهذا الوجه القبيح عليك إلا ما أفضلت علي وتركتني ، فقال القاضي : والله لقد ذكرتني بفضل عظيم ؛ ودرَراً عنه الحد .

۲۸۷ – وقال ابن جاخ الصباغ البطليوسي ۲ ، وهو من أعاجيب الدنيا ،
 لا يقرأ ولا يكتب :

ولمّا وقفنا غداة النوى وقد أسقط البينُ ما في يدي رأيت الهوادج فيها البدور عليها البراقع من عسنجد وتحت البراقع مقلوبها تدبّ على وَرْد خدّ نكي تُسالم من وطيئت خدّه وتلدغ قلب الشّجي المكمد

۱ المغرب ۱ : ۳۲۹ وفيه «القلمندر» .

٢ ترجمته في الجذوة : ٣٨١ (وبغية الملتمس رقم : ١٥٦٢)؛ والأبيات التي أوردت هنا ذكر
 صاحب المطرب (١٨٤) أنها لعلي بن إسماعيل الأشبوني وأخذها ابن جاخ وادعاها لنفسه .

وقال في المتوكل ، وقد سقط عن فرس :

لا عَتْب للطِّرف إِن زَلَّتْ قوائمه ُ ولا يُد نَسه من عائب د نَس ُ حَمَّلْتَ جُوداً وَبِأَساً فوقه ونُهيًى وكيف يحمل ُ هذا كلَّه ُ الفرس ُ

٣٨٣ – وقال الشاعر المشهور بالكميت البطليوسي ١:

٢٨٤ – وقال أبو عبد الله محمد بن البَيْنِ البَطَلْيَوْسي ، وهو ممن يميل إلى طريقة ابن هانيء ٢ :

غَصَبُوا الصباحَ فقسَّموه خدودا واستنهبوا قُضُبَ الأراكِ قدودا ورأوا حصى الياقوتِ دون محلِّهم فاستبدلوا منه النجوم عقودا واستودعوا حدق المها أجفانههُم فسبوا بهن ضَراغماً وأسودا لم يكفهم حمل الأسنة والظبي حتى استعارُوا أعيناً وقُدُودا وتضافرُوا بضفائرٍ أبدوا لنا ضوء النهار بليلها مع قودا صاغوا الثغور من الأقاحى بيننها ماء الحياة لو اغتدى مورودا

۲۸٥ – وكان عند المتوكل مضحك يقال له الخَطَّارة ، فشرب ليلة مع المتوكل ، وكان في السقاة وسيم ، فوضع عينه عليه ، فلما كان وقت السحر دباً إليه ، وكان بالقرب من المتوكل ، فأحس به ، فقال له : ما هذا يا خطارة ؟

١ ترجمة الكميت في الجذوة : ٣١٤ (وبغية الملتمس رقم : ١٢١٥) وهو الكميت بن الحسن أبو
 بكر من شعراء عماد الدولة ابن هود بسرقسطة ؛ وانظر المغرب ١ : ٣٧٠ .

٢ الشعر في الذخيرة (٢ : ٣٠٧) والمغرب ١ : ٣٧٠ وانظر ما تقدم ص : ٤٠٣ .

فقال له: يا مولاي هذا وقت تفرغ الخطارة الماء في الرياض ، فقال له: لا تَعَدُّ لئلاً يكون ماء أحمر ، فرجع إلى نومه ، ولم يُعدُّ في ذلك كلمة بقية عمره معه ، ولا أنكر منه شيئاً ، ولم يحدِّث بها الخطارة حتى قُتل المتوكل ، رحمه الله تعالى .

والخطارة : صنف من الدواليب الخفاف يستقي به أهل الأندلس من الأودية ، وهو كثير على وادي إشبيلية ، وأكثر ما يباكرون العمل في السحر .

۲۸۲ – وقال الوزير أبو زيد عبد الرحمن بن مولود :

أرني يوماً مين الده رعلى وَفْقِ الأماني أُمَّ دَعْني بَعْدَ هذا كيفما شئتُ تراني

۲۸۷ – وقال أديب الأندلس وحافظها أبو محمد عبد المجيد بن عبدون الفهري اليابري ، وهو من رجال الذخيرة والقلائد ، وشهرته مغنية عن الزيادة ، يخاطب المتوكل وقد أنزله في دار وكفّت عليه ' :

أيا سامياً من جانبيه كليهما «سُمُوَّ حباب الماء حالاً على حال » لعبد ك دارٌ حل فيها كأنها «ديار لسلمي عافياتٌ بذي خال » يقول لها لما رأى من دُثُورها «ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي » فقالت وما عيّت جواباً برده ها «وهل يعمن من كان في العُصر الحالي » فمَدُ صاحب الانزال فيها بعاجل «فإن الفتى يَهاذي وليس بفعال »

وقال في جَمْع حروف الزيادة حسبما ذكره عنه في «المغرب » ٪ :

سألت الحبروف الزائدات عن اسمها فقالت ولم تكذب : أمان وتسهيل

١ مرت هذه الأبيات ص : ٣٩٣ وانظر المطرب : ١٨٢ .

٢ لم يرد البيت في ترجمة ابن عبدون في المغرب (١: ٣٧٤) وإنما أورده صاحب المطرب: ١٨٠.

#### [ضوابط حروف الزيادة]

قلت : وعلى ذكر حروف الزيادة فقد أكثر الناس في انتقاء الكلمات الضابطة لها ، وقد كنت جمعت فيها نحو ماثة ضابط ، ولنذكر الآن بعضها ، فنقول : منها «أهوى تلمسانا » ونظمتها فقلت :

قالت حروفُ زياداتٍ لسائلها هل هُويِتُ بلدة : أهوى تلمسانا وجمعها ابن مالك في بيت واحد بأربعة أمثلة من غير حَشْو ، وهو :
هناء وتسليم ، تلا يوم أنسه ، نهاية مسئول ، أمان وتسهيل ومنها «هَوِيتُ السمان». وحكي أن أبا عثمان المازني سئل عنه فأنشد :

هَويتُ السمانَ فشيَّبني وقد كنتُ قيد ما هويتُ السمانا

فقيل له: أجبِننا ، فقال: أجبتكم مرتين ، ويروى أنّه قال: سألتمونيها ، فأعطيتكم ثلاثة أجوبة ، هكذا حكاه بعض للحقين ، وهو أرق مما حكاه غير واحد على غير هذا الوجه ، ومنها: «سألتمونيها» ، ومنها: اليوم تنساه ، الموت ينساه ، أسلمني وتاه ، هم يتساءلون ، التناهي سمو ، تنمي وسائله ، أسلمي تهاون ، تهاوني أسلم ، التمس هواني ، ما سألت يهون ، مؤنس التياه ، لم يأتنا سهو ، يا أويس هل نمت ، نويت سؤالهم ، نويت مسائله ، سألتم هواني ، تأملها يونس ، أتاني وسهيل ، هوني مسألتها ، سألت ما يهون ، وسليمان أتاه ، تسأل من يهوى ، استملاني هو ، أسلمت وهناي ، هو استمالني ، سايل وأنت هم ، يا هول استنم ، أتاه وسليمان .

قلت : وليس هذا تكراراً مع السابق الذي هو «وسليمان أتاه » لأن التقديم والتأخير يصيرهما شيئين .

ومنها : الوسمي هتَّانُ ، أوليتم سناه ، واليتم أنسه ، أمسيت وناله ، أنله

توسيماً ، أملتني سهواً ، أتوسل يمنها ، سألتهن يوماً ، سألت يومنها ، سألت ما يهون » ما يوهن ، نهوي ما سألت ، يهون ما سألت ، وقد سبق «سألت ما يهون » وعد هما شيئين من أجل التقديم والتأخير كما مر نظيره ، ألا تنس يومه ، ليتأس ماؤه ، سله موتي أنا ، أنسته اليوم ، سألتم هوينا ، آوي من تسأله ، وهين ما سألت ، وهني ما سألت ، مسألتي نواه .

ومنها: مسألتي هاون ، سهوان يتألم ، أيلتم سهوان ، أو يلتم ناسه ، مسألتي أهون ، أو ميت تنساه ، سموتن إليها ، أمليت سهوان ، وسألتم هينا ، يهون ما تسأل ، أتلومن سهيا ، أسلم وانتهى ، يتأمل سهوان ، يتأمل ناسوه ، يتأملن سواه ، ايتأمل نسوه ، الهوى أتنسم ، وليت ماه آسن ، تولين أسهما ، اتلوا سهمين ، أول ساهمتني ، أسماؤه تنيل ، يتأملنه سوا ، أو لم يتسنناه ، آمن ويتساهل ، أمسيتن لهوا ، توسميه لناء ، هو ما تسألين ، لأيها نتوسم ، أيهما نتوسل ، أتاني لسموه ، سميتهن أولا " ، أولاهن سميت ، سلمتني أهوا ، أسلمتني هوا ، أو نستميلها ، أيستمهلونا ، هنأت الموسى ، سليم انتهوا ، وأنت سائلهم ، ساءلته ينمو ، تهنأ لا يسمو ، اسألي مؤنته ، سألتي موهنا ، التمس هونا ، استملي أهون ، التناه موسى ، لهواء يتسم ، بهوى ما تسأل ، ماؤه ليتأسن ، تنسمي لهواء ، تلومي إن سها ، ألمتني سهوا ، ستولينا أمه ، يتمهلون أسا ، أمهلتني سوا ، التناسي وهم ، أهويت سلمان ، هويت المأنس بهوي ، هويت أم ناسل ، أوليس تم هنا ، استوهن أملي ، استهون ألمي ، استهون ألمي ، استهون ألمي ، استمونه ، ألا يتسمونه ، أليس توهمنا ، ألا يتسمونه .

فهذه مائة وأربعة وثلاثون تركيباً، منها ما هو متين، ومنها ما هو غير متين، وقد جمع ابن خروف فيها اثنين وعشرين تركيباً محكياً وغير محكي، وأحسنها بيت ابن عبدون السابق، ويليه بيت ابن مالك، وقال الطغمي جامعاً لها أربع مرّات:

آلمتني سهواً ، تلومي إن سها أو ليس تم هنا ، الهوا يتسم هكذا بخطّه يتسنم ، ولو قال يتنسم لكانْ أنسب ، وقال أيضاً :

ولیت ما سناه والتمسی هنا 🛮 ما تسألین هو الهنا یتوسم

قلت : وقد جمعت في المغرب زيادة على ما تقدم، وكنت قدرت رسالة فيها أسميها « إتحاف أهل السيادة بضوابط حروف الزيادة» .

٢٨٨ ــ وقال أبو محمد عبد الله بن الليث يستدعي الوزير أبا الحسن اليابري في يوم غَيِيْم : .

رقَـَمَ الربيعُ بروضنا أزهارَهُ ۖ فجرى على صَفَـحاتـه أنهارَهُ ُ فعسى تشرفنا ببهجة سيد ِ ألقى على ليل ِ الحطوب نهارَهُ ُ تتمتَّعُ الآدابُ من نَفَحاتِهِ فيشَمُّ منها وردَهُ وبهارَهُ يا سيداً بَهَرَ البرية َ سؤدداً أبدى إلينا سرَّهُ وجهاره فعليك يا شمس العلا إظهاره

يوم ٌ أظل ً الغيم ُ وجه َ ضيائه

أدر كاسَ المدام فقد تَعَنَّى بفرع الأيك طائرُه الصَّدوحُ

وهـَبَّ على الرياضِ نسيم ُ صبح يمرُّ كما دنا سارِ طليح ومال النهرُ يشكو من حَصَاهُ جراحاتِ كما أنَّ الجريح

و قال :

حلفتُ ويشهدُ دمعى بما أقاسيه من هجركَ الزائـد

١ هو أبو القاسم خلف بن يوسف بن فرتون الأبر ش النحوِي ( توفي : ٣٢ ه ) و تر جمته في التحفة : ١٣ والصلة : ١٧٤ وبغية الملتمس رقم : ٧٢٢ وبغية الوعاة : ٣٤٣ .

فإن كنت تجحد ما أدّعي وحاشاك تُعْرَف بالحاحد فإن النبي عليه السلام فضى باليمين مع الشاهد

• ٢٩٠ \_ وقال أبو الحسن علي بن بـَسـّام الشّـَنْتريني صاحبُ الذَّخيرة ، وشهرته تغني عن ذكره ، ونظمه دون نثره ، يخاطب أبا بكر ابن عبد العزيز :

أبا بَكْرِ المُجْتَبِي للأدب ونيع العماد قريع الحسب أيلحن فيك الزمان الحؤون ويعرب عنك لسان العرب وإن لم يكن أفقتنا واحداً فينظمنا شمل هذا الأدب

وقد ذكرنا له في غير هذا المحل قوله :

ألا بادر فلا ثان سوى ما عَهد ْتَ الكأس والبدرُ التمامُ ... الأبيات

وتأخرت وفاته إلى سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة ، وهو منسوب إلى «شَـنْـترينَـ » من الكُـور الغربية البحريّة من أعمال بـَطَـلَـيـوس .

۲۹۱ ـ وقال أبو عمر يوسف بن كوثر:

مررتُ به يوماً يغازلُ مثله وهذا على ذا بالملاحة يمتَنُ فقلتُ: اجمعا في الوصلِ رأيكما فما لمثلكما كان التغزلُ والمجننُ عسى الصبُّ يقضي الله بينكما له بخيرٍ فقالا لي: اشتهى العسل السّمْنُ

۲۹۲ ـ وقال أبو محمد ابن سارة ا:

أعندك أن البدر بات ضجيعي فقضّيْتُ أوطاري بغيرِ شفيع

١ الذخيرة (٢: ٣٢٤).

جعلتُ ابنة َ العنقودِ بيني وبينه ُ فكانت ْ لنا أُمّــاً وكان رضيعي وقال ا :

أيا من حارتِ الأوهامُ فيه ِ فلم تعلم له الأقدارُ كُنْها بِعِيرِ واسطة ٍ فكُنْها بِعِيرِ واسطة ٍ فكُنْها

٣٩٣ – وقال أبو الحسن [ ابن ] منذر الأشبوني :

فديتك َ إنّي عن جَنَابك راحِل ٌ فهل لي َ يوماً من لقائك زادُ وحَسَّبُك والأيام ُ خُون غوادرٌ فراق ٌ كما شاء العدا وبعاد ُ

٢٩٤ – وقال خلف بن هرون القطيني :

مَنْ أَنْبَتَ الوَرْدَ فِي خَلَدِّيْكَ يَا قَمرُ وَمَنْ حَمَى قَطَّفَهَ إِذَ لَيْسَ مُصَطّبِرُ الزّهرَ فِي الرّوضِ مَقرونٌ بأزمنة وروضُ خدّك مُوصولٌ به الزّهرَ

٢٩٥ – وكان لابن الحاج صاحب قرطبة ثلاثة أولاد من أجمل الناس حسون وعزُّون ورحمون ، فأولع بهم الإمام أبو محمد ابن السيد النحوي ، وقال فيهم ٢ :

أخفيْتُ سُقُمْيَ حتى كاد يخفيني وهِمثتُ في حُبّ عزُّونَ فعزُّوني ثُم ارْحَمُوني برَحْمُون فإن ظمئت نفسي إلى ريق حَسُّون فحَسُّوني

ثم خاف على نفسه فخرج من قرطبة ، هكذا رأيته بخط بعض المؤرخين والله أعلم .

١ الذخيرة (٢: ٣٢٦).

٢ مر البيتان ص : ٢٨٧ وقد حذفهما في م وقال : «وقد تقدمت هذه الحكاية » .

## ٢٩٦ \_ وقال ابن خَفَاجَةً يُداعب من بَقَلَ عِذَارُه ١ :

أيتها التائه مسهلا ساءني أن ته ت جهلا هل ترى فيما ترى إلا شباباً قد تولنى وغراماً قد تسرى وفؤاداً قد تسلى أين دمع فيك يجري أين جنب يتقلنى أين نفس بك تهذي وضلوع فيك تصلى أي باك كان لولا عارض وافى فولنى ونظى ونظى عنك إلا أسفا لا يتخلنى وانطوى الحسن فهلا أجمل الحسن وهكلاً

أمّا بعد أيّها النبيل النبيه ، فإنّه لا يجتمع العيدار والتيه ، قد كان ذلك وغصن الله الشبيبة رَطْب ، ومَنْهَلَ ذلك المقبّل عَدَب ، وأما والعيدار قد بَقَل ، والزمان قد انتقل ، والصب قد صحا فعقل ، فقد ركدت رياح الأشواق ، ورقدت عيون العشاق ، فَدَعَ عنك من نظرة التجنّي ، ومشية التثنّي ، وغُض من عنانك ، وخذ في ترضّي إخوانك ، وهمَس عند اللقاء همَسّة أريحيّة ، واقْنَعَ بالإيماء رَجْعَ تحيّة ، فكأنّي بفينائك مهجوراً ، وبزائرك مأجوراً ، والسلام .

## ٢٩٧ \_ وقال الرُّصافي لما بعث إليه من يهواه سكيناً ٢ :

تفاءلْتُ بالسكين لمّا بعثتَهُ لقد صدقتْ منتي العيافةُ والزجرُ فكان من القطع القطيعةُ والهجرُ

۱ دیوان ابن خفاجة : ۱۲۹ .

٢ ديوان الرصافي : ٩٩ (عن النفح) .

**۲۹۸** — وحضر الفقيه أبو بكر ابن حبيش ليلة مع بعض الجلة وطفىء السراج، فقال ارتجالاً :

أَذْ لَكِ السراجَ يرينا غُرَّةً سفرتْ فباتت الشمسُ تستحيي وتستترُ أُو خَلَهِ فكفانا وجهُ سيدنا لا يطلبُ النجمَ منْ في بيته القمرُ

۲۹۹ – وقصد أحد الأدباء بمرْسية أحد السادات من بني عبد المؤمن ،
 فأمر له بصلة خرجت على يد ابن له صغير ، فقال المذكور ارتجالاً :

تبرك بنَج ل جاء باليُمن والسّع في يبشّرُ بالتأييد طائفة المهدي تكلّم روح الله في المهد قبله وهذا براء بدّل اللام في المهد

• ٣٠٠ – وخرج الأستاذ أبو الحسن ابن جابر الدباج للوماً مع طلبته للنزهة بخارج إشبيلية ، وأُحضرت مُجبَيَّناتٌ ما خبا نارُها ، ولا هدأ أوارُها ، فما خام عنها ولا كف ، ولا صَرَفَ حرَّها عن اختضابها البنان ولا الكف ، فقال :

أحلى مواقعيها إذا قرَّبتها وبُخارُها فوقَ المواثد سامِ إِن أَحْرَقَتْ لَساً فإِنَّ أُوارِها في داخلِ الأحشاءِ بـَردُ سلامٍ

٣٠١ – وقال أبو بكر أحمد بن محمد الأبيض الإشبيلي يتهكم برجل زعم أنّه بنال الخلافة ؛ :

أميرَ المؤمنين نداءً شيخ ٍ أفادك من نصائحه اللطيفَهُ ۗ

١ م : في وجهه .

٢ القصة والبيتان في القدح : ١٥٦ وانظر المغرب ١ : ٢٥٦.

٣ كانت عادة أهل إشبيلية أكل هذه المجبنات يوم خميس إبريل .

٤ زاد المسافر : ٦٩ .

تحَفّظ أن يكونَ الجذعُ يوماً أُفكّر فيكَ مطويّـاً فأبكى

٣٠٢ ــ وقال صفوان :

ونهار أُنس لو سألنا دهرنا خرَق الزَّمانُ لنا به عاداته في فتية علمتْ ذُكاء بحسنهم ْ والسرحةُ الغنَّاءُ قد قبضت بها كفُّ النسيم على لواء أخضرِ

في أن يعود َ بمثله لم يقدر فلَو أقترحنا النجم لم يتعذر فتلفعت من غيمها في مئزر وكأن شكل الغيم مُنخلُ فضة يلقي على الآفاق ِ رَطْبَ الجوهرِ

سريراً من أسرتك المنيفه

وتُضحكني أمانيكَ السخيفه

٣٠٣ \_ واجتاز بعض ُ الغيامان على أبي بكر ابن يوسف، فسلَّم عليه بإصبعه ، فقال أبو بكر في ذلك وأشار في البيت الثالث إلى أن والد الغلام كان خطيب البلد:

مرَّ الغزالُ بنا مَـرُوعاً نافراً كشبيهه في القفر ريع بصائده ْ لثم السُّلامَى في السَّلام تستراً في انشي حذرَ الرقيب لراصده ْ هلاً تكلَّفَ وَقُفْهَ ً لمحبّه ولو آنها قصَراً كجلسة والده ْ

٣٠٤ ـ وقال أبو القاسم القبتوري :

واحَسْرتا لأمورِ ليسَ يبلغها مالي وهُنَّ مُني نفسي وآمالي أصبحتُ كالآل لاجَد ْوَى لديَّ وما آليتُ جدًّا ولكن ْ جدّي الآلي

**٣٠٥** ـ وقال أبو الحسن ابن الحاج :

١ ب: الماء.

٢ هو جعفر بن الحاج ، ترجم له في القلائد : ١٣٩ والمغرب ٢ : ٢٧٧ وانظر الحاشية ، وورد البيتان فيه ص : ٢٨١ والمطرب : ١٧٥ وقد وقعا في م قبل بيتي القبتوري .

كفى حَزَناً أَنَّ المشارعَ جمَّةٌ وعندي إليها غُلَّةٌ وأُوامُ ومن نَكد الأيام أن يعدم الغنى كريمٌ وأن المكثرين لئامُ

٣٠٦ – وقال أحمد بن أمية البلّنسي :

قال رئيسي حين فاوضته وما درَى أنَّ مقامي عسير أقم فقلت الحالُ لا تقتضي فقال سرْ قلت جناحي كسير

٣٠٧ – وقال ابن برطله :

لله ما ألثقاه من هميّة لا ترتيضي إلا السُّها منزلا ومن خمُول كلما رمتُ أنَّ أسمو به بينَ الورى قال لا

٣٠٨ ــ وكتب ابن خروف لبعض الرؤساء :

يا من حوى كلَّ مجد بجَـــدّه وَبـجـــدّه أتاكَ نَجْلُ خروفٍ فامننْ عَلَيْه بِجَدّه

وكتب أيضاً لبعضهم يستدعي فروة :

بهاء الدين والدنيا ونور المجد والحسب طلبت مخافة الأنوا ء من جدَّ واك جلد أبي وفَضَلُك عالم أني خروف بارع الأدب حلب للهر أشطرَه وفي حلب صفا حلبي

وبعد كتَّبي لما ذكر خشيت أن يكون لابن خروف المشرقي لا الأندلسي ، والله تعالى أعلم .

١ هو كما قدر المقري فإن هاتين القطعتين لابن خروف أبي الحسن على بن محمد ، ولكنه أيضاً قرطبي
 الأصل استقر بحلب (انظر الغصون اليانعة : ١٣٨ وزاد المسافر : ٢٠) .

٣٠٩ ــ وركب محبوب أبي بكر ابن مالك اكاتب ابن سعد بغلّة وديف رحل يُعرف بالدب ، فقال أبو بكر في ذلك :

وبغلة ما لها مثال ُ يركبها الدبُّ والغزالُ كأنَّ هذا وذا عليها سحابة ٌ خَلَـْفَها هلالُ

٣١٠ – وخرج محبوب لأبي الحسن ابن حريق للوما لنزهة وعَرَضَ سَيْل عاقه عن دخول البلد ، فبات ليلة عند أبي الحسن ، فقال في ذلك :

يا ليلة عادت الأماني بها على رغم أنف دهري تسيل فيها علي نعمى يقصر عنها لسان شكري أبات في منزلي حبيبي وقام في أهله بعذر وبت لا حالة كحالي صريع سكر ضجيع بدر يا ليلة القدر في الليالي لأنت خير من الف شهر

٣١١ ــ وقال أبو الحسن ابن الزقاق " :

عذيري من هضيم الكشح أحثوك رخيم الدَّل قد لبس الشّبابا أعد الهجر عده فيها سَرابا

٣١٧ \_ وقال أبو بكر ابن الجزار السرقسطي :

ثَنَاءُ الفَّنِي يَبَقِي وَيَفَنِي ثَرَاؤُهُ فَلَا تَكْتَسَبُ بِالمَالُ شَيْئًا سُوى الذَّكَرِ فَقَدُ أَبْلَتِ الأَيَّامُ كَعْبًا وحاتماً وذكرهما غَضٌ جديدٌ إلى الحشرِ

۱ زاد المسافر : ۳۳ .

٢ هذا الحبر والشعر سقطا من م ؛ وقد مرت الأبيات ص : ٤١٠ .

٣ ديوان ابن الزقاق : ٩٨ .

<sup>؛</sup> ب : العتب .

٣١٣ – وقال الأديب أبو عبد الله الجذامي : كان لشخص من أصحابنا قينة ، فبينما هو ذات يوم قد رام تقبيلها على أثر سواك أبصره بمبسمها إذ مر فوال ينادي على فول يبيعه ، قال : فكلفني أن أقول في ذلك شيئاً ، فقلت : ولم أنس يوم الأنس حين سمحت لي وأهديت لي من فيك فول سواك ومر بنا الفوال للفول مادحاً وما قصد أه في المدح فول سواك وشرب يوماً أبو عبد الله المذكور عند بعض الأجلة وذرَعه القيء ، فارتجل في العذر :

لا تؤاخذ من أخل به قهوة في الكاس كالقبس كالقبس كيف يلاحى في المدام فتى أخذته أخسن مفترس دخلت في الحلق مكرمة ضاق عنها موضع النفس خرجت من موضع دخلت أنفت من مخرج النجس

٣١٤ – وجلس سلمة بن أحمد إلى جنب وَسيم يكتب من محبرة فانصب الحبرُ منها على ثوب سلمة ، فخجل الغلام ، فقال سلمة :

صَبَّ المدادَ وما تعمَّدَ صبَّهُ فتورد الحدا المليح الأزهرُ يا من يؤثّرُ حبرهُ في ثوبنا تأثيرُ لحظك في فؤادي أكْبرُ

٣١٥ – وكان لأبي الحسن ابن حزمون ٢ بمُرْسية محبوب يدعى أبا عامر ، وسافر أبو الحسن ، فبينما هو بخارج المَرية إذ لقي فتى يشبه محبوبه ، وسأله عن اسمه ، فأخبره بأنّه يدعى أبا عامر ، فقال أبو الحسن في ذلك :

إلى كَمْ أُفِرُ أَمَامُ الهوى وليس لذا الحبِّ من آخرِ

١ الخبر والبيتان التاليان ساقطة من م .

٢ من شعراء زاد المسافر : ٦٤ وله شعر في المعجب والبيان المغرب .

# وكيفَ أَفِرُ أَمَامَ الهوى وفي كلّ وادرٍ أبو عامرٍ

٣١٦ \_ وحضر أبو بكر ابن مالك كاتب ابن سعد مع محبوبه لارتقاب هلال شوَّال ، فأُغمى على الناس ورآه محبوبه ، فقال أبو بكر في ذلك ' :

توارى هلال ُ الأفْق عن أعين الورى ولاحَ لمن أهواه ُ منه فحَيَّاه ُ ٢ فقلتُ لهم : لم تفهموا كُنْهُ سِيرِّهِ ولكن خذوا عني حقيقة معناه بَدَا الْأَفْقُ كَالمَرآةِ راق صفاًوُّهُ فَأَبْصِرَ دونَ الناسُ فيه مُحَيّاه

٣١٧ \_ وكتب أبو بكر ابن حبيش لمن يهواه بقوله :

فَصَحَمُّفُ عَلَى قَلْنِي « عَلُومُكُ تَحْيَيْنَا » متى ما ترم شرحاً لحالي وتبيينا أراد « إنتي بحبُّك مولع » .

٣١٨ \_ وكتب القاضي ابن السليم " إلى الحكم المستنصر بالله :

لو أنَّ أعضاء جسمي ألسُن " نطقت بشكر نُعماك عندي قلل شكري لك " أو كان ملكني الرحمن من أجلى شيئـاً وصلـتُ به يـا سيدي أجلك ، فإنها أملي في أن ترى أملك م ومن تكن° في الورى آماله كثرت

. ٣١٩ \_ وقال الوزير ابن أبي الخصال :

على بـِرّ يوم ِ زادني مثلّه ُ غدا

وكيف أؤدّي شكرَ من إن شكرتُهُ فإن رمتُ أَقْضِي اليوم بعض الذي مضى رأيتُ له ُ فضلا ً على مُجدَّدا

١ زاد المسافر : ٣٣ .

۲ م : محياه .

٣ ب : ابن سليم .

۳۲۰ – وقال الرشصافی ۱:

قلَّدتُ جيدَ الفكر من تلك الحلى ما شاءه المنثورُ والمنظومُ وأَشَرْتُ قُدَّامي كَأْنِّي لاثمٌ وكأن كفِّي ذلك الملثومُ

وقال:

ويا لك نعمة ً رُمْنا مَداها فما وصل اللسان ولا الضمير أ عجزنا أن نقوم لها بشكر على أنَّ الشكورَ لها كثيرُ

**٣٢١** – وقال ابن باجة :

قومٌ إذا انتقبوا رأيتَ أهلَّةً وإذا هُمُ سفروا رأيت بدورا لا يسألون عن النوال عُفاتهم شكراً ولا يحمون منه ُ نقيرا لو أنهم مسحوا على جَدَبِ الرُّبي بأكفهم نبتَ الأقاحُ نضيرًا ٢

٣٢٢ – وقال ابن الأبيّار يمدح أبا زكريا سلطان إفريقية :

تحلَّت بعَلَيْاكَ اللَّيَالِي العواطلُ ودانت لسقياكَ السحابُ الهواطلُ عَلَّت وما زينة ُ الأيام إلا مناقبٌ يُفَرّعها أصلان : بأسُّ ونائلُ ُ إذا الطُّولُ والصُّولُ استقلا براحة \_ ترقَّتْ لها نحو النَّجوم أناملُ أُ وقال أيضاً في سعيد بن حكم رئيس منرقة :

سَيَّدٌ أيَّدٌ رئيس بئيس في أساريره صفات الصباح قمرٌ في أُفقِ المعالي تجلَّى وتحلَّى بالسؤددِ الوضَّاحِ سلم البحر في السماحة مينه ملك بلواد سمَّوه بحر السماح

١ ديوان الرصاني : ١٣١ ، ٨٧ .

۲ ب : صغیرا .

٣٧٣ \_ وقال أبو العباس أحمد الإشبيلي :

يا أفضل الناس إجماعاً ومعرفتي تُغْني وما الحسنُ في ريب ولا ريب ورثتَ عن سلفِ ما شئت من شرف فقد بهرتَ بموروثِ ومكتسبِ

٣٧٤ \_ وقال ابن زُهـْر الحفيدُ :

يا من يُذَكّرني بعهد أحبّتي أعـد الحديثَ على ً من جنباته ملأ الضلوع َ وفاض عن أحنائها ما زال يضرب خافقاً بجناحه ِ

وقال في زهر الكتّان :

أهلاً رزهر اللاّزَوَرْد ومرحبا لو كنتُ ذا جهل لِخلتُك لِحَيَّةً وكشفتُ عن ساق كما فعلتْ سَبَا

ولما قال الموشحة المشهورة التي أولها :

صادني ولم يدر ما صادا

طاب الحديثُ بذكرهم ويطيبُ

إنَّ الحدثَ عن الحبيب حبيب

قلبٌ إذا ذُكر الحبيبُ يذوب

يا ليت شعري هل تطيرُ قلوب

في روضة الكتّان تعطفه الصَّبا

قال أبو بكر ابن الجد : لو سئل عمًّا صاد لقال : تيس بلحية حمراء . ولما قال الموشّحة التي أوّلها :

هات ابنة العنب واشرب

إلى قوله :

وفَدِّه بأبي ثمَّ بي

سمعها أبوه فقال : يفديه بالعجوز السُّوء أمَّه ، وأما أنا فلا .

٣٢٥ - وهنالك أبو بكر ابن زهر الأصغر ، وهو ابن عم مله الأكبر .
 ومن نظم الأصغر :

والله ما أدْري بما أتوسَّلُ إذ ليس لي ذاتٌ بها أتوصَّلُ لكن جعلتُ مودتي مع خدمتي لعُلاك أحظى شافع يُتَقَبَّلُ إلى كنتُ من أدوات ِزُهْرٍ عاطلاً فالزُّهرُ منهن السِّماكُ الأعزلُ

وهذه الأبيات خاطب بها المأمون بن المنصور صاحب المغرب .

٣٢٦ \_ وقال الأديب أبو جعفر عمر ابن صاحب الصلاة :

وما زالتِ الدنيا طريقاً لهالك تُباين في أحوالها وتخالفُ ففي جانب منها تقوم مآتم ٌ وفي جانب منها تقوم معازفُ فمن كان فيها قاطناً فهو ظاعن ٌ ومن كان فيها آمناً فهو خائف ُ

٣٢٧ ــ وقال أبو بكر محمد ابن صاحب الصلاة يخاطب أخيل ٢ لمّـا انتقل إلى العُـدُ وَة :

لا تُنكرن ومانا رماك مِنْه بسهم وفهم وأنت غاية بجد في كل علم وفهم هذي دموعي حتى يراك طرفي تهمي يا ليت ما كنت أخشى عليك عدوان هم وإنها الدهر يبدي ما لا يجوز بوهم ما زال شيهم مس لكل يقظان شهم

ولمَّا وفد أهل الأندلس على عبد المؤمن قام خطيباً ناثراً وناظماً ، فأتى

١ هو أبو بكر محمد بن قسورة بن زهر الإيادي ، وترجمته وأبياته في القدح : ١٥٠ – ١٥١ .
 ٢ بياض في ب ؟ م : اخال .

بالعجب ، وباهى به أهل الأندلس في ذلك الوقت .

وله في عبد المؤمن :

همُ الألى وهبوا للحربِ أنفُسَهُمُ وأنهبوا ما حوَتْ أيديهمُ الصَّفَدَا ما إِن يُغبُّونَ كحل الشمس من رَهج كأنّما عينها تشكو لهم رمدا

٣٢٨ – وقال ابن السِّيد البَطَلَيْـوْسي في أبي الحكم عمرو بن مذحج ابن حزم ، وقد غلب على لبِّه ، وأخذ بمجامع قلبه ' :

رأى صاحبي عَمْراً فكلَّفَ وصفه وحَمَّلني من ذاك ما ليس في الطَّوْقِ فقلتُ له: عمرٌ و كعمرٍ و فقال لي: صَدقت ، ولكن ذاك شبَّاعن الطوق ِ

وفيه يقول ابن عبدون ":

يا عمرُو رُدَّ عَلَى الصَّدُور قلوبها مِنْ غيرِ تَقَاطِيعٍ ولا تَحْرِيقِ وَأَدرُ علينا من خلالك أكؤساً لم تألُ تسكرنا بغيرِ رحيق

وفيه يقول أحدهما :

قل لعمرو بن مذحج ِ جاء ما كنتُ أرتجي شاربٌ من زبرجد ِ ولَمَّى من بنفسج ِ

وكتب إليه ابن عبدون :

سلامٌ كما هبّت من المزن ِ نفحةٌ تنتَفَّس عند الفجر ِ في وجهها الزهرُ

١ مر البيتان في المجلد الأول : ٦٣٦ وهنا خطأ فصاحب البيتين كما مر هو أبو الحسن البطليوسي
 ( ابن القبطورنة ) ، ذكر ذلك ابن بسام في الذخيرة وابن سعيد في المغرب ١ : ٢٣٨ .

۲ ب م : ولكن ذا أشب .

٣ الذخيرة (٢ : ٢٣٢ ) .

#### ومنها :

أبا حَسَن أبلغ سلام فَميي يَدَيْ ولا تَـنْسَ يمناك التي اللهي والندى فأجابه من أبيات :

تحَيّر ذهني في متجاري صفاته أرى الدهر أعطاك التقدُّم في العُلي لئن حازت الدنيا بك الفضل آخراً ولعمرو في أبي العلاء ابن زُهـُـر ٢ :

وحقٌّ العُلا لولا مراتبك العُلا

إنَّى لأعجبُ أن يدنو بنا وطن " ولا يُقَضَّى من اللُّقْيا لنا وطرُ لا غروَ إن بعدت دارٌ مُصَاقبة فمحجر العينِ لا يلقاهُ ناظرها

وقوله لأبي الوليد ابن عمَّه ؛ :

أبي حسن وارفق° فكلتاهما بحرُ رضيعا ليبان لا اللُّجَيْنِ ولا التِّبرُ

فلم أدر شعرٌ ما به فُهْتَ أم سحرُ وإن كان قد وافي أخيراً بك الدهرُ ففي أُخْرَياتِ الليلِ ينبلجُ الفجرُ

قدمتَ عَلَيْنا والزمانُ جديدُ وما زلتَ تُبدي في الندى وتعيدُ لما اخْضَرَّ في أُفقِ المكارمِ عُودُ فلُوحُوا بني زهرٍ فإنَّ وجوهكم نجومٌ بأفلاك ِ العلاء سعودُ

بنا وجد بنا للحضرة السَّفَرُ وقد توسّع َ في الدُّنيا به النظرُ

وقال ابن عمَّه أبو بكر محمد بن مذحج يخاطب ابن عمَّه أبا الوليد ":

١ الذخيرة : لي تلك التي .

٢ الذخيرة (٢: ٣٣٤) ؟ وفي م : ولعمرو في ابن زهر .

٣ الذخيرة : وعيش .

<sup>؛</sup> الذخيرة (٢: ٥٣٥).

ه الذخيرة (٢: ٣٤٣).

ولمّا رأى حيمْص استخفّت بقدره تَحَمّل عَنْها والبِلادُ عريضة " وقال أبو الوليد المذكور ':

أتجزعُ من دمعي وأنْتَ أَسَلَتَهُ وتزعمُ أَنَّ النفسَ غيرَكَ عُلِقَتْ إذا طلعت شمسٌ عليَّ بسلوةٍ وله أيضاً ٢:

لمّا استمالك معشرٌ لم أرْضَهُمْ داريتُ دونك مهجتي فتماسكت فاذهب فغيرُ جوانحي لك منزل ً

وقال:

يقولُ وقَدْ لمته في هَـَوَى أتحسدني ؟ قلت : لا والذي وكيف وقد حُـل ً ذاك الجنابُ

وله مماً يُكتب على قَوْسٍ " :

إنَّا إذا رُفعت سماء عَجاجة وتمرَّدَ الأبْطالُ في جَنَبَاتهاً

على أنسها كانت به ليلة القدر . كما سُل من غيمد الدجى صارمُ الفجرِ

> ومن نارِ أحشائي وأنْتَ لهيبُها وأنْتَ ولا من عَلَيْكَ حَبيبُها أثار الهوى بينَ الضّلوع ِ غروبها

والقول ُ فيك َ ، كما علمتَ ، كثيرُ من بَعْد ما كادت إليك َ تطيرُ واسمع فغيرُ وفائك َ المَشْكورُ

فلان وعرّضت شيئاً قليلا أحليّك في الحبّ مرعمًى وبيلا وقد سكتك الناس ذاك السبيلا

والحربُ تَقَعْدُ بالرّدَى وتقومُ والموتُ من فوق ِ النّفوس ِ يحُومُ

١ الذخيرة : ٢٣٧ .

۲ المغرب ۱ : ۲٤٠.

٣ الذخيرة (٢ : ٢٤٤ ) ؟ م : ونما يكتب على قوس قوله .

مرَقَتُ لهم منا الحُتُوفُ كأنّما نحن الأهَلَّةُ والسهامُ نجومُ المُعَلَّةُ والسهامُ نجومُ المُعَلِّةُ والسهامُ نجومُ المُعَلِّقِ مَا الحُينِ ابن فندلة في كلب صيد المُعَلِّقِ :

فُجِعْتُ بمن لو رمتُ تعبيرَ وصفه لقل ولو أنّي غرفت من البحرِ بأخْطَلَ وثنّاب طموح مؤدنّب ثبوت يصيدُ النسرَ لو حل في النسر كلون الشبابِ الغضّ في وجهه سَناً كأن ً ظلاماً ليس فيه سوى البدر إذا سار والبازي أقول تعَجباً ألا ليت شعري يسبقُ الطير من يجري

ولا يلتفت إلى قول أبي العباس ابن سيد فيه " :

الموتُ لا يُبقي على مهجة لا أسداً يُبقي ولا نَعْشَلَهُ ' ولا شريفاً لبني فندله ْ

وكان ابن سيد مسلطاً على هذا البيت ، قال ابن سعيد : وإنَّما ينبح الكلب القمر .

• ٣٣٠ – قال أبو العبّاس النجّار °: كان أبو الحسين يلقبَّب بالوَزَعَـة ، فوصلتُ إلى بابه يوماً ، فتحجب عنى ، فكتبت على الباب :

تحجّب الفندليُّ عنّي فساء من فعله ضميري يَنْفُرِرُ من رؤيتي كأنّي مضمَّخُ الجيبِ بالعبير

قال : ومن عادة الوَزَغَـة أن تكره رائحة الزعفران وتهرب منه .

١ الذخيرة : رجوم .

٢ ترجمته في المغرب ١ : ٢٤١ والحاشية ؛ وكنيته فيه أبو الحسن .

٣ هو أحمد بن سيد الملقب باللص (المغرب ١ : ٢٥٢ والحاشية) .

<sup>؛</sup> ب: تتفله ؛ م: شكله .

ه ب: الأبار ؛ ق: النبار .

٣٣١ ــ وقال أبو القاسم ابن حسان ا :

ألا لَيْتَنَّى مَا كُنْتُ يُومًا مُعَظَّمًّا ولا عَرْفُوا شَخْصِي ولا عَلَمُوا قَصَرِي أُكلَّفُ في حال المشيب بمثل ما تحملته والغصنُ في ورق نضرِ فما عاش في الأيام ِ في حُرٌّ عيشة ِ

**٣٣٢** – وقال أبو بكر ابن مرتين <sup>٢</sup> :

صحبتُ منك العلا والفَّضْل والكرما وشيمة في النَّدي لا ترتضي السأما مودَّةٌ في ثرى الإنصافِ راسخة " وَسَمْكُهُا فوقَ أعناقِ السَّماء سما

أنصفتني فمحضّتُكَ الودَّ الذي لا تَشْكُرنَّ سوى خلالـكَ إنّها جلبَتْ إليك من الثنا ما يُعرفُ

و قال :

يا هلالاً يتجلّى وقضيبــاً يتثنّى

كلُّ أُنسِ لم تَكُنَّهُ فهوَ لفظٌ دون معنى

٣٣٣ – وقال القاضي أبو عبد الله محمد بن زرقون :

ذكر العَهَدُ والديارَ غَريتُ فَجري دمعُهُ ولَجَّ النَّحيبُ ذكر العَـهـُدُ والنوى من حبيب حَبّـذا العهدُ والنّـوى والحبيبُ إذ صَفاء الوداد غيرُ مَشُوب بتجنن ّ وودُّننا مَشْنبوبُ

سوى رجل ِ ناءِ عن النهي والأمرِ

يُجْزَى بصفوته الخليلُ المنصفُ

١ ترجمته في القدح : ١٤٨ (توفي سنة ٦٢٥) .

٢ أبو بكر محمد بن مرتين وزر للظافر بن المعتمد أثناء ولايته على قرطبة ؟ (انظر المغرب ١ : ٣٤٣ وفيه البيتان الأولان).

وإذا الدهرُ دهرنا وإذا الدا رُ قريبٌ وإذ يقولُ الرقيبُ ومنها :

أَسْأَلُ اللهَ عَفْوَهُ فَلَئْنَ سَا ءَ مَقَالِي لَقَدَ تَعَفَّ القَلُوبُ قَلَى السَّعْرِ الصَّغَائر ظرفاً لا سواها وللَّذُ نُنُوبُ ذُنُوبُ وأخو الشَّعْرِ لا جُناح عليه وسواءٌ صَدوقه والكذوبُ

٣٣٤ – وقال الخطيب أبو عبد الله محمد بن عمر الإشبيلي ا :

وكُلُّ إلى طَبْعِهِ عائدٌ وإن صَدَّه المنعُ عن قصدهِ كَدُا الماءُ من بعد إسخانِهِ يَعُودُ سَريعاً إلى بَردِهِ

وقال :

يا معدن الفضل وطود الحجى لا زلت من بحر العلا تغترف عبدك بالباب فقل منعماً يدخل أو يصبر أو ينصرف السبيلي به الباب فقل المنعة أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي الإشبيلي به ما طلبت العلوم إلا لأنتي لم أزل مين فنونها في رياض ما سواها له بقلبي حظ غير ما كان للعيون المراض وقال :

أَشْعِرَنْ قلبَكَ ياسا ليس هذا الناسُ ناسا ذَهَبَ الإبريزُ منهم فبقوا بعد نُحاسا

١ هو المعروف بالمهيرس ، وقد مرت الإشارة إلى ترجمته ، قتل في واقعة تالمست سنة ٢٠٥ .
 ٢ ق ب : الحسين .

# سامريتين يقولو ن جميعاً لا مساسا

وكان كتاب «العين » للخليل مختل القواعد ، فامتعض له هذا الإمام ، وصقل صدأه كما يُصْقَل الحسام ، وأبرزه في أجمل منزع ، حتى قيل : هذا مما أبدع واخترع ، وله كتاب في النحو يسمى «الواضح » وصَيَّره الحكم المستنصر مؤدباً لولده هشام المؤيد ، وبالجملة فهو في المغرب بمنزلة ابن دريد في المشرق .

٣٣٦ ــ وقال النحوي أبو بكر محمد بن طلحة الإشبيلي ٢ ، وشعره رقيق خارج عن شعر النحاة ، ومنه :

وللوُرق تغريدٌ وُقد خفق النهرُ وفوق متون الروض أرديةٌ خضرُ عليّها ولولا ذاك ما بَسَمَ الزهرُ

وقال " :

إلى أيِّ يوم بعده يُرْفَعُ الجمرُ

وقدَ مُعَلَتُ كُفُّ الغَزَالَةُ أَفْقَهَا

وكم قد بكت عينُ السماء بدمعها

بَدَا الهَلالُ فلمنّا بَدَا نَقَصْتُ وتَمَّا كأنَّ جسميَ فعثلٌ وسحر عينيهِ «لنّا»

وكان لا يملك نفسه في النظر إلى الصُّور الحسان ، وأتاه يوماً أحدُ أصحابه بولد له فتتان الصورة ، فعندما دخل مجلسه قَصَر عليه طَرْفَه ، ولم يلتفت إلى والده ، وجعل والده يوصيه عليه وهو لا يعلم ما يقوله ، وقد افتضح في طاعة هواه ، فقال له الرجل : يا أبا بكر حقتق النظر فيه لعلّه مملوك ضاع لك ، وقد

١ م ب : بالمشرق .

٢ تُرجمته في المغرب ١ : ٣٥٣ والتكملة : ٥٠٥ وبغية الوعاة : ٤٩ وبرنامج الرعيني : ٧٩ .

جبره الله تعالى عليك ، ولكن على مَن ْ يتركه عندك لعنة الله ، هذا ما عملت بمحضري ، والله إن غاب معك عن بصري لمحة لتفعلَنَّ به ما اشتهر عنك ؛ وأخذ ولَـدَه وانصرف به ، فانقلب المجلس ضحكاً .

٣٣٧ – وقال أبو جعفر أحمد بن الأبار الإشبيلي ' ، وهو من رجال « الذخبرة »:

يتشكي منه القضب الكثيا من جفون يَسْبي بهن ً القلوبا قلتُ دعه أتى الجنابَ الرحيبا عاطه أكؤس المدام دراكاً وأدرها عليه كوباً فكوبا واجعل الكأس َمنك ثُغُوراً شنيبا وتلقتي الكرى سميعاً مُجيباً ٢ قلتُ أبغي رَشاً وآخذ ذيبا قلتُ عَمْري لقد أتيتُ قريبا وسعينا على الرقيب دبيبا ناك محبوبه وناك الرَّقيبا

زارني خيفك الرقيب مُريبا رشأٌ راش َ لي سـهام َ المنايا قال لي ما ترى الرقيبَ مطلاتً واسقنيها من خمر عينيك صبر فأ ثُمَّ لمَّا أَن نام مَن نَتَّقيه قال لا بد أن تدب عليه قال َ فابدأ بنا وثنِّ عَلَيْه فوثبنا عسلي الغزال ركوبأ فَهَـَلَ ٱبصرتَ أو سمعتَ بصَبِّ

وأنشد له ابن حزم " :

أوَمَا رأيتَ الدهر أقبل معتباً

متنصلاً بالعذار مما أذانبا بالأمس أذبل في رياضك أيكة واليوم أطلع في سمائك كوكبا

١ انظر الذخيرة (٢: ٢٥) والمغرب ١ : ٣٥٣ والحذوة : ١٠٧ وبغية الملتمس رقم : ٣٦٤ ووفيات الأعيان ١ : ٦٤ والمسالك ١١ : ٤١٨ .

٢ سقط من م ؛ و في ب : ثم لما أتى الرقيب سريعاً .

٣ يعني في الحذوة : ١٠٧ .

وقيل : إنَّه خاطب بهما ابن عَبَّاد ملك إشبيلية وقد مأتت له بنتٌّ ووُلد له ابن ٌ ، وبعضهم ينسبهما لغيره .

٣٣٨ ــ ودخل الأديبُ أبو القاسم [ابن] العطار الإشبيلي حمَّاماً بإشبيلية، فجلس إلى جانبه وَسيم خمريُّ العينين ، فافتتن بالنظر إليه والمحادثة إلى أن قام وقعد في مكانه أسود ، فقال :

مضتُ جنَّة المأوَى وجاءت جَهَنَّمُ فها أنا أشقى بعدما كنتُ أنعمُ وما كان إلا الشمسُ حان غروبُها ﴿ فَأَعَقْبِهَا جَنَّحٌ مَنِ اللَّيْلِ مَظَّلُّمُ

٣٣٩ ــ وقال الأديب المصنّف أبو عمرو عثمان بن على بن عثمان ابن الإمام الإشبيلي صاحب «سمط الحُمان »:

عذيري من الأيام لا درَّ دَرُّها لقد حَمَّلتني فوق ما كنت أرهبُ وقد كنتُ جَلَداً ما ينهنهني النوى ولا يستبيني الحادثُ المتغلّبُ يقاسي صروفَ الدهر مني مع الصِّبا ﴿ جُنُدِيْلُ حَكَاكَ أُوعُذَ يَثْقُ مُرَجَّبُ وكنتُ إذا ما الخطبُ مَدَّ جَناحَهُ على تراني تحتّـــهُ أَتقلَّــبُ فقد صرتُ خَفَّاقَ الجناح يروعني ﴿ غرابٌ إِذَا أَبْصَرْتُهُ ۗ وَهُو يَنْعَبُ وأحسبُ مَن ْ أَلْقَى حَبِيبًا مودعًا ﴿ وَأَنَّ بِلادَ اللهِ طُرًّا مُحَصَّبُ

وقد امتعض للآداب في صدر دولة بني عبد المؤمن ، فجمع شمل الفضلاء الذين اشتملت عليهم الماثة السابعة إلى مبلغ سنه منها في ذلك الأوان ، واستولى بذلك على خصل الرهان، وانفرد بهذه الفضيلة التي لم ينفرد بها إلا ٌ فلان وفلان .

• ٣٤ \_ وكان الأديب العالم الصالح أبو الحسن على بن جابر الدباج الإشبيلي إماماً في فنون العربية ، ولكن شهر بإقراء كتب الآداب كالكامل للمبرد ونوادر

١ زيادة من المغرب ١ : ١٥٤ وانظر القلائد : ٢٨٤ والمسالك ١١: ٣٩٤ .

القالي وما أشبه ذلك ، وكان – مع زهده – فيه لوّذَ عينة ، ومن ظرفه أن أحد تلامذته قال لغلام جميل الصورة : بالله أعطني قبلة تمسك رمقي ، فشكاه إلى الشيخ وقال له : يا سيدي ، قال لي هذا كذا ، فقال له الشيخ : وأعطيته ما طلب ؟ فقال : لا ، فقال له : ما هذه الثقالة ؟ ما كفاك أن حرمته حتى تشتكي به أيضاً ؟ وحسَسْبُكَ من جلالة قدره أن أهل إشبيلية رضُوا به إماماً في جَامع العدبس .

## وله ۱ :

لمَّا تبدَّتْ وشمسُ الأفقِ بادية ألم أبصرتُ شمسين من قُرب ومن بـُعُـدِ من عادة الشمس تُعْشِي عينَ ناظرها وهذه نورها يَشْفي من الرَّمَــدِ

٣٤١ – وقال مالك بن وهيب :

أراميتي بالسحر من لحظاتها ألا فاعلمي أن قد أصبت ، فواصلي فإنسان عين الدهر أصميت فاحذري أما هو في غيل غدا غابه القنا ولو أن لي رُكْناً شديداً بنجوة

نعيذك كيف الرمي من دون أسهم سهامك أو كُفّي فلستُ بمُسْلّم مطالبة بالقلب واليد والفم تحفّ به آساد كلّ ملتهم

أُوَيَنْتُ له من بأس لحظك فارحمي

وهو إشبيلي ، كان من أهل الفلسفة كما في « المسهب » ، قال : وهو فيلسوف المغرب ، ظاهر الزهد والورع ، استدعاه من إشبيلية أمير المسلمين علي بن يوسف ابن تاشفين إلى حضرة مرّاكش، وصيره جليسه وأنيسه، وفيه يقول بعض أعدائه :

دولة لابن تاشفين على طهرت بالكمال من كل عيب غير أن الشيطان دس إليها من خباياه مالك بن وهيب

١ القدح : ١٥٦ .

وأمره على بمناظرة محمد بن تومرَث الملقب بالمهدي الذي أنشأ دولة بني عبد المؤمن.

## [ أشعار لأبي الصلت ]

٣٤٧ ــ وقال أبو الصلت أمية بن عبد العزيز المذكور في غير هذا الموضع من هذا الكتاب يستدعى بعض إخوانه ١ :

> بمعاليك وجَدّك جُدُ بلقياك لعبدكُ حضر الكلُّ ولكنْ لم يطبْ شيء لفقدكْ

> > وقال:

لكنّه أ في القّبُول جُلْمود ً وراغب في العلوم مجتهد فهو كَذي عُنَّة به شَبَّق الله وهو ممعود أ

وقال:

أدالت من دُنُوِّك بالبعاد تــدانت بالمحبــة والوداد

لئن عرضتْ نوى وعَدَتْ عواد فما بعدت عن اللقيا جسوم ٌ ولكن قُرْبُ دارك كان أندى على كبدي وأحلى في فؤادي

وله في مجمرة:

ومَحرورة الأحشاء لم تَدْرِ ما الهوى ولم تدرِ ما يَكْفَى المحبُّ من الوجد إذا ما بـَدا برقُ المدام رأيتُها تثير غماماً في النديِّ من النَّدِّ ولم أر ناراً كلّما شبّ جمرها رأيت الندامي منه في جنّة الحلد

١ معظم هذه القطع لأبي الصلت وردت في الخريدة ٤ / ١ : ٢٥٨ – ٣٢٠ .

وقوله من قصيدة :

وإن هُـمُ نكصوا يوماً فلا عَجَبٌ العَوْدُ أحمدُ والأيّامُ ضامنةٌ

وقال:

عطاردٌ ۚ في جُـٰلِ ۗ أوقاته

تُفكّرُ في نُقصان مالك دائماً وَيَتَمْنيكَ خوفُ الفقرِ عن كلِّ بغية ٍ

وقوله:

وقال فيمن نظر إليه فأعرض عنه :

قالوا : ثُنَّى عنك بعد البشرِ صَفْحتَـهُ ُ

وقال :

حكت الزمان تلَوُّناً لمحبِّها العاني الأسير فوصالها بردُ الأصيل وهجرها حُرُّ الهجير

قد يَكُهُمَ ٱلسيفُ وهو الصارم الذكرُ عُقْبُنَى النجاح ووعْلدُ الله مُنْتظَرُ

> تقريبُ ذي الأمر لأهل النَّهي أفضلُ ما ساس به أمرَهُ هذا به ِ أولى وما ضَرَّه تقريبُ أهل ِ اللهو في النَّدْرَهُ \* أدنى إلى الشمس من الزُّهُـْرَهُ ۗ

وتغفل ُ عن نقصان جسمك َ والعمر وخوفك حال الفقر شرُّ من الفقر

يا ليلة لم تَبين من القصرِ كَأْنَهَا قُبُلُمَة على حَذَر لم تك ُ إلا كلا ولا ومضت تدفع ُ في صدرها يد ُ السَّحَرِ

فهل أصاخ إلى الواشي فغيّرَهُ ُ فقلتُ : لا بل درَى وجدي بعارِضِهِ فردٌّ صفحته عمداً لأبصرَهُ

4 ÷ 41

### وقال يستدعى :

هو يوم ً كما تراه مطيرً فمن الرأي أن تُشَبُّ الكواني فاترك الإعتذارَ فيه فترك الـ شرب في مثل يومنا تعذيرُ

و قال :

و قال :

فلوَ آنّا نَجْزي البشيرَ بنعمى لَوَهَبُنْا حَيَاتَنَا للبشير

و قال :

فالفظ بها عنك فمن حق ما ف\_إن تعللتَ بأطماعها

و قال :

يقولون لي صبراً وإنتي لصابرٌ سأصبرُ حتى يقضيَ الله ما قضي

كلب القرُّ فيه والزمهريرُ ن عَلَيْنا كلاهما مجرورُ ولدینا شمسان شمس من الرّا ح وشمس تسعی بها وتدورُ نُ بأجذالها وتُرْخَى الستورُ

هو البحرُ غُص فيه إذا كان ساكناً على الدُّرِّ واحذره أ إذا كان مُنز بدا

غبتَ عنّا فغاب كلُّ جمال ونأى إذ نأيتَ كلُّ سرور ثُمَّ لمَّا قدمتَ عاودنا الأن سُ وقدَّتُ قلوبنا في الصدور

كم ضَيَّعَتْ منك المني حاصلاً كان من الأحزم أن يُحْفَظا يخفي صواب الرأي أن يُـلفظا فإنما تحلكم مستيقظا

على نائبات الدهرِ وهي فواجعُ وإن أنا لم أصبر فما أنا صانعُ

#### وقال:

أقبلت تحمل شَمْعَهُ \* بأبي خَوَّدٌ شَمُوعٌ ١ تلفا قدراً ورفْعَهُ ْ فالتقى نوراهما واخ دي بضوء النجم بدعه° ومسيرُ الشمس تسته

# وقال في فرس أشهب :

وأشهب كالشهاب أضحى يكُوح في مُذَّهب الجلال قال حسودي وقد رآه يَخُبُّ تحثى ٢ إلى القتال : مَن ۚ أَلِحُم َ الصبحَ بالثريا وأسرجَ البرقَ بالهلال

### و قال :

رمتني صروفُ الدهر بين مَعاشرِ أَصَحَهُمُ ودًّا عدوٌّ مُقاتلُ وما غربة ُ الإنسان ِ في غير دارِه ِ ﴿ وَلَكُنَّهَا فِي قَرْبِ مَن ۚ لَا يَشَاكُلُ ُ

### وقال:

أصبحتُ صَبّــاً دنفاً مغرما هذا وقد سكّم ً إذ مرّ بي

### و قال :

فلا والله ما حُفظتْ عهود ٌ

أشكو جَوَى الحبّ وأبكى دما فكيف لو مرَّ وما سلّما

وقفنا للنُّوى فَهَفَتْ قلوبٌ أَضَرَّ بَهَا الْحُوى وهَمَتْ شؤونُ يُناجي بعضنا باللحظ بعضاً فتعربُ عن ضمائرنا العيونُ كما ضمنوا ولا قُنْضيتْ ديونُ

١ الشموع : اللعوب .

۲ الحريدة : يجنب خلفي .

ولو حكم الهوى يوماً بعدل لأنصف من يَفي ممنّ يخونُ أُمرُ بداركم وأغضُ طرفي مخافة أن تُظنّ بي الظنونُ

٣٤٣ ــ ولمّا رأى عبدُ الرحمن بن شبلاق الخضرمي الإشبيلي في النوم أنّه مرّ على قبر وقوم يشربون حوله وسط أزاهر فأمروه أن يرثي صاحب القبر، وهو أبو نُواس الحسن بن هانيء، قال:

جادك يا قبرُ انسكابُ للغمام وعاد َ بالروح عليك السلام ففيك أضحى الظرّوفُ مستودّعاً واستترت عنيّا عيون الظلام

٣٤٤ \_ وقال أبو بكر محمد بن نصر الإشبيلي " :

وكأنّما تلك الرياضُ عرائسٌ ملبوسهن معصفرٌ ومزعفرُ أو كالقيان لبسن مَوْشيّ الحلى فلهن في وَشْي اللباس تبخْتُرُ

**٣٤٥** \_ وقال أحمد بن محمد الإشبيلي :

أما ترى النرجس الغض الذكي بدا كأنه عاشق شابت ذوائبه أو المحب شكا لما أضر به فرط السقام فعادته حبائبه أو قال ث:

رُبَّ نَيْلُوفَرٍ غدا مخجلَ الرا ثي إليه نفاسَةً وغَرَابَهُ كليك للزنج في قبّة بي ضاء يدنو الدجى فيغلقُ بابـهُ

١ في الأصول : سبلاق ، والتصويب عن الجذوة : ٢٥٥ .

٢ الجذوة : نشاص ؛ وهو السحاب المرتفع .

٣ البيتان في كتاب البديم : ٢٧ .

<sup>£</sup> هو أبو جعفر ابن الأبار الذي سبق ذكره ؛ وترجم له صاحب المغرب ١ : ٢٥٩ وفيه القطعتان .

ه البذيع : ١٤٦ .

# ٣٤٣ – وقال أبو [ الحسن ] الأصبغ بن سيد :

كأنتما النرجس في منظر الصحسن الذي أمثالُه تُبتعنى أنامل " من فضّة فوقه كأس " من التبر به أفرغا

٣٤٧ – وقال أبو إسحاق إبراهيم بن خيرة الصباغ مماً أنشده له أبو عامر ابن مسلمة في كتاب «حديقة الارتياح » ٢:

> يوم " كأن " سحابه لبست عمامي المصامت " حُبِيتْ به شمس الضحي عثال أجنحة الفواختْ فالغيثُ يبكى فتَقْدَها والبرقُ يضحكُ مثل َ شامتْ والرعدُ يخطبُ مُفْصحاً والجوُّ كالمحزون ساكتْ والروضُ يسقيه الحيا والنَّوْرُ ينظرُ مثل باهتْ فاشرب ولَـــذ بجنـــة واطْرَب فإن العمر فاثت

ولّه :

ربَّ ليل طالَ لا صُبْحَ له ُ ذي نجوم أقسمتْ أن لا تغورْ قد هتكنا جُنْحَهُ من فَلَقِ من خمورٍ ووجوه ٍ كالبدور إذ بَدَتْ تشبهها في كأسها نارُ إبراهيم في برد ونور صرعَتْنا إذ علونا ظهرها في ميادين التصابي والسرور وكأنبًا حينَ قمنا معشرٌ نُشِيرُوا بعد مَماتٍ من قبور

# **٣٤٨** – وقال أبو بكر ابن حجاج<sup>٣</sup> :

١ زيادة من الجذوة : ١٦٤ ؛ قال الحميدي : وهو شاعر إشبيلي رأيته قبل الخمسين وأربعمائة .

٢ الجذوة : ١٤٥ وفيه بعض الأبيات التائية ، ونسبها لأبي عامر ابن مسلمة في المطمح : ٢٣ وهي في المغرب ١ : ٢٦٠ لابن خبرة .

٣ هو أبو بكر عبد الله بن حجاج من شعراء المعتضد ، هجر إشبيلية إلى الجزيرة الخضراء وأخذ يمدح محمد بن القاسم بن حمود (المغرب ١ : ٢٦١).

لمَّا كتمتُ الحبُّ لا عن قلَّى ولم أجد ْ إلا ّ البُكا والعويل ْ ناديتُ والقلبُ به مغرمٌ يا حسبيَ الله ونعم الوكيلُ

وقال:

يقولون إنَّ السحرَ في أرضِ بابلٍ وما السحرُ إلا ما أرتك محاجرُه ﴿ وما الغصنُ إلا ما انثني تحتّ بـُرْد ه ﴿ وَمَا الدِّعْصُ ۚ إِلَّا مَا طَوَتُهُ مَآزَرُهُ ۗ ﴿

وما الدُّرُّ إلا ثغرُهُ وكلامُهُ وما الليلُ إلا صُدْغه وغدائرُهُ \*

وهذه الأبيات من قصيدة في محمد بن القاسم بن حَمَّود ملك الجزيرة الخضراء ، أعادها الله تعالى .

٣٤٩ ــ وقال الرُّصافي أبو عبد الله الشاعر المشهور ، وهو ابن روميّ الأندلس ، في حريري ا :

> وبنفسي من لا أُسميه إلا " بعض َ إلمامة ِ وبعض َ إشارَه ْ ما استفاد الغزال ُمنه استعاره ْ مثل ما يمسك الغز ال العرّارَهُ \*

هو والظبيُ في المجال سواءً أغْيَـدُ" يُمْسِك الحرير بفيه

وهو القائل يمدح أمير المؤمنين عبد المؤمن بن على :

لو جئت فارَ الهدى من جانبِ الطُّورِ ﴿ قَبَّسْتَ مَا شِّيئتَ مَن عَلَمٌ وَمَنْ نُورٍ ﴿ • ٣٥٠ – ولأبي جعفر أحمد بن الجزار ٢:

وما زلت أجني منك والدهرُ مُمحِلٌ ﴿ وَلا ثَمْرٌ يُجْنَى وَلا زَرْعَ يُحْصَدُ ثمارَ أيادٍ دانياتٍ قطوفُها لأوراقها ظلُّ عليَّ مملدَّدُ

١ ديوان الرصافي : ١٠٠ (عن النفح ) ؛ ٧٧ .

٢ مرت الأبيات ص : ٤١٣ ، وانظر المغرب ٢ : ٣٥٦ .

يُسرى جارياً مائم المكارم تحتها وأطيارُ شكري فوقهن تغرّدُ ٣٥١ ــ ولمّا نفي أبو جعفر ابن البني امن ميئورُقة ، وأقلع في البحر ثلاثة أميال ، ونشأت ربح رَدَّته ، لم يتجاسر أحد من إخوانه على إتيانه ، فكتب اليهم :

وأقصونا وقد أزِفَ الوداعُ فما بالعيش بعدكم انتفاعُ أشوق بالسفينة أم نزاعُ كأن قلوبنا فيها شراعُ

أحبِتَنا الألى عتبوا عَلَيْنا لقد كنتم لنا جَدَلًا وأُنساً أقولُ وقد صَدَرنا بعد يوم: إذا طارت بنا حامت عليكم

# ولَه ٢:

وأودعت في عيني صادق نَوْئها فكيف أعرت الشمس حلّة ضوئها

غصبت الثريا في البعاد مكانـَها وفي كلّ حال لم تزالي بخيلة ً

وله في غلام يرمي الطيور :

إذا رماها فقلنا : عندنا الخبرُ وأيد السهم من أجفانه الحورُ كما أضاء بجنح الليلة القمرُ كما تفتّح في أوراقه الزَّهرُ قالوا: تصيبُ طيورَ الجوّ أسهمُهُ تعلمتْ قوسُهُ من قوسِ حاجبه يلوحُ في بُرْدَةٍ كالنَّقْسِ حالكة وربما راق في خضراء مُونِقةٍ

٣٥٧ ــ وقال الأديب الكاتب القاضي أبو المطرف ابن عميرة المخزومي .

١ هو شخص آخر غير أبي جعفر أحمد بن عبد الولي الذي أحرقه السيد الكنبيطور في بلنسية ، وقد خلط بعض الناس بينهما ونبه ابن الأبار على ذلك في التكملة : ٢٤ . انظر ترجمة البني في القلائد : ٢٩٨ والمطمح : ٩١ والمغرب ٢ : ٧٥٣ والحاشية ؛ وكتب اسمه في م ب « ابن البنا » .
 ٢ القلائد : ٣٠٠ ، والقطعتان الأخريان فيه وفي المغرب .

لمَّا قص شَعْر ملك شرق الأندلس زيان بن مردنيش مزين ، في يوم رفع فيه أبو المطرف شعراً ، فخرجت صلة المزين ، ولم تخرج صلة أبي المطرِّف :

أرى مَن ْ جاء بالموسى مُواسًى وراحة َ من أذاع المدحَ صِفْرا فأنجحَ سعيُ ذا إذ قص َّ شَعْراً وأخفقَ سعيُ ذا إذ قص َّ شِعْرا

واسم أبي المطرِّف أحمد ، وهو من جزيرة شقر ، من كورة بـَلـنسية .

٣٥٣ – وكان الكاتب الحسيب أبو جعفر أحمد بن طلحة يعشق علجاً من علوج ابن هُودٍ ويماشيه في غزواته ، وفيه يقول ٢ :

ما أحضُرُ الغزوَ من صلاح كلا ولا رغبة الجهادِ لكن لكيما يكون داع لقربنا خييرة الجيادِ وقد تقدمت حكايته فلتراجع .

**٣٥٤** – وكان صَنَوْبَرَي الأندلس أبو إسحاق ابن خفاجة ، وهو من رجال الذخيرة والقلائد والمسهب والمطرب والمغرب ، وشهرته تغني عن الإطناب فيه ، مُغْرَّى بوصف الأنهار والأزهار وما يتعلق بها ، وأهل الأندلس يسمّونه الحَنَّان ، ومن أكثر من شيء عُرف به ، وتوفيّ سنة ثلاث أو خمس وثلاثين وخمسمائة ، وولد سنة خمسين وأربعمائة ، ومن نظمه قوله " :

ربَّما استضحك الحباب حبيب فضت لونها عليه المدام كلّما مرز قاصراً من خُطاه يتهادى كما يمرن الغمام

١ القدح : ٤٣ .

۲ القدح ۱۱۶ – ۱۱۷ . وانظر ما تقدم ص ۳۰۷ – ۳۱۰ . `

۳ دیوان ابن خفاجة : ۳۲ ، ۱۸۳ ، ۳۲۰ ، ۳۰۳ .

٤ م : كما تهادى .

سَلَم الغصنُ والكثيبُ علينا فعلى الغصنِ والكثيبِ السَّلامُ وبات مع بعض الرؤساء فكاد ينطفىء السراج ثم تراجع نوره ، فقال : وأغَرَّ ضاحَكَ وجهمَهُ مصباحُهُ فأنار ذا قمراً وذلك فَرْقَلَما ما إن خبا تلقاء نُورِ جبينه حتى ذكا بذكائه فتوقلها وله :

كتبتُ وقلبي في يديكَ أسيرُ يُقيمُ كما شاء الهوى ويسيرُ وفي كل حينٍ من هواك وأدمعي بكل مكان ٍ روضة وغديرُ وله :

كتابنا ولدينا البدرُ ندَّمانُ وعندنا أكوُسٌ للراح شُهُبانُ والقُضبُ مائسةٌ، والطيرُ ساجعة والأرضُ كاسيةٌ، والجوُّ عُريانُ

٣٥٥ ــ ولمّا سئل أبو بكر محمد بن أحمد الأنصاري المعروف بالأبيض عن لغة فعجز عنها بمحضر مَن خجل منه أقسم أن يقيد رجليه بقيد حديد ، ولا ينزعه حتى يحفظ « الغريب المصنف » فاتفق أن دخلت عليه أمّه في تلك الحال ، فارتاعت ، فقال :

ريعت عجوزي أن رأتني لابساً حلَق الحديد ومثل ُ ذاك يَرُوعُ قالت: جُننِت؟ فقلت: بلهي همة ٌ هي عنصر العلياء واليتبوعُ سنَ ّ الفرزدق ُ سنَنة ً فتبعتها إنتي لما سن ّ الكرام ُ تَبُوعُ وكان شاعراً وشاحاً وطاح دمه على يد الزبير أمير قرطبة لمنا هجاه بمثل قوله: عكف الزبير على الضلالة جاهداً ووزيره ُ المشهور ُ كلبُ النارِ ما زال يأخذ ُ سجدة ً في سجدة بين الكؤوس ونغمة الأوتارِ

فإذا اعتراه السهوُ سَبَّحَ خَلَمْفَهُ صوتُ القيانِ ورَنَّةُ المزمارِ

ولمَّا بلغ الزبير عنه ذلك وغيره أمر بإحضاره ، فقرعه ، وقال : ما دعاك إلى هذا ؟ فقال : إنَّى لم أر أحَقَّ بالهجو منك ، ولو علمتَ ما أنت عليه من المخازي لهجوت نفسك إنصافاً ، ولم تكيلُها إلى أحد ، فلما سمع الزبير ذلك قامت قيامته ، وأمر بقتله .

وأنشد له ابن غالب في « فرحة الأنفس » قولَه في حلقة خائط :

وحلقة كشعاع الشمس صافية لو قابلَتْ كوكباً في الجوّ لالتهبا تأنَّقَ القَّيْنُ في إحكام صنعتها حتى أفاض على أطرافها الذهبا كأنَّها بيضة " قَد ْ قُد ا قَو ْنَسُها وكل جنبٍ لها بالطعن قد ثُقبا

وقال فيمن يحدث نفسه بالحلافة ١:

أمير المؤمنين ، نداء شيخ أفادك من أماليه اللّطيفَه · تحفيظ أن يكونَ الجذعُ يوماً سريراً من أسرَّتكَ المنيفَه \*

وأذكر منك مصلوباً فأبكى وتُضْحكني أمانيك السخيفه ۗ

وهاجي ابن سارة ، فقال فيه ابن سارة ٢ :

ومن العجائبِ أن يكونَ الأبيضُ مجماره ِ بينَ السوابقِ يركضُ ُ

٣٥٦ ـ وقال إمام النحاة بالأندلس أبو علي عمر الشلوبين فيمن اسمه قاسم " :

١ مرت الأبيات ص : ٤٦١ ؛ وقد سقطت من نسخة «م» .

۲ زاد المسافر : ۹۷ .

٣ القدح : ١٥٣ .

وممَّا شَجَا قلْبِي وَفَضَّ مدامعي هَوًى قدَّ قلبي إذ كلفتُ بقاسم وكنتُ أظنُّ الميم أصلاً فلمَ تكن وكانت كميم ألحقت بالزراقم

والزراقم: الحيات، مشتقة من الزرقة، والميم زائدة، يريد أن ميم قاسم كميمها، فهو قاس، وهو منسوب إلى حصن شلوبينة اعلى ساحل غرّناطة، وله من الشهرة والتّآليف ما يغني عن الإطناب في وصفه، وله «التوطئة» و «شرح الجُزُولية» وغيرهما، وكان مغفلاً، ومع ذلك فهو آية الله تعالى في العربية، وكان في لسانه لكنة، ولمّا أراد مأمون بني عبد المؤمن التوجّة إلى مُرْسيية، وقد ثار بها ابن هود، وأنشده الشعراء، وتكلّم في مجلسه الحطباء، قام الشلوبين وقال دعاء منه: ثلّمك الله ونشَرك، يريد سكّمك الله ونصرك، لأنّه بلكنته يردّ السين والصاد ثاء، فكان كما قال: عاد المأمون وقد ثلم عسكره ونهر ونشر.

۳۵۷ – ولمّا مرض الفقيه الزاهد أبو إسحاق إبراهيم الإلبيري <sup>۲</sup> دخل عليه الوزير أبو خالد هاشم بن رجاء ، فرأى ضيق مسكنه ، فقال : لو اتخذت غير هذا المسكن لكان أولى بك ، فقال وهو آخر شعر قاله :

قالوا ألا تستجيد بيتاً تعجب من حسنه البيوت فقلت : ما ذلكم صواباً عُش من كثير لمَن يموت لولا شتاء ، ولَفَحُ قَيْظ وخوف لص ، وحفظ قوت ونسوة " يَبْتَغِين سَراً بنيت بُنيان عَنكيوت

١ هكذا قال ابن سعيد في القدح ، ولكن يبدو أنه سمي بذلك لأن أحد أجداده كان أبيض أشقر ،
 وذلك هو معنى كلمة «شلوبين» ؛ انظر ترجمته في الذيل والتكملة ه : ٢٠ و و الحاشية ؛ و في
 م : شلوبينية .

۲ انظر ديوان الالبيري : ۱۰۹ .

٣ الديوان : حفش .

٣٥٨ ــ وقال أبو بكر ابن عبادة القزاز الموشّح في ابن بسّام صاحب « الذخيرة »:

حُزْتَ خَصْلَ السباق عن بسّام أو تشبُّ فعُرْوة بنُ حزام أو تُبَكَّ الديار فابنُ حذام فأبو الطيتب البعيد المرامي

يا منيفاً عـــلى السِّماكين سام إن تَحك مدحة ً فأنت زُهَير ۗ أو تباكرْ صيدَ المها فابنُ حُجْر أو تذم ّ الزمان َ وهو حقيق ٌ

٣٥٩ – ولمَّا انتثر سلك نظام مُللُك لمتنُونة تفرق مُلكُ الأندلس رؤساءُ البلاد ، وكان من جملتهم الأمير أبو الحسن ابن نزار لما له من الأصالة في وادي آش ، فحسده أهل بلده ، وقصدوا تأخيره عن تلك المرتبة ، فخطبوا في بلدهم لملك شرق الأندلس محمد بن مردنيش ، ووجّه لهم عماله وأوصاهم أن يُخْرَج هذا الأسد من غيلـه ، ويفرَّق بينه وبين تأميله ، ورفعوا له أشعاراً كان يستريح بها على كاسه ، ويبثها بمحضر من يركن إليه من جُلاسه ، ومنها قوله ، وقد استشعر من نفسه أنَّها أهل للتقديم ، مستحقَّة لطلب سلفه القديم :

. ﴿ الآن أُعرِفُ قَـَدُ رَ النفع والضَّرَرِ ﴿ فَكَيْفَ أَصِدرُ مَا لِلْمَلْكُ مِن صَدرِ ﴿ وكيف أطلعُ في أُفق ِ العُـلا قمراً ويستهلُّ بكفتي واكفُ الدررِ وكيفأملأ صدرَ الدهرِ من ۚ رُعُبِ وأستقلُّ بحملِ الحادثِ النُّكرِ وأستعدُّ لما ترمى الخطوبُ به وأستطيلُ على الأيام بالفيكرَرِ لكنتني ربما بادرتُ منتهزآً لفرصة ِ مرقتْ كاللمح بالبصر

في أم ّ رأسي ما يعيا الزمان به مشرحاً فسل بعدها الأيام عن خبري

فعندما وقف ابن مَرْدَنيش على هذا القول وجَّه إلى وادي آش مَن ْ حمله إليه وقيَّده ، وقدم به إلى مُرْسية أسيراً ، بعدما كان مرتقباً أن يقدم أميراً . فلمَّا وقعت عين ابن مَرَ دَ نيش عليه قال له : أمكن الله منك يا فاجر ، فقال : أنت ــ أعزك الله ــ أولى بقول الحير من قول الشرّ ، ومن أمكنه الله من القدرة على الفعل فما يليق به أن يستقدر بالقول ، فاستحيا منه ، وأمر به للسجن ، فمكث فيه مدّة ، وصدرت عنه أشعار في تشوّقه إلى بلاده ، منها قوله :

> لقد بلغ َ الشوق ُ فوق َ الذي حسبت فهل للتَّلاقي سبيل ْ فلو أنَّني متّ من شوقكم غراماً لما كان إلا قليل ْ تُعَلَّلُكِي بالتداني المُكنى وينشدني الدهرُ: صبرٌ جميلُ \* فقل ليبثينة إن° أصبحت بعيداً فلم يسسْل عنها جميل ، أغضُّ جفونيَ عن غيرها وسمعى عن اللوم فيها يميلُ

ولم يزل على حاله من السجن إلى أن تحيّل في جارية مُحْسنة للغناء حَسَنَة الصوت وصنع مُوَشحته التي أولها :

> نازَعَك البدرُ اللّياحْ بنتَ الدنانِ فلم يدع الك اقتراح على الزمان

> > و فيها يقول:

يا هل أقول ُ للحسود ْ والعيسس ُ تُحدُّ كَى يا لائمي على السراح كانت أماني إلى العيــان أخرجها ذاك السماح

وجعل يلقيها على الجارية حتى حفظتها ، وأحكمت الغناء بها ، وأهداها إلى ابن مردنيش بعدما أوصاها أنّها متى استدعاها إلى الغناء وظفرت به في أطرب ساعة وأُسَـرِّها غنته بهذه الموشَّحة ، وتلطُّفت في شأن رغبتها في سراح قائلها ، فلعلَّ الله تعالى يجعل في ذلك سبباً ، واتَّفق أن ظفرت بما أوصاها به ، وأحسنت غناء الموشّحة ، فطرب ابن مرّد كنيش لسماع ملحه ، وأعجبه مقاصد قائلها ،

فسألها : لمن هي ؟ فقالت : لمولاي عبدك ابن نزار ، فقال : أعيدي علي قوله «يا لاثمي على السراح » فأعادته ، فداخلته عليه الرأفة والأربحية بما أصابه ، فأمر في الحين بحل قيده ، واستدعى به إلى موضعه في ذلك الوقت ، فلما دخل خلع عليه وأدناه وقال له : يا أبا الحسن ، قد أمرنا لك بالسراح على رغم الحسود ، فارجع إلى بلدك مُباحاً لك أن تطلب الملك بها وبغيرها إن قدرت ، فأنت أهل لأن تملك جميع الأندلس ، لا وادي آش ، فقال له : والله يا سيدي بل ألتزم طاعتك والإقرار بأنتك بعثتني من قبر رماني فيه الحساد والوشاة ، ثم شرباحتى تمكنت بينهما المطايبة ، فقال له : يا ابن نزار ، الآن أريد أن أسألك عن شيء ، قال : وما هو يا سيدي ؟ قال : عما في أم رأسك حين قلت :

في أُمَّ رأسيَ ما يَعْيا الزمانُ به ِ شَرْحاً فَسَلُ بعدها الأيامَ عن خبري

فقال له: يا سيدي لا تسمع إلى غرور نفس ألْقَتُه على لسان نَسُوان لعبت بأفكاره الأماني وغَطّت على عقله الآمال ، والله لقد بَقَيتُ في داري أروم الاجتماع بجارية منهينة قدر سنة فما قدرت على ذلك ، ومنعتني منها ازوجتي ، فكيف أطلب ما دونه قطع الرؤوس ونهب النفوس ؟ فضحك ابن مردنيش ، وجدد له الإحسان ، وجهزه إلى بلده ، وأمر عماله أن يشاركوه في التدبير ، ويستأذنوه في الصغير والكبير ، فتأثّل به مجده ، وعظم سعَده .

ومن شعره قوله :

انظر إلى الروض سُحيَيْراً وقد بَتْ به الطلّلُ علينا العيون تَرْقُبُ منا يقظة للمُنى فقل لها أهلا بداعي المجون وحُثّها شمساً إلى أن ترى شمس الضحى تطرق تلك الجفون

١ ب : من ذلك .

### وقوله :

تنبه معشوق وكأس وقيَّنْنَة وروض ونهر ليس يبْرَح خَفَّاقا ومهما تكن في ضيقة فأدر لها كؤوس الطلا فالسكرُ يوسعما ضاقا

فقد نَبَّهَتْ هذي الحدائقُ وُرقَها وفَتَّح فيها الصبحُ بالطَّلِّ أحداقا

## وقوله:

والنهرُ مَوْشِيُّ الحمائلِ والحلَّى ولنا عَن النهج ِ القويم مضلّلا والطرفُ أسحرُ ما تراهُ أشْهلا

عطف القضيبُ معَ النسيم تَمَيُّلا تَـرَكَتْهُ أعطافُ الغصونِ مظلَّلا أمْسَى يُغازلنا بمقلة أشهل

وقال بعضهم : استدعاني أبو الحسن ابن نزار لمجلس أنس بوادي آش . فلما احتفل مجلسُنا ، وطابت لذَّتنا ، قال : والله ما تمامُ هذه المسرَّة إلا حضور أبي جعفر ابن سعيد وهو الآن بوادي آش ، فوافقناه على ذلك لما نعلم من طيب حالتنا معهما ؛ وأنَّهما لا يأتيان إلاَّ بما يأتي به اجتماع النسيم والروض . فخلا في موضع وكتب له :

> یا خَیرَ مَن ْ یُدْعی لکاس ِ دائرِ إنَّا حضرنا في النَّديِّ عصابة ً ما إن لهم شُغُلُهُ بفن واحد شَـدُوٌ ورقصٌ واقتطافُ فكاهة

ووجوه أقمار وروض ناضر معشوقة من ناظم أو ناثرِ كلُّ مخلَّى للَّذي يَخْتاره في الأمن من ناه لنَّهُ أو زاجر بل كلّ ما يجري بوَفْقِ الخاطرِ وتعـــانق ٌ وتغـــامز ٌ بنواظر وهُمُ كَمَا تدري بأُفْقي أنجم ۗ لكن ْ لنا شوق ٌ لبَد ْرِ زاهرِ

سيدي ، لا زلت متقدّماً لكل مكرمة ، هل يجمل التخلف عن ناد قام فيه

السرور على ساق ، وضحك فيه الأنس مل عنه ، وانْسد ك ا به ستر الصون ، وفاء عليه ظل النعيم ، وسفر ت فيه وجوه الطرب ، وركضت خيل اللهو ، وثار قتام الند ، وهطلت سحاب ماء الورد ، وطيبت الكؤوس ، كالعرائ ل على كراسي العروس ، المثقلة بالعاج والآبنوس ، وكأن قطع النهار ممتزجة بقطع الظلام ، أو بني حام قد خالطت بني سام ، وعلى رؤوس الأقداح ، تيجان نظمها امتزاج الماء بالراح ، فطوراً تستحيي فيبدو خجلها ، وطوراً تمتزج ت فيظهر وجلها ، والعود ترجمان المسرة قد جعلته أمنه في حجرها ، كولد ترضعه بدرها ، وساقي الشرب ، المسرة من خعلته أمنه في حجرها ، كولد وأزهاره الكؤوس ، التي لا تزال تطلع وتغرب كالشموس ، ساق يفهم بالإشارة ، حلو الشمائل عد ب العبارة ، ذو طرف سقيم ، وخد كانه من خفره لطيم ، ولدينا من أصناف الفواكه والأزاهر ، ما يحار فيه الناظر ، من خفره لطيم ، ولدينا من أصناف الفواكه والأزاهر ، ما يحار فيه الناظر ، وهل تكمل لذ قدون إحضار خلود الورد ، وعيون النرجس ، وأصداغ الآس ، ونهود السفرجل ، وقدود قصب السكر ، ومباسم قلوب الجوز ، وسرر ونهود السفرجل ، وقدود قصب السكر ، ومباسم قلوب الجوز ، وسرر التفاح ، ورُضاب ابنة العنب ، فقد اكتمل بهذه الأوصاف المختلسة من أوصاف المختلب الطرب :

فَطِرْ بَعِنَاحِ الشوق عند وصولها إليك ولا تجعل سواكَ جوابتها فكلا عين إلا وهي ترْنُو بطرفها إليك فيسَرْ في المطال حسابتها فقد أصْبَحَتْ تعلو عليها غشاوة "لبُعدك فاكشف عن سناها ضبابها

قال أبو جعفر: فجعلتُ وصولي جواب ما نَظَمَ ونَثَرَ ، وألفيت الحالة يقصر عن خُبُرها الخَبَر ، فانغمسنا في النعيم ، انغماس َ عَرَّف الزهر في

١ ب : فانسدل .

٢ ب : العرائس.

٣ م ودوزي : يخلف .

النسيم ، ومَرَّ لنا يومٌ غض الدهر عنه جَفْنَه ، حَتى حسبناه عنواناً لما وعد الله تعالى به في الحنّة .

وشرب يوماً مع أبي جعفر ابن سعيد والكتندي الشاعر في جنة بزاوية غرناطة ، وفيها صهريج ماء قد أحدق به شجر نارنج وليمون وغير ذلك من الأشجار ، وعليه أنْبُوبُ ماء تتحرك به صورة جارية راقصة بسيوف وطيفورُ رحام يصنع في أنبوبة الماء صورة خباء ، فقالوا : نقتسم هذه الأوصاف الثلاثة ، فقال أبو جعفر يصف الراقصة :

وراقصة ليست تَحَرَّكُ دونَ أن يلورُ بها كرهاً فتنضى صَوَارماً إذا هي دارت سرعة خيلْتَ أنّها وقال ابن نزار في خباء الماء:

يحركها سيفٌ من الماء مُصْلَتُ عليه فلا تعيا ولا هو يُبُهْتَ إلى كلِّ وجه في الرياض تَلَفَّتُ

رأيتُ خباء الماء تُرْسيلُ ماءها تطاوعُهُ طوراً وتَعْصيه تارةً وقد قابلَتْ خيرَ الأنام فلم تزلُ إذا أرسلَتْ جوداً أمام يمينه

فنازعها هبُّ الرياح رداءها كراقصة حلّت وضمّت قباءها لديه من العلياء تُبدي حياءها أبى العدل ُ إلا أن يرد إباءها

وقد قيل: إن هذه الأبيات صنعها بمحضر الأمير أبي عبد الله ابن مَرْدَ نيش ملك شرق الأندلس ، وإنّه لمّا ألجأته الضرورة أن يرتجل في مثل ذلك شيئاً ، وكانت هذه عنده مُعكداً ، فزعم أنّه ارتجلها ، قال أبو عمرو ابن سعيد: وهذا هو الصحيح ، فإنّه ما كانت عادته أن يخاطب عمي أبا جعفر بخير الأنام ؛ فإن كل واحد منهما كفؤ الآخر .

# وقال الكتندي :

وصهريج تخالُ به ِ لُجَيْناً يُذابُ وقد يُذَهِّبه الأصيلُ ﴿

على أرجائه ظيل ظليل ُ دنانيراً فمنهُ لها قَبُولُ فحينئذ يكون لها سَبيلُ تبدًى عكسها جمرٌ بكيلُ جلاجلُ زُخْرف بصبا تجولُ وأرهف مَتْنَه الزهرُ الكليلُ وقبتَّل َصَفْحَ جدولكَ القَبولُ من الأكياس والكاس الشَّمولُ ُ مع الإصباح ليس لها أُفولُ يهيم ُ بهم نسيم ُ الروض إلفاً ﴿ فَمَنْ وَجَدْدٍ لَهُ جَسَّمَ عَلَيْلُ ُ

كأنَّ الروضَّ يعشقُهُ فمنهُ ً وتمنحه أكف الشمس عشقآ إذا رَفَعَ النسيمُ القُضْبَ عنها وللنَّارنج تحت المَاء لمَّا ولليمون فيه دون سبك فيا روضاً به صُقلَتْ جفوني تناثر فيك أسلاك الغوادي ولا برحت تُجَمّعُ فيك شملاً بُدُورٌ تَسْتَديرُ بها نجومٌ

• ٣٦٠ \_ وروي أن الوزير أبا الأصبغ عبد العزيز بن الأرقم وزير المعتصم ابن صُمادح رأى راية تخضراء فيها صنيفة بيضاء في يد عِلْج من علوج المعتصم نَشَرَها على رأسه ، فقال :

نشَرَتْ عليكَ من النعيم جَناحا خضراء صَيَسَرَتِ الصباحَ وشاحا ضمنتْ لكَ النعمى برأي ظافرِ فترقّبِ الفــألَ المُشيرَ نجاحا

تحكي بخَفْق قلبَ من عاديته مهما يصافح صفحُها الأرواحا

وكان هذا الوزير آية الله تعالى في الوفاء ، وأرسله المعتصم إلى المعتمد بن عَبَّاد ، فأعجبت المعتمدَ محاولتُه ، ووقع في قلبه ، فأراد إفساده على صاحبه ، وأخذ معه في أن يقيم عنده ، فقال له : ما رأيت من صاحبي ما أكره فأوثر عند غيره ما أُحب، ولو رأيت ما أكره لما كان من الوفاء تركي له في حين فـَوَّضَ ۚ إليَّ أمره ، ووثق بي ، وحَـمّــلني أعباء دولته ، فاستحسن ذلك ابن ُ عباد ، وقال له : فاكتم عليٌّ ، فلمًّا عاد إلى صاحبه سأله عن جميع ما جرى له ، فقال له في

أثناء ذلك : وجرى لي معه ما إن أعلمتك به خفَّتُ أن تحسب فيه كالامتنان والاستظهار ، وتظن أن خاطري فَسَد به ، وإن كتمتك لم أوف النصيحة حقَّها ، وخفت أن تطَّلع عليه من غيري ، فيحُطِّني ذلك من عينك ، وتحسب فيه كيداً ، فحمل عليه في أن يُعلمه ، فأعلمه بعد أن تلطّف هذا التلطف ، وهو من رجال الذخيرة والمسهب ، وابنه الوزير أبو عامر من رجال القلائد .

ومن نظم أبي عامر:

فتى الخيل يقتادها ذُبَّلاً خفافاً تُبارى القنا الذابلا ترى كلَّ أُجْرَدَ سامي التَّليل وتحسبه ُ غُصُنـــاً مائـــلا

٣٦١ – وللوزير الكاتب أبي محمد ابن فرسان واسمه عبد البر ، وهو حسنة وادي آش ، بخاطب يحيى المَيُورُقي ا :

أنْعم بتسريح علي فعله ُ سبب الزيارة للحطيم ويثرب ولئن تقوَّل كاشح أن الهوى درسَتْ معالمه وأنكر مذهبي فمقالتي ما إن مكلئتُ وإنّما عمري أبي حمل النّجاد بمنكبي

وعجزت عن أن أستثير كمينها وأشق بالصَّمصام صدرالموكب

وهذه الأبيات كتب بها إليه وقد أسنَّ وملَّ من الجهد معه ، يرغب في سَراحه إلى الحجاز ، رحمه الله تعالى ، وتقبَّل نيته بمنه و بمنه .

٣٦٧ – وقال حاتم بن حاتم بن سعيد العَـنْسي ٢ ، وكان صاحب سيف وقلم ، وعيلم وعلّم :

يا دانياً مني وما أنا زائرُ لا أنت معذورٌ ولا أنا عاذرُ

١ ترجمته والشعر في المغرب ٢ : ١٤٢ وانظر التحفة : ١١٥ .

٢ ترجمته والشمر في المغرب ٢ : ١٦٨ والإحاطة ١ : ٣١٠ .

ماذا يضرك إذ ظللت بظلمة أن لا يطالع منك بدرٌ زاهرُ وتوفّي المذكور بغرُ ناطة سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة .

٣٦٣ – وقال التطيلي الأعمى في أسد نحاس يقذف الماء ' :

أُسَـــد ولو أنّـــي أُنــــا قِشُهُ الحساب لقلت صَخْرَهُ فكأنّـــه أسـَـــــد السّمــا ء يمجُّ من فيه ِ المجرَّهُ

### [ من بدائه ابن ظافر ]

قال ابن ظافر آ: صرنا في بعض العسّايًا على البساتين المجاورة للنيل ، فرأينا فيه بثراً عليها دولابان متحاذيان "، قد دارت أفلاكهما بنجوم القواديس ، ولعبت بقلوب ناظريهما لعب الأماني بالمفاليس ، وهما يثنّان أنين الأشواق ، ويفيضان ماء أغزر من دموع العشاق ، والروض قد جلا للأعين زَبَرْجَدَه ، والأصيل قد راقه حسنه فنثر عليه عسّجدة ، والزهر قد نظم جواهره في أجياد الغصون ، والسواقي قد أذالت من سلاسل فضتها كل مصون ، والنبت قد اخشر شاربه وعارضه ، وطرف النسيم قد ركضه في ميادين الزهر راكضه ، ورضاب الغيث قد استقر من الطين في لمى ، وحيّات المجاري حاثرة تخاف من زمرد النبات أن يدركها العيمي ، والبحر قد صقيل النسيم درعه ، وزعفران العشي قد ألقى في ذيل الجو ردعه ، فأوسعنا ذلك المكان حسناً

١ مر البيتان ص : ٤٠٤ .

٢ بدائع البدائه ١ : ٢٣٢ .

٣ البدائع : يتجاذبان .

<sup>؛</sup> البدائع : الماء .

ه البدائع : والنهر .

وقلوبنا استحواذًا ، وملأ أبصارنا وأسماعنا مسرة والتذاذاً ، وميلنا إلى الدولابين شاكنين أزمرًا حين ستجعت قيان الطير بألحانها ، وشدَت على عيدانها ، أم ذكرا أيّام نعما وطابا ، وكانا أغصاناً رطابا ، فنه النيا عنهما لذيذ الهجوع ، ورجعا النوح وأفاضا الدموع طلباً للرجوع ، وجلسنا نتذاكر ما في تركيب الدواليب ، من الأعاجيب ، ونتناشد ما وصفت به من الأشعار ، الغالية الأسعار ، فأفضى بنا الحديثُ الذي هو شجون ، إلى ذكر قول الأعمى التّطيلي في أسد نحاس يقذف الماء :

# أسد ولو أنتي . . . . إلخ

فقال لي القاضي أبو الحسن علي بن المؤيد رحمه الله تعالى : يتولد من هذا في الدولاب معنى يأخذ بمجامع المسامع ، ويطرب الرائي والسامع ، فتأملت ما قاله بعين بصيرتي البصيرة ، واستمددت مادة غريزتي الغزيرة ، فظهر لي معنى ملأني أطراباً ، وأوسعني إعجاباً ٢ ، وأطرق كل منا ينظم ما جاش به مد بحره ، وأنبأه به شيطان فكره ، فلم يكن إلا كنقرة العصفور ، الحائف من الناطور ، حتى كمل ما أردنا من غير أن يقف واحد منا على ما صنعه الآخر ، فكان الذي قال :

مشيّة والدو لاب يُهدي إلى النفوس المسرَّهُ عَدُو ولكن ليس يعدو مكانَه قَدُر ذَرَّهُ وَالديس تبكي كل عين من فائض الدمع ثَرَّهُ " المجرَّهُ المجرَّهُ المجرَّهُ المجرَّهُ المجرَّهُ المجرَّهُ المجرَّهُ المحرَّهُ المحررة المحر

حبّذا ساعَةُ العشيّة والدو أدهم لا يزال يعَدُو ولكن ذو عيون من القواديس تبكي فللكُ دائر يرينـــا نجومــــاً

١ البدائع : فاستحوذ علينا ذلك الموضع استحواذاً .

٧ واستمددت . . . إعجاباً : تغيرت صياغة هذه العبارة في البدائع .

٣ البدائع : تبدي . . . عبرة .

١٤ البدائع : منها يرينا .

وكان الذي قلت :

ودولاب يئن أنين تكلى ولا فقداً شكاه ولا مضره و ترى الأزهار في ضحك إذا ما بكى بدموع عين منه ثره حكى فلككا تدور به نجوم تؤثر في سرائرنا المسره يظل النجم يشرق بعد نجم ويغرب بعدما تجري المجره فعجبنا من اتفاقنا ، وقضى العجب منه سائر رفاقنا ؛ انتهى .

### رجع :

٣٦٤ – وكان لأبي محمد عبد الله بن شعبة الوادي آشي البن شاعر ، فعرض عليه شعراً نظمة ، فأعجبه ، فقال :

شعرك كالبستان في شكله يجمع بين الآس والورد فاصنع به إن كنت لي طائعاً ما يتصنع الفارس بالبند

٣٦٥ ـ ولشاعر الأندلس أبي عبد الله ابن الحداد الوادي آشي ، وهو من رجال الذخيرة :

لزمتُ قناعتي وقعدت عنهم فلستُ أرى الوزير ولا الأميرا وكنتُ سمير أشعاري سفاهاً فعدت بها لفلسفتي سميرا

وله في العروض تأليفٌ مَزَجَ فيه بين الأنحاء الموسيقية ، والآراء الخليلية ، وردًّ فيه على السرقسطي المنبوز بالحمار .

١ ترجمته والشعر في المغرب ٢ : ١٤٠ .

٢ ترجمته في الذخيرة ١ / ٢ : ٢٠١ والمطمح : ٨٠ والوافي ٢ : ٨٦ والإحاطة ٢ : ٢٥٠ والمسالك
 ١١ : ٠٠٠ والفوات ٢ : ١٦٧ والمغرب ٢ : ١٤٣ واسمه محمد بن أحمد بن الحداد ، والقطعة الأولى في الذخيرة .

وله في المعتصم بن صُمادح ١ :

لعلُّك بالوادي المقدَّس شاطيءُ وإنتيَ في رَيَّاكَ واجدُ ريحهـمْ و لي في السُّرَى من نار هم ومنار هم° فهل هاجها ما هـاجني ولعلَّها رويداً فذا وادى لُبَيْني وإنّهُ موارد۳ تَـهمْیامی ومسرحُ ناظریِ

فكالعَنْبر الهنديِّ ما أنا واطيءُ فجمر ٢ الأسى بين الجوانح ناشيء هُداةً حُداةً ، والنجومُ طوافيء لذلك ما حَنَّتْ ركابي وحمحمتْ عرابي وأوحى سيرُها المتباطىء إلى الوخد من نيران قلبي لواجيء لورد لُباناتي وإنّى لظاميء فللشوق غايــاتٌ بهـــا ومبادىء

واعترض عليه بعضُهم بأنَّه همز في هذه القصيدة ما لا يهمز ، فقال ؛ :

وإنّ قناتي لا تلينُ على الغمز مبيّنة الإعجاز مُلْزمة العجز وويل ٌ بها ويل ٌ لذي الهمز واللمز ومن لمَس َ الأفعى شكا أَلُم النكزِ فقد عرفت أكبادهم صحّة الهمز

عجبتُ لغمازين علمي بجهلهم ْ تجلّت ْ لهم آياتُ فهمي ومنطقي ولاحت لهم همزية" أوْحدية" رَمَوْها بنقص ِ بينت فيه نَقَمْصَهُمُ فإن أنكرت أفهامُهم بعض ً همز ها

وله وهو ممّا يُتَغَنّى به بالأندلس :

فَذَرِ العَقيقَ مجانباً لعُقوقه ودع العُلُدَيبَ عذيبَ ذات الحال أفَقُ مُحَلَّى بالقواضِبِ والقنا للأغْيبَدِ المعطارِ لا المعطالِ

١ الذخيرة : ٢١٨ .

۲ الخريدة : فروح .

٣ الخريدة : ميادين .

٤ الذخيرة : ٢١٩ .

ه الذخرة: ٢٢٣.

حجبوك إلاّ من تتوَهَّم خاطري وحَمَوْكَ إلاّ من تصورُ بالي والقارظان جميلُ صبري والكرى فمتى أُرجِّي منك طيف خيال

ومن بدائعه قوله ' :

سامح <sup>٢</sup> أخاكَ إذا أتاك بزلّة فخلوص ُ شيء قلّما يتمكّن ُ في كلّ شيء آفة ٌ موجودة ٌ إنَّ السراج على سَناه يُدَخّن ُ

وأنشد أحد الأدباء هذين البيتين متمثّلاً ، فأعجبا المعتصم ، وسأل عن قائلهما ، فأخبر ، فتبسم وقال : أتعرف إلى من أشار بهذا المعنى ؟ قال : ما أعرف إلا أنّه مليح ، فقال المعتصم : كنت في الصبا وهو معي ألقب بسراج الدولة ، فقاتله الله ما أشعره ، فسلوه ، فلمنّا باحثوه في ذلك أقر بحسن حد س المعتصم . واكتنفته سعايات ، وكان ممنّ يغلب لسانه على عقله ، ففر من المريّة ، وحُبس أخوه بها فقال " :

الدهر لا ينفك من حدثانه والمرئ منقاد للحكم زمانه وعلمت أن السعد من أعوانه وعلمت أن السعد من أعوانه والحيد دون الجد ليس بنافع والرمح لا يمضي بغير سينانيه

وبلغت الأبيات المعتصم فقال : شعره أعقل منه ، صدق فإنّه لا يتهيّــأ له صلاح عيش إلاّ بأخيه ، وهو منه بمنزلة السنان من الرمح ، ثم أمر بإطلاقه ولحاقه به .

ولمَّا قال في المعتصم :

١ الذخيرة : ٢٣٥ .

٢ الذخيرة : وأصل .

٣ الذخيرة : ٣٣١ .

يا طالب المعروف دُونكَ فاتركنَ دار المرية وارفُضِ ابن صمادح ِ رَجل إذا أعطاكَ حبّة خردل ألقاكَ في قيد الأسير الطائح لو قد مضى لك عُمْرُ نوح عنده لا فرق بينك والبعيد النازح اغتاظ عليه ، وأبعده ، ففر عن بلده .

ومن المنسوب إليه في النساء :

خُن ْ عهدها مثل ما خانتك منتصفاً فالغيد ُ كالروض في خلْـ ق و في خـُـلُـق

وله:

وامنح هواها بنسيان وسُلُوانِ إن مَـرَّ جان ٍ أتى من بعده جان ِ

حيثما كنت ظاعناً أو مقيما دُمْ رفيعاً وعش° منيعاً سليما

٣٦٦ – وقال ابن دحية في «المطرب» : إن من المجيدين في الجدة والهزل ، ورقيق النظم والجزل ، صاحبنا الوزير أبا بلال الم وقال لي : إنه كان وبرُد شبابه قسّيب ، وغُصْن اعتداله رطيب ، بقميص النُسك متقمص ، وبعلم الحديث متخصص ، فاجتاز يوماً وبيده منجلله من صحيح مسلم بقصر بعض الملوك الأكابر ، ومن بعض مناظره ناظر ، ومجلسه بخواص ندمائه حال ، وصوت المثاني والمثالث عال ، فقال : أطلعوا لنا هذا الفقيه ، فلعلنا نضحك منه . فلمنا مثل بين يديه وحينا ، أمر الساقي بمناولته كأس الحمينا ، فتقبض متأفقاً ، وأبدى تمعراً وتقشفاً ، والسلطان يستغرب ضحكاً بما هجم عليه ، ويند وأبدى تمعراً وتقشفاً ، والسلطان يستغرب ضحكاً بما هجم عليه ، ويند

١ المطرب: ٢٤١.

ل المطرب: كصاحبنا الوزير أبي القاسم ابن البراق، ومعنى ذلك أن هذا الحبر والأشعار التالية
 بعده كان يجب أن تعطى رقماً واحداً ؛ ولابن البراق ترجمة في المغرب ٢: ١٤٩ وكنيته
 هنالك أبو عمرو ، وتحفة القادم: ٨٠ والوافي ٤: ١٥٦.

الساقي ممدودة إليه ، واتفق أن انشقّت من ذاتها الزجاجة ، فظهر من السلطان التطير من ذلك ، فأنشد الفقيه مرتجلاً:

ومجلس بالسّرور مُشتمل لم يخلُ فيه الزجاجُ من أدبِ سَرَى بأعطافه يُرَنّحُه فشق أثوابه من الطرب

فسُرَّ السلطان وسُرِّي عنه ، واستحسن من الفقيه ما بدا منه ، وأمر له بجائزة سنية ، وخلعة رائقة [ بهية ] .

٣٦٧ \_ وما أحسن قول ابن البراق ' :

يا سَرْحَةَ الحيِّ يا مَطُول ُ شَرْحُ الذي بَيْنَنا يَطُول ُ ولي ديون عليك ِ حَلّت ْ لو أنَّــه ُ ينفــع الحلول ُ

وقوله:

انظر إلى الوادي إذا ما غَرَّدَت ٢ أطياره شَقَّ النسيم ثيابه أتراه ُ أطْرَبَه ُ الهديل وزاده طرباً وحقتك أن حللت جنابه

وله في غلام على فمه أثر المداد :

يا عجباً للمداد أضّحي على فمّم ضُمّن الزُّلالا كالقار أضْحتى على الحميّا واللّيل قد لامس الهلالا

٣٦٨ – وكتب أبو محمد عبد الله بن عذرة " إلى بعض أصحابه من الأسر في طُلَيْطلة:

١ ألمغرب : ١٤٩ ، ١٥٠ .

۲ المفرب: الذي مذ غردت.

٣ في الأصول ودوزي : في معذرة ؛ وفي م : بن مغدرة والتصويب عن المغرب ٢ : ١٤٨ وفيه . الأسات .

لأذاب قلبك ما أقول لا أستقل من الكُبُول أيماننا كأس الشَّمول ن العَـنــبريُّ به يجول

لو كنت حيثُ تجيبني يكفيك منتي أنسني وإذا أردت رسالة لكُم فما ألفي رسول هذا وكم بشنا وفي والعُودُ يخفق والدخا حال الزمان ُ ولم يَزَل ْ مذ كنت أعهده بحول

٣٦٩ ــ ولأبي الحسن علي بن مُهلَمُهل الجلياني ا في أبي بكر ابن سعيد صاحب أعمال غَرْناطة في دولة الملتّمين:

لولا النهود لما عَرَاك تنهَّدُ وعلى الخدود القلبُ منك يُخدَّدُ يا نافذاً قلَّ بي بسهم جفونه ما لي على سَهُمْ رميت به يَـدُ

٣٧٠ – وقال أبو زكريا يحيى بن مطروح في غلام كاتب أطل عذاره ':

يا حسنه كاتباً قد خَطَّ عارضُه ﴿ فَي خدَّه حَاكِياً مَا خَطَّ بِالْقُلْمِ ۗ

لام العذول عليه حين أبْصره فقلت دعني فزين البراد بالعلكم وانظر إلى عجب مما تلوم به بَدُرٌ له هالة قُدُّتُ من الظُّلْسَم قولوا عن البحر ما شئتم ولا عجب " من عنبر الشِّحرِ أو من در مبتسم

وله ، وقد عُزل عن مالقة وال غيرُ مرضي ، ونزل المطر على إثره ، وكان الناس في جَدُّب:

وربِّ وال سَرَّنا عزله ُ فَبَعْضُنا هنَّــأه ُ البعض ُ قد واصلتنا السُّحبُ من بعده ولـَذ ّ في أجْفاننا الغُـمْضُ

١ ترجمته في المغرب ٢ : ١٥٠ وفيه البيتان ؛ وفي ب : « الجياني » \_

٢ ترجمته والشعر في المغرب ٢ : ١٥٥ .

لو لم يكن من نتجس شخصه ما طُهِ رَتْ من بعده الأرض عبد الأوسى المختصا بوزير عبد الأوسى المختصا بوزير عبد المؤمن أبي جعفر ابن عطية ، فقال فيه :

أبا جعفر نلتَ الذي نالَ جعفرُ ولا زلتَ بالعليا تُسَرُّ وتُحْبرُ علينا كلُّ مدح يُحَبَّرُ علينا كلُّ مدح يُحَبَّرُ

وحَدَّث مَن مَن حضر مجلس الوزير ابن عطية وقد أحس من عبد المؤمن التغير الذي أفضى إلى قتله ، وقد افتتح ابن نصر مطلع هذه القصيدة ، فتغير وجه أبي جعفر ، لأن جعفر بن يحيى كان آخر أمره الصلب ، فكأن هذا عمه الدعاء ، والعجب أنه قُتل مثل جعفر بعد ذلك .

وهذا الشاعر هو القائل :

وما أنا عَن ْ ذَاكَ الهَوى مُتبدّل ٌ وذَا الغَدَّرُ بِالإِخْوانَ غِيرُ كَرِيمٍ بِغِيرِكُ أُجرِي ذَكرَ فَصْلَكَ فِي النّدى كَمّا قد جَرَى بِالروض هَبُّ نَسيمٍ بغيرك أُجري ذكرَ فضلك في النّدى فلست بناس حرمة لقديم وإن كان عندي للجديد لذاذة فلست بناس حرمة لقديم

٣٧٢ \_ ولأبي عبد الله محمد بن علي اللوشي ٢ يخاطب صاحب « المُسْهب »:

بي إليكُم شَوْقٌ شَدَيدٌ ولكن ليسَ يبقى معَ الجَفاء اشتياقُ إِن يُغَيَّركم الفراقُ فودِّي لو خبرتم يزيد فيه الفراقُ

وله:

لو أن ۚ لي قلباً كقلبِ كَ كنتُ أهجرُ هجركا

١ ترجمته والبيتان في المغرب ٢ : ١٥٦ .

٢ ذكره ابن سعيد في المغرب باسم « محمد بن عبد المولى » ( ٢ : ١٥٨ ) وفيه البيتان الأولان .

يكفيك أنتك قد نسي ت ولست أنسى ذكركا ومن العجائب أنني أفنى وأكتم سركا كن كيفه تختارُه فالحب يبسط عذركا

وله:

هل عندكُم علم من بما فعَلَت بينا تلك الجُفونُ الفاتكاتُ بضعْفها نُصْحاً لكُم أَن تأمّنوها إنها سحر النّهي ما تبصرون بطرفها

٣٧٣ – ولابنه أبي محمد عبد المولى ، وكان ماجناً ، لما نُعي إليه وهو على الشراب أحدُ أصحابه مرتجلاً :

إنّما دُنياكَ أكلٌ وشَرابٌ وقيحاب ثم مين بعَدْ صُرَاخٌ ووداعٌ وتراب

وله:

يا نديمُ اشْرَبْ على أَفْ ق صَقيلِ وحديقه واسقني تُمَّ اسقني خُمراً وريقه من غزال تَطْلُعُ الشه س بخَدَّيه أنيقه لا تفوّت ساعة من كأس خَمْرٍ وعشيقه واجتنب ما سخرت جه لا له هذي الخليقه رَغِبوا في باطل زو ر بزهد في الحقيقه ليس إلا مـــا تراه أنا أدرى بالطريقه ليس إلا مــا تراه أنا أدرى بالطريقه السر

قال أبو عمران موسى بن سعيد : قلنا له : ما هذا الاعتقاد الفاسد الذي لا ينبغى لأحد أن يصحبك به ؟ فقال : هذا قول لا فعل ، وقد قال الله تعالى

﴿ أَلَمَ ۚ تَرَ أَنَّهُم ۚ فِي كُلِّ وَادْ يَهِيمُونَ ، وَأَنَّهُم ۚ يَقَوُلُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾ (الشعراء: ٢٢٤) .

ثُمَّ قال ابن سعيد : ولولا أن حاكى الكفر ليس بكافر ما ذكرتها ، وهذا منزع من قال من المجوس:

> خُدُ من الدُّنيا بحظ مِن أن ترحل عَنْها فهي دارً لا ترى من بعدها أحْسَنَ منها

وهذا كفرٌ صُرَاح ، وقائله قد تقمُّص كفراً ، اللهم غَفْراً . وطلب منه بعض الأرذال ، أن يكتب له شفاعة عند أحد العُمَّال ، فكتب له رسالة فيها هذه الأبيات:

> ما طارً فيه طائرُ اليُمنْ وفكرةً حاثليةً والحشّا يَنْهَبُ بالهُمّ وبالحُزن كَلَّفنيه ســاقطٌ أخـــرقٌ مُشتهرٌ بالطحن والقرن أَكْذَبُ خَلَقَ اللهَ أَرْدَاهُمُ أَخُوفُهُمْ فِي الْحُوفِ وَالْأُمْنِ يكفرُ ما يُسدِّى إليه ولا يعذرُ خلقاً سيء الظنِّ فإن صَنَعْتَ الحيرَ أَلْفيته شرّاً وأضحى المجد ذا غَبّن وانتقدَ الناسُ عليكَ الذي تُسـْدي لهُ في أيّ ما فنِّ ـ فافعـَل ْ به ما هوَ أهل ٌ له ُ واسمعه تفسيراً ولا أكنى ا أهنه واصفاعه ولا تترك البواب يكرمه لدى الإذن واقطع بفيه القول َواحرمه من رَدٌّ جواب أُنسه يدني وكلَّما استنبط رأيًّا فس فيِّهه ودعه مُّسْخَنَ الجفن فهو إذا أكرمته فاسد وصالحٌ بالهُون واللَّعْن

كتبتُهُ مولاي في طالع

١ ب : ولا تكن .

## شَفَاعتي في مثله هذه فلا سقاه هاطل المزن

ودفع إليه الكتاب مختوماً ، فسُرَّ به ، وحمله إلى العامل ، وسافر إليه أياماً ، فلمّا دفعه إليه قرأه وضحك ، ودفعه إلى مَن ْ يشاركه في ذلك من أصحابه ، فوعده بخير وأخرجه إلى شغل لم يرضه ، فلمّا عاد منه ُ قال له : أخرجتني لأرْذَل شغل وأخسَّه فما فائدة الشفاعة إذن ؟ فقال له : أُوَتُريد أن أفعل معك ما تقتضيه شفاعة صاحبك ؟ قال: لا أقلَّ من ذلك ، فأمر من يأتيه بالأبيات ، فقرئت عليه ، فانصرف في أسوإ حال ، فلمّا دخل غَرْناطة ــ وكان عبد المولى تزوّج فيها امرأة اغتبط بها ــ تزيّا هذا الرجل بزيّ أهل البادية ، وزوّر كتاباً على لسان زوجة لعبد المولى في بلدة أخرى ، وقال في الكتاب : وقد بلغنى أنَّك تزوَّجت غيري ، وأردت أن أكتب إليك في أن تطلَّقني ، فوصلني كتابك تعرفني فيه أن الزوجة الجديدة لم توافق اختيارك، وأنَّك ناظر في طلاقها ، فردني ذلك عمًّا عزمت عليه ، فانظر في تعجيل ما وعدت به من طلاقها ، فإنَّك إن لم تفعل لم أبثق َ معك أبداً ؛ فلمَّا مرَّ بدار عبد المولى رأى جارية زوجته فقال لها : أنا رجل بـَدَوي أتيت من عند فلانة زوجة أبي محمد عبد المولى ، فعندما سمعت ذلك أعلمت ستها ، وأخذت الكتاب ، فوقفت على ما فيه غير شاكة في صحَّته ، فلمَّا دخل عبد المولى وَجَدَهَا على خلاف ما فارقها عليه ، فسألها عن حالها ، فقالت : أريد الطلاق ، فقال : ما سبب هذا وأنا أرغَبُ الناس فيك ؟ فألقت إليه الكتاب ، فلمَّا وقف عليه حَلَفَ لها أن هذا ليس بصحيح ، وأن عدوًّا له اختلقه عليه ، فلم يُفـد ذلك عندها شيئاً ، ولم يَطبُ له بعد ذلك معها عيش ، فطلَّقها ، وعلم أن ذلك الرجل هو الذي فعل ذلك ، فقال له : لا جزاك الله خيراً ، ولا أصلح لك حالاً ! فقال : وأنت كذلك ، فهذه بتلك ، والبادي أظلم ، فما كان ذنبي عندك حين كتبت في حقتي ما كتبت ؟ فقال له : مثلُّكَ َ لا يقول « ما ذنبي » أنت كلك ذنوب :

ألستَ بألام الثّقلينِ طُرّاً وأثقلهم وأفحشهم لسانا فمهما تبغ ِبرّاً عند شخص تزرد منه ُ بما تبغي هـَوانا فانصرُف عنه عالي اللّسان بلَعْنته .

وكان أحد بني عبد المؤمن قد ألزمه أن ينسخ له كتاباً بموضع منفرد ، فخطر له يوماً جلَلْهُ عُمَيرة ، واتفق أن مر السيد يوماً بذلك الموضع ، فنظر إليه في تلك الحال ، فقال له السيد ' : ما تصنع ؟ فقال : الدواة جفَت ، ولم أجد ما أسقيها ' به إلا ماء ظهري ، فضحك السيد ، وأمر له بجارية ، فقال :

قل للعُميرة طُلُق ت بعد طول زواج قد كان مائي ضياعاً يمرُّ في غير حاج حتى حباني بحسنا ء قابل للنتاج فكان ناقل خمر من حنتم لزجاج كانت تمرُّ ضياعاً فأصبحت كالسراج

#### ٣٧٤ \_ وقال حاتم بن سعيد :

جَنَّبُونِي عن المدامة إلا عند وقت الصّباح أو في الأصيل واشفعوها بكل وجه مليح ودَّعُونِي من كل قال وقيل وإذا ما أردتم طيب عيشي فاحجبوني عن كل وجه ثقيل

**٣٧٥** ـ وقال مالك بن محمد بن سعيد " :

أتاني زائراً فببَسَطْتُ خدِّي له ويقلُّ بسطُ الحدّ عندي

١ ق ب : الخادم ؛ وسقطت اللفظة من م .

۲ دوزي : ماء أسقيها .

٣ ترجمته في المغرب ٢ : ١٧١ .

فقلت له أيا مولاي ألفاً وعانقني وقبلكني ونسادى وقال في استهداء مقص:

ألا قُل نَعم° في مطلب قد حكاه لا نشق ً به صدر النهار وقد بـَـدا

و قال :

سارت كبدر وليلُ الحدر يَسترها ولو بدا وجهها جاءتك بالفكُّق و دونها من صَليل اللامعاتِ حيمتًى فالبرق والرعد دون الشمس في الأفق

يفصّل إذ نبغي الوصال موصَّلا ظلاماً بأمثال النجوم مكللًا

فقال وأنت ألفاً عبد عبدى

بلطف منه کیف رأیت وعدی

٣٧٦ – واجتمع بغَرْناطة محمد بن غالب الرصافي الشاعر المشهور ومحمد ابن عبد الرحمن الكتندي الشاعر وغيرهما من الفضلاء والرؤساء ، فأخذوا يوماً في أن يخرجوا لنجد أو لحور مؤمل ، وهما منتزهان من أشرف وأظرف منتزهات غَرَّناطة ، ليتفرجوا ويصقلوا الخواطر بالتطلع في ظاهر البلد ، وكان الرصافي قد أظهر الزهد وترك الحلاعة ، فقالوا : ما لنا غني عن أبي جعفر ابن سعيد ، اكتبوا له ، فصنعوا هذا الشعر وكتبوا له ، وجعلوا تحته أسماءهم :

ومن كان ذا زهد تركناه للزّهد ولا أن يديلَ الهزلَ حيناً من الجـد"

بعَثْنَا إلى رَبِّ السَّماحة والمَجْد ومن ما لَهُ في ملَّة الظرف من ندٍّ ليسعدنا عند َ الصبيحة في غَد ِ لنسعى إلى الحور المؤمل أو نجد نسرِّح منَّا أنفساً من شجونها ثَـوَتْ في شجون هنَّ شرٌّ من اللحد ونظفر من بخل ِ الزّمان بساعة ألذَّ من العليا وأشهى من الحمد على جَدُول ما بين ألفاف دَوْحة مَّهزُّ الصَّبا فيها لواء من الرَّنْـد ومن كان ذا شرب يخلّـى بشأنه وما ظرفه يأبى الحديث على الطللي

١ ترجمة الكتندي في المغرب ٢ : ٢٦٤ والتكملة : ٣٥٥ وأدباء مالقة ، الورقة : ٢٧ .

تهز معاني الشعر أغصان طرفه وما نعص العيش المهنا غير أن نظمنا من الحلان عقد فرائد فماذا تراه لا عدمناك ساعة ورشدك مطلوب وأمرك نحوه ار

ويمرح في ثوب الصبابة والوجد مازجه تكليف ما ليس بالود ولمّا نَجِد إلاّك واسطة العقد فنحن ما تبديه في جنّة الحلد تقابٌ وكل منك يته دي إلى الرشد

### فكان جوابه لهم :

هوَ القولُ منظوماً أو الدرُّ في العقد أتاني وفكري في عِقال من الأسي ومن قبل علمي أين مبعثُ وجهه وأيْقنت أن الدهرَ ليُّس براجع فكلُّ أوان فيه أعْلامُ فَـضْلـه فكَم ْ طَيِّهَا من فاثت متردُّم فيا من بهم تُزُهي المَعالي ومن لهم فسَمْعاً وطَوْعاً للَّذي قد أَشَرْتُمُ بها قبيّة" تُدعى الكمامة ا فاطلُعُوا وعنديَ ما يَحْتاجُ كلُّ مُؤمّل فكل إلى ما شاءه لستُ ثانياً ولستُ خليـًا من تأنّس قينة ٍ لها ولد في حجرها لا تزيله فيا لَيْتني قد كُنتُ منها مَكانَهُ ضمنتُ لمَن قد قال َ إِنِّيَ زاهد ٌ

هُوَ الزُّهُرُ نَـفـّاحُ الصبا أم شـَـذا الودِّ فحل ُّ بنَفْثِ السُّحْرِ ما حلَّ من عقد ِ علمت جنابَ الورد من نَفَسَ الورد لتقديم عصر أو وقوف على حدًّ ترادف مَوْج البَحْر ردّاً إلى ردُّ يهزش بما قد أضمرت معطف الصّلد قياد المَعانى ما سوى قَصْدكم قصدي به لا أرى عنه ُ مدى الدهر من بـُدِّ مقلَّدة الأجياد مَوْشية البُرد بها زهراً أذكى نُسيماً من الندُّ من الرّاح والمعشوق والكتبِّ والنردِّ عناناً لَهُ إناً المساعد ذو الودأ إذا ما شَدَتْ ضَلَّ الْحَلِيُّ عن الرشد أوان غناء ثمَّ ترميه بالبعد تُقَلَّبني ما بينَ خصر إلى نهد إذا حَلَّ عندي أن يحُولِ عن الزهد

١ دوزي : الحمامة .

فإن كان يرجو جنه الحُلدِ آجِيلاً فعيندي له في عاجل جنه الحلد فركبوا إلى جنته ، فمر لهم أحسن يوم على ما اشتهوا ، وما زالوا بالرصافي إلى أن شرب لمّا غلب عليه الطرب ، فقال الكتندي :

غَلَبْنَاكَ عَمَّا رُمْتَهُ يَا ابن غالبِ براح وريحان وشَدُو وكاعبِ فقال أبو جعفر:

بدا زهده ٔ مثل الخضابِ فلم يزل \* به ِ ناصِلاً حتى بكدا زور كاذب ِ

فلمًا غربت الشمس قالوا : ما رأينا أقصر من هذا اليوم ، وما ينبغي أن يُترك بغير وصف ، فقال أبو جعفر : أنا له ُ، ثمَّ قال َ بعد فكرة ، وهو من عجائبه التي تقدم بها المتقدّمين وأعجز المتأخّرين ' :

لله يوم مسرة أضوا وأقصر من ذُباله لله يوم مسرة أضوا وأقصر من ذُباله للمنى فيه بأوتار حباله طار النهار به كمر تاع فأجفلت الغزاله فكأننا من بعده بيعنا الهداية بالضلاله

والنهار: ذكر الحُبارى ، وإليه أشار بقوله «طار النّهار» والغزالة: الشمس ، ولا يخفى حسن التوريتين ، فسلّم له الجميع ، تسليم السامع المطيع . وعلى ذكر الغزالة في هذا الموضع فلأبي جعفر أيضاً فيها ، وهو مين مدائعه ، قوله ٢ :

بدا ذَنَبُ السرحان ينبيءُ أنَّهُ تقدُّم سبتٌ " والغزالة خَلَفْمَهُ

١ المغرب ٢ : ١٦٧ .

٢ المصدر نفسه.

٣ كذا في الأصول ، ولعل الصواب «سيد » بمعنى الذئب.

ولم ترَ عيني مثلَّهُ من مُتابع

وقوله:

اسقنی مثل ما أنار لعینی قبل َ أن تبصر الغزالة تستد وتأمَّل° لعسجد سال نهراً

ومن نظم أبي جعفر قوله ُ:

لو لم يكن شكَ وُ الحمائم فاضلاً طَرَبٌ ثَنَّى حتَّى الجَمادَ ترنَّحاً

وقوله :

الغصنُ قدُّ ، والأزاهر حلية ،

وقوله:

ترى القمرين الدهر قد عُنيا به يُفَضّضه بدرٌ وتُذُهبه شمسُ

وقوله ، وقد مرّ بقصر من قصور أمير المؤمنين عبد المؤمن وقد رحل عنه<sup>٢</sup>:

جُزُنا عليك فلم تنقص مهابته

لمن لا يزال الدهر يطلب حتثفه

شَفَقٌ ألبس الصباح جمالكه ١ رج منْهُ على السماء غلالَهُ ۗ كرعت فيه ، أو تقضَّى ، غز اله°

شَدُو القيان لما استخفَّ الأغْصُنا وأفاض من دمع السحائب أعيننا

في الروض ِمنك مَشابه من أجلها يهفو له طرفي وقلَـ إلى المغرمُ والوردُ خدٌّ ، والأقاحي مبسمُ

ألا حبَّذا نهر إذا ما لحظته أبيأن يردَّ اللحظ عن حسنه الأنس أ

قَصْرَ الحليفة لا أُخْليتَ من كرم وإن خلَوْتَ من الأعداد والعُدد والغيل يخلو وتَبَثْقي هيبةُ الأسد

١ المغرب ٢ : ١٦٧ .

٢ المصدر نفسه .

### وقوله من أبيات :

سَـرَّحْ لحاظكَ حيثُ شئتَ فإنّهُ في كلّ مَـوْقع ِ لحظة ِ متأمَّلُ ُ وقوله أيضاً:

> ولقد قلتُ للذي قال حُلّوا لا تعيّن° لنا مكاناً ولكن

### وقال:

ألا هاتها إنَّ المسرّة قربها مُدام بكي الإبريق عند فراقها

### و قال :

عَرِّجْ على الحَوْرِ وخَيَّم به ِ واسبق له قبل ارتحال النَّدي وكن مُقيماً منه ُ حيثُ الصَّبا والقُّضْب مال ً البعض منها على وشـَقَّ جيبَ الصبح نور كما ا لم أُحْص كم غاديته ثابتاً وقوله:

ألا حبَّذا روض "بَكَرْنا له ُ ضُحِّي وقد جعلت بينَ الغُصون نسيمة " ونحن إذا ما ظلّت القُضْب رُكَّعاً

ههنا: سر فإنّنا ما سئمنا حسشما مالت اللواحظ ملنا

وما الحزن ُ إِلا " في توالي جفائها فأضْحلك ثغر الكاس عند لقائها

حيثُ الأماني ضافياتُ الحَناحُ ولا تزره دون َ شاد ِ وراح تمتارُ مسكاً من أريج البطاح ِ بعض كما يثنى القدود َ ارتياح شقَّتْ جيوبَ الطلِّ منها الرّياح واسترقكتني الراح عند الرواح

وفي جَنَبَات الروضِ للطَّلِّ أَدْمَعُ تمزّقُ ثوبَ الطلّ منها وترقّعُ نظل لله من هزة السكر نَـر ْكعُ

١ هذه رواية م ؛ وفي ق ب : وشق جيب الصبر قصف إذا .

٣٧٧ – وكان ابن الصابوني ' في مجلس أحد الفضلاء بإشبيلية ، فقد م فيما قد م خيار ، فجعل أحد الأدباء يقشرها بسكين ، فخطف ابن الصابوني السكين من يده ، فألح عليه في استرجاعها ، فقال له ابن الصابوني : كف عني وإلا جرحتك بها ، فقال له صاحب المنزل : اكفف عنه لئلا يجرحك ويكون جرحك جُباراً ، تعريضاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم «جُرْحُ العجماء جُبار»، فاغتاظ ابن الصابوني ، وخرج من الاعتدال ، وأخطأ بلسانه ، وما كف إلا بعد الرغبة والتضرع .

ومن نظم ابن الصابوني ٢ :

بعثتُ بمرآة إليَّكَ بَدَيعَة لتنظر فيها حُسْن وجهكَ منصفاً فأرسل بذاك الخدّ لحظك برهةً مثالك فيها منك أقرب مَلْمَساً

فأطلبع بسامي أفقيها قَمَرَ السعدِ وتعذرني فيما أكين من الوجدِ لتجنيَ منه ما جَناه من الوردِ وأكثر إحساناً وأبقى على العهدِ

وقوله في لابس أحمر " :

أَقْبُلَ فِي حُلِّةً مُورَّدة كالبدر في حُلِّة من الشَّفَقِ تَعْسِبُهُ كلِّما أَرَاقَ دمي يمسحُ في ثوبه ظُبي الحدق

ورحل إلى القاهرة والإسكندرية فلم يُلتفت إليه ، ولا عُوّل عليه ، وكان شديد الانحراف ، فانقلب على عقبه يَعَض يديه ، على ما جرى عليه ، فمات عند إيابه إلى الإسكندريّة كمداً ، ولم يُعرف له بالديار المصريّة مقدار .

١ هو أبو بكر محمد بن أحمد الصابوني شاعر إشبيلية في عصره ، رحل إلى تونس ثم إلى القاهرة وتوفي
 سنة ٦٣٦ ( القدح : ٦٩ و المغرب ١ : ٢٦٣ و الوافي ٢ : ٩ و التحفة : ١٦١ و الفوات ٢ : ٢٠٩) .

٢ المغرب والقدح : ٧٢ .

٣ البيتان في القدُّح ، وأكثر اعتماد المقري عليه في سائر أخبار ابن الصابوني .

وحضر يوماً بين يدي المعتضد الباجي ملك إشبيلية وقد نُــُـرْت أمامه جملة من دنانير سُكتَــُ باسمه ، فأنشد :

قد فَخَرَ الدينارُ والدرهمُ لنّا علا ذين لكم ميسمُ كلاهما يُفنصِحُ عن مجدكم وكلُّ جزءٍ منه فرد فمُ

ومرّ فيها إلى أن قال في وصف الدنانير ١ :

كَأْنَّهَا الْأَنْجِمُ والبُّعدُ قد حقَّق عندي أنَّهَا الأرْجُمُ

فأشار السلطان إلى وزيره ، فأعطاه منها جملة ، وقال له : بدّل هذا البيت لئلاً يبقى ذمّاً .

وكان يلقَّب بالحمار ، ولذا قال فيه ابن عتبة الطبيب :

يا عَيْرَ حِمْصِ عيرتنك الحمير بأكلك البر مكان الشعير

وهو أبو بكر محمد ابن الفقيه أبي العباس أحمد بن الصابوني شاعر إشبيلية الشهير الذكر ، والذي أظهره مأمون بني عبد المؤمن ، وله فيه قصائد عدّة ، منها قوله في مطلع :

اسْتَوْلِ سَبَاقاً عَلَى غاياتها نُجْعُ الأمور يبينُ في بدآتها وله الموشّحات المشهورة ، رحمه الله تعالى .

٣٧٨ ــ ومن حكايات الصبيان أن ابن أبي الخصال ٢ ، وهو من شَـَّفُورة ، اجتاز بأبدة وهو صبي صغير يطلب الأدب ، فأضافه بها القاضي ابن مالك ،

١ سقط هذا السطر من م .

٢ الشريشي ١ : ٣٦٤ .

ثم خرج معه إلى حديقة معروشة ، فقطف لهما منها عنقوداً أسود ، فقال القاضي :

انظر إليه في العصا

فقال ابن أبي الحصال:

كرأس زنجي عتصي

فعلم أنَّه سيكون له ُ شأن في البيان .

٣٧٩ – وحد تُ أبو عبد الله ابن زرقون أ أن أبا بكر ابن المنخل وأبا بكر الملاح الشلابيين كانا متواخيين متصافيين ، وكان لهما ابنان صغيران قد برعا في الطلب ، وحازا قصب السبق في حل به الأدب ، فتهاجي الابنان بأقذع هجاء ، فركب ابن المنخل في ستحر من الأسحار مع ابنه عبد الله ، فجعل يعتبه على هجاء بني الملاح ويقول له : قد قطعت ما بيني وبين صديقي وصفيي أبي بكر في إقداعك في ابنه ، فقال له ابنه : إنه بدأني والبادي أظلم ، وإنها يجب أن يُلْحي من بالشر تقدم ، فعكذره أبوه ، فبينما هما على ذلك إذ أقبلا على واد تمنق فيه الضفادع ، فقال أبو جعفر لابنه : أجز :

تنق مفادع الوادي

فقال ابنه :

بصوت غير مُعتاد

فقال الشيخ :

كأن ً نقيق مقولها

فقال ابنه:

بنو الملاح في النادي

١ المصدر نفسه وانظر زاد المسافر: ٨٨ .

فلماً أحست الضفادع بهما صمتت ، فقال أبو بكر:

وتصمت مثل صمتهم ُ

فقال ابنه:

إذا اجتمعوا على زاد

فقال الشيخ:

فلا غَوْثٌ للهوف

فقال الاين :

ولا غَيِثُ لُمُوْتادِ

ولا خفاء أن هذه الإجازة لو كانت من الكبار لحصلت منها الغرابة ، فكيف ممتن هو في سن الصّبا .

• ٣٨٠ – ومن حكايات النصارى واليهود من أهل الأندلس – أعادها الله تعالى إلى الإسلام عن قريب ، إنّه سميع مجيب – ما حكي أن ابن المرعزي النصراني الإشبيلي أهدى كلبة صيد للمعتمد بن عَبّاد وفيها يقول :

لم أرَ مَلْهَى لذي اقتناصِ ومكسباً مقنع الحريصِ كَمْثُلُ خطلاء "ذات جيدِ أَتْلَعَ في صفرة القميصِ كَالْقَوْس في شكلها ولكن تنفذ كالسهم للقنييس إن تتخذت أنْفها دليلا دل على الكامن العويس لوّ أنّها تستثير برَوْقاً لم يتجد البرق من متحيس

١ في المغرب ( ١ : ٢٦٤ ) المرعز ؛ وفيه الأبيات؛ وقد تصحف الاسم في الأصول وأثبتنا ما في ب .

۲ المغرب : ومقنع الكاسب .

٣ في الأصول : خطار ؛ والخطلاء : المسترخية الأذن .

إغيد تبرية القميص .

### ومنها في المديح :

يَشْفَعُ تَنْويلُهُ بود شَفْعَ القياسات بالنّصوص ِ وقال :

اللهُ أكبرُ أنت بدرٌ طالعٌ والنّقْعُ دَجْنُ والكُماة نُجومُ والجود أفلاكٌ وأنت مُديرها وعدوّك الغاوي وهُنَ رُجومُ وقال :

نزلت في آل مكحول وضيفُهُم ُ كنازل بين سمع الأرض والبصر لا تستضيء بضوء في بيوتهم ُ ما لم يكن لك تطفيل على القمر وسببهما أنّه نزل عندهم فلم يوقدوا له سراجاً.

#### ٣٨١ – [شعراء اليهود]

1 – وقال نسيم الإسرائيلي :

يا ليتني كنتُ طيراً أطير حتى أراكا بمن تبدّلتَ غيري أو لم تحل عن هواكا

وهو شاعر وَشَاح من أهل إشبيلية ، وذكره الحجاري في المسهب .

2 - وقال إبراهيم بن سهل الإسرائيلي في أصفر ارتجالاً ١ :

كانَ مُحَيّاك لَهُ بهجة حتى إذا جاءك ماحي الجمال

١ انظر دراسة عنه في مقدمة ديوانه (ط . دار صادر ١٩٦٧) وفيها إلمام بمصادر ترجمته . وهذه
 الأبيات الواردة هنا مثبتة في ديوانه .

## أصبحت كالشمعة لما خَبَا منها الضياء اسودَّ فيها الذُّبال

وهو شاعر إشبيلية ووشـّاحها ، وقرأ على أبي علي الشلوبين وابن الدباج وغيرهما ، وقال العزُّ في حقَّه ، وكان أظهر الإسلام ، ما صورته : كان يتظاهر بالإسلام ، ولا يخلو مع ذلك من قدح واتَّهام ، انتهى . وسئل بعض المغاربة عن السبب في رقة نظم ابن سهل ، فقال : لأنه اجتمع فيه ذلان : ذل العشق ، وذل اليهودية . ولما غرق قال فيه بعض الأكابر : عاد الدر إلى وطنه . ومن نظم ابن سَهُلُ المذكور قوله:

وألْمَى بَقَلْنِي مَنْهُ جَمَرٌ مُؤْجَّجٌ تَرَاهُ عَلَى خَدَّيْهُ يَنْدَى وَيَبْرُدُ وشَمَىٰ اعتقادي في هو اه مُبدَّدُ مجوسية من خدّه النارَ تعبدُ

يسائلني من أي دين مداعباً فؤادي حنيفي ، ولكن مقلتي

#### ومنه قوله :

جيش الفتور مطر ّز الرايات حرَّ المصيف فشبَّها لفَحات

هذا أبو بكر يقود بوجهه أهدى ربيعُ عذاره لقلوبنا خد عرى ماء النعيم بجمره فاسود مجرى الماء في الجمرات

وذكر الحافظ أبو عبد الله محمد بن عمر بن رشيد الفيهمْري في رحلته الكبيرة القدر والجرم المسماة بـ « مَل ُّء العَيْبَة فيما جُمُع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيُّبة » خلافاً في إسلام ابن سهل باطناً ، وكتب على هامش هذا الكلام الحطيبُ العلامة سيدي أبو عبد الله ابن مرزوق ما نصّه : صحّح لنا مَن ْ أدركناه من أشياخنا أنّه مات على دين الإسلام ، انتهى .

ورأيت في بعض كتب الأدب بالمغرب أنَّه اجتمع جماعة مع ابن سهل في مجلس أنس ، فسألوه لمّا أخذت منه الراح عن إسلامه : هل هو في الظاهر والباطن أم لا ؟ فأجابهم بقوله : للناس ما ظهر ، ولله ما استتر ، انتهى . واستدل بعضهم على صحّة إسلامه بقوله :

تسلّيت عن موسى بحبّ محمد هُديتُ ولولا الله ما كنت أهتدي وما عن قيلًى قد كان ذاك ، وإنّماً شريعة موسى عُطِّلت بمحمد وله ديوان كبير مشهور بالمغرب ، حاز به قبصب السّبْق في النظم والتوشيح . وما أحسن قوله من قصيدة :

تأمّل لَظَى شوقي وموسى يَشبُنُها «تجدخير نار عندها خير مُوقد » وأنشد بعضهم له قوله:

لقد كنت أرجو أن تكون مُواصلي فأسقيتني بالبعـــد فاتحــة الرعد فبالله بَـرِّد ما بقلبي من الجوى بفاتحة الأعراف من ريقك الشهد

وقال الراعي رحمه الله تعالى : سمعت شيخنا أبا الحسن علي " بن سمعة الأندلسي رحمه الله تعالى يقول : شيئان لا يصحان : إسلام إبراهيم بن سهل ، وتوبة الزمخشري من الاعتزال ، ثم قال الراعي : قلت : وهما في مروياتي ، أما إسلام إبراهيم بن سهل فيغلب على ظنتي صحته لعلمي بروايته ، وأما الثاني — وهو توبة الزمخشري — فقد ذكر بعضهم أنه رأى رسماً بالبلاد المشرقية محكوماً فيه يتضمن توبة الزمخشري من الاعتزال فقوي جانب الرواية ، انتهى باختصار .

وقال الراعي أيضاً ما نصّه : وقد نكت الأديب البارع إبراهيم بن سهل الإسرائيلي الأندلسي على الشيخ أبي القاسم في تغزّله حيث قال :

أموسى أيا بعضي وكلّي حقيقة وليس مجازاً قولي َ الكلّ والبعضا خفضت مكاني إذ جزمت وسائلي فكيف جمعت الجزم عندي والخفضا

وفي هذا دليل على أن يهود الأندلس كانوا يشتغلون بعلم العربية ، فإن إبراهيم قال هذين البيتين قبل إسلامه ، والله تعالى أعلم . وقد روينا أنّه مات مسلماً غريقاً في البحر ، فإن كان حقــاً فالله تعالى رزقه الإسلام في آخر عمره والشهادة ، انتهى .

ومن نظم ابن سهل في التوجيه باصطلاح النحاة قوله :

رفعت اعوامله وأحسب رتبتي بُنيت على خفض فلَنَ تتغيرا ومنه :

تنأى وتدنو والتفاتـُك واحد ً كالفعل يعمل ظاهراً ومُقـدَّرا وقوله :

إذا كان نَصْرُ الله وقفاً عليكم ُ فإن العدا التنوين يحذفه الوقف ُ

لَيْتْنِي نَلْتُ مِنْهُ وَصِلاً وأَجلَى ذَلَكُ الوصلُ عَن صِبَاحِ المُنُونِ وَقَرَأْنَا بَابِ المُضَافِ عَنَاقاً وحَذَفْنَا الرقيب كالتنوينِ

بنیت بناء الحرف خامر طبعه فصار لتأثیر العوامل مانعا <sup>۲</sup> وقوله :

لكَ الثناء فإن يذكر سواك به ِ يوماً فكالرابع المعهود في البدل

وقوله:

١ في الأصول : رقت .

<sup>·</sup> بي ... ٢ هذا البيت مضطرب في الأصول وقافيته « جازما » وقد صوبناه عن الديوان .

يعني الغلط ، وقوله :

إذا اليأس ناجى النفس منك بلن ولا أجابت ظنوني ربّما وعساني ا وقوله :

وقــلت عساه ً إن أقمت ً يرق ً لي وقد نَسَخَت لا عنده ما اقتضت عسى وقوله :

> ينفي لي الحال ولكنه ُ يُد ْخيِلُ لا في كل مستقبل وقوله :

خفضت مقامي إذ جزمت وسائلي فكيفَجمعت الجزم عندي والخفضا وقوله في غلام شاعر:

كيفَ خلاصُ القلبِ من شاعرٍ رقت معانيه عن النتقدِ يصغرُ نثر الدرّ عن نثره ونظمُه جلّ عن العقدِ وشعره الطائل في حسنه طال على النابغة الجعّدي

وحد تُ أبو حَيان عن قاضي القضاة أبي بكر محمد بن أبي نصر الفتح بن علي الأنصاري الإشبيلي بغر ناطة أن إبراهيم بن سهل الشاعر الإشبيلي كان يهودياً ثم أسلم ، ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصيدة طويلة بارعة ، قال أبو حيان : وقفت عليها ، وهي من أبدع ما نظم في معناها ، وكان سن أبن سهل حين غرق نحو الأربعين سنة ، وذلك سنة تسع وأربعين وستمائة ، وقيل : إن جاوز الأربعين ، وكان يقرأ مع المسلمين ويخالطهم ، وما أحسن قوله :

١ في الأصول : وعسائي ، وهو من قصيدة نونية (ص : ٢١٤) .

مضى الوصلُ إلاّ منية تبعث الأسى أتاني حديث الوصل زوراً على النوي ويا أيُّها الشوق الذي جاء زائراً كسانيّ مُوسَى من سقام جفونه ومن أشهر موشحاته قوله ':

أداري بها هممتى إذا الليل عسعسا أعد فلك الزور اللّذيذ المؤنسا أَصَبُتَ الأماني خذ قلوباً وأنفُسا رداء وسقاني من الحبِّ أكؤسا

> والحبُّ ترْبُ السَّهَرَ ليل ُ الهَوي يَقْظان والنوم عن عيني بـَري والصبر لي خوّان

> > وقد عارضه غيرُ واحد فما شَقَوا له غباراً .

3 ــ وأمَّا إبراهيم بن الفخار اليهودي ٢ فكان قـــد تمكَّن عند الأذفونش ملك طُـلَـيْـطلة النصراني ، وصيره سفيراً بينه وبين ملوك المغرب ، وكان عارفاً بالمنطق والشعر ، قال ابن سعيد : أنشدني لنفسه يخاطب أديباً مسلماً كان يعرفه قبل أن تعلو رتبته ويسفر بين الملوك ، ولم يزده على ما كان يعامله به من الإذلال ، فضاق ذَرْعُ ابن الفخار وكتب إليه :

> أيا جاعلاً أمرين شبْهين ما له جعلت الغني والفقر والذل" والعُـلا وما كنتَ ذا مَـيْز لمن كنتَ طالباً وقد حال ما بینی وبیننك شاغل " فإن كنت تأبى غير إقدام جاهل

من العقل إحساس " به يتفقّدُ سواءً فما تنفك تشقى وتجهدُ وهل يستوي في الأرض نجد وتلْعة فتطلب تسهيلاً وسيرك مُصْعدُ بما كنتَ في حال الفراغ تعوّدُ فلا تطلبني بالذي كنت تعهد فإنَّكَ لا تنفكُ تُلُحى وتُطُردُ أ

۱ ديوانه : ۲۹۳ .

٢ ترجم له في المغرب ٢ : ٣٣ وأورد بيتيه في مدح الأذفونش .

ألا فأتِ في أبوابه ِ كل مسلك ولا تك ُ محلاً حيثما قمت تقعد ُ قال ابن سعيد : وأنشدني لنفسه :

ولمّا دَجا ليلُ العيذار بخدّه تيقنتُ أنَّ الليل أخْفي وأستَرُ وأصبحَ عُذْ الي يقولون صاحبٌ فأخلو به جَهْراً ولا أتستّرُ

وقال يمدح الأذفونش لعنهما الله تعالى :

حضرة الأذفنش لا برحت غضة ' أيامهـا عرس ُ فاخلع النعلين تكرمــة " في ثَرَاها إنّها قُدُس ُ

قال : وأدخلوني إلى بستان الخليفة المستنصر ، فوجدته في غاية الحسن كأنّه الجنّة ، ورأيت على بابه بوّاباً في غاية القبح ، فلمّا سألني الوزير عن حال فرجّي قلت : رأيت الجنّة إلا آني سمعت أن الجنّة يكون على بابها رضوان ، وهذه على بابها مالك ، فضحك وأخبر الخليفة بما جرى ، فقال له : قل له ُ إنّا قصدنا ذلك ، فلو كان رضوان عليها بوّاباً لخشينا أن يردّه عنها ، ويقول له : ليس هذا موضعك ، ولمّا كان هناك مالك أدخله فيها ، وهو لا يدري ما وراءه ، ويخيّل أنّها جهنم ، قال : فلمّا أعلمني الوزير بذلك قلت له : ﴿ الله أعلم حيث يجعل رسالته ﴾ (الأنعام : ١٢٤) .

4 – وكان في زمان الياس بن المدور اليهودي الطبيب الرَّنْدي طبيب آخر كان يجري بين مشتركين في صنعة ، فأصلح الناس بينهما مراراً ، وظهر لإلياس من ذلك الرجل الطبيب ما ينفيِّر الناس منه ُ فكتب إليه :

١ في الأصول : غادة .

٢ ترجمة الياس في المغرب ١ : ٣٣٦ وهو من شعراء المائة السادسة .

لا تخدعَن فما تكون مودة ما بين مشتركين أمراً واحدا انظر إلى القمرين حين تشاركا بسناهما كان التلاقي واحدا

يعني أنّهما معاً لما اشتركا في الضياء وجب التحاسد بينهما والتفرقة : هذا يطلع ليلاً وهذه تطلع نهاراً ، واعتراضهما يوجب الكسوف .

5 — وكتب أيوب بن سليمان المرواني اللي بسام بن شمعون اليهودي الوَشْقي في يوم مَطير : لما كنت — وصل الله تعالى إخاءك وحفظك — مطمح نفسي ، ومنزع اختياري من أبناء جنسي ، على جوانبك أميل ، وأرتع في رياض خُلقك الجميل ، هزّتني خواطر الطرب والارتياح ، في هذا اليوم المطير ، الداعي بكاؤه إلى ابتسام الأقداح ، واستنطاق البم والزير ، فلم أر مُعيناً على ذلك ، ومُبلغاً إلى ما هنالك ، إلا حسن نظرك ، وتجشمك من المكارم ما جرت به عادتك ، وهذا يوم حرم الطرف فيه الحركة ، وجعل في تركها الحير والبركة ، فهل توصل مكرمتك أخاك إلى التخلي معك في زاوية ، متكناً على دَن مستنداً إلى خابية ، ونحن خيلال ذلك تتجاذب أهداب الحديث الذي لم يبق من اللذات إلى خابية ، ونحن غيلا لألحاظ فيما تعودت عندك من المحاسن والأسماع في أصناف الملاهي ، وأنت على ذلك قدير ، وكرمك بتكلفه جدير :

ولا يعينُ المرء يوماً على راحته إلا كريم الطباعُ وها أنا والسمعُ مني إلى السبب وذو الشوق حليف استماعُ فإن أتى داع بنيّل المُنى وَدَّعَ أشجاني ونعم الوداعُ

وهذا المرواني من ذرية عبد العزيز أخي عبد الملك بن مروان ، وهو من أهل المائة السادسة .

١ ترجمة أيوب المرواني في المغرب ١ : ٦٠ .

6 – وكانت بالأندلس شاعرة من اليهود يقال لها قسمونة بنت إسماعيل اليهودي ، وكان أبوها شاعراً ، واعتنى بتأديبها ، وربما صنع من الموشحة قسماً فأتمتها هي بقسم آخر ، وقال لها أبوها يوماً : أجيزي :

لي صاحبٌ ذو مهجة ٍ قد قابلَتْ نُعمى بظلم ٍ ا واستحلَّت جُرْمها ففكرت غير كثير وقالت :

كالشمس منها البدرُ يَقَنْبِسُ نوره أبداً ويكسفُ بعد ذلك جرِمْمَها فقام كالمُخْتَبَل ، وضمتها إليه ، وجعل يقبلُ رأسها ، ويقول : أنت والعشر كلمات أشعر مني .

ونظرت في المرآة فرأت جمالها وقد بلغت أوان التزويج ولم تتزوّج ، فقالت : أرى رَوْضَةً قد حان منها قبطافُها ولسنتُ أرى جان يمد لها يدا فوا أسفا يمضي الشّبابُ مُضيّعاً ويبقى النّدي ما إنَّ أُسميّه مفردا فسمعها أبوها ، فنظر في تزويجها .

وقالت في ظبية عندها :

سيدي عندي أُتر جُ ونارَنْجٌ وراحُ

أصحابه إلى أنس ، بقوله:

١ في الأصول : ذو بهجة . . . منعاً بظهر . .

٢ ترجمته في المغرب ٢ : ١٨٠ .

وجُنْتَى آسٍ وزهرٍ وحِمانــا لا يُبـــاحُ دون أكواس صباحُ فاستراحت واستراحوا

ليسَ إلا مُطْرَبٌ يُس لَى النَّدامي ، والملاحُ ومَكَانٌ لانْهمَـاك قد نأى عنهُ الفلاحُ لا يُرى يَطْلُعُ فيه فيه فتيانٌ لهم في لذة العيش جماحُ طرحوا الدُّنيا يَساراً لا كقوم أوجعتْهُمْ للهُمُ فيها نُباحُ

: al ,

قال العذول ُ: إلى كم تَد ُعو لمَن ُ لا يجيبُ فقلتُ : ليسَ عجيباً أن لا يجيبَ حبيبُ هوَّن عليكَ فإنتى من حُبِّه لا أتوبُ

قال أبو عمران ابن سعيد : دخلت عليه وهو مسجون بدار الأشراف بإشبيلية، وقد بقى عليه من مال السلطان اثنا عشر ألف دينار قد أفسدها في لذَّات نفسه ، فلمًا لمحنى أقبل يضحك ويشتغل بالنادر والحكايات الطريفة ، فقلت له : قالوا : إنَّك أفسدت للسلطان اثني عشر ألف دينار ، وما أحسبك إلا زدتَ على هذا العدد لما أراك فيه من المسرّة والاستبشار ، فزاد ضحكاً ، وقال : يا أبا عمران ، أتراني إذا لزمت الهم والفكر يرجع علي فلك العدد الذي أفسدت؟ ثم فكر ساعة وأنشدني ١ :

ليس عندي من الهموم حديث كلَّما ساءني الزمان سُررْتُ أتراني أكون للدهر عَـوْناً فإذا مسّني بضرّ ضَجِـرْتُ

١ الأبيات في المصدر السابق.

غَمَّرةٌ ثُم تنجلي فَكَأْنَي عِندَ إقلاع هميها ما ضُررتُ عِندَ الوارث القلَّعي ! : ٣٨٣ – وقال النحوي اللغوي أبو عيسى لب بن عبد الوارث القلَّعي ! : بَدَا أَلَيفُ التعريفِ فِي طَرْسِ خدِّه فيا هلَ تراهُ بعد ذاك ينكرُ وقدَ كانَ كَافُوراً فهلَ أَنا تارك له عندما حيّاه مسك وعنبر وما خيرُ روضٍ لا يَرِفُ نباته وهل أفتَن الأثواب إلا المشهر وقال :

أبى لي أنْ أقُولَ الشّعرَ أنّي أُحاولُ أنْ يَفُوقَ السحرَ شِعْرِي وأن يُصْغِي إليّه كلُّ سَمْع ويعلَقَ ذكرُهُ في كلّ صَدْرِ

قال الحِجاري : أخبرني أنه ُ أحب ً أحد َ أولاد الأعيان ممن كان يقرأ عليه ، فلمنا خلا به شكا إليه ما يجده ، فقال له : الصبيان يفطنون بنا ، فإذا أردت أن تقول شيئاً فاكتبه لي في ورقة ، [قال]: فلمنا سمعت ذلك منه مكن الطمع منني فيه ، وكتبت له :

يا من له حُسن يفوق به الورى صل هائماً قد ظل فيك مُحيَّرا وامن عليه ِ بِقُبلة ٍ أو غيْرِها إن كنت تطمع في الهوى أن تؤجرا

وكتبتُ بعدها من الكلام ما رأيته ، فلما حصلت الورقة عنده كتب إلي في غيرها : أنا من بيت عادة ُ أهله أن يكونوا اسم فاعل لا اسم مفعول ، وإنها أردت أن يحصل عندي خطك شاهداً على ما قابلتني به لئلا أشكوك إلى أبي فيقول لي : حاش لله أن يقع الفقيه في هذا ، وإنها أنت خبيث ، رأيته يطالبك بالتزام الحفظ فاختلقت عليه لأخرجك من عنده ، فأبقى معذاً با معك ومعه ، وإن

١ ترجمته في المغرب ٢ : ١٨٠ وبنية الوعاة : ٣٨٣ وفي المغرب أبياته الأولى .

أنا أوقفته على خطك صدّ فني واسترحت ، ولكن لا أفعل هذا إلا إذا لم تنته عني ، وإن انتهيت فلا أُخبر به أحداً ؛ قال ابن عبد الوارث : فلما وقفت على خطه علمت قدر ما وقعت فيه ، وجعلت أرغب إليه في أن يرداً الرقعة إلي ، فأبى وقال : هي عندي رهن على وفائك بأن لا ترجع تتكلّم في ذلك الشأن ، قال : فكان والله يبطل القراءة ولا أجسر أكلّمه ، لأنتي رأيت صيانتي وناموسي قد حصل في يده ، وتُبنتُ من ذلك الحين عن هذا وأمثاله .

٣٨٤ – وقال جابر بن خلف الفَحْصي – وكان في خدمة عبد الملك بن سعيد ، وقرأ مع أبي جعفر ابن سعيد وتهذّب معه – يخاطبه حين عاثت الذئاب في غَنَـمه :

أيا قائداً قد سما في العُلا وساد علَيْنا بذات وجلد عدا الذئبُ في غنَمي عائيناً وقد جئت مستعدياً بالأسلد

وكثر عليه الدين ، فكتب إليه أيضاً :

أَفِي أَيَّامِــكَ الغُــرِ أَمُوتُ كَذَا مِنِ الضَّرِّ ؟ وأخبطُ فِي دُجِي همتِّي ووجهكَ طلعةُ الفَـجُرِ

فضحك وأدَّى دينه .

٣٨٥ – ولمّا خلع أهلُ المَرية طاعة عبد المؤمن ، وقتلوا نائبه ابن مخلوف ، قد موا عليهم أبا يحيى ابن الرميمي ، ثم كان عليه من النصاري ما علم ، ففر إلى مدينة فاس ، وبقي بها ضائعاً خاملاً ، يسكن في غرفة ، ويعيش من النسخ ، فقال :

١ ترجمته في المغرب ٢ : ١٩٨ ، وانظر البيان المغرب (ج٣) والمعجب للمراكشي .

أمسيتُ بَعْد المُلك في غرفة ضيّقة الساحَة إ والمدخل تستوحشُ الأرزاقُ من وجهها فما تزال الدَّهْرَ في معزل النسخُ بالقوتِ لديها ولا تقرعها كفُّ أخ مُفْضل

وأنشدها لبعض الأدباء ، فبينما هو ليلة ينسخ بضوء السراج إذا بالباب يُقرع ، ففتحه ، فإذا شخص متنكر لا يعرفه ، وقد مد يده إليه بصُرَّة فيها جملة دنانير ، وقال : خذها من كف أخ لا يعرفك ولا تعرفه ، وأنت المفضل بقبولها ، فأخذها . وحسَنُ بها حاله .

وقال له بعض ": هذا شعرك أيّام خلعك ، فهل قلت أيام أمرك ؟ قال : نعم ، لما قَتَل أهل ُ المَرِية ابنَ مخلوف عامل عبد المؤمن وأكرهوني أن أتولى أمرَهم قلت :

أرى فِتَنَا تَكَشَّفَ عن لظاها رمادٌ بالنّفاق له انصداع وآل بها الأسافل والرعاع والرعاع الأسافل والرعاع المحمل كلَّ ما جُشَّمْت منها بصدر فيه للهول اتساع والمحمل كلَّ ما جُشَّمْت منها بصدر فيه للهول اتساع والمحمل كلَّ ما جُشَّمْت منها اللهوا

وأصل بني الرميمي من بني أميّة ملوك الأندلس ، ونُسبوا إلى رميمة ً قرية ٍ من أعمال قرطبة .

 $^{*}$  عبد الصمد : وقال أبو بحر يوسف بن عبد الصمد

فوصلتُ أقطاراً لغير أحبة ومدحتُ أقواماً بغير صلاتِ أموالُ أشعاري نمَتْ فتكاثرتُ فجعلتُ مدحي للبخيلِ زكاتي

وهذا من غريب المعاني .

١ ب : الساحات .

٢ ترجمة ابن عبد الصمد في الذخيرة (٣ : ٢٥١ ) والمغرب ٢ : ٢٠٣ ومسالك الأبصار ١١ : ٤٥٠ .

٣٨٧ ــ وفي بني عبد الصمد يقول بعض أهل عصرهم ، لما رأى من كثرة عددهم ، والتباسهم بالسلطان :

ملأت قلنبي هُمُوماً مثلَ ما ملأ الدُّنيا بنو عبد الصمد كاثرَ الشيخُ أبوهم آدماً فغدا أكسرَ نسلاً وولد كلهم ذئب إذا آمَنْته والرّعابا بيَنهم مثل النّقد والرّعابا بيَنهم مثل النّقد

٣٨٨ – وكان الوزير الكاتب أبو جعفر أحمد بن عباس وزير زهير الصقلبي ملك المرية بذً الناس في وقته بأربعة أشياء : المال ، والبخل ، والعُجب ، والكتابة ؛ قال ابن حيّان : وكان قبل ميحنّنته صيّر هيجيّر اه أوقات لعب الشطرنج أو ما يسنح له هذا البيت :

عيون ُ الحوادثِ عني نيام ْ وهضمي على الدهر شيء حرام ْ وذاع هذا البيتُ في الناس حتى قلب له مصراعه الأخير بعض ُ الأدباء فقال :

## سَيُوقِظُهُا قَدَرٌ لا ينامُ

وكان حسن الكتابة ، جميل الخط ، مليح الخطاب ، غزير الأدب ، قوي المعرفة ، مشاركاً في الفقه ، حاضر الجواب ، جمّاعاً للدفاتر ، حتى بلغت أربعمائة ألف مجلّد ، وأمّا الدفاتر المخرومة فلم يوقف على عددها لكثرتها ، وبلغ ماله خمسمائة ألف مثقال جعفرية سوى غير ذلك ، وكان مقتله بيد باديس ابن حبّوس لا ملك غرّناطة ، وكفى دليلا على إعجابه قوله :

ليَ نَفْسُ لا ترتضي الدهرَ عمراً وجميعَ الأنام طُرّاً عبيدا لو ترقّت فوق السّماك محلاً لم تزل تبتغي هناك صُعُودا

١ انظر الذخيرة ١ / ٢ : ١٥١ والمغرب ٢ : ٢٠٥ والإحاطة ١ : ١٢٩ .

٢ تفصيل الخبر عن مقتله في الذخيرة : ١٦٦ .

أنا مَن تعلمُون شيَّدت مجدي في مَكاني ما بين قومي وليدا وكان يُتهم بداء أبي جهل فيما ينقل ، حتى كتب بعض ُ الأدباء على برجه بالمَريَّة :

خلوت بالبرج فما الذي تصنعُ فيه يا سخيفَ الزَّمانِ فلما نظر إليه أمر أن يُكتب :

أصنعُ فيه كلَّ ما أَشْتَهي وحاسدي خارجَهُ فِي بِهَـوان

٣٨٩ – وكان الأعمى التُطيلي الشاعراً مشهوراً ، وكان الصبيان يقولون له : له «تحتاج كحلاً يا أستاذ » فكان ذلك سبب انتقاله مَنْ مُرْسية ، وقيل له : يا أبا بكر ، كم تقع في الناس ؟ فقال : أنا أعمى ، وهم لا يبرحون حُفراً فما عذري في وقوعي فيهم ؟ فقال له السائل : والله لا كنتُ قطُّ حفرة لك ، وجعل يواليه بيرة ورفد .

ومن شعره :

وجوه تعزُّ عَلَى مَعْشرِ ولكن تهون عَلَى الشاعرِ قرونُهُمُ مثلُ ليل ِ المحبِّ وليلُ المحبِّ بلا آخرِ

وله:

زنجيتُكم بالفُسوق داري يندلي من الحرص كالحمار يخلو بنجل الوزير سرّاً فيولجُ الليلَ في النّهارِ

ا أغلب الظن أن هذا الشاعر هو التطيلي الأصغر ، وهو أبو إسحاق إبر اهيم بن محمد التطيلي ( التحفة :
 ٢٧ و نكت الهميان : ٩٠ ) إلا إن قدرنا أن المقري وقع في الوهم فإن القطعة الثانية أو ردها ابن سعيد للمخزومي الأعمى ( المغرب ١ : ٢٧٧ ) وهو الذي يكنى بأبي بكر .

• ٣٩٠ – ومن شعر أبي جعفر أحمد بن الحيال الاستبي ' كاتب ابن الأحمر فيمن اسمه « فضل الله » :

من الناس من يئُوتى بنقد ومنهم بكره ومنهم من يُناك إذا انتشى ومنهم في يُؤتى على كلّ حالة وذلك فضل الله يؤتيه من يشا ومنهم حولت اللك بن سعيد الخازن تن التحديد التحديد

ما حَمدناك إذ وقفنا ببابك للذي كان من طويل حجابك قد ذممنا الزّمان فيك فقلنا أبعد الله كل دهر أتى بك

٣٩٧ – وقال في «المسهب»: كنت بمجلس القاضي ابن حمدين ، وقد أنشده شعراء قرطبة وغيرها ، وفي الجملة هلال شاعر غرَّناطة ، ومحمد بن الاستجي شاعر استجة الملقّب بزحكون ، فقام الاستجي وأنشد قصيدة ، منها :

إليك ابن حمدين انتخلت قصائداً بها رقصت في القُضْبِ وُرْق الحمائم أنا العبد لكين بالمودة أشرى إذا كان غيري يُشْترى بالدراهم

فشكره ابن ُ حمدين ، ونبّه على مكان الإحسان ، فحسده هلال البياني على ذلك ، فلمنّا فرغ من القصيدة قال له هلال : أعيد علي َّ البيتَ الذي فيه « رقص الحمام » فأعاده ، فقال له : لو أزلتَ النقطة عن الحاء كنت تصدق ، فقال له في الحين : ولو أزلتَ النقطة عن العين كنت تحسن .

وكانت على عين هلال نقطة فكان ذلك من الاتفاق العجيب والجواب الغريب ، وعمل فيه .

إن القدح : ٦٦ أبو عبد الله ابن الخيال الاستجي وكان يكتب لابن الأحمر وأورد له البيتين المثبتين
 هنا ؟ وفي ب : السبتى وسقطت اللفظة من م .

حمته في الجذوة : ٢٦٧ (وبغية الملتمس رقم : ١٠٦٧) والمغرب ١ : ٢٢٨ وهنالك البيتان
 وانظر اليتيمة (ج٢) وكتاب التشبيهات .

٣٩٣ ــ ولمَّا قال المقدم بن المعافى ' في رثاء سعيد بن جودي :

مَنْ ذا الذي يُطعمُ أو يكسو وقد حوَى حِلْفَ الندى رَمْسُ لا اخضَرَّتِ الأرضُ ولا أورق السلمسُ الخضرَّتِ الأرضُ ولا أورق السلم المناس على المن الخنُّ والإنسُ المناس على المناس الخنُّ والإنسُ

فقيل له : أترثيه وقد ضربك؟ فقال : والله إنّه نفعني حتى بذنوبه ، ولقد نهاني ذلك الأدب عن مضار جمّة كنتُ أقعُ فيها على رأسي ، أفلا أرعى له ذلك؟ والله ما ضَرَبني إلا وأنا ظالم له ، أفأبقى على ظلمي له بعد موته؟ وقيل له : لم لا تهجو مؤمن بن سعيد؟ فقال : لا أهجو من لو هجا النجوم

وفیل له : لم لا مهجو مؤمن بن سعید ؟ فقال : لا اهجو من نو هجا النجوم ما اهتدی أحد بها .

٣٩٤ ــ وقال أبو مروان عبد الملك بن نظيف ٢ :

لا أشربُ الراحَ إلا مع كل خيرْق كريم ، ولَسنتُ أعْشَقُ إلا ساجي الجُفُونِ رخيم ،

٣٩٥ ــ ومدح هلال البياني ابن َ حمدين بقصيدة أوَّلها :

عرّج على ذاك الجناب العالي واحكم على الأموال بالآمال فيه ابن ُ حَمَّدينَ النّذي لنّواله من كلّ أرض شدّ كلّ رحال

فقال له القاضي : ما هذا الوثوب على المدح من أوّل وَهُلَة ، ألا تدري أنهم عابوا ذلك ، كما عابوا الطول أيضاً ، وأن الأولى التوسط؟ فقال : يا سيدي ، اعذرني بما لك في قلبي من الإجلال والمحبّة ، فإنّي كلّما ابتدأت في مدحك لم

١ ترجمة مقدم في الجذوة : ٣٣٣ وبغية الملتمس رقم : ١٣٨٦ وشعره في سعيد بن جودي في الحلة
 السيراء ١ : ١٥٦ - ١٥٧ .

٢ ترجمته في الجذوة : ٢٦٨ وبغية الملتمس (رقم : ١٠٨١) .

يتركني غرامي في اسمك إلى أن أتركه عند أوّل بيت ، فاستحسن ذلك منه ، وأحسن إليه .

ومن هذه القصيدة :

قاضٍ مُوال بِيرَّهُ ونوالَهُ فلهُ جَميعُ العالمين مَوالي

وكان يهوى وَسيماً من متأدبي قرطبة ، فصنع فيه شعراً أنشده منه :

وكُلْتَ عيني برَعْي النَّجم ِ فِي الظُّلَم ِ وَعَبْرَتِي قَدَ ْ غَدَتْ مَمْزُوجة ۗ بدم

فقال له الغلام : أنت لا تبرح بكوكب من عينك ليلاً ولا نهاراً ، وعاشقاً وغير عاشق ، فخجل هلال ، وكان على عينه نقطة .

٣٩٦ – وحكى ابن حيّان ا أن الأمير عبد َ الرحمن عثرت به دابته وهو سائر في بعض أسفاره ، وتطأطأت ، فكاد يكبو ليفيه ، ولحقه جزع ، وتمثّل إثره بقول الشاعر :

## وَمَا لَا تَرَى مَمًّا يَقِي اللَّهُ أَكْثُرُ

وطلب صدر البيت فعزب عنه ، وأمر بالسؤال عنه فلم يوجد من يحفظه إلاّ الكاتب محمد بن سعيد الزجالي ، وكان يلقّب بالأصمعي لذكائه وحفظه ، فأنشد الأمير :

## تَرَى الشيء ممّا يُتّقي فتهابُه

فأعجب الأمير ، واستحسن شكله ، فقال له : الزم السرادق . وأعقب ابناً يسمى حامداً .

١ انظر المغرب ١ : ٣٣٠ والمقتبس (تحقيق مكي) : ٣٤ .

وحضر مع الوزير عبد الواحد بن يزيد الإسكندراني في مجلس فيه رؤساء ، فعُرض عليهم فرس مطهم ، فتمثل فيه عبد الواحد بقول امرىء القيس :

# بَـريد السُّرى بالليل ِ من خيل ِ بربرا

ففهم الزجالي أنه عرَّض بأنه من البربر ، فلم يحتمل ذلك وأراد الجواب ، فقال مدبّحاً لما أراده ومعرِّضاً : أحسن عندي من ليل يسرى بي فيه على مثل هذا يوم على الحال التي قال فيها القائل :

ويَوْمٍ كَظُلَّ الرمحِ قَصَّرَ طولَهُ مَ الزَّقَّ عنَّا واصطفاقُ المزاهرِ

وإنّما عرَّض للإسكندراني بأنّه كان يشهد مجالس الراحات في أول أمره ومعرفة الغناء ، فقلق الوزير ، وشكاه إلى الحاجب عيسى بن شُهيَــُد ، فاجتمع مع الزجالي وأخذ معه في ذلك ، فحكى له الزجالي ما جرى من الأول إلى الآخر ، وأنشد :

وما الحُرُّ إلاَّ مَن ْ يَدِينُ بَمثلِ ما يُدانُ ومَن ْ يَخْفِي القبيح ويُنصفُ هُمُ شرعوا التعريضَ قَدْ فاً فعندما تبعناهمُ لاموا عَلَيْهِ وَعَنْفُوا

ومن نوادر ابنه حامد أنّه غلط أمامه في قوله تعالى ﴿ الزّانيـيّةُ والزّاني ﴾ (النور : ٢) بأن قال « فانكحوهما » فأنشده حامد ا :

أَبْدَعَ القارىء معنى لَمْ يكُنْ في الثَّقَلينِ أَمْرَ النَّاسَ جميعاً بينكاح النانيينْ

وقال لبعض أصحابه حينئذ : أما سمعت ما أتى به إمامنا من تبديل الحدود ؟ وتضاحكا .

١ المغرب : ٣٣١ .

#### ٣٩٧ - [ تراجم من المطمح ]

1 – وكتب الوزير أبو عبد الله ابن عبد العزيز اللي المنصور صاحب بِكَنْسِية ، ويُعرف بالمنصور الصغير ، قطعة أولها :

يا أُحْسَن الناسِ آداباً وأخلاقا وأكْرَمَ الناسِ أغصاناً وأوراقا ويا حَيا الأرض لم نكَّبْتَ عن سَنني وسُقْتَ نحوي إرعاداً وإبْراقا ويا سَنا الشمس لم ْ أظلمتَ في بصري وقد ْ وسعتَ بــــلاد َ الله إشراقا من أيّ باب سعَت عير الزمان إلى رحيب صدرك حتى قيل قد ضاقا قد كنتُ أحسبني في حسن رأيك لي أنتى أخذت على الأيتام ميثاقا فالآن لم يبق لي بعد انحرافك ما

آسَى عليه وأُيدى منه ُ إشفاقا

#### فأجابه بهذه القطعة:

ما زلتُ أوليك إخلاصاً وإشفاقا وكان من أملى أن أقتنيك أخاً فأخفق الأملُ المأمولُ إخفاقا فقلت غرْسٌ من الإخوان أكلؤُهُ حتى أرى منه إثْماراً وإيراقا فَكَانَ لمَّا زَهَتُ أَزِهَارُهُ وَدَنتُ أَثْمَارُهَا حَنْظَلاً مُرَّا لمَن ذَاقا فلستَ أُوَّلَ إِخْدُوانِ سَقِيتُهُم مُ صَفُوي وأَعَلَقْتُهُم بِالقلبِ إعلاقا فَـما جَزَوْني بإحْساني ولا عَرَفُوا

وأنثني عنك مكهما غبثت مشتاقا قدري ولا حَفظُوا عهداً وميثاقا

والوزير المذكور قال في حقّه في المطمح : إنّه وزير المنصور بن عبد العزيز ، ورَبُّ السبق في ودَّه والتبريز ، ومُنتقيض الأمور ومُبثرِمُها ، ومخميدُ الفتن ومُضْرِمها ، اعتقل بالدَّهي ، واستقلَّ بالأمر والنهي ، على انتهاض بينَ الأكفاء ، واعتراض المحو لرسومه والإعفاء ، فاستمر غَيَـْرَ مراقب ، وأمر

١ المطمع : ١١ - ١٣ .

ما شاء غير ممتثل للعواقب ، ينتضي عزائم تنتضى ، فإن ألمت من الأيام مظلمة أضا ، إلى أن أوْدَى ، وغار منه الكوكبُ الأهدى ، فانتقل الأمر إلى ابنه أبي بكر ، فناهيك من أي عُرُف ونُكُر ، فقد أربى على الدُّهاة ، وما صبا إلى الظبية ولا إلى المُهاة ، واستقلَّ بالهول يقتحمه ، والأمر يسديه ويلحمه ، فأيُّ نَدَّى أَفَاض ، وأيَّ أجنحة بمدَّى هاض ، فانقادت إليه الآماك بغير خطام ، ووردت من نداه ببحر طام ، ولم يزل بالدولة قائماً ، ومُوقيظاً مين بهجتها ما كان نائماً ، إلى أن صار الأمر إلى المأمون بن ذي النون أسك الحروب ، ومَسَدِّ الثغور والدرُوب ، فاعتمد عليه واتَّكل ، ووكل الأمر إلى غير وَكل ، فما تعدَّى الوزارة إلى الرياسة ، ولا تردَّى بغير التدبير والسياسة ، فتركه مستبدًّا ، ولم يجد من ذلك بُدًّا . وكان أبو بكر هذا ذا رفعة غير متضائلة ، وآراء لم تكن آفلة ، أدرك بها ما أحَبُّ ، وقطع غاربَ كل منافس وجَبُّ ، إلى أن طَــَاتِحهِ العمر وأنضاه ، وأغمدَهُ الذي انتضاه ، فخلَّى الأمر إلى ابنيه ، فتبلُّدا في التدبير ، ولم يفرقا بين القبيل والدَّبير ، فغلب عليهما القادرُ بن ذي النون ، وجلب إليهما كل خطُّبِ ' ما خلا المَنْون ، فانجَلُوا ، بعدما أَلقَوْا ما عندهم وتَحَلُّوا، وكان لأبي عبد الله نظم مستبدع ، يُـوضَعُ بين الجوانح ويودع ؛ انتهى المقصود من الترجمة .

2 — وكان للوزير أبي الفرج ابن مكبود قد أعياه علاجُه ، وتهيّــاً للفساد مزاجُه ، فدل على خمر قديمة ، فلم يعلم بها إلا عند حكم ، وكان وسيماً ، وللحسن قــَسيماً ، فكتب إليه ":

أرسل بها مثل وُدِّك أرق من ماء خدر ك ا

١ ب : جلب .

٢ المطبح ١٥ – ١٦ .

٣ انظر ما سبق ص : ٤٠٨ .

شقیقة النفس فانضح بها جُوَی ابنی وعَبَّد ِكُ وَ وكتب رحمه الله تعالى معتذراً ، عمّا جناه منذراً :

ما تغيَّبتُ عَنْكَ إلا لعذر ودليلي في ذاك َ حرصي عليكا هبْك أن الفرار من عُظْم ذنب أتراه ُ يكون ُ إلا إليك

وقال في المطمح في حق أبي الفرج: من ثنية رياسة ، وعترة نفاسة ، ما منهم إلا من تعلى بالإمارة، وترد ي بالوزارة ، وأضاء في آفاق الدول ، ونهض بين الحيل والحول ، وهو أحد أمجادهم ، ومتقلّد نجادهم ، فاتهم أدبا ونبلاً ، وباراهم كرماً تخاله وبلاً ، إلا أنه بقي وذهبُوا ، ولقي من الأيام ما رهبوا ، فعاين تنكرها ، وشرب عكرها ، وجال في الآفاق ، واستدر أخلاف الأرزاق ، وأجال للرجاء القداحاً متواليات الإخفاق ، فأخمل قدره ، وتوالى عليه جور الزمان وغدره ، فاندفعت آثاره ، وعَفَت أخباره ، وقد أثبت له بعض ما قاله وحاله قد أدبرت ، والحطوب اليه قد انبرت ؛ أخبرني الوزير الحكيم أبو محمد المصري وهو الذي آواه ، وعنده استقرت نواه ، وعليه كان قادماً ، وله كان منادماً ، أنه رغب إليه في أحد الأيام أن يكون من جملة ندمائه ، وأن لا يتحرب عنه وتكون من أعظم نعمائه ، فأجابه بالإسعاف ، فالمائه ، وأن لا يتحرب عنه وتكون من أعظم نعمائه ، فأجابه بالإسعاف ، واستساغ منه ما كان يتعاف ، لعلمه بقيلته ، وإفراط خالته ، فلما كان فرقب إليه :

أنا قد أَهَبَتُ بكم وكلكم هَوًى وأحقُّكم بالشكر مني السابقُ فالشمسُ أنتَ وقد أظلَّ طلوعها فاطلعْ وبينَ يديكَ فجرٌ صادقُ

١ م ب : الرجاء .

۲ ظهر : سقطت من ب .

حجَّ الحجيجُ مِنتَى ففازوا بالمنى وتفرقتْ عن خيفِهِ الأشهادُ ولنا بوجهك حجة مبرورة " في كلّ يوم تنقضي وتُعادُ

وقال الفتح في حقة ما صورته: نَبْتَة ٢ شرف باذخ ، ومَفْخر على ذوائب الجوزاء شامخ ، وزَرُوا للخلفاء ، فانتجعتهم الأَّدباء واتبعتهم العظماء ، وانتسبت لهم النعماء ، وتنفست عن نور بهجتهم الظلماء ، وأبو عامر هذا هو جوهرهم المنتخل ، وجوادهم الذي لا يبخل ، وزعيمهم المعظم ، وسللك مَفْخرِهم المنظم ، وكان فتى المدام ، ومستفتى النَّدام ، وأكثر من النعت الراح والوصف ، وآثر الأفراح والقصف ، وأرى قينات السرور مجلوة ، وآيات الحسن متلوة ، وله كتاب سمّاه «حديقة الارتياح في وصف حقيقة الراح » ، واختص بالمعتضد اختصاصاً جرَّعه رداه ، وصرَعه في مداه ، فقد كان في المعتضد من عدم تحفظ للأرواح ، وتهاونه باللُّوَّام في ذلك واللَّواح ، فاطمأن المعتضد من عدم واغتر ، وأنس إلى ما بَسَم من مؤانسته وافر ، حتى أمكنته في المحيرة وانكفا ، ولم يعلق فيها حصة ، ولم يطلق عليه إلا أنّه زلت به قدمه فسقط في البحيرة وانكفا ، ولم يعلم به إلا بعدما طفا ، فأخرج وقد قضى ، وأدرج منه أبدع فيه وأحسن :

ره وجَلَّ في أعينِ النُّظَّارِ منظرُهُ تُ مُستنْدساتِ تعالى الله مُظهرُه هباً من بينها قائم ٌ بالملكِ يؤثره

وسوسن راق مرآهُ ونحبره كأنّهُ اكُؤس البَـلُثُورِ قد صنعتْ وبينها ألسن ٌ قد طُوِّقتْ ذهباً

١ المطمح : ٢٢ - ٢٤ .

٢ المطمح : بيت .

إلى أن قال : واجتمع بجنّة بخارج إشبيلية مع إخوان له عيلْية ، فبينما هم يديرون الراح ، ويشربون من كأسها الأفراح ، والجوُّ صاح ، إذا بالأفق قد غيَّم ، وأرسل الدِّيم ، بعدما كسا الجوَّ بمطارف اللاذ ، وأشعر الغصون زهر قباذ ، والشمس منتقبة " بالسحاب ، والرعد يبكيها بالانتحاب ، فقال ؛ :

يسوم كأن سحابه لبست عمامات الصوامت حجبت به شمس الضّحى بمثال أجنحة الفواخت والغيث يبسكي فقد ها والبرق يضحك مثل شامت والرعد يخطب مُفضحاً والجو كالمحزون ساكت

وخرج إلى تلك الحميلة والربيعُ قد نشر رداهُ ، ونثر على معاطف الغصون نداهُ ، فأقام بها وقال :

وخميلة رقم الزّمانُ أديمها بمفضّض ومقسم وممَسُوبِ رشفت قبيل الصبح ريق عمامة رسّف المحب مراشف المحبوب وطردتُ في أكنافها ملك الصّبا وقعدتُ واستوزرتُ كلّ أديب وأدرْتُ فيها اللّهوَ حقّ مداره مع كلّ وضّاح الجبينِ حسيب وَ

4 – وقال الوزيرُ الكاتب أبو حفص أحمد بن بـُرْد ٢ :

قلبي وقلبك لا محالة واحد" شهدَتْ بذلك بيننا الألحاظُ

١ م : الرذاذ .

۲ م : دهر قباذ .

٣ ب: متنقبة .

٤ مرت الأبيات ص : ٤٨٥ .

ه ب والمطمح : مهوب .

٦ المطبح ٢٤ - ٢٥ .

فتعال ً فلنُغيظِ الحسود َ بوصلنا إن َّ الحسود َ بمثلِ ذاك يُغاظُ وقال :

يا من حُرِمْتُ لذاذتي بمسيره هذي النوى قد صَعَّرَتْ لي خدَّ ها زوِّد جفوني من جمالك نظرة والله يعلمُ إن رأيتُكَ بعدَ ها

وقال في المطمح في ابن برد المذكور : إنّه غُذي بالأدب ا ، وعلا إلى أسمى الرتب ، وما من أهل بيته إلا شاعر كاتب ، لازم لباب السلطان راتب ، ولم يزل في الدولة العامرية بسبّق ينذكر ، وحق لا ينكر ، وهو بديع الإحسان ، بليغ القلم واللسان ، مليح الكتابة ، فصيح الخطابة ، وله « رسالة السيف والقلم » ، وهو أوّل من قال بالفرق بينهما ، وشعره مثقف المباني ، مر هم كالحسام اليماني ، وقد أثبت منه ما يلهيك سماعاً ، ويريك الإحسان لماعاً ، فمن ذلك قوله يصف البهار :

تأمّل فقد شق البهار كمائما وأبرز عن نؤّاره الحَضِلِ الندي مداهن تبرٍ في أناملِ فضّة على أذرع مخروطة من زَبَرْجد وله يصف معشوقاً ، أبدى صفحة ورد ، وبدا في

لمّا بدا في لازور ديِّ الحريرِ وقد بهرَّ كبَّرتُ من فرْطِ الجما ل وقلتُ: ما هذا بشَرْ فأجابني لا تنكرن ثوبَ السماء على القمرْ

ثوب لازور د:

١ المطمح : هذه ثنية غذيت بالأدب .

٢ المطبح : وربت في سماء .

٣ ق ب ودوزي : مراتب .

٤ راجع هذه الرسالة في الذخيرة ١ / ٢ : ٣٥٠ .

### 5 – وقال الوزير الكاتب أبو جعفر ابن اللماثي ا :

أَلْمًا فَلَدَيْتُكُما نَسْتَلِم منازل سَلمى على ذي سَلَم منازل سَلمى على ذي سَلَم منازل كنت بها نازلا زمان الصبابين جيد وفم أما تجد دُن الثرى عاطراً إذا ما الرياح تنفسن ثم

وقال في المطمع فيه : إمام من أئمة الكتابة ومُفَجَرُ ينبوعها ، والظاهر على مصنوعها بمطبوعها ، إذا كتب نَشَر الدُّرَ في المهارق ، ونَمَتْ فيه أنفاسه كالمسك في المفارق، وانطوى ذكره على انتشار إحسانه، [وقصر أمره] مع امتداد لسانه، فلم تَطلُل لدَوْحَته فروع ، ولا اتصل لها من نهر الإحسان كروع ، فاندفنت محاسنه من الإهمال في قبر ، وانكسرت الآمال بعدم بدائعه كسراً بعد جبر ، وكان كاتب علي بن حمود العلوي وذكر أنه كان يرتجل بين يديه ولا يروي ، فيأتي على البَديه ، بما يتقبله المُروِي ويبُديه ، فمن ذلك ما كتب به معتنياً فيأتي على البَديه ، بما يتقبله المُروِي ويبُديه ، فمن ذلك ما كتب به معتنياً من بعض رسالة : رَوْض ُ القلم في فينائيك مُونيق ، وغُصُن ُ الأدب بماثك مورق ، وقد قذف بحر الهند دُررَه ُ ، وبعث روض نجد زَهرَه ُ ، فأهدى ذلك على يدي فلان الجاري في حمّده ، على مباني قصده .

6 — وقال الوزير حسَّان بن مالك بن أبي عبدة في المهرجان " :

أرى المهرجان قد استبشرا غداة بكى المزن واستعبرا وسربلت الأرض أمواهها وجللت السندس الاخضرا وهزاً الرياح صنابير ها فضو عت المسك والعنبرا هادى به الناس ألطافه وسامتى المقل به المكثرا

١ المطبح : ٢٥ - ٢٧ .

٣ المطمح : ويفديه ؛ وفي م : بما يفصله ؛ ب : يفعله ؛ دوزي : يتقبله .

٣ المطمح : ٢٦ - ٢٧ .

وقال في حقَّه في المطمح : من بيت جكالة ، وعِتْرَة ا أصالة ، كانوا مع عبد الرحمن الداخل ، وتوغَّلوا معه في متشعبات تلك المداخل ، وسعَّوْا في الخلافة حتى حضر مُبايعُها ، وكثر مُشايعُها ، وجَلَدُّوا في الهدنة وانعقادها ، وأخمدوا نار الفتنة عند اتّقادها ، فانبرمت ٢ عُـرَاها ، وارتبطت أُولاها وأُخراها ، فظهرت البيعة واتضحت ، وأعلنت الطاعة وأفصحت ، وصاروا تاج مَفُرِقها ، ومنهاج طُرُقها ، وهو ممَّن بلغ الوزارة بعد ذلك وأدركها ، وحلَّ مطلعها وفَلَكَمَهَا ، مع اشتهار في اللغة والآداب ، وانخراط في سلك الشعراء والكتّاب، وإبداع لما ألَّف ، وانتهاض بما تكلَّف ، ودخل على المنصور وبين يديه كتاب ابن السري وهو به كـلف ، وعليه معتكف ، فخرج وعمل على مثاله كتاباً سمَّاه «ربيعة وعقيل»، جرد له من ذهنه أيَّ سيف صَقيل، وأتى به منتسَخأً مصوّراً في ذلك اليوم من الجمعة الأخرى ، وأبرزه والحسن ُ يتبسّم عنه ويتفرَّى ، فسُرَّ به المنصور وأُعجب، ولم يَغيب عن بصره ساعة ولا حُبُجب، وكان له بعد هذه المدة حين أدُّجَتِ الفتنة ليلها وأزجت إبلها وخيلها ، اغتراب كاغتراب الحارث بن مُضاض ، واضطراب بين القوافي والمواضى ، كالحيَّة النضناض ، ثم اشتهر بعد ، وافترَّ له السعد ، وفي تلك المدَّة يقول يتشوَّق إلى أهله :

سقى بلداً أهلي به وأقاربي غوادٍ بأثقال ِ الحَيا وروائحُ تذكرتهم والنأيُ قد حال دونهم ولم أنسَ لكن أوقد القلبَ لافحُ ومميًّا شَـجاني هاتفٌ فوق أيكة للله ينوحُ ولم يعلم علم علم هو نائحُ وأن الذي أهواه ُ عنيَ نازحُ مضيحاضناها فاطتحتهاالطوائح

وهَبَّتْ عليهم بالعشيّ وبالضحى نواسمُ برد والظِّلالُ فواثحُ فقلت اتَّئِد ْ يكفيك أني نازحٌ و لي صبية ٌ مثل ُ الفراخ ِ بقَـَفْـرة ِ

١ المطمح : وغرة ؛ ب : ومحمدة ؛ م : ومجرة .

٢ المطمح : فأبر مت .

٣ المطبح : متى حضناها طوحتها الطوائح .

إذا عصَفَتْ ريحٌ أقامت رؤوسَها فلَم ْ يلقَهَا إلا طيورٌ بوارحُ فَمَن ْ لصغارٍ بعد فقد ِ أبيهم ُ سوى سانح في الدهرِلو عن سانحُ

واستوزره المستظهر عبد الرحمن بن هشام أيّام الفتنة فلم يرض بالحال ، ولم يمض في ذلك الانتحال ، وتثاقل عن الحضور في كل وقت ، وتغافل في ترك الغرور بذلك المقت ، وكان المستظهر يستبدُّ بأكثر تلك الأمور دونه ، وينفرد مغيّباً عنه شؤونه ، فكتب إليه :

إذا غبتُ لم أَحْضَرْ وإن جئتُ لم أُسل فسيّـــان منّي مشهـــد ومَغيبُ فأصبحتُ تَيْميِّــاً وما كنتُ قبلها لتيم ولكــن الشبيــه نسيبُ

وله:

رأتْ طالعاً للشيبِ بينَ ذوائبي وقالت: أشيبٌ ؟ قلتُ: صُبحُ تجاربي

ولمَّا مات رثاه الوزير أبو عامر ابن شُهَيَّد بقوله :

أفي كل عام مصرع لعظيم وكيف الهتدائي في الحطوب إذا دجت مضى السلف الوضاح إلا بقية فإن ركبت مني الليالي هضيمة أبا عبدة إنا غدرناك عندما أنخذل من كنا نرود بأرضه ويجلو العمى عنا بأنوار رأيه كأنك لم تلقح بريح من الحجى ولم نعتمد مغناك غدواً ولم أنزر

فباحث بأسرارِ الدّموع السواكبِ أنارَ عَلَى أعْقابِ ليل ِ نوائبي شُهُمَــُـد يقه له :

أصاب المنايا حادثي وقديمي وقديمي وقد فقدت عيناي ضوء نجوم كغرة مسود القميص بهيم فقبلي ما كان اهتضام تميم رجعنا وغادرناك غير ذميم ونكرع منه في إناء علوم إذا أظلمت ظلماء ذات غيوم عقيم عقام أفكار بغير عقيم رواحاً الفصل الحكم دار حكيم

١ المطمح : ولم نزل نؤم .

7 – وقال الوزير الفقيه أبو أيوب ابن أبي أمية ' :

أمِسْكُ دارين حيّاك النّسيم به أم عنبر الشّحر أم هذي البساتين بشاطىء النهر حيث النّور مؤتلق والراح تعبق أم تلك الرياحين

وحلاه في المطمح بقوله: واحد الأندلس الذي طوَّقها فخاراً ، وطبقها بأوانه افتخاراً ، ما شئت من وقار لا تُحيل الحركة سكونه ، ومقدار يتمنى مخبر أن يكونه ، إذا لاح رأيت المجد مجتمعاً ، وإذا فاه أضحى كل شيء مستمعاً ، تكتحل منه مُقل المجد ، وتنتحل المعالي أفعاله انتحال ذي كلف بها ووَجد ، لو تفرقت في الحلق سَجاياه لحُمدت الشيّم ، ولو استسقيت بمحياه لما استمسكت الديم ، ودعي للقضاء فما رضي ، وأعفي عنه فكأنه ما استُقضي ، لديه تثبت الحقائق ، وتنبت العلائق ، وبين يديه يُسلك عين الجدد ، ويدع اللد د اللد د اللد د اللد أد م وله أدب إذا حاضر به فلا البحر إذا عصف ، ولا أبو عثمان إلنفوس ، وأمنا نحبيره وإنشاؤه ، ففيهما للسامع تحييره وانتشاؤه ، وقد اثبت اله بهد عاً ، يثني إليها الإحسان جيداً وأخداً ، فمن ذلك قوله في منزل حله متنز ها :

يا منزلَ الحسن أهواهُ وآلفُه حقّاً لقدجُمِعَتْ في صحنكَ البيدعُ اللهِ ما اصطنعَتْ نُعماكَ عنديَ في يوم نعمتُ به والشملُ مجتمعُ

وحَلَّ مُنْسِمَة صهره الوزير أبي مروان ابن الدب بعُدُّوة إشبيلية المطلّة على النهر ، المشتملة على بدائع الزهر ، وهو مُعرس ببنته ، فأقام بها أياماً متأنّسا،

١ المطمح : ٢٨ – ٢٩ ؛ وقد سقط « أبو أيوب » من م .

۲ ب : مسلك ؛ دوزي : يسلك من الحق الجدد .

٣ ق : الألد اللدد .

٤ ب : معرس مبيته ؟ م : معرس بابنته .

ولجذوة السرور مقتبساً، فوالى عليه من التُّحـَف، وأهدى إليه من الطُّرَف. ما غمر كثرة ، وبهر نفاسة وأثرة ، فلمَّا ارتحل وقد اكتحل من حسن ذلك الموضع بما اكتحل ، كتب إليه :

غَشَيتُ مَغَنَاكَ وَالرَّوضُ الْأَنْيَقُ بِهِ يَنَدِّى وَصَوْبُ الحِيا يَهْمِي وَيَنْهُمُلُ وجال طرفيَ في أرجائه مرحاً وَفْقَ اجتيازيَ يَستعلى ويستفلُ نَدْعُو بِلَفْتَتِهِ حِيثُ ارتمى زَهَرٌ عَلَيْهِ مِن منثني أَفْنانه كِللُّ محل أُنس نَعيمنا فيه آونة من الزّمان وواتانا به الأمل ُ

قل ْ للوزيرِ وأين الشكرُ من مننِ جاءت على سنن تترى وتتَّصلُ

وحـَلَّ بعد ذلك متنزهاً بها على عادته ، فاحتفل في موالاة ذلك البر وإعادته ، فلمّا رحل كتب إليه :

> يا دارُ أمَّنك الزَّما نُ صروفَهُ ونوائيَّهُ \* وجرَت<sup>° ا</sup> سعودُك بالذي يهوى نزيلُك آسه فلنعم مأوى الضيف أز ت إذا تحاموا جانبه خطرٌ شأوت به الديا رَ وأَذْعَنَتْ ٢ لك قاطبه ْ

وصنع له ولد ابن عبد الغفور" رسالة سمّاها بـ «الساجعة» حذا بها حذو أبي العلاء المعري في « الصاهل والشاحج » وبعث بها إليه ، فعرضها عليه ، فأقامت عنده أياماً ثمَّ استدعاها منه فصرفها إليه ، وكتب معها : بكُنْرٌ زَفَفْتها أعزَّك الله تعالى نحوَك ، وهَزَزْتَ بمقدمها سناك وسَرْوَك ، فلم ألفظها عن شيبَع ، ولا

١ ب والمطمح : ودنت .

۲ ب : فأذعنت .

٣ هو صاحب إحكام صنعة الكلام ؛ وقد تحدث عن رسالة « الساجعة » هنالك ، وسقطت لفظة « ولد »

جهلت ارتفاعها عمّا يجتلى من نوعها ويُستَمَع ، ولكن لما أنسته ا من أنسك بانتجاعها ، وحرصك على ارتجاعها ، دفعت في صدر الوَلوع ، وتركت بينها وبين مجاثمها تلك الربوع ، حيث الأدب غض ، وماء البلاغة مر فض ، فأسعيد أعز ك الله بكرتها ، وسلها عن أفانين معَرَّتها ، بما تقطفه من ثمارك ، وتغرفه من محارك ، وترتاح له ولإخوانه من نتائج أفكارك ، وإنها لشينشينة أعرفها فيكم من أخرز م ، وموهبة حرتموها وأحرز تم السبق فيها منذ كم . انتهى .

8 – وابن عبد الغفور هو الوزير أبو القاسم الذي قال فيه الفتح : فتى ذكا فرعاً وأصلاً ، وأحكم البلاغة معنتى وفصلاً ، وجرّد من ذهنه على الأعراض نصلاً ، قد ها به وفراها ، وقدح زَنْد المعالي حتى أوراها ، مع صوّن يرتديه ، ولا يكاد يُبنديه ، وشبيبة ألحقته بالكهول ، فأقفرت منه ربعها المأهول ، وشرف ارتداه ، وسلف اقتفى أثره الكريم واقتداه ، وله شعر بديع السرد ، مفوق البُرد ، وقد أثبت له منه ما ألفيت ، وبالدلالة عليه اكتفيت ، فمن ذلك قوله :

تركتُ التّصابي للصّوابِ وأهْليهِ مُدامي ميدادي والكؤوسُ محابري

وله:

لا تُنكروا أنّنا في رحلة أبداً فدهرُنا سُدْفَةٌ ونحنُ أنْجُمُها لو أسفرَ الدهرُ لي أقصرتُ عن سفري

نحثُ في نَفْنَفِ "طوراً وفي هَدَفِ وليس يُنكرُ مجرى النَّجم في السُّدَفِ وملتُ عن كَلَفي بهنده الكُلف

وبيض الطُّلَى للبيض والسُّمْسُ السُّمرِ

ونَـدْمايَ أقلامي ومنقلتي سيفْرِي

۱ بم: أنست.

٢ المطمح : ٢٩ - ٣٠ .

٣ بم: ثقف.

#### وله من قصيدة :

رويدك يا بكر التَّمام فإنّني أرى العيس حسرى والكواكب ظلَّعا

كأنَّ أديمَ الصبح قد قد أَنْجُما وَغودر درعُ الليل فيها مرقّعا فإنتى وإن كانَ الشبابُ محبَّباً إليَّ وفي قلَّني أجلَّ وأوقعا لآنفُ من حُسْن بشعْري مُفْترى وآنفُ من حُسْن بشَعْرِي قُنْعا

### 9 ـ وقال الوزير أبو الوليد ابن حَزَّم ' :

إليكَ أبا حفص وما عن ملالة ِ ثنيتُ عِناني والحبيبُ حبيبُ مَقَالاً يُطْيِرُ الحِمرَ عن جَنَّبَاتِه ومن تحته قلتٌ عليكَ يذوبُ مضتْ لكَ في أفياء ظلِّي قولة ولكن أبى إلا إليكَ التفاتَهُ فَزادَ عليه من هواكَ رقيبُ وكم بيننا لوكنتَ تحْمُدُ مَا مضي وتحتَ جَناحِ الغيم أحشاء رَوْضَة ۗ وللزهر في ظلّ الرياضِ تبسُّمُ ۗ

لها بينَ أحناء الضُّلوع دبيبُ إذ العيشُ غَضٌ والزمانُ قشيبُ بها لخفوق العاصفات وَجيبُ وللطيرِ منها في الغصون نحيبُ

#### وقال في الزهد:

ثَلَاثٌ وستون قد جُزْتَها فَمَاذا تؤمِّلُ أَوْ تَنَتْظَرْ فلو كنتَ تعقلُ ما ينقضي فما لك لا تستعد ً إذن أترغبُ عن فَجَاْةً للمَنون وتَعلمُ أن لَيْس منها مفرّ

وحَلَّ عليكَ نَذيرُ المشيبِ فما تَرْعَوِي أو فما تزدجرْ تمرُّ لياليك مَرّاً حثيثاً وأنْتَ على ما أرى مستمرّ من العمر لاعتضت خيراً بـشرّ لدار المُقام ودار المقرّ

# فإمَّا إلى جنَّةٍ أَزلفَتُ وإمَّا إلى سَقَرَ تستعرْ 10 \_ وقال ابن أبي زمنين ١ :

الموتُ في كلّ حين ينشرُ الكَّفَّنا ونحن ُ في غفلة عمَّا يُراد بنا لا تطمئن الله الدنيا وبهجتها وإن توشحت من أثوابها الحسنا أين الأحبَّةُ والجيرانُ ؟ ما فعلوا ؟ أينَ الذين هُمُ كانوا لنا سَكَنا ؟ فصيرتهم الأطباق الثرى رهنا بالمكرمات وترثي البر والمننا أن لا يظن على مَعْلُوَّة حسنا

سقاهُـمُ الموتُ كأساً غيرَ صافية ٍ تبكي المنازل منهم كل منسجم حَسَبُ الحِمام لَوَ أَبقاهم وأمهلهم

وقال في المطمح : الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي زمنين فقيه متبتِّل ، وزاهد لا منحرف إلى الدنيا ولا منفتل ، هُجَرَها هُجُر المنحرف ، وحلَّ أوطانه فيها محلُّ المُعْتَرف ، لعلمه بارتحاله " عنها وتقويضه <sup>؛</sup> ، وإبداله منها وتعويضه ، فنظر بقلبه لا بعينه ، وانتظر يوم فراقه وبَيُّنه ، ولم يكن له بعد ذلك بها اشتغال ، ولا في شعاب تلك المسالك إيغال ، وله تواليف في الوعظ والزهد وأخبار الصالحين تدل على تخليته عن الدنيا واتراكه ، والتفلّت من حبائل الاغترار وأشراكه ، والتنقل من حال إلى حال ، والتأهُّب للارتحال ، ويستدل به على ذلك الانتحال ، فمنها قوله :

الموتُ في كلُّ حينِ ينشرُ الكَفَـنا

فذكر الأبيات ، انتهى .

١ المطبح : ٤٩ -- ٥٠ وزاد في م : في الزهد .

٢ المطمح : متنقل .

٣ ق ب : بارتحالها عنه .

<sup>؛</sup> في الأصول : وتفويضه .

11 – وقال خَلَفُ بن هرون يمدح الحافظ أبا محمد ابن حزم ' :

يخوضُ إلى المجدِّ والمكرماتِ بحـارَ الخطوبِ وأهوالهـــا وإن ذُكرتُ للعُلا غايــةٌ ترقَّى إليهــا وأهوى لهــا

وقال في المطمح فيه : فقيه مستنبط ، ونبيه بقياسه مُرْتبط ، ما تكلم تقليداً ، ولا عدا الخراعاً وتوليداً ، ما تمنت به الأندلس أن تكون كالعراق ، ولا حنت الأنفس معه إلى تلك الآفاق ، أقام بوطنه ، وما برح عن عَطَنه ، فلم يشرب ماء الفرات ، ولم يتقْفُ عيشة الثمرات ، ولكنته أربى على مَن مِن ذلك غُذي ، وأزرى على مَن هنالك نُعل وحُذي ، تفرد بالقياس ، واقتبس نار المعارف أيَّ اقتباس ، فناظر بها أهل فاس ، وصنف وحبر حتى أفنى الأنقاس ، ونابذ الدنيا ، وقد تصدت له بأفتن مُحيّا ، وأهدت إليه أعبن عَرف وريّا ، وخلع الوزارة وقد كستنه ملاها ، وألبسته حُلاها ، وتجرد على المعلم وطلبه ، وجد في اقتناء نُخبه ، وله تآليف كثيرة ، وتصانيف أثيرة ، منها « الإيصال إلى فهم كتاب الحصال » وكتاب « الإحكام لأصول الأحكام » منها « الفيصل أ في الأهواء والملل والنّحل » وكتاب « مراتب العلوم » وغير ذلك ، ممّا لم يظهر مثله من هنالك ، مع سرعة الحفظ ، وعفاف اللّسان واللحظ ، وفيه يقول خلف بن هرون :

## يخوضُ إلى المجدِ والمكثرُماتِ

ولابن حزم في الأدب سَبْقٌ لا يُنكر ، وبديهة لا يُعلم أنّه روَّى فيها ولا

١ المطبح : ٥٥ – ٥٩ .

۲ المطمح : تعدی .

٣ كذا ، ولعله : عشية السمرات .

٤ م ب ق : القصد .

ه هذه رسالة نشرتها ضمن «رسائل ابن حزم» (القاهرة ١٩٥٤).

فَكُر، وقد أثبتُّ من شعره ما يُعلم أنّه أوحد ، وما مثله فيه أحد ، ثم ذكر جملة من نظمه ذكرناها في غير هذا الموضع .

12 ــ وكتب أبو عبد الله ابن مسرّة \ إلى أبي بكر اللؤلؤي يستدعيه في يوم طين ومطر ، لقضاء أرّب من الأنس ووَطَر :

أقبل فإن اليوم يوم د جن إلى مكان كالضمير مكني لعلنا نحكيم أشهى فن فأنت في ذا اليوم أمشى مني

وقال في المطمح: إن ابن مسرة كان على طريق من الزهد والعبادة سبق فيها ، وانتسق في سلك مُقْتفيها ، وكانت له إشارة غامضة ، وعبارة عن منازل الملحدين غير داحضة ، ووجدت له مقالات ردية ، واستنباطات مُرْدية ، نُسب بها إليه رَهَق ، وظهر له فيها مرَّحل عن الرشد ومزهق ، فتُتُبعت مصنفاته بالحرق ، واتسع في استباحتها الحرق ، وغدت مهجورة ، على التالين عجورة ، وكان له تنميق في البلاغة وتدقيق لمعانيها ، وتزويق لأغراضها وتشييد لمبانيها ، انتهى . وهو من نمط الصوفية الذين تُكلِّم فيهم ، والتسليم أسلم ، والله تعالى بأمرهم أعلم .

13 — ومن حكايات أهل الأندلس في الانقباض عن السلطان ، والفرار من المناصب ، مع العذر اللطيف : ما حكاه في المطمح في ترجمة الفقيه أبي عبد الله الخشني اذ قال : كان فصيح اللسان ، جزيل البيان " ، وكان أنوفاً منقبضاً عن السلطان ، لم يتشبّث بدأنيا ، ولم يتنكث له مُبْرم عليا ، دعاه الأمير محمد إلى

١ المطمح : ٥٨ .

٢ المطمح : ٥٦ – ٥٧ وفي ب م : الحسني .

٣ ب : التبيان .

القضاء فلم يجب ، ولم يُظهر رجاءه المحتجب ، وقال : أبيّتُ عن أمانة هذه الديانة ، كما أبت السموات والأرض عن حمل الأمانة ، إباية إشفاق ، لا إباية عصيان ونفاق ، وكان الأمير قد أمر الوزراء بإجباره ، أو حمل السيف إن تمادى على تأبيّه وإصراره ، فلميّا بلغه قولُه هذا أعفاه ، قال : وكان الغالب عليه علم النسب ، واللغة والأدب ، ورواية الحديث ، وكان مأموناً ثقة ، وكانت القلوب على حبّه متّفقة ، وله رحلة دخل فيها العراق ، ثم عاد إلى هذه الآفاق ، وعندما اطمأنت داره ، وبلغ أقصى مناه مدّاره ، قال :

### كأن ْ لم يكن بَـيْن ٌ ولم تك ُ فُر ْقَـَة ٌ

الأبيات ، انتهى .

وهذه الأبيات قدمناها في الباب الخامس في ترجمة القاضي ابن أبي عيسى . فأنت ترى كلام الفتح قد اضطرب في نسبتها ، فمرة نسبها إلى هذا ، ومرَّة نسبها إلى ذاك ، وهي قطعة عَرَّفُها ذاك ِ .

حكى عن ابن أبي حكى عن ابن أبي حكى عن ابن أبي حكى عن ابن أبي حكى ، وهو على بن أبي حكى المكناسي أبو الحسن ، قال لسان الدين : كان شيخاً مليح الحديث ، حافظاً للمسائل الفقهية ، قائماً على المدوّنة ، مضطلعاً بمشكلاتها ، كثير الحكايات ، يحكي أنه شاهد غرائب وتملحاً فينمقها عليه بعض الطلبة ، ويتعدون ذلك إلى الافتعال والمداعبة ، حتى جمعوا من ذلك جزءاً سموه «السالك والمحلى في أخبار ابن أبي حكى » فمن ذلك أنه كانت له هرة فدخل البيت يوماً فوجدها قد بلت إحدى يديها وجعلتها في الدقيق حتى علق بها ونصبتها البيت يوماً فوجدها قد بلت إحدى يديها وجعلتها في الدقيق حتى علق بها ونصبتها

١ م : الكناني .

٢ م ب : الدولة .

بإزاء كُوَّة فأر ورفعت اليد الأخرى لصيده ، فناداها باسمها ، فردَّت رأسها ، وجعلت إصبعها على فمها ، على هيئة المشير بالصمت ، وأشباه ذلك ، وتوفّي المذكور سنة ٤٠٦ ، قاله في الإحاطة .

٣٩٩ ــ ومن أجوبة ملوك الأندلس : أن نزاراً العبيدي صاحب مصر كتب إلى المرواني صاحب الأندلس كتاباً يسبه فيه ويهجوه ، فكتب إليه المرواني : أمّا بعد فإنّك عرفتنا فهجوتنا ، ولو عرفناك لأجبناك ، والسلام ، فاشتد ذلك على نزار وأفحمه عن الجواب ، وحكي أنّه كتب إلى العبيدي ملك مصر مفتخراً! :

ألسنا بني مروان كيف تبدلت بنا الحال أو دارت علينا الدواثرُ إذا وُلد المولود منا تهللت له الأرضُ واهتزت إليه المنابرُ

#### [ حريز بن عكاشة ]

الأمير حريز بن عُكاشة ٢ من ذرية عكاشة بن محصن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلّم لمّا نزل بساحة أذفونش ملك ملوك الروم ، فبدأهم بخراب ضياعها وقطع الشجر ، فكتب إليه حريز : ليس من أخلاق القدير ، الفساد والتدمير ، فإن قدرت على البلاد أفسدت ملكك ، ولو كان الملك في عشرة أمثال عددي لم ينزل لي بساحة ، ولا تمكن منها براحة ، فلمنّا وصلته الرسالة عنف ، وأمر بالكف ، وبعث الملك يرغبه في الاجتماع به ، فاسترهنه في نفسه عدة من ملوك بالكف ، وبعث الملك يرغبه في الاجتماع به ، فاسترهنه في نفسه عدة من ملوك

١ مر البيتان ص : ١٨٨.

٢ قد مر شيء عنه ص : ٣٥٨ وانظر الحلة ٢ : ١٧٩ – ١٧٩ .

٣ الحلة : ١٧٩ والمطمح : ٣٠ .

الروم ، فأجاب إلى ما ارتهن ، ولمّا صاروا بالمدينة البيضاء ـ وهي قلعة رباح غربي طُلَيْطلة ـ خرج حريز لابساً لأمّة حربه ، يرمق الروم منه شخصاً أوتي بسطة في الجسم والبسالة يتعجّبون من آلات حربه ، ويتحدّثون بشجاعة قلبه . ولمّا وصل فسطاط الملك تلقته الملوك بالرحب والسعة ، ولمّا أراد النزول عن فرسه ركز رمحه ، فأبصر الملك منه هيئة تشهد له بما عنه حدّث ، وهيبة يجزع للقائها الشجّاع ويكترث ، فدعاه إلى البراز عظيم أبطالهم ، فقال له الملك : يا حريز أريد أن أنظر إلى مبارزتك هذا البطل ، فقال له حريز : المبارز لا يبارز إلا أكفاءه ، وإن لي بيّنة على صدق قولي أن ليس لي فيهم كُفّء ، هذا رمحي قد ركزته ، وإن لي بيّنة على صدق قولي أن ليس لي فيهم كُفّء ، هذا رمحي قد ركزته ، فمن ركب واقتلعه بارزته ، كان واحداً أو عشرة ، فركب عظيمهم فلم يهز الرمح من مكانه حين رامه ، ثم فعل ذلك مراراً ، فقال له الملك : أرني يا حريز كيف تقلعه ، فركب وأشار بيده واقتلعه ، فعجب القوم ، ووصله الملك وأكرمه ، انتهى .

وكان حريز هذا شاعراً ، ولمّا اجتاز به كاتب ابن ذي النون الوزير أبو المطرّف ابن المثنى كتب إليه ا :

يا فريداً دون ثان وهلالاً في العيان عُدُم الراحُ فَصارتُ مثلَ دُهْنِ البلسانِ

فجاوبه حريز ، وهو يومثذ أمير قلعته :

يا فريداً لا يُجارَى بَينَ أَبْنَاء الزّمانِ جاء من شعرك روض جاده صَوْبُ البَيانِ فَعِكْنَاهِا سُلافًا كسجاياك الحسانِ

١ مرت هذه الحكاية ص : ٣٥٨ وانظّر الحلة ٢ : ١٧٩ والمطمح : ٣٠ ٪

وكان لحريز كاتب يقال له عبد الحميد بن لاطون فيه تغفل شديد ، فأمره أن يكتب إلى المأمون بن ذي النون في شأن حصن دخله النصارى ، فكتب : وقد بلغني أن الحصن الفلاني دخله النصارى إن شاء الله تعالى ، فهذه الواقعة التي ذكرها الله تعالى في القرآن ، بل هي الحادثة الشاهدة بأشراط الزّمان ، فإنّا لله على هذه المصيبة التي هَـدَّتْ قواعد المسلمين ، وأبقت في قلوبهم حسرة إلى يوم الدين . فلمَّا وصل الكتاب للمأمون ضحك حتى وقع للأرض ، وكتب لابن عكاشة جوابه ، وفيه : وقد عهدناك منتقيًّا لأمورك ، نقَّاداً لصغيرك وكبيرك ، فكيف جاز عليك أمر هذا الكاتب الأبله الجلُّف ، وأسندت إليه الكتب عنك دون أن تَطَّلع عليه ، وقد علمت أن عنوان الرجل كتابه ، ورائد عقله خطابه ، وما أدري من أيِّ شيء يتعجّب منه ، هل من تعليقه إن شاء الله تعالى بالماضي ؟ أم من حسن تفسيره للقرآن ووضعه مواضعه ؟ أم من تورُّعه عن تأويله إلاَّ بتوقيف من سماع عن إمام ؟ أم من تهويله لما طرأ على مـن ْ يخاطبه ؟ أم من علمه بشأن هذا الحصن الذي لو أنَّه القسطنطينية العظمي ما زاد عن عظمه وهـَوْله شيئاً ؟ ولو أن حقيراً يخفى عن علم الله تعالى لخفي عنه هذا الحصن ، ناهيك من صخرة حيث لا ماء ولا مرعى ، منقطع عن بلاد الإسلام ، خارج عن سلك النظام ، لا يعبره إلا لص فاجر ، أو قاطع طريق غير متظاهر ، حُرَّاسُهُ لا يتجاوزون الخمسين ، ولا يرون خبز البر عندهم إلا في بعض السنين ، باعه أحدهم بعشرين ديناراً ، ولعمري إنَّه لم يغبن في بيعه ولا ربح أرباب ابتياعه ، وأراح من الشين بنسبته والنظر في خداعه ، فليت شعري ما الذي عظمه في عين هذا الحاهل ، حتى خطب في أمره بما لم يخطب به في حرب واثل .

فلماً وقف حريز على الكتاب كتب لابن ذي النون جواباً منه: وإن المذكور ممن له حُرْمة قديمة ، تغنيه عن أن يمت بسواها ، وخدمة محمود أولاها وأخراها ، ولسنا ممن اتسعت مملكته ، وعظمت حضرته ، فنحتاج إلى انتقاء الكُتاب ، والتحفظ في الحطاب ، وإنها نحن أحلاس تغور ، وكتاب كتائب

لا سطور ، وإن كان الكاتب المذكور لا يحسن فيما يلقيه على القلم ، فإنّه يحسن كيف يصنع في مواطن الكرم ، وله الوفاء الذي تحدث به فلان وفلان ، بل سارت بشأنه في أقصى البلاد الرُّكبان ، وليس ذلك يَـقَـّدح عندنا فيه ، بل زاده لكونه دالاً على صحة الباطن والسذاجة في الإكرام والتنويه ، انتهى .

ولهذا الكاتب شعر يسقط فيه سقوط الأغبياء ، وقد يتنبّه فيه تنبّه الأذكياء ، فمنه قوله من قصيدة يمدح حريزاً المذكور مطلعها :

يــذكرني بهم ُ العنــبرُ وظـَـــلْمُ ثنايـــاهم ُ سكّرُ إلى أن قال :

ولولا معاليك يا ذا النّدى لما كان في الأرض مَن يشعرُ فلا تنكرن وخامــاً على ذراك وفي كفتّك الكوثرُ

ومشى في موكبه وهم في سفر ، وكان في فصل المطر والطين ، فجعل فرسه في ذنب فرس ابن عُكاشة ، فلما أثارت يدا فرسه طيناً جاء في عنق أميره ، ففطن لذلك الأمير ، فقال له : يا أبا محمد ، تقد م ، فقال : معاذ الله أن أسيء الأدب بالتقدم على أميري ، فقال : فإن كان كذلك فتأخر مع الحيل ، فقال : مثلي لا يُزال عن ركابك في مثل هذه المواضع ، فقال له : فقد والله أهلكتني بما ترمي يدا فرسك علي من الطين ، فقال : أعز الله الأمير ، يعذرني ، فوالله ما علمت أن يد فرسي تصل إلى عنقك ، فضحك ابن عكاشة حتى كاد يسقط عن مركوبه .

الحك وكان بسرَقُسْطَة علام اسمه يحيى بن يطفت من بني يفرن ، قد نشأ عند ملكها المقتدر بن هود ، وتخلَق بالركوب والأدب ، وكان في غاية الجمال والحلاوة والظرف فعلق بقلب ابن هود ، وكتم حبّة زماناً فلم ينكتم ، فكتب له :

يا ظَبَيُّ باللهِ قل ۚ لي مَنَّى تُرَى في حِبالي

يمرُّ عمري وحالي في خيبتي منك خالي فكتب له الغلام في ظهر الرقعة :

إن كنتُ ظبياً فأنتَ ال هيزَبْرُ تبغي اغتيالي وليُّس بخطرُ يوماً حلولُ غيل ببالي

ثم كتب بعدهما : هذا ما اقتضاه حكم الجواب في النظم ، وأنا بعد ُ قد جعلت رَسَني بيد سيدي ، فعسى أن يقودني إلى ما أحب ، لا ما أكره ، والذي أُحبَّه أن يكون بيننا من المحبة ما يقضي بدوام الإخلاص ، ونأمن في مَغبَّته من العار والقصاص ، فتركه مدَّة ، ثم كتب له يوماً على الصورة التي ذكرها :

ماذا ترى في يوم أمن طَرَّزَتْ حُللَ السحاب به البروقُ المُذُّ هبه \* وأنا وكاسي لا جليسَ عيره ملآن لا يخلُو إلى أن تشرَبَهُ \* والأنسُ إن يَسّرْتَهُ منيسّرٌ ومنى تُصَعّبه فيا ما أصعبَهُ \*

فأجابه:

وهُناك فانظرني بعينِ بصيرة ِ فالشَّبل يعرفُ أصله مَن جرَّبَهُ \*

يا مالكاً بـَذاً الملوك بعلمه وخلاله وعلوّه في المرتبـهُ وافي نَدَاك فحرْتُ عند جوابه إذ ما تضمّن َ ريبة ً مستغربه ُ إنَّا إذا نخلو ، تَـقَـوَّل َ حاسدٌ وغدا بهذا الأمر ينصرُ مذهبه ْ هَبْنِي إلى يوم تطيشُ به النَّهي والبِيضُ تُنْضَى والقَنَا مُتَأْشِّبهُ

ثم أعلاه إلى درجة الوزارة والقيادة ، إلى أن قُـتل في جيش كان قدَّمه عليه، فقال فيه من قصيدة :

يـا صارماً أغْمَدَتُهُ عن ناظريَّ الصُّوارمُ

من الطيور كماڻــم يا كوكباً خَرَّ من أنْ جمىي وأنفيَ راغــمْ بكت على وشقت جيوبه أسن الغمائسم قسل للحمائسم إنّي أصبحت أحكي الحمائم° وأنشُرُ الدمعَ مَهمــــا ﴿ رأيــتُ للزهـــر باسمُ ۗ تالله لا لِــَـذَ عيش لتروف لك عـــادم الله

وزهــرة غيّبتْهــــــا

٤٠٢ ــ ولمَّا رحل الوزير عبد البر بن فرسان من وادي آش إلى على الميورقي صاحب فتنة إفريقية أقبل عليه ، ثم و لي أخوه يحيىي الإمارة بعده ، فأسند جميع أموره إليه . فقال يخاطبه :

أَجُبُناً ورمحي ناصِرِي وحُسامي وعجزاً وعزمي قائدي وإمامي ولي منك بَطَّاش اليَّدين غَضَنْفُر يُحاربُ عن أَشْبَالهِ ويُحامي ألا غنبياني بالصهيل فإنه سماعي ورَقُراقُ الدماء مُدامي وحُطّا على الرمضاء رَحْلي فإنّها مِهادي وخَفَّاقُ البُنود خيامي

\* • وكان الأمير أبو عبد الله ابن مرَّد نيش الله شرق الأندلس من أبطال عصره ، وكان يدفع في المواكب ، ويشقُّها يميناً وشمالاً منشداً :

أُكُرُّ على الكتيبة لا أبالي أحتَّفي كان فيها أم سواها

حتى إنَّه دفع مرَّة في موكب النصارى ، فصَرَع منهم وقتل ، وظهر منه ما أعجبت به نفسه ، فقال لشخص من خواصه عالم بأمور الحرب: كيف رأيت ؟ فقال : لو رآك السلطان لزاد فيما لك َ في بيت المال ، وأعلى مرتبتك ، أمن يكون رأس َ جيش يُقُدمِ هذا الإقدام ، ويتعرّض بهلاك نفسه إلى هلاك مَن ْ

١ مرت هذه الحكاية من : ٢١٠.

معه ؟ فقال له : دعني فإنّي لا أموت مرتين ، وإذا متُّ أنا فلا عاش مَن ْ بعدي .

\$ . ومن حكاياتهم في الظرف ' : أن القاضي أبا عبد الله محمد بن عيسى من بني يحيى بن يحيى خرج إلى حضور جنازة ، وكان لرجل من إخوانه منزل بقرب مقبرة قريش ، فعزم عليه في الميثل إليه ، فنزل وأحضر له طعاماً ، وغنت عارية :

طابَتْ بطيب ليثاتيكَ الأقداحُ وزهَتْ بحمرة وجهك التفاحُ وإذا الربيعُ تنسَّمتُ أرواحُهُ نمتَ بعَرْف نسيمكَ الأرواحُ وإذا الحنادسُ ألبست ظلَماءها فضياء وجهك في الدجى مصباحُ

فكتبها القاضي طرباً على ظهر يده ٢ ؛ قال الراوي : فلقد رأيته يكبِّر على الجنازة والأبيات على ظهر يده .

2.6 \_ ومن حكاياتهم في البلاغة ما ذكره في «المطمح» أن أبا الوليد ابن عيال " لما انصرف من الحج اجتمع مع أبي الطيب في مسجد عمرو بن العاص بمصر ، ففاوضه قليلاً ، ثم قال له : أنشدني لمليح الأندلس ، يعني ابن عبد ربة ، فأنشده :

يا لؤلؤاً يَسْبِي العُقُولَ أنيقا ورَشاً بتعذيب القلوب رفيقا ما إن رأيتُ ولا سمعتُ بمثله دُرّاً يعودُ من الحياء عقيقا وإذا نظرت إلى محاسن وجهه أبصرت وجهك في سناه عريقا يا من تقطع خصره من رقة ما بال قلبك لا يكون رقيقا

١ انظر الحذوة : ٧٠ .

٢ الحذوة : على باطن كفه .

٣ المطمح : ٢٥ وفيه أبا الوليد ابن عباد ؛ وفي م : ابن عتال .

فلماً كمل إنشادها استعادها ، ثم صفتى َ بيديه وقال : يا ابن عبد ربه ، لقد تأتيك العراق حَبُواً ، انتهى .

\*\* حفظه من يجب حفظه من يجب حفظه من يجب حفظه من عبر عات الأندلسيين قول ابن عُبد ربّه ٢ :

يا ذا الذي خَطَّ العِذَارُ بِخَدَّه خطَّين هاجا لوعةً وبلابلا ما كنتُ أقطعُ أنَّ لحظَّكَ صارمٌ حَيى حملت من العِذَار حَماثلا

الفراغ من دفنها وقف للناس عند مُنْصَرَفهم من الجنازة ليتشكر لهم ، فقيل : الفراغ من دفنها وقف للناس عند مُنْصَرَفهم من الجنازة ليتشكر لهم ، فقيل : إنه ما أعاد في ذلك الوقت عبارة قالها لأحد ، قال الصَّفَدي : وهذا من التوستع في العبارة ، والقدرة على التفنن في أساليب الكلام ، وهو أمر صعب إلى الغاية ، وأرى أنّه أشق مما يحكى عن واصل بن عطاء أنّه ما سُمعت منه كلمة فيها راء ، لأنّه كان يلثغ بحرف الراء لثغة قبيحة ، والسبب في تهوين هذا الأمر وعدم تهويله أن واصل بن عطاء كان يعدل إلى ما يُر ادف تلك الكلمة مما ليس فيه راء ، وهذا كثير في كلام العرب ، فإذا أراد العدول عن لفظ فرس قال جواد أو ساع أو صافن ، أو العدول عن رمح قال قناة أو صعَدَّة أو يَزَنِي أو غير ذلك ، أو العدول عن لفظ صارم قال حسام أو لهذم أو غير ذلك ، وأما ابن زيدون أو العدول في حقه إنه أقل ما كان في تلك الجنازة ، وهو وزير ، ألف رئيس ممن يتعين عليه أن يتشكر له ، ويضطر إلى ذلك ، فيحتاج في هذا المقام إلى ألف عبارة مضمونها الشكر ، وهذا كثير إلى الغاية ، لا سيّما من عزون ، فقد ما

١ هو والد الأديب الجغراني علي بن موسى بن سعيد .

٢ البيتان في المطمح : ٥٢ .

٣ أنظر الذخيرة ١ / ١ : ٢٠٠٠ وسرح العيون : ٤ .

#### قطعة من كبده:

ولكنه صَوْبُ العقول إذا انبرت سحائبُ منه أعْقبتُ بسحائب

وقد استعمل الحريري هذا في مقاماته عندما يذكر طلوع الفجر . وهو من القدرة على الكلام ، وأرى الحطيب ابن نُباتة ممتن لا يُلْحَق في هذا الباب فإنّه أملى مجلدة معناها من أوّلها إلى آخرها: يا أيّها الناس اتقوا الله واحذروه فإنّكم إليه راجعون ، وهذا أمر بارع معجز ، والناس يذهلون عن هذه النكتة فيه ، انتهى كلام الصَّفَدي ملخصاً .

وقال في الوافي ، بعد ذكره جملة من أحوال ابن زيدون ، ما نصّه : وقال بعض الأدباء : مَنْ لبس البياض ، وتختّم بالعقيق ، وقرأ لأبي عمرو ، وتفقّه للشّافعي ، وروى شعر ابن زيدون ، فقد استكمل الظّرْف . وكان يسمى بُحْتُريَّ المغرب لحسن ديباجة نظمه ، وسهولة معانيه ، انتهى .

### رجع إلى كلام أهل الأندلس:

**٤٠٨** – وكان الأديب المحدّث أبو الربيع سليمان بن علي الشلبي الشهير بكثير اليهوى مَن يتجنّى عليه ويقول : إنّه أبرد من الثلج ، فخاطبه كثير بقوله :

يا حبيباً لَهُ كلام "خَلُوبُ قُلُبَتْ في لَظَى هواه القلوبُ كيف تعزو إلى محبِّكَ بَرْداً ومن الحبّ في حَشاه لهيبُ أنت شمس وقلت إني ثلج فلهذا إذا طلعت أذوبُ

١ هناك من يترجم له ابن سميد ( في المغرب ١ : ٣٩٨ و القدح : ١٨٩ ) باسم كثير العلياوي نسبة إلى العليا وهي من قرى شلب ، وهو يقول فيه : أديب مشهور في عصرنا ، كان بإشبيلية ورحل إلى بجاية فأكثر كلامه فيما لا يمنيه فضرب وجرس ونفي في البحر ؛ ويقول إنه كان يتجنب مجالسته بإشبيلية لأنها تجلب مشارته لحدة فيه ، ولا أقطع بأنه على بن سليمان الشلبسي هذا .

٤٠٩ – وقال ابن مهران مما يشتمل على أربعة أمثال ':

المال زين ، والحياة شهية ، والجود يُفقر ، والشجاعة تقتل والبخل عيب ، والجبان مذمَّم ، والقصد أحكم ، والتوسط أجمل والبخل عيب ،

• 13 – وقال ابن السِّيد البَّطَلْيَوْسي متغزلاً ٢ :

نفسي الفداء لجؤذر حُلُو اللَّمي مستحسَنِ بصدودهِ أَضناني في فيه سِمطا جوهرٍ يروي الظما لو عَلَّني ببَــروده أَحْياني

ويخرج من هذه القطعة عدة قطع .

811 – وقال ابن صارة مضمُّناً :

إلى كم ينفر الدينار منتي ويطلب كف من عنه يحيد ألم أنشده في وادي هيامي به لو كان يعطفه النشيد حبيبي أنت تعلم ما أريد ولكن لا ترق ولا تجود وكم غني تنكبتني مئن شيطائها أبدا مريد «يُريدُ المر أن يؤتى مُناه ويأبى الله إلا ما يريد»

۲۱۶ – وقال ذو الرياستين أبو مروان عبد الملك بن رزين :
 بالله إن لم تزدجر يا مشبه البدر المنير

١ لعله سليمان بن مهران السرقسطي (الجذوة: ٢٠٩ وبغية الملتمس رقم: ٧٧٣ والذخيرة ٣ :١٥٧ والمغرب ٣ : ١٥٧

۲ مر البيتان ، انظر ص : ۲۸۷ .

٣ الأبيات في الذخيرة (٢: ٣٢٧).

إن الأصول : ينفد ، والتصويب عن الذخيرة .

ه مر بيتان من هذه الثلاثة ص : ۲۹۱ .

**٤١٣** \_ وقال ابن عبد ربه ' :

اشرَبْ على المنظرِ الأنيقِ وامزجْ بريقِ الحبيبِ ريقي واحللُ وشاحَ الكَعابِ رفْقاً خوفاً على خَصْرها الرقيقِ وقل لمَنْ لامَ في التصابي خلِّ قليلاً عن الطريق

وسيأتي إن شاء الله تعالى قريباً من بلاغة أهل الأندلس في الجد والهزل ما فيه مـَقـُنـَع لمن اقتصر عليه .

\$1\$ — ومن حكاياتهم في عدم احتمال الضيم والذل والوصف بالأنفة: أنه لما ثار أيوب بن مطروح في الماثة الحامسة في الفتنة على ملك غرناطة عبد الله بن بلقين بن حبّوس وخاض بحار الفتنة حتى رماه موجه فيمن رمى على الساحل ، وحصل فيما بث عليهم يوسف بن تاشفين من الحبائل ، وكانت له همّة وأنفَة عظيمة ، وخُلع عن إمارته ، وحصل في حبالته ، أدخل رأسه تحته ، فانتظر مَن حضر معه أن يتكلّم أو يخرج رأسه ، فلم يكن إلا قليل حتى وقع ميتاً ، رحمه الله تعالى .

210 – ولمّا ثار الميورقي بإفريقية على بني عبد المؤمن الثورة المشهورة ، وخدمه جملة من أعيان أهل الأندلس ، وكان من جملتهم مالك بن محمد بن سعيد العنسي ٢ ، كتب عنه من رسالة : وبعد ، فإنّا لا نحتاج لك إلى برهان على أمير لسانه الحسام ، وأيده التأييد الرباني الذي لا يُسرام ، قد نصب خيامه

١ المقد ٦ : ٥٨٥ ، ٤٢٧ .

٢ انظر ترجمة مالك في المغرب ٢ : ١٧١ .

بالبراح ، ولم يتخذ سوراً غير سُمْر القنا وبيض الصّفاح ، له من العزم ردء ا ومن الرأي كمين ٢ :

## إذا صدق الحسام ومُنْتَضَيه فكل ُ قَرَارة حصن ٌ حصينُ

وهو من القوم الذين لا يجورون على جار ، ولا يرحلون بخَزْية ولا يتركون من عار ، دينهم دين التقوى ، وإن كنت من ذلك في شك فاقدم علينا حتى يصح لك اختبار الذهب بالسبّنك ، وأنت بالحيار في الظعن والإقامة ، فإن حللت نزلت خير منزل ، وإن رحلت وُدِّعْت أفضل وداع ، وسرت في كنف السلامة ، إذ قد شُهرنا بأنا لا نقيد إلا بالإحسان ، وأن ندع لاختياره كل إنسان .

\* 17 ومن حكايات أهل الأندلس في الجود والفضل ومكارم الأخلاق ": أن أبا العرب الصقلي حضر مجلس المعتمد بن عباد ، فأدخلت عليه جملة من دنانير السّكّة ، فأمر له بخريطتين منها ، وبين يديه تصاوير عنبر من جملتها صورة جمل مُرصَّع بنفيس الدر ، فقال أبو العرب : ما يحمل هذه الدنانير إلاّ جمل ، فتبسم المعتمد وأمر له به ، فقال :

أعطيتني عَمَلاً جَوْناً شَفَعَت به حملاً من الفضة البيضاء لو حملاً نتاج جُودك في أعطان مكرمة لا قيد تعرف من منع ولا عُقُلا فاع جَب لشأني فشأني كله عَجَب لا وقيمتني فحملت الحمل والجملا

ومن نظم أبي العرب المذكور :

إلامَ اتباعي للأماني الكواذب

وهذا طريق المجد بادي المذاهب؟

١ في الأصبول : رداء .

٢ البيت للأعمى التطيلي ، ديوانه : ٢٠٢ ( البيت رقم : ٢١ ) .

٣ بدائع البدائه ٢ : ١٣٦ .

٤ البدائع : أجديتني .

أهُم ولي عزمان : عزم مُشرِّق وآخر يَشي هِمتي للمعارب ولا بدَّ لي أن أسألَ العيسَ حاجةً تشقُّ على أخفافها والغوارب إذا كان أصلي من تُرابِ فكلّها بالادي وكل العالمين أقاربي

\$17 \_ وذكر الحافظ الحجاري في «المسهب » أنَّه سأل عمه أبا محمَّد عبد الله بن إبراهيم ' عن أفضل من لقي من أجواد تلك الحَـَلْبة ، فقال : يا ابن أخي ، لم يُقُدرَ أن يقضى لي الاستمطار بهم ، في شباب أمرهم ، وعنفوان رغبتهم في المكارم ، ولكن اجتمعت بهم وأمرُهُم قد هرم ، وساءت بتغير الأحوال ظنونهم ، وملَّوا الشكر ، وضجروا من المروءة ، وشغلتهم المحن والفتن ، فلم يبق َ فيهم فضل للإفضال وكانوا كما قال أبو الطيب :

### أتى الزمان بنُوه في شَبيبته فسرَّهم وأتيناه على الهرم

فإن يكن أتاه على الهرم فإنّا أتيناه وهو في سياق الموت ، ثم قال : ومع هذا فإن الوزير أبا بكر ابن عبد العزيز ، رحمه الله تعالى ، كان يحمِّل نفسه ما لا يحمله الزّمان ، ويبسم في موضع القطوب ، ويظهر الرّضي في حال الغضب ، ويجهد ألا ينصرف عنه أحدٌ غير راضٍ ، فإن لم يستطع الفعل عوَّض عنه القول . قلت له : فالمعتمد بن عباد كيف رأيته ؟ فقال : قصدته وهو مع أمير المسلمين يوسف بن تاشفين في غَزُّوته للنصارى المشهورة ، فرفعت له قصيدة منها :

لا رَوَّعَ الله سِرْباً في رحابهم ُ وإن رَمَوْني بترويع وإبعاد ولا سقاهم على ما كان من عطش الا ببعض ندكى كف ابن عباد أُنْسَ المقيم وفي الأسفار كالزاد ناداه يا مَوْثلي في جَحْفلِ النادي

ذي المكرمات التي ما زلت تسمعها يا ليت شعريَ ماذا يرتضيه لمَن ۗ

١ ترجمة أبي محمد عبد الله بن إبراهيم الحجاري في المغرب ٢ : ٣٤ .

فلما انتهيت إلى هذا البيت قال : أما ما أرتضيه لك فلست أقدر في هذا الوقت عليه ، ولكن خذ ما ارتضى لك الزمان ، وأمر خادماً له فأعطاني ما أعيش في فائدته إلى الآن ، فإنهي انصرفت به إلى المرية ، وكان يعجبني سكناها والتجارة بها ، لكونها ميناء لمراكب التجار من مسلم وكافر ، فترجر تُ فيها فكان إبقاء ماء وجهي على يديه ، رحمة الله تعالى عليه . ثم الخذ البطاقة وجعل يجيل النظر والفكر في القصيدة ، وأنا مترقب لنقده ، لكونه في هذا الشأن من أثمته ، وكثيراً ما كان الشعراء يتحامونه لذلك إلا من عرف من نفسه التبريز ، ووثق بها ، إلى أن انتهى إلى قولي :

ولا سقاهمُ على ما كان من عطش إلا ببعض ندرى كف ابن عباد

فقال : لأي شيء بخلت عليهم أن يُسْقَوْا بكفّه ؟ فقلت : إذن كان يلحقني من النقد ما لحق ذا الرمَّة في قوله :

### ولا زال مُنْهَلاً بجرعائك القَطرُ ا

وكان طوفان نوح أهون عليهم من ذلك ، فتألقَتُ غرَّته ، وبدت مسترَّته ، وقال : إنّا لله على أن لم يُعننا الزمان على مكافأة مثلك . قال : وكنت ممتن زاره بسجنه بأغْمات ، وحملتني شدّة الحميّة له والامتعاض لما حل به أن كتبت على حائط سجنه متمثّلاً :

فإن تَسْجنوا القَسْريَّ لا تسجنوا اسمه ولا تَسْجُنوا مَعْرُوفَهُ في القبائل

ثم تفقدت الكتابة بعد أيام ، فوجدت تحت البيت : لذلك سجناه ٢ :

١ صدر البيت : ألا يا اسلمي يا دار مي على البلي

٢ البيت التالي المتنبى .

ومَن ْ يَجْعَلِ الضرغام في الصيد بازه تَصَيّده الضرغام فيما تَصَيّدا

فما أدرى مَن عاوب بذلك ، ثم عدت له ووجدته قد مُحي ، وأعلمت بذلك ابن عبّاد ، فقال : صدق المجاوب ، وأنا الجاني على نفسه ، والحافر بيده لرّم سه ، ولمّا أردت وداعه أمر لي بإحسان على قدر ما استطاع ، فارتجلت :

آليتُ لا أقبلُ إحسانكم والدَّهْرُ فيما قد عراكم مُسي ففي الذي أسْلَفْتمُ غُنْيَةٌ وإن يكن عندكمُ قد نُسي

قال : وفيه أقول من قصيدة :

يا طالب الإنصاف من دهره طلبت أمراً غير معتدد فلو يكون العدُّ أن في طبعه لما عدا ملك ابن عبّاد

وللحيجاري المذكور كتاب في البديع سمّاه « الحديقة » وأنشد لنفسه فيه ' :

وشادن يُنْصِفُ من نفسيه أمّنني من سطوة الدهر ينام للشّرُب على جَنْبيه ويصرف الذنْبَ إلى الخمر

وله في فرس:

ومُسْتَبِق يَحار الطّرْفُ فيه ويسلم في الكفاح مِن الجماح ِ كأن الديمة للله بنهيم تحجل باليسير من الصباح ِ إذا احْتَدَم التسابق صار جرماً تقلّب بين أجنحة الرياح

ابو العلاء إدريس بن أزرق إلى ابن رشيق ملك مُرْسية ،
 وقد طالت إقامته عند ابن عبد العزيز '

١ البيتان في المغرب ٢ : ٣٤ .

٢ انظر ترجمته وشعره في الجذوة : ٨٨ وبغية الملتمس رقم : ٢٩٨ .

ألا ليتَ شعري هل أعود ُ إلى الذي عهدتُ من النَّعمي لديكم بلا جهـُد فوالله مُـذُ° فارقتكم ما تخلُّصَتْ من الدهر عندي ساعة ٌ دون ما كدٍّ

فمُنتُّوا بإذن كي أطيرَ إليكم ُ فلا عارَ في شوق إلى المال والمجد

ووقف بعض ُ أعدائه على هذه الأبيات ، فوَشَى بها إلى ابن عبد العزيز قاصداً ضَرَرَه ، وكان ذلك في مُحَفْلِ ليكون أبلغ ، فقال : والله لقد ذكرتني أمره ، ولقد أحسن الدلالة على حاله ، فإن الرجل كريم ، وعلينا موضع اللوم ، لا عليه ، ووالله لأوسعنيَّهُ مالاً ووُجُداً بقدر وسعي، ثم أخذ في الإحسان إليه حتى برّ يمينه ، رحمه الله تعالى :

هكذا هكذا تكون المعالي طُرُقُ الجد عيرُ طُرْقِ المزاح 19 - ولنذكر جملة من بني مَرُوان بالأندلس ، فنقول :

1 - قال محمد بن هشام المرواني صاحب كتاب « أخبار الشعراء » ١ :

ورَوْضَة من رياض الحَزْن حالفها طَلُّ أَطَلَتْ به في أَفقها الحللُ كَأْنَّمَا الورد فيما بينها ملك مُوفٍ ونوَّارِها من حَوَّله خَوَلُ مُ

وكان في مدة الناصر ، وأُدخل عليه يوماً ليذاكره ، فاستحسنه ، وأمره بالتزام بنيه ليؤدبهم بحسن أدبه ، ويتخلَّقوا بخلقه ، فاستعفى من ذلك ، وقال : إن الفتيان لا يتعلمون إلا "بشدة الضبط والقيُّد والإغلاظ ، وأنا أكره أن أعامل بذلك أولاد الخليفة فيكرهوني ، وقد يحقد لي بعضهم ذلك إلى أن يقدر على النفع والضّرَر .

قالوا : وكان يتعشّق المستنصر بالله ولي عهد الناصر وهو غلام ، وله فيه :

١ ترجمته في الجذوة : ١٣٩ وبغية الملتمس رقم : ٧٥٧ .

يا كوكباً فوق غُصُن يا من تحجّب حتى عن كلّ فكر وأُذْن فما يجــول ً بذهن فليُّس للطَّرْفِ والقَّلُدُ بِ غيرُ دمع وحُزن ِ وأنْتَ جنّةُ عَدَّن

مُتَّعُ بُوجِهِكَ جَفَنَّي وخامَرَ الخوفُ فيه فإنتني ذو ذُنــوب

2 \_ وقال أخوه أحمد بن هشام :

قطعتُ اللّيالي بارتجاء وصالكم وما نلتُ منكم غيرَ مُتّصل الهّجر وما كنتُ أدري ما التصبر قبلكم فعلمتموني كيف أقوى على الصبر وما كنتُ ممنّ يتعلَّقُ الصبرُ فكرَّهُ ولكن خشيتُ الصبر يذهبُ بالعمر

ومن حكاياتهم في علوّ الهمّة : أنّه كان سبب قراءته واجتهاده أنّه حضر مجلساً فيه القائد أحمد بن أبي عبدة ، وهو غلام ، فاستخبره القائد ، فرآه بعيداً من الأدب والظَّرْف ، ورأى له ذهْناً قابلاً للصلاح ، فقال : أيُّ سيف لو كانت عليه حلية ! فقامت من هذه الكلمة قيامتُه ، وثابت له هميّة ملوكية عَطَفَ بها على الأدب والتعلم ، إلى أن صار ابن أبي عَبْدَة عنده كما كان هو عند ابن أبي عبدة أولاً ، فحضر بعد ذلك معه ، وجالا في مضمار الأدب ، فرأى ابن أبي عبدة جواداً لا يُشَقُّ غُباره ، فقال : ما هذا ؟ أين هذا ممَّا كان ؟ فقال : إن كلمتَكَ عملت في فكري ما أوجب هذا ، فقال : والله إن هذه حلية تليق بهذا السيف ، فجزاك الله عن همَّتك خيراً .

ثم قال له : سر ، إن لي عليك حقــًا إذ بعثتك على التأدب والتميز ، فإذا حضرنا في جماعة فلا تتطاول على تقصيري ، وحافيظ على أن لا أسقط من العيون بإرباء غيري على ً ، فقال : لك ذلك وزيادة .

3 ــ وكان المنذر ابن الأمير عبد الرحمن الأوسط سيء الحلق في أوّل

أمره ، كثير الإصغاء إلى أقوال الوشاة ، مفرط القلق ممًّا يقال في جانبه ، معاقباً على ذلك لمَن مقدر على معاقبته ، مكثر التشكي مميّن لا يقدر عليه لوالله الأمير عبد الرحمن ، فطال ذلك على الأمير ، فقال لوكيل خاص به عارف بالقيام بما يكلُّفه به : الموضع الفلاني الذي بالجبل الفلاني المنقطع عن العمران تبني فيه الآن بناء أُسْكِينُ فيه ابني المنذر ، وأوصاه بالاجتهاد فيه ، ففرغ منه ، وعاد إليه ، فقال له : تُعْلِم المنذر أنَّى أمرته بالانفراد فيه ، ولا تترك أحداً من أصحابه ولا أصحاب غيره يزوره ، ولا يتكلُّم معه البتة ، فإذا ضجر من ذلك وسألك عنه فقل له : هكذا أمر أبوك ، فتولَّى الثقة ذلك على ما أمر به ، ولمَّا حصل المنذر في ذلك المكأن وبقي وحده ، وفَقَد خُوَله ومن كان يستريح إليه! ، ونظر إلى ما سُلْبِه من الملك ضَجِر ، فقال للثّقة : عسى أن يصلني غلماني وأصحابي أتأنُّسُ بهم ، فقال له الثقة : إن الأمير أمر أن لا يصلك أحد ، وأن تبقى وحدك لتستريح ممَّا يرفع لك أصحابك من الوشاية ، فعلم أن الأمير قصد محْنَنَهَ بذلك وتأديبه ، فاستدعى دواة وكتب إلى أبيه : إنَّى قد توحَّشْت في هذا الموضِع توحَّشاً ما عليه من مزيد ، وعدمت فيه مَّن كنت آنس إليه ، وأصبحت مسلوبَ العز فَقَيدَ الأمر والنَّهي ، فإن كان ذلك عقاباً لذنبِ كبير ارتكبتُه وعَلَمه مولاي ولم أعلمه فإنتي صابر على تأديبه ، ضارع إليه في عَفْوه وصفحه:

وإنَّ أميرَ المؤمنين وفيعُلْـــهُ لكالدهرِ ، لا عارٌ بما فعل الدهرُ

فلماً وقف الأمير على رقعته ، وعلم أن الأدب بلغ به حقه ، استدعاه فقال له : وصلت وقعتك تشكو ما أصابك من توحش الانفراد في ذلك الموضع ، وقال له ذنب يترتب عليه وترغب أن تأنس بخوَلك وعبيدك وأصحابك ، وإن كان لك ذنب يترتب عليه

١ ب : يفزع إليه .

أن تطول سكناك في ذلك المكان ، وما فعلتُ ذلك عقاباً لك ، وإنَّما رأيناك تكثر الضجر والتشكي من القال والقيل ، فأردنا راحَتَك بأن نحجبَ عنك سماع كلام مَن ْ يرفع لك وينم أ ، حتى تستريح منهم ، فقال له : سماء ما كنت أضجر منه أخفُّ عليٌّ من التوحُّد والتوحش والتخلي ممَّا أنا فيه من الرفاهية والأمر والنهي ، فقال له : فإذ قد عرفت وتأدبثتَ فارجع إلى ما اعتدته ، وعوّل على أن تسمع كأنّلك لم تسمع ، وترى كأنّلك لم تر ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « لو تكاشفتم ما تدافنتم » ، واعلم أنَّكُ أقرب الناس إلي وأحبهم فيٌّ ، وبعد هذا فما يخلو صدرك في وقت من الأوقات عن إنكار علي ، وسخط لما أفعله في جانبك أو جانب غيرك ، ما لو أطلعني الله تعالى عليه لساءني ، لكن الحمد لله الذي حفظ ما بين القلوب بستَثر بعضها عن بعض فيما يجول فيها ، وإنَّك لذو همَّة ومَطَّمْحَ ، ومن يكن هكذا يصبر ويغض ويحمل ، ويبدل العقاب بالثواب ، ويصير الأعداء من قبيل الأصحاب ، ويصبر من الشخص على ما يسوء ، فقد يرى منه بعد ذلك ما يسر ، ولقد يخف على اليوم مَن ۚ قاسيت من فعله وقوله ، ولو ا قطعتهم عضواً عضواً لما ارتكبوه مني ما شفيت فيهم غيظي ، ولكن رأيت الإغضاء والاحتمال ، لا سيما عند الاقتدار ، أولى ، ونظرت إلى جميع مَن ْ حولي ممّن يحسن ويسيء فوجدت القلوب متقاربة . بعضها من بعض ، ونظرت إلى المسيء يعود محسناً ، والمحسن يعود مسيئاً ، وصرتُ أنْدَم على مَن ْ سبق له مني عقاب ، ولا أندم على مَن ْ سبق له مني ثواب ، فالزم يا بنيَّ معالي الأمور ، وإن جماعها في التغاضي ، ومَن ْ لا يتغاضى لا يسلم له صاحب ، ولا يقرب منه جانب ، ولا ينال ما تترقى إليه همَّته ، ولا يظفر بأمله ، ولا يجد معيناً حين يحتاج إليه ؛ فقبـّل َ المنذر يده وانصرف ، ولم يزل يأخذ نفسه بما أوصاه والده حتى تخلق بالحلق الجميل ، وبلغ ما أوصاه

١ ب: من لو .

به أبوه ، ورفع قدره .

ومن شعره في ابن عم له :

ومولَّى أبى إلاّ أذايَ وإنَّني لأحْلُم عنه وهو بالجهلِ يقصدُ توددته فازداد بنُعداً وبغضةً وهل نافعٌ عند الحسود التوددُ

وقوله:

خالف عدوّك فيما أتساك فيسه لينصح فإنّمـــا ينبغي أن تنام عنــه فربح

ومن كرم نفسه أن أحد التجار أهدى له جارية بارعة الحسن ، واسمها طَرَب ، ولها صنعة في الغناء حسنة ، فعندما وقع بصره على حسنها ثم أذ نه على غنائها أخذت بمجامع قلبه ، فقال لأحد خدامه : ما ترى أن ندفع لهذا التاجر عوضاً عن هذه الجارية التي وقعت منا أحسن موقع ؟ فقال : تقدر ما تساوي من الثمن وتدفع له بقدرها ، فقر من بخمسمائة دينار ، فقال المنذر للخديم : ما عندك فيما ندفع له ؟ فقال : الحمسمائة ، فقال : إن هذا للؤم ، رجل أهدي لنا جارية ، فوقعت منا موقع استحسان ، نقابله بثمنها ، ولو أنه باعها من يه وحد عنده هذا ، فقال له : إن هؤلاء التجار لؤماء بخلاء ، وأقل القليل يقعهم ، فقال : وإنا كرماء سمحاء ، فلا يقنعنا القليل لمن نجود عليه ، فادفع يقنعهم ، فقال : وإنا كرماء سمحاء ، فلا يقنعنا القليل لمن نجود عليه ، فادفع مقال دينار ، واشكره على كونه خصنا بها ، وأعلمه بأنها وقعت منا موقع رضى .

وفيها يقول :

١ م : بعض .

ليسَ يُنفيدُ السرورُ والطربُ إن لم تقابل لواحظي طَرَبُ أَبْهَتُ في الكأس لستُ أشربها والفكرُ بسين الضلوع يلتهبُ يعجبُ مني معساشيرٌ جهلوا ولو رأوا حسنها لما عجبوا

وقال له أبوه يوماً : إن فيك لتيها مُفْرطاً ، فقال له : حُن ً لفرع أنت أصله أن يعلو ، فقال له : يا بني إن العيون تمج التائه ، والقلوب تنحرف عنه ، فقال : يا أبي لي من العز والنسب وعلو المكان والسلطان ما يجمل من ذلك ، وإن لم أر العيون إلا مقبلة علي ، ولا الأسماع إلا مصعنية إلي ، وإن لهذا السلطان رو نقا يرنقه التبذل ، وعلوا يخفضه الانبساط ، ولا يصونه ويشرفه إلا التيه والانقباض ، وإن هؤلاء الأنذال لهم ميزان يسَسْبُرون به الرجل منا ، فإن رأوه راجحاً عرفوا له قدر رجاحته ، وإن رأوه ناقصاً عاملوه بنقصه ، وصيروا تواضعته صغراً ، وتخضّعة النسة ، فقال له أبوه : لله أنت فابق وما رأيت .

4 – وكان له أخ أديب أيضاً اسمه المطرف بن عبد الرحمن الأوسط ،
 ومن شعره :

أفنيتُ عمريَ في الشّرْ بِ والوجوهِ الملاحِ ولم أُضيّع أصبِلاً ولا اطلاع صباحِ أُحيى الليالي سُهُداً في نَشْوَة ومراحِ ولستُ أسمع ماذا يقولُ داعي الفلاحِ

والعياذ بالله من هذا الكلام ، وحاكي الكفر ليس بكافر .

وعتبه أحد إخوانه على هذا القول فقال : إنّي قلته وأنا لا أعقل ، ولم أعلم أنّه يُحـْفَظُ عنّي ، وأنا أستغفر الله تعالى منه ، والذي يغفر الفعل أكرمُ من

۱ م ب : يريقه .

٢ ب : وتخفضه .

أن يعاقب على القول .

ومن جيد شعره قوله :

يا أخى فَرَقَتُ صروفُ الليالي بيننا غيرَ زَوْرَةِ الأحْلامِ فغدونا بعد ائتلاف وقرب نتناجى بألسُن الأقالام

5 — وقال أخوهما الثالث هشام بن عبد الرحمن فيمن اسمه ريحان :

ولو لامَّني في حبك الإنسُ والجان ولا حُبّبت لي في ذراً الدار غربان وما أعشَقُ الريحانَ إلا لأنهُ شريكُكَ في اسم فيه قلبي هَيْمان على أنَّه لم يكمل الظرف مجلس اذا لم يكن فيه مع الراح ريحان

أُحيثُك يا ريحان ما عشت دائماً ولولاك لمَم أهنو الظلام وسُهنده وله فيه :

إذا أنا مازحْتُ الحَبيبَ فإنها قصدتُ شفاء الهم في ذلك المزح فما العَيْشُ ُ إِلا ۚ أَن أَراه مُضاحكاً كَمَا ضحك َ الليلُ البهيمُ عن الصبح

6 – وقال أخوهم الرابع يعقوب بن عبد الرحمن ' :

إذا أنا لم أجُدُ يوماً وقومي لهُم في الجود آثار عظامُ فمن يُرْجى لتشييد المعالي إذا قعدت عن الخيرِ الكرامُ ؟

ومدحه بعض ُ الشعراء ، فأمر له بمال جزيل ، فلمّا كان مثل ُ ذلك الوقت جاءه بمدح آخر ، فقال أحد خدام يعقوب : هذا اللئيم له دين عندنا جاء يقتضيه ؟ فقال الأمير: يا هذا ، إن كان الله تعالى خلقك مجبولاً على كره ربّ الصنائع

١ ترجمة يعقوب في الحلة السيرا. ١ : ١٢٤ وقال فيه : « كان أديباً شاعراً مطبوعاً كلفاً بالعلوم جواداً لا يليق شيئاً » .

فاجرِ على ما جُبِلت عليه في نفسك ، ولا تكن كالأجرب يُعثدي غيره ، وإن هذا الرجل قصدنا قبل ُ، فكان منا له ما أنس به وحمَله على العودة ، وقد ظن فينا خيراً ، فلا نخيب ظنه ، والحديث أبداً يحفظ القديم ، وقد جاءنا على جهة التهنئة بالعمر ، ونحن نسأل الله تعالى أن يطيل عمرنا حتى يكثر ترداده ، ويديم نعمنا حتى نجد ما نُنعم به عليه ، ويحفظ علينا مروءتنا حتى يعيننا على التجمل معه ، ولا يبلينا بجليس مثلك يقبض أيدينا عن إسداء الأيادي ، وأمر للشاعر بما كان أمر له به قبل ، وأوصاه بالعَوْد عند حلول ذلك الأوان ما دام العمر .

7 - وقال أخوهم الخامس الأمير محمد ابن الأمير عبد الرحمن لأخيهم السادس أبان وقد خلا معه على راحة : هل لك أمل نبلغك إيّاه ؟ فقال : لم يبق لي أمل " إلا" أن يديم الله تعالى عمرك ويخلد ملكك ، فأعجب ذلك الأمير ، وقال : ما مالت إليك نفسي من باطل ، وكان كل واحد منهما يهيم بالآخر ، وفي ذلك يقول أبان :

يا مَن ْ يَلُومُ ولا يَدْري بَمَن ْ أَنَا مَهُ تُون ٌ لُوَ ٱبصرتَهُ مَا كُنتَ تَكْحَاني من مازَجَت ْ روحُه روحي وشاطرني يا حُسنَه ُ حينَ أهْواه ُ ويَهُواني

وكان للأمير محمد ابن الأمير عبد الرحمن ثلاثة أولاد نجباء : القاسم ، والمطرف ، ومسلمة ، ولهم أخ رابع اسمه عثمان .

8 ـ فمن نظم القاسم <sup>٢</sup> في عثمان أخيه ، وقد زاره فاستسقاه ماء ، فأبطأ عليه غلامه لعلّـة لم يقبلها القاسم :

الماء في دار عثمان لَهُ ثمن والخبزشيء لَهُ شأن من الشَّانِ "

١ ترجمته في الحلة ١ : ١١٩ .

٧ ترجمة القاسم في الحلة ١ : ١٢٧ والمقتبس (تحقيق مكي) : ٢٠٠ .

٣ قال ابن الأبار بعد أن أورد البيتين : كذا قال ابن حيان (المقتبس : ٢٠١) وهو غلط لا خفاء

فاسْلَحْ على كلّ عثمان مررت به غير الحليفة عثمان بن عفّـان و له :

شُغَلْتُ بالكيمياء دَهُري فلم أُفد ْغيرَ كلّ خُسْر إتعابُ فكرٍ ، خداعُ عَقَىٰ فَسَادُ مَالَ ، ضَيَاعُ عمرَ

9 ــ وقال شقيقُه المطرف ، ويُعرف بابن غزلان ، وهي أمَّه ، وكانت مغنية بديعة محسنة عوّادة أديبة :

هَلُ أُتَّكِي مُشْرِفاً على نَهَرِ أُرمي بطرفي إليه من قصري عندَ أخ لو دهته ُ حادثة ٌ أعطيتُهُ ما أحبّ من عمري

10 — وقال أخوهما مسلمة ٢ :

إنَّ شَيْبًا وصَبُورَةً لمحال ُ أُولَم ْ يَـأَن أَن ْ يَكُونَ زُوال ُ فَدَع ِ النفس َ عن مزاح ِ ولَهُ و يَ تلك حال مضت وجاءتك حال ُ

وكان يقول : إنَّى لا أُفارق إلاَّ من اختار مفارقتي ، ومَن ْ خادعني انخدعت له ، وأريته أنَّي غير فَطِن بخداعه ، ليعجبه أمره ، وأُدخل عليه مسرّة بنفسه ورأيه .

11 — وقال محمد ابن الأمير منذر ابن الأمير محمد في جاريته الأراكة :

قل للأراكة قد زا د بالدنو اشتياقي

<sup>=</sup> به و إنما البيتان من قطعة لعبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي أنشدها ابن عبد البر في كتاب بهجة المجالس. ١ انظر ترجمة المطرف في الحلة ١ : ١٢٨ والمقتبس (تحقيق مكي) : ٢٠٥ والجمهرة : ٩٨ وبيتاه في الحلة : ١٢٩ والمقتبس : ٢٠٨ .

٢ راجع المقتبس ص : ٢١١ .

وهاجَ ما بي إليُّها تمثُّسلي للعنـــــاق وإنَّـــني وبقلـــي جمرٌ جرى في المآقي طويتُ ما بي ليوم يكون ُ فيه التلاقي فإن أعد لاجتماع حَرَّمْتُ يومَ افتراق لا يعرفُ الشوقَ إلا " مَنْ ذاق طعم الفراق

12 ــ وقال عبد الله بن الناصر ١ ، وقد أهدى له سعيد بن فرج ياسميناً أسض وأصفر ، وكتب معه ٢ :

مولايَ قد أرسلتُ نحوكَ تُحُفَّةً بمراد ما أبغيه منكَ تُذَكِّرُ من ياسمينِ كاللُّجَينِ تبرجَتْ بيضاً وصفراً والسماحُ يعبِّرُ

فأجاله عما نصّه:

أتاكَ تفسيري ولمَّا يَحُلُ عنى على أضغاث أحلام فاجْعَلْهُ رَسْماً دائماً زائراً " منك َ ومنتى غُرَّة َ العام

وبعث إليه بهذين البيتين مع ملء الطبق دنانير ودراهم ، فقال ابن فرج :

قد سمعنا بجُود كَعْب وحاتم ما سمعنا جوداً مَدَى العمر لازم الله فدعائي بأن تَلَدُومَ دعاءٌ ليَ لا زالَ طولَ ما عشتَ دائم ۗ ما سمعنا كمثل ِ هذا اختراعاً هكذا هكذا تكونُ المكارمُ

وتُشْبه هذه الحكاية حكاية اتفقت لبعض ملوك إفريقية ، وذلك أن رجلاً "

١ عبد الله بن الناصر : له ترجمة في الجذوة : ٢٤٤ وبغية الملتمس رقم : ٩٤٩ والمغرب ١ : ١٨٢ والحلة السراء ١ : ٢٠٦ .

٢ البيتان وجوابهما في المغرب .

٣ المغرب: باقياً.

أهدى له في قادوس ورداً أحمر وأبيض ، فأمر أن يملأ له دراهم ، فقالت له جارية من جواريه : إن رأى الأمير أن يلوّن ما أعطاه ، حتى يوافق ما أهداه . فاستحسن ذلك الأمير ، وأمر أن يملأ دنانير ودراهم .

وكان المرواني المذكور يساير أحد الفقهاء الظرفاء ، فمرًا بجميل ، فمال عبد الله بطرفه على وجهه ، وظهر ذلك لمسايره ، فتبسَّم ، ففهم عبد الله عنه ، فقال : إن هذه الوجوه الحسان خكل به ، ولكنا لا نتغلغل في نظرها ، ولا ندّعي العفية عنها بالجملة ، وفيها اعتبار وتذكار بالحور العين التي وعد الله تعالى ، فقال له الفقيه : احتج لروحك بما شئت ، فقال : أوما هي حجة تتُقبل ؟ فقال الفقيه : يقبلها من رق طبعه ، وكاد يضيق عن الصبر وسُعُه ، فقال : فقال : ولولا ذلك للمتك ، فأطرق عبد الله ساعة ثم أنشد :

أفدي الذي مرَّ بي فمال لهَ ُ لحظي ولكِن ثنيته غَصْبا ما ذاك َ إلا مَخافَ منتقد ِ فالله ُ يعفو ويغفر الذنْبا

فقال له الفقيه : إن كنتَ ثنيتَ لحظك خوفَ انتقادي فإنّي أدعوه إليك حتى تملأ منه ، ولا تنسب إلي ما نسبت ، فتبسم عبد الله وقال : ولا هذا كله ، وقال له : إن مثلك في الفقهاء لمعدوم ، فقال له : ما كنتُ إلا أديباً ، ولكني لمّا رأيت سوق الفيقه بقر طُبة نافقة اشتغلتُ به ، فقال له : ومين عقال المرء أن لا يفني عمره فيما لا ينفقه عصره .

وكان العبد الله المذكور يسمنّى الزاهد ، فبايع قوماً على قتل والده الناصر وأخيه الحكم المستنصر ولي العهد ، فأخذ يوم عيد الأضحى سنة تسع وثلاثين وثلاثماثة ، فذبح بين يديه ، رحمه الله تعالى .

13 — وقال أخوه أبو الأصبغ عبد العزيز بن الناصر ٢ ، وقد دخل ابن له

١ ورد في المغرب نقلا عن الرقيق .

٢ ترجمة عبد العزيز بن الناصر في الجذوة : ٢٧٠ وبغية الملتمس رقم: ١٠٩٣ والمغرب ١ : ١٨٤ ==

الكتبّاب، فكتب أول لوح، فبعثه إلى أخيه الحكم المستنصر ملك الأندلس، ومعه :

> هاك يا مولاي خطاً مطه في اللوح مطاً ابن سبع في سنيه لم يُطيق للوح ضبطا دُمْتَ يا مولاي حتى يلد ابن ابنك سبطا

### وله:

زارني من همتُ فيه سَحَراً يتهادى كنسيم السَّحَسرِ أَقْبَسَ الصبحَ ضياء ساطعاً فأضا والفجرُ لَسمْ ينفجرِ واستعار الروضُ منْهُ نَفْحَةً بَتَها بينَ الصَّبا والزهرِ أيتها الطَّالِعُ بَدْراً نيراً لا حللتَ الدهرَ إلاَّ بصري

وكان مُغْرَّى مغرماً بالخمر والغناء ، فقطع الخمر ، فبلغه أن المستنصر لمّا بلغه تركُهُ للخمر قال : الحمد لله الذي أغنانا عن مفاتحته ، ودَلّه على ما نريد منه ، ثم قال : لو ترك الغناء لكمل خيره ، فقال : والله لا تركُنتُه حتى تترك الطيورُ تغريدَها ، ثم قال ! :

أنا في صحة وجاه ونُعْمى هي تدعو لهذه الألحان وكذا الطير في الحدائق تَشْدُو للذي سَرَّ نفسه بالقيان

14 - وقال أخوه محمد بن الناصر للما قدم أخوهما المستنصر من غَزْوة :
 قدمنت بحمد الله أسعد مقدم وضدتك أضحى لليدين وللفم المدين المدي

<sup>=</sup> والحلة 1 : ٢٠٨ وأبياته الأولى في المصادر السابقة ما عدا المغرب والقطعة الثانية في المغرب وحده . ١ المغرب : ١٨٤ .

٢ ترجمة محمد بن الناصر في المغرب ١ : ١٨٤ وفيه البيتان .

لقد حُزْتَ فيها السبق َإِذ كنتَ أهله كما حاز « بسم ِ الله » فضل َ التقد أُم

15 — وأما أخوهما محمد بن عبد الملك بن الناصر ' فقال الحجاري فيه : إنّه لم يكن في ولد الناصر ممتّن لم يـَل ِ الملك َ أشعر منه ومن ابن أخيه ، وكتب إلى العزيز صاحب مصر ' :

أَلَسْنَا بني مروانَ كيف تبدَّلتْ بنا الحالُ أو دارتْ علينا الدوائرُ إِنَّا لِهُ اللَّهِ الْمَنَابِرُ واهتزتْ إِلَيْهِ الْمَنَابِرُ

وكان جواب العزيز له : أمَّا بعدُ فإنَّك علمتنا فهجوتنا ، ولو علمناك لهجوناك .

## وله في الصَّنَّوْبر:

إِنَّ الصنوبَرَ حِصْنُ لديه حِرْزٌ وباسُ خَفَّتُ مِنَ آجل إِرها بِ من عداهُ تراسُ كَانَّمَا هُو ضَلَّهُ لل حَواهُ الرئاسُ

وبعض سيوف الأندلس محفور صدر الرئاس على صورة قشور الصنوبر إلاّ أن تلك ناتئة وهذه محفورة ، وقال ّ :

أتاني وقد خُطَّ العِذارُ بِخدَّه كَمَا خُطَّ فِي ظَهْرِ الصحيفة عنوانُ تزاحمتِ الأَلْحَاظُ فِي وَجَنَاته فَشُقَّتْ عليهِ للشقائقِ أَردانُ وزد ْتُ غراماً حينَ لاحَ كأنَّما تفتَّحَ بينَ الوردُ والآس سوسانُ '

١ ترجمته في الحلة ١ : ٢٠٨ والمغرب ١ : ١٨٥ واليتيمة ١ : ٣٥٥ .

٢ مر البيتان ص : ١٨٨ ؛ وانظر المصادر السابقة ، وفي اليتيمة نسبا للحكم المستنصر وتعقبه
 أبن الأبار في ذلك .

٣ هذه القطعة والتي تليها في المغرب : ١٨٥ .

المغرب : آس وسوسان .

#### و قال :

لئن كنتُ خَلاَّعَ العـذار بشادن وإنتى إذا لم ترضَ نفسي بمنزل جليدٌ يودُّ الصخرُ لو أنَّ صبرَه وأُسْرِي إلى أن يحسبَ الليلُ أنَّني

وكأس فإنتي غيرُ نتزْرِ المواهبِ وإنتى لطَعَانٌ إذا اشْتَجَرَ القَنَا ﴿ وَمُقَاحِمَ طَرَفِي فِي صَدُورِ الكَتَائْبِ وجاش بصَدريالفكرُ جمَّ المذاهب كصبري على ما نابني للنتواثب لطول مسيري فيه بعض ُ الكواكبِ

16 ـــ وأمَّا ابن أخيه مروان بن عبد الرحمن بن عبد الملك بن الناصر ٢ فكان في بني أمية شبه عبد الله بن المعتز في بني العباس ، بملاحة شعره وحسن

ومن شعره القصيدة المشهورة " :

سال لام ُ الصدغ ِ في صَفْحته ِ سَيَكانَ التُّبرِ وافي الورقا

غُصُنٌ بهتزُّ في دعْص نَقا يجتني منه فؤادي حُرقا فتناهى الحسنُ فيه إنّما يتَحْسُنُ الغصنُ إذا ما أورقا

### ومنها :

أَصْبَحَتْ شمساً وفوه مَغْرِباً ويد الساقي المحيِّي مشرقا فإذا ما غَرَبَتْ في فمه تركتْ في الحدِّ منه ُ شفقا

١ في الأصول : يؤود ، والتصويب عن المغرب .

٢ هو المشهور باسم الشريف الطليق وله ترجمة في الحلة ١ : ٢٢٠ والحذوة : ٣٢١ وبغية الملتمس رقم : ١٣٤٣ واليتيمة ٢ : ٦٦ والذخيرة ١/١ : ٨١ والمغرب ١ : ١٨٦ والمعجب : ه ۲۸ والمسالك ۱۱ : ۱۷٦ وانظر كتاب التشبيهات وفهرسته .

٣ أوردها ابن بسام في الذخيرة ، ومنها قطع في المصادر المذكورة ، وفي الحلة منها قسط وافر .

ومنها :

وكأن الورد يتعلوه النَّدى وَجَنْنَةُ المحبوبِ تَنْدى عَرَقا

قالوا : وهذا النمط قد فاق به أهل عصره ، ويظن أنَّه لا يوجد لأحد منهم أحلى وأكثر أخذاً بمجامع القلوب من قوله :

وَدَّعْتُ مَنْ أهوىأصيلاً، ليتني فوجدت حتى الشمس تشكو وجده وعلى الأصائل رقَّةٌ من بُعْده فكأنَّهــا تَكْقَى الذي أَلْقَاهُ ۖ وغدا النسيم مبلِّغاً ما بيننا والزهرُ مبسمُهُ ونَكُهْتَهُ الصَّبا والوردُ أخْضَلَهُ النَّدي خَدَّاهُ ۗ

ذقتُ الحِمام ولا أذوقُ نَوَاهُ والوُرقُ تندُّ شجوها بهيّواهُ ا فلذاك رق ﴿ هَـوَّى وطابِ شَـذَاهُ ۗ ما الروضُ قد مُزجَتُ به أنداؤه سَحَراً بأطيبَ من شَذَا ذكراهُ فلذاك أُولعُ بالرّياض لأنّها أبـداً تذكُّـرني بمــن أهْواهُ

## ولله قوله :

وعَشِيٌّ كَأَنَّهُ صَبّحُ عَيْدٍ هبَّ فيه النسيم ُ مثلَ محبّ ظَلَتُ فيه ِ ما بينَ شمسين هذي قد قطعناه نَشْوةً ووصالاً ضيّعَ اللهُ من يضيّعُ وقتاً

جامع بينَ بته جَة وشحوب مُستعيراً شمائــل المتحبوب في طلوع وهذه في غُروب وتدلَّتْ شمس الأصيلِ ولكن شمسنا لم تزل بأعلى الجيوب ربِّ هذا خلقته من بديع من رأى الشمس أطلعت في قضيب أي وقت قد أسعف الدهرُ فيه وأجابتُ به المُني عن قريب وملأناه ُ من كبار الذنوبِ حين وَجُهُ السعود ِبالبشر طلْقُ لَيْس فيه أمارة القطوب قَدُ خَلَا مَن مُكَدَّرٍ ورقيبٍ

وبات عند أحد رُؤساء بني مروان ، فقداً م إليه ذلك الرئيس قدحاً من فضة فيه راح أصفر ، وقال : اشرب وصيف فيداك ابن عمك ، فقام إجلالاً وشرب صائحاً بسروره ، ثم قال : الدواة والقرطاس ، فأحْضِرا ، وكتب :

اشرب هَنيئاً لا عَداك الطرب شُرْبَ كريم في العلا منتخب وافاك بالراح وقد ألبست بُرْدَ أصيل معلماً بالحبّب في قدرَح لم يك يُسُقى به غير أولي المجد وأهل الحسب ما جار إذ سقاك من كفة في جامد الفضة ذوب الذهب فقم على رأسيك براً به واشرب على ذكراه طول الحقب المقم على رأسيك براً به

ويحكى أنّه لما قتل أباه وقد وجده مع جارية له كان يهواها سَجَنه المنصورُ ابن أبي عامر مدة ، إلى أن رأى في منامه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يأمره بإطلاقه فأطلقه ، فمن أجل ذلك عُرف بالطليق .

17 — وقال أحمد بن سليمان بن أحمد بن  $\left[ \text{ عبد الرحمن بن } \right]$  عبيد الله بن عبد الرحمن الناصر في ابن حزم لما عاداه علماء عصره  $^{7}$ :

لما تعلَّى بخلت ت كالملك أو نَشْرِ عُودِ نجلُ الكرامِ ابنُ حزم وقام في العلم عُودِي فتواهُ جــد ديني جدواه أورق عُودي

وله في أبي عامر ابن المظفر بن أبي عامر من قصيدة يمدحه بها :

بأبي عامرٍ وَصَلْتُ حبالي فزماني به ِ زمانٌ سعيدُ

١ م : برداً أصيلا .

٢ متقدم على سابقه في م .

٣ الجذوة : ١١٦ وبغية الملتمس رقم : ١٠٧ والقطعة الأولى فيهما .

فمتى زدتُ فيه وداً وشكراً فَنَنَداهُ وقد تناهى يزيدُ كيفَ لي وصفه وفي كلِّ يوم ِ منه ُ في المكرمات معنى جديد ُ

18 ــ وقال أبو عبد الله محمد بن محمد بن الناصر يرثي أبا مروان ابن سراج ١:

وكم مين حديث للنبي أبانه وألبسه من حُسن منطقه وتشيا وكم مُصْعَب للنحوقد راض صعبه فعاد ذكُولاً بعدَما كان قد أعيا

19 — وقال عبيد الله بن محمد المهدي ، وهو من حسنات بني مروان ، ويُعرف بالأقرع :

أقول لآمالي ستبلغُ إن بدا مُحَيًّا ابن عطَّافِ ونعم المؤمَّلُ ُ فقالتُ دعاني كلَّ يوم تعلُّلُ \* فقلتُ لها : إن لاح يَـفْنَى التعللُ لئن كان مني كلَّ حينِ ترحُّل " فإني إن أحلُل به لستُ أرحل ُ فَتَنَّى تردُ الآمالُ في بحرِ جوده وليس على نُعْمَى سواهُ المعوَّلُ أ

وقال هذه في الوزير ابن عَطَّاف ، فضن عليه حتى بـِرَجع الجواب ، فكتب إليه بقصيدة منها:

> أيّهـا المكن ُ من قدرته إنَّمَا المرُّ بمِا قَدَّمُهُ فَتَخَيَّرُ بَيْنَ ذُمِّ وَثُنَا لا تكن ْ بالدهر غِيرّاً وإذا كُلُّ مَا خُوِّلْتَ مِنْهُ ذَاهِبٌ مُدًّ كفيًّا نحو كفٍّ طالما أو أرحني بجواب مؤيس

لا يراك الله لل محسنا كنت فانظر فعله في ملكنا والذي تصحب منه الكفنا أمطرت فيه السحابَ الهُتَّنا فمطال ُ البرِّ من شرِّ العَنا

١ مر البيتان ، انظر ص : ٣٤٣ .

فلم يُعطه شيئاً ، وكان له كاتب فتحيَّل في خمسين درهماً فأعطاها له ، فلمَّا سمع الوزير بذلك طرده ، وقال له : من أنت حتى تحمُّل فلسك هذا وتعطيه ؟ قال : فوالله ما لبث إلا قليلاً حتى مات الوزير ، وتزوج الكاتب بزوجته ، وسكن في داره ، وتخوّل في نعمته ، فحملني ذلك على أن كتبت بالفحم في حائط داره:

أيا دار تولي أين ساكنتك الذي أبي لؤمه أن يتشرك الشكر خالدا جزاء بإحسان للذا وإساءة

تَسَمَّى وزيراً والوزارة سُبَّةٌ لَمَن قد أبي أن يستفيد المحامدا وولتي ولكن ليس يبرحُ ذَمَّهُ فها هو قد أرْضَي عدوّاً وناقدا وأضحى وكيل "كان يأنفُ فعلَهُ ﴿ نزيلَكِ فِي الحوضِ المُمنَّعِ واردا لذاك ، وساع ورَّثَ الحمد قاعدا

والمثل السائر في هذا « رُبَّ ساع ٍ لقاعد » .

20 ــ وقال سليمان بن المرتضى بن محمد بن عبد الملك بن الناصر ، وكان في غاية الجمال ، ويلقب بالغَزال :

قدمَ الربيعُ عليكَ بعد مَغيبِ فتلقَّــهُ بسُلافـــة وحبيب فَصْلٌ جديدٌ فلتجدُّد حالةً بأتي الزمان بها على المرغوب الحو مُ طَلَقٌ فالقه علاقة وإذا تقطَّبَ فالثقة علمُوبِ لله أيام " ظفرتُ بها ومَن ۚ أهواه ُ منقاد ٌ بغــيرِ رقيبِ

وله:

وَفَّتْ ضَمانٌ يُبُلغُ الآمالا لى فى كفالات الرماح لوَ آنها ضنــًا به أن لا يحول فحالا وكُّلْتُ دهري في اقتضاء ضمانها

وكان مُولَعاً بالفكاهة والنادر ، محبًّا في الظرفاء ، وكان يلتزم خدمته المضحك

المشهور بالزرافة ، ويحضر معه ، ولعبوا في مجلس سليمان لعبة أفضوا فيها إلى أن تقسّموا اثنين اثنين ، كل شخص ورفيقه ، فقال سليمان : ومن يكون رفيقي ؟ فقال له المضحك : يا مولاي ، وهل يكون رفيق الغزال إلا الزرافة ؟ فضحك منه على عادته . ودخل عليه وهو قاعد في رحبة قصره ، وقد أطلّ عذاره ، فقال له : ما تطلب الزرافة ؟ فقال : ترعى الحشيش ، وأشار إلى عذاره ، فقال له : اعْزُبُ لعنك الله !

ومرَّ سليمان به يوماً وهو سكران ، وقد أوقف ذكره وجعل يقول له : ماذا رأيت في القيام في هذا الزمان ؟ أما رأيت كل ملك قام كيف خُلع وقُتل ؟ والله إنتك سيىء الرأي ، فقال له سليمان : وبم لقبت هذا الثائر ؟ فقال : يا مولاي بصفته القائم ، فقال : ويحتاج إلى خاتم ؟ فقال : نعم ويكون خاتم سليمان ، فقال له : أخزاك الله ، إن الكلام معك لفضيحة .

21 — وقال سعيد بن محمد المرواني ' ، وقد هجره المنصور بن أبي عامر مدّة لكلام بلغه عنه ، فدخل والمجلس غاص أنه ، وأنشد :

مولايَ مولايَ أما آن أن تُريحَني بالله من هجركا وكيفَ بالهجرِ وأنتى به ٍ ولم أزل أسبحُ في بـَحـْرِكا

فضحك ابنُ أبي عامر ٢ على ما كان يظهره من الوَقار ، وقام وعانقه وعفا عنه ، وخلع عليه .

وله:

والبدرُ في جوِّ السماءِ قد انطوى طَرَفاه حتى عاد مثلَ الزورق

١ قال الحميدي (٢١٤) اختلف على في نسبه : فهو سعيد بن عثمان بن مروان القرشي المعروف بالبلينه وقيل : سعيد بن محمد، وقيل : سعيد بن مروان ؛ ويقال له ابن عمرون ؛ وانظر المغرب
 ١ : ١٩٢ واليتيمة ٢ : ١٥ وكتاب التشبيهات .

٢ ضحك ابن أبي عامر لأن سعيداً كان يلقب « البلينه » أي الحوت وقد ماثل بقوله « ولم أزل أسبح...»

فتراه من تحت المحاق كأنتما غَرِقَ الكثيرُ وبعضُهُ لم يغرق ِ وهو مأخوذ من قول ابن المعتز :

وانظر إليه كزّوْرَق من فضة قد أثقلته حُمُولة من عَـنْبر 22 ــ وقال قاسم بن محمد المرواني الستعطف المنصور بن أبي عامر ، وقد ســَجـنه لقول صدر عنه :

ناشدتُكَ الله العظيم وحقيّه في عبدك المتوسيِّل المتحرِّم وسائل المدح المُعاد نشيدُها في كلَّ مجمع موكب أو موسيم لا تستبحْ مني حيمي أرعاكه كا من يرى في الله أحمى محتمي

23 \_ وقال الأصم المرواني <sup>٢</sup> يمدح أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي بجبل الفتح معارضاً بائية أبي تمام :

السيف أصدق أنباء من الكتب

بقصيدة طويلة منها:

ما للعدا جُنَّة أوقى من الهربِ أين المفرُّ وخيلُ اللهِ في الطلبِ وأين يذهبُ مَن في رأس ِشاهقة الذا رَمَتُهُ سماءُ الله بالشُّهُبِ

ومنها :

وطَوْدِ طَارَقَ قد حلَّ الإمامُ به كالطُّورِ كَانَ لمُوسَى أَيمَنَ الرُّتبِ لوسَّحبِ لو يعرفُ الطَّودُ ما غشَّاهُ من كرم لم يبسط النورُ فيه الكفَّ للسُّحبِ

وبعض البائية في المصدرين والقطعة الثانية والحامسة في زاد المسافر .

١ ترجمة قاسم بن محمد هذا في الجذوة : ٣١٠ وبغية الملتمس رقم : ١٢٩٦ وفيهما أبياته .
 ٢ من شعراء زاد المسافر : ٨٤ وقال المراكثي في المعجب : ٢٨٤ إن جده هو الشريف الطليق ؟

ولو تيقيَّنَ بأساً حلَّ ذرْوَته ويلبسُ الدينُ غضّاً ثوبَ عزّته

وقال في نارنجة :

كأنَّ موسى نبيَّ الله أقبسه

وقال ١:

وشادن قلتُ له صفْ لَـنَا فقـــال لي بستانكم جنَّة " ومَن ْجَنَّى النارنجَ ناراً جني

وقال في زّلباني ٢:

لله سفاح بدا لي مسحراً فأفاد علم الكيميا بيمينه " ذَهَبُّتُ فَضَة خدّه بلواحظي وكذاك تفعــل ُ ناره بعجينه

وقال ، وقد نزل في فندق لا مليق بمثله :

يا هذه لا تُفَنَّديني أن صرت في منزل هنجين

كأنَّ أيام بكَرْرِ عنه لم تَغيب وبنت أيك دنا من لثمها قُرَحٌ فصار منه على أرجائها أثَهُ

لصار كالعين منخوف ومن رَهـَب

أضعاف ما حدَّثوا في سالف الحقب

يبدو لعينيك منها منظرٌ عَجَبٌ زبرجدٌ ونُضارٌ صاغه المطرُ ناراً وجَرَّ عليها كفَّهُ الحَضرُ

بُسْتاننا هــذا ونارنجنا

فليس قبحُ المحلِّ ممَّا يقدحُ في مَنْصِبِي وديني فالشمسُ عُلُويَّةٌ ولكن \* تغربُ في حَمْأَة وطينِ

١ زاد في م : في النارنج .

٢ يريد قالي الزلابية ؛ وفي م : زلفاني .

٣ م ب : بحسنه ، ولا يستقيم مع القافية .

### 24 ــ وقال أحمد المرواني :

حلفتُ بمن رمي فأصابَ قلبي وقلَّبهُ على جمرِ الصدودِ لقَدُ أودى تذكُّرُه بجسمي ولستُ أشكُ أنَّ النفسَ تُودي 25 ــ وقال الأصبغ القرشي يرثي ابن شُهَيد وهو من أصحابه : نأى مَن ْ به كان السرورُ مواصلاً وأسْلَمَ قلبي للصَّبابة والفكر ومنها :

لعَمْرُكُ مَا يُجْدِي النعيمُ إذا نأتُ وجوهُهُمُ عَني ولا فُسْحَةُ العمرِ 26 \_ وقال سليمان بن عبد الملك الأموي :

وذي جَدَل أطال القول منه ُ بلا معنى وقد خفي الصوابُ فقلتُ أُجيبِهُ فازداد ردّاً فقلتُ له قد ازدحمَ الحوابُ ولم أرَ غيرَ صمّي من مريح ِ إذا ما لم يفد ْ فيه الحطابُ

27 ـ وقال أبو يزيد ابن العاصي :

عابه الحاسدُ الذي لام فيه ِ أَنْ رأَى فوقَ خدٍّه جُدَّرِيًّا إنَّمَا وَجُهُهُ لللَّهُ مَامِ جَعَلُوا بُرُقَّعًا عَلَيْهِ النَّريا

وله:

وإن كنتَ من أخلاقه في جهم إلى أن يُتبِعَ اللهُ من لطفِ صنعه ِ فراقاً جميلاً فاجعل العذر في البعد

إذا شئتَ أن يصفو صديقُكَ فاطَّرِحْ ﴿ نَزَاعَ الذِّي يُبُدِّيهِ فِي الهزل ِ والجِّيدِّ فأنزله ُ من مَثْواكَ في جنَّة الحلد

وليكن هذا آخر ما نورده من كلام بني مروان رحمهم الله تعالى . ولنرجع إلى أهل الأندلس جملة ، فنقول :

• ٢٠ – أمر أبو الحجاج المنصفي أن يُكتب على قبره ١ :

قالتْ ليَ النفسُ : أتاك الرَّدى وأنتَ في بحرِ الحطايا مقيمْ هلاادَّخَرْتَ الزادُ لدارِ الكريمُ الخَرْدَ الزادُ لدارِ الكريمُ

وقد ذكرنا هذين البيتين في غير هذا الموضع ٢.

وقال ابن مرج الكحل": اجتمعنا في حانوت بعض الأطباء بإشبيلية ، فأضجرناه بكثرة جلوسنا عنده ، وتعذرت المنفعة عليه من أجلنا ، فأنشدنا :

خفِّفوا عنسّا قليلاً ربٌّ ضيقٍ في بـراح ِ هل شكوتم من سقام ٍ أو جلّسنا للصحاح ِ

فأضفت إليهما ثالثاً ، وأنشدته إياه ُ على سبيل المُداعبة :

إن أتيتم ففر ادى ذاك حكم المستراح

4**۲۱** – ودخل أبو محمد غانم بن وليد مجلس باديس بن حبوس ، فوستع له على ضيق كان فيه ، فقال <sup>1</sup> :

أبو الحجاج يوسف المنصفي زاهد مشهور سكن سبتة (والمنصف التي ينسب إليها من قرى بلنسية)
 راجع المغرب ٢ : ٣٥٤ .

۲ أنظر المغرب .

هو أبو عبد الله محمد بن إدريس يعرف بمرج كحل (توفي بجزيرة شقر سنة ١٣٤) انظر : زاد
 المسافر : ٢٧ والإحاطة ٢ : ١٣٤ والتكملة : ١٣٦ وشرح المقصورة ١ : ٢٥ ، ١٢٠ ،
 ١٩٥ والوافي ٢ : ١٨١ والمغرب ٢ : ٣٧٣ .

<sup>؛</sup> انظر ما سبق ص : ۲۹۵ ، ۳۹۸ ، ۶٤۷ .

صير فؤادك للمحبوب منزلة سم الخياط بجال للمحبين ولا تسامح بغيضاً في معاشرة فقلما تسع الدنيا بغيضين

٤٢٧ – ودخل على أبي جعفر اللمائي بعض أصحابه عائداً في علمته التي مات فيها ، وجعل يروح عليه بمروحة ، فقال أبو جعفر على البديهة :

رَوَّحَنِي عائدي فقلتُ له : لا لا تزدني على الذي أجِـدُ أما ترى النارَ وهي خامدة "عند هبوبِ الرياح تتقدُ

" ٤٧٣ \_ وقال الأعلم: ليكن محفوظك من النظم مثل قول ابن القَبُّطُرُ نَهُ ١:

دعاكَ خليلُكَ واليومُ طلْ وعارضُ وجه الثرى قد بَـقَـلُ لَقِدْرَيْنِ فاحا وشمّامــة وإبريق راح ونعم المحلُ ولو شاء زاد ولكنّه أللمُ الصديقُ إذا ما احتفلْ

 $^{4}$  : 'وقال أبو عامر ابن يَـنَّق الشاطبي :

ما أحسن العيش لو أن الفتى أبداً كالبدر يرجو تماماً بعد نُقصان الذلا سبيل إلى تخليد مأثرة إذ لا سبيل إلى تخليد جثمان

٤٢٥ \_ وقال أبو الحسن اللورق " :

عجباً لمن طلب المحا ميد وهو يمنع ما لديه ولباسط آمالك ألله المعتبر لم يبسط يديه لم لا أحب الضيف أو أرتاح من طرب إليه

١ المغرب ١ : ٣٦٨ والقلائد : ١٥٢ .

٢ ترجمة أبي عامر محمد بن ينق في القلائد: ١٨٦ والمغرب ٢ : ٣٨٨ والتكملة : ٤٧٩ ومعجم الصدفى : ١٦٢ .

٣ هو أبو الحسن جعفر بن الحاج اللورقي وأبياته في المغرب ٢ : ٢٨٠ والقلائه : ١٤٢٠.

# والضَّيفُ يأكلُ رزقَهُ عندي ويحمدني عليه ٤٢٦ – وقال أبو عيسى ابن لَـبُّـُون ، وهو من قواد المأمون بن ذي النون ١

نَفَضْتُ كُفِّي من الدنيا وقلتُ لها إليك عنتي فما في الحقِّ أغتنُ ۗ من كِسْرِ بيتي َ لي روضٌ ومن كتبي ﴿ جليسٌ صدق على الأسرارِ مؤتمنُ ۗ أدري به ما جرى في الدهر من خبر فعنده الحقُّ مسطورٌ ومختزنُ أ وما مُصابي سوى موتي ويدفنني

قوم " ومسا لهم علم " بمن دفنوا

## **٤٢٧** – وقال أبو عامر ابن الحمارة :

أُقيم مكاني ما جفاني وربما يسائلني الرُّجْعَى فَلا أتمنَّعُ كَأْنِيَ فِي كُفَّيْهِ غُصُنْ أَرَاكَةٍ مَمِيلٌ عَلَى حَكُمِ النسيمِ وترجعُ

**٤٢٨** – وقال أبو العباس ابن السعود<sup>٣</sup> :

تَبُّ القلبِ عن الأحبابِ منصرف يهوى أحبَّته ما خالس النظرا مثل السَّجَنجل فيه الشخص تُبصرُهُ حتى إذا غاب لم يترك به أثرا

**٤٢٩** – ومرض أبو الحكم ابن غلندة <sup>٤</sup> ، فعاده جماعة من أصحابه فيهم

١ أبياته في المغرب ٢ : ٣٧٧ والقلائد : ١٠٢ .

٢ ترجمته في المغرب ٢ : ١٢٠ والحاشية ؛ وفي م : وقال أبو عامر الملقب بابن الجبارة .

٣ هو أبو العباس أحمد بن السعود كاتب ابن همشك (المغرب ٢ : ٢ ه ) ؛ وفي م : وقال الفقيه الأديب . . . إلخ .

<sup>؛</sup> هو أبو الحكم عبيد الله بن علي بن غلندة الكاتب من أهل سرقسطة وسكن إشبيلية وتوفي بمراكش ( – ۸۱ ه ) وقد أسن ( التحفة : ۷۱ وفيها البيتان ) .

فتى صغير السن ، فوفيّاه من برّه ما أوجب تغيرهم ، ففطن لذلك وأنشد ارتجالاً :

تَكُثَّرُ مِنَ الإِخْوَانِ للدَّهِرِ عُدُّةً فَكُثْرَةَ دُرِّ الْعَقَدِ مِن شَرَفِ الْعِقْدِ وَعَظِّم صغير القوم وابدأ بحقه فمن خينْصَرَيْ كَفَيْكُ تبدأ بالعَقَدْدِ

[ ثم نظر إليهم وأنشدهم ارتجالاً قوله :

مُغيثُ أيوبَ والكافي لذي النون يحلّني فرَجاً بالكاف والنّون كم كربة من كروب الدهر فرَّجها عني ولم ينكشف وجهي لمن دُوني آ

٤٣٠ – وقال القاضي أبو موسى ابن عمران :

ما للتجارب من ملدًى والمرء منها في ازدياد قد كنتُ أحسبُ ذا العلا من حاز علماً واستفاد فإذا الفقيه بغير ما ل كالحباء بلا عماد شرق الفتي بنه فاره إن الفقير أخو الحماد ما العلم إلا جوهر قد بيع في سوق الكساد

٤٣١ ـ وقال أبو بكر ابن الجزار السّرَقُسُطي :

إياكَ من زَلَلِ اللسانِ فإنّما عَقَلُ الفّي في لفظهِ المسموعِ والمرءُ يختبر الإناء بنَقْرِهِ ليرى الصحيح به من المصدوع

٣٣٧ \_ وقال أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن شُهيَد ٢ : تناول بعض أصحابنا نرْجِسَة ، فركَّبها في وردة ، ثم دفعها إليَّ وإلى صاعد ، وقال : قُـولا،

١ ما بين معقفين زيادة من م .

<sup>·</sup> ٢ راجع هذه القصة فيما تقدم : ٧٦ ، والزهيري قد اضطربت في الأصول ، وقد تقرأ «الزميري » في م .

فأبهمت دوننا أبوابُ القول ، فدخل الزهيريّ ، وكان أميّــاً لا يذكر من الكلام إلا ما علق بنفسه في المجالس ، وينفذ مع هذا في المطوّلات من الأشعار ، فأشعر بأمرنا ، فجعل يقول دون روية :

مَا للأدببين قَدَ آعيتهُما مليحة من مُلَح الجنّه نرجسَة في وردَة رُكِّبت كمقلة تطرف في وجنه

٤٣٣ ــ وقال أبو محمد ابن حَزُّم في «طوق الحمامة » ١ :

خَلُوتُ بها والرّاحُ ثالثة لنا وجنحُ ظلام الليل قد مد واعتلجُ الفَيَّاةُ عدمتُ العيشَ اللهِ بقربها فهل في ابتغاء العيشَ ويحكَ من حرَجُ كأنتي وهي والكأسُ والخمرُ والدجى حياً وثرَّى والدرُّ والتبرُ والسبجُ

قال : وهذه خمس تشبيهات لا يقدر أحد على أكثر منها إذ تضيق الأعاريض عنه .

قال أبو عامر ابن مسلمة : ولا أذكر مثلها إلا قول بعض :

فأمطرَتْ لؤلؤاً من نرجس فسقتْ وَرْداً وعضَّتْ على العُنْــّابِ بالبرَدِ ٣

إلا "أنّه لم يعطف خمسة على خمسة كما صنع ابن حزم ، بل اكتفى بالعلم في التشبيهات .

قال : ومن أغرب ما وقع لي من التشبيهات في بيت قول ُ ابن برون الأكشوني ُ الأندلسي يصف فرساً ورَداً أغرّ مُحرَجَّلاً :

١ طوق الحمامة : ١٦ .

٢ الطوق : قد مد ما انبلج .

٣ 'هامش م : المراد به الوأواء الدمشقي من قصيدته الفريدة . . . إلخ . قلت انظر ديوانه : ٨٤ .

<sup>؛</sup> لعلها « الأكشونبـي » ؛ وسقطت لفظة « برون » من ب .

فكأن عُمرَّتَ هُ وتحجيلاتِ هِ خمس من السُّوسانِ وَسُط شقائقِ قال : وهذا على التحقيق ستة على ستة ، ولم أسمع بمثله لأحد [ من الأندلسيين ولا من المشارقة ] ا .

قال ابن الجلاَّب: وكلام ُ أبي عامرٍ هذا لا يخلو من النقد .

١٣٤ ـ وقال ابن صارة :

انظرُ إلى البدرِ وإشراقِهِ على غديرٍ مَوْجُهُ يَزْهَرُ كَمُ النظرُ إلى البدرِ وإشراقِهِ خُطَّ عليه ذهبٌ أحمرُ

**٤٣٥** ــ وقال أبو القاسم ابن العطار الإشبيلي :

ركبنا "سماء النّهرِ والجوُّ مشرق " وليس لنا إلا الحبابَ نجومُ وقد ألبسَتْهُ الأيكُ بُرُدَ ظلالها وللشمسِ في تلك البرودِ رقومُ

**٤٣٦** \_ وقال ابن صارة <sup>4</sup> :

والنهرُ قد رَقَتْ غِلالة صبغه وعليه من ذهب الأصيل طرِرازُ تترقرقُ الأمواجُ فيه ِ كأنّها عُكَن ُ الحصورِ تضمُّها الأعجازُ

٤٣٧ \_ وقال سهل ُ بن مالك ° :

وربِّ يوم ورَدْنا فيه كلٌّ مُنتَى وقلَّ في مثل ذاك اليوم أن نردا في روضَتين بشطَّيْ سلسل شبم كما اجتليت من المحبوب مفتقدا

۱ زیادة من م .

٢ القلائد : ٢٨٥ .

٣ القلائد : عبرنا .

إلى الظرائد : ٢٧٠ ؛ وفي م : وقال الأديب البارع . . . إلخ .

ه زاد في م : في صفة النهر .

يبدِّدُ القَطرُ في أثناثه حلقاً فتنظمُ الريحُ منها فوقه زَرَدا ا ٣٨٤ ــ وقال ابن صارة :

انظرِ النهرَ في رداء عروس مسخته بزعفران العشيِّ ثُمُّ لمًّا هَـبُّ النسيمُ عليه ِ هزَّ عيطفيه في دلاص الكميِّ

٤٣٩ – ولبعضهم في شكل يرمي الماء مجوفاً مثل الخباء وتمزقه الربح أحياناً:

ومُطَنَّب للمساءِ مــا أوتاده إلا نتائج فكر طَبِّ حاذق لعبت به أيدي الصَّبا فكأنَّها أيدي الصبابة بالفؤاد العاشق

• \$\$ \_ وقال صفوان ُ بن إدريس يصف ُ تفاحة في الماء :

ولم أرَ فيما تشتهي العينُ منظراً كتفاحة ٍ في بركة ٍ بقرَارٍ يفيض عليها ماؤها فكأنها بقيَّة خدٍّ في اخضرار عندارٍ ع

133 – وقال أبو جعفر ابن وضاح في دولاب :

وباكية والروضُ يضحكُ كلّما ألحَّتْ عليه ِ بالدموع السّواجم يروقك منها إن تأمَّلتَ نحوَها زئيرُ أُسودٍ والتفــاتُ أراقم تُخَلِّصُ من ماء الغَديرِ سبائكاً فتُنبتها في الروضِ مثلَ الدّراهمِ

وتحدث الماء الزلال مع الحصى فجرى النسيم عليه يسمع ما جرى فكأن فوق الماء وشياً ظاهراً وكأن تحت الماء دراً مضمرا

شربنا وجفن الليل يغسل كحله . . . . . . . البيتين .

١ زاد في م قطعتين بعد هذه لابن مالك ؛ وقال أيضاً من التشبيهات العجيبة : وقوله أيضاً في تشبيه الخمرة وهو عجيب :

إذا كان عندي قوت يوم وليلة من الحمر تنفى الهم عني إذا امتنع فلست تراني سائلا عن خليفة ولا عن وزير للخليفة ما صنع ٢ زاد بعدهما هنا في م بيتين لسهل بن مالك : ٤٤٢ ــ وقال الوزير ابن عمار :

يوم "تكاثيف غيمُه فكأنه وون السماء دخان عُود أخضر والطَّلُّ مثلُ بُرَادة من فضَّة منثورة في تربة من عنبر والشمس ُ أحياناً تلوحُ كأنتها أمَّة "تُعَرِّض ُ نفسها للمشتري

**٤٤٣** ـــ وقال أبو الحسن ابن سعد الخير <sup>١</sup> :

لله دولابٌ يفيضُ بسلسل في روضة قد أينعتْ أفنانا

قد طارحَتْهُ بَها الحمائم شجوها فيُجيبها ويرجع الألحانا فكأنّه دَنِفٌ يدورُ بمعهد يبكي ويسأل فيه عمّن بانا ضاقتْ مجاري طرفه عن دَمْعه فتفتُّحَتْ أَضلاعُــهُ أَجفانا

\$\$\$ – وقال ابن أبي الخصال :

وورد جَنَيّ طالعتنا خدودُهُ ببشرٍ ونشرٍ يبعثانٍ على السكرِ

وحــفَّ ترنَّجــان " به ِ فكأنَّه ُ خدوَّدُ العذارَى في مَقانعها الخضرِ

**٤٤٥** \_ وقال ابن صارة ٢ :

كأنَّها كُرَّةٌ من أحمرِ الذهبِ يا ربَّ نارنجة يلهو النديم بها لكنَّها جذوة" معدومة ُ اللهب أو جَـَدْ ْوة " حملتها كَفُّ قابسها

٢٤٦ ـ وقال الخفاجي " :

١ أبو الحسن على بن سعد الخبر من شعراء زاد المسافر : ١٠٣ وانظر المغرب ٢ : ٣١٧ والتكملة رقم : ١٨٦٧ والتحفة : ١٥ والذيل والتكملة ٥ : ١٨٧ ووصفه للدولاب ورد في أكثرها ؛ م : وقال أبو الحسن . . . في دولاب .

٢ القلائد : ٢٦٧ ؛ م : وقال ابن صارة في فارنجة يشبهها .

٣ ديوانه : ٦٩ ؛ م : وقال الخفاجي الأندلسي في أيكة .

ومَيَّاسَةً تزهو وقدَ خلع الحيا عليها حُلَّى حُمْرًا وأردية خضرا يذوبُ بها ريقُ الغمامة فضّةً ويجمدُ في أعطافيها ذهباً نضرا

٤٤٧ – وقال ابن صارة أيضاً ١ :

ونارنجة لم يَدَع حُسْنُها لعينيَ في غيرها مَذ هبا فطوراً أرى هُبَا مُضْرَماً وطوراً أرى شَفَقاً مُذ هبا

**٤٤٨** ـ وقال ابن وضاح في السرو ٢ :

أيا سَرْوُ لا يُعْطِش مَنابِتَكَ الحَيَا ولا يَلدَّعَن ْ أعطافَكَ الخَضِلُ النَضَرُ فقد كَسيت ْ منك الجذوع بمثل ِ ما تلف تُ عــــلى الخطيّ راياته الخضرُ

**٤٤٩** ـ وقال أبو إسحاق الخَوْلاني " :

نيلوفر شكلُه كشكالي يعوم في أبحر الدموع قد ألبسَت عطفه دروعاً خود لريح الصبا شموع يلوح إذ لونه كلوني من فوق فضفاضة هموع مثل مسامير مذهبات في حلقات من الدروع

• 20 \_ وقال ابن الأبيّار ؛ :

وسوسناتٍ أَرَتْ من حُسْنها بِدَعاً ولم يزل عصرُ مولانا يُري بِدَعَهُ شبيهــةٌ بَالثريّــا في تألُّفهــا وفي تألُّقهــا تلتــاحُ ملتمعــهُ "

١ زاد في م : في تشببه نارنجة .

۲ م : شجر السرو .

٣ زاد في م : في النيلوفر .

<sup>؛</sup> زاد في م : الأديب المشهور في السوسن .

هامت بيمناه تبغي أن تقبلها واستشرفت تجتلي مرآه مُطلّعه ثم انثنى بعضها من بعضها عَلَباً على البدارِ فوافت وهي مجتمعه ورفع هذه الأبيات إلى الأمير أبي يحيى زكريا الله .

### **٤٥١** \_ وقال حازم :

لا نَوْرَ يَعْدُ لُ نَور اللوز في أَنَق وبهجة عند ذي عَدْل وإنصافِ نظام زهر يَظلُّ اللرُّ مُنْتَثَراً عليه من كلِّ هامي القَطرِ وَكَافِ بينا تُرَى وهي أصداف للرِّ حياً بيض غدت درراً في خُصرِ أصداف

٤٥٢ \_ وقال ابن سَعَد الحير في رُمَّانة ٢ :

وساكنة في ظلال الغصون بروض " يروقُكَ أفنانُهُ تُصُاحِكُ أَتْرابهِ فيهِ إِذْ غدا الْجُوَّ تدميعُ أَجْفَانُهُ كَا فتح الليثُ فاه وقد " تضرَّجَ بالـــدمِ أَسْنانُـــهُ

**٤٥٣** ــ وقال ابن نزار الوادي آشي <sup>1</sup>:

ورُمَّانة قد فَضَّ عَنْها ختامَها حبيبٌ أعار البدر بعض صفاته فكسّر منها نهد عذراء كاعب وناولني منها شبيه لداته كاعب وناولني منها شبيه لداته كاعب وقال بعضهم في القراسيا ، ويقال له بالمغرب «حب الملوك»: ودوح تهدد ل أشطانه رعى الدهر من حسنه ما اشتهى

١ بم: أبي زكريا.

٢ التحفة : ٥٣ .

٣ التحفة : بخدر .

<sup>۽</sup> زادني م : ني رمانة .

ه م : القرسيا .

فما احمرَّ منه فصوصُ العقيق ِ وما اسودَّ منهُ عيونُ المَها 200 ــ وقال بعضهم ' :

وأين معاهد" للحُسنِ فيها وللأنس التقاء البهجتين وللأوتارِ والأطيارِ فيهـــا لدى الأسحار أطرب ساجعين ٢ فكم بدر تجلّى من رُباها ومن بطحائها في مطلعين ومن ثمرِ القلوبِ بمرتعين وأغْيِلَدَ يرتعي من تلَّعْتَيْها عجبت من التقاءِ السوسنين إذا أهوى لسوهننية يمينياً وكم يوم توشّح من سَناه ُ ومن ْ زَهراتها في حلتين وراح أصيلُهُ ما بينَ نهرِ ودولاب يسدور بمسمعين سحائبُ من ظلال الدوحتين بنهر كالسماءِ يجول ُ فيه َ تدرَّعَ للنّـواسم حين هزت عليه كل عصن كالرُّدَيثي ملاعب في غرامي عند ذكري صباه وغصنه المتلاعبين

207 – وقال الوزير محمد بن عبد الرحمن بن هانيء :

يا حُرْقَة البين كويْتِ الحَشا حتى أذبت القلب في أضْلُعِه أ أذكيتِ فيه النّارَ حتى غدا ينسابُ ذاك الذّوب من مدمعِه أ يا سُؤلَ هذا القلبِ حتى متى يؤسى برشف الرّيق من منشعه فإنّ في الشهد شفاء الورى لا سيتما إن مُص من مكرّعِه والله يدُني منكم عاجلاً ويبلغ القلب إلى مطامعه والله يدُني منكم عاجلاً ويبلغ القلب إلى مطامعه

دليلاً على البلاغة ، ومؤلفه هو على بن موسى بن على بن محمد بن خلف أبو

١ زاد في م : في خضرة وروض واجتماع أحباب .

۲ ب م : سامعین .

الحسن الأنصاري ، الجميّاني ، نزيل فاس ، وولي خطابتها ، ولم ينظم أحد في الكيمياء مثل نظمه بلاغة معان ، وفصاحة ألفاظ ، وعذوبة تراكيب ، حتى قيل فيه : إن لم يعلمك صناعة الذهب علمك الأدب . وفي عبارة بعضهم : إن فاتك ذهبه ، لم يفتك أدبه . وقيل فيه : إنّه شاعر الحكماء ، وحكيم الشعراء . وتوفتى رحمه الله تعالى سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة .

### [ عود إلى النقل عن بدائع البدائه ]

ولنذكر هنا نبذة من سرعة بديهة أهل الأندلس ، وإن مرّت من ذلك جملة ، وستأتي أيضاً زيادة على الجميع ، فنقول :

\*\* كَمْ دُوى عبد الجبار بن حَمْدُيس الصقلي قال : صنع عبد الجليل بن وَهْبُون المرْسي الشاعر لنا نزهة بوادي إشبيلية ، فأقمنا فيه يومنا ، فلما د تنت الشمس ُ للغروب هبا نسيم ضعيف غَضَّن وَجُهُ الماء ، فقلت للجماعة : أجيزوا :

## حاكت الريحُ من الماءِ زَرَدُ

فأجازه كل منهم بما تيسر له ، فقال لي أبو تميّام غالب بن رباح ، الحجاج : كيف قلت يا أبا محمد ؟ فأعـَد ْتُ القسيم له ، فقال :

# أيُّ درْع ٍ لقتال ٍ لو جَمَدْ

وقد ذكرنا في هذا الكتاب ما يخالف هذا ، فلير اجمَع في محلّه  $^{7}$  .  $^{7}$  بعد ما سبق ما صورته : وقد نقلَه  $^{7}$  ابن ما تال صاحب  $^{8}$  بدائع البدائه  $^{8}$  بعد ما سبق ما صورته  $^{7}$ 

١ البدائع ١ : ٦٣ .

٢ سيجيء ما يخالفه في ترجمة الرميكية في الجزء الرابع من النفح .

٣ ص : ٦٤ – ٥٥ .

حَمديس إلى غير هذا الوصف ، فقال :

نثر الحوُّ على التربِ بَرَد \* أيُّ دُرِّ لنحورِ لو جَمَد \*

فتناقض المعنى بذكر البرد، وقوله «لو جمد» إذ ليس البرد إلا ما جمده البَرْد، اللهم إلا أن يريد بقوله «لو جمد» دام جموده، فيصح وينعقد على التحقيق .

ومثل هذا قول ُ المعتمد بن عباد يصف فوَّارة :

ولربتما سَلَتَ لَنَا مَن مَائِهَا سَيْفًا وَكَانَ عَنِ النَّواظِرِ مُغْمَدًا طبعته لِحَيّاً فزانت صفحة منه ولو جمدت لكان مُهمَنَّدا وقد أخذت أنا هذا المعنى الفقلت أصف روضاً:

فلو دام ذاك النبتُ كان زَبَرْجَداً ولو جمدتُ أنهاره كنَّ بلّورا وهذا المعنى مأخوذ من قول علي التونسي الإيادي من قصيدته الطاثية المشهورة:

ألؤلؤ قَطْرُ هذا الجو أم نُقط ما كان أحسنته لو كان يُلتقط و هذا المعنى كثير للقدماء ، قال ابن الرومي من قطعة في العنب الرازقي : لو أنه يبقى على الدهور قَرَّطَ آذانَ الحسانِ الحور

204 — قال علي بن ظافر ' : وأخبرني من 'أثيق به قال : ركب المعتمد على الله أبو القاسم ابن عبّاد لنزهة بظاهر إشبيلية في جماعة من ندمائه ، وخواص شعرائه ، فلمّا أبْعَدَ أخذ في المسابقة بالخيول ، فجاء فرسه بين البساتين سابقاً ،

۱ يعني ابن ظافر .

۲ البدائع ۱ : ۲۲ – ۲۷ .

فرأى شجرة تين قد أينعت وزهت وبرزت منها ثمرة قد بلغت وانتهت ، فسدّ د اليها عَصاً كانت في يده فأصابها ، وثبتت على أعلاها ، فأطْرَبَه ما رأى من حسنها وثباتها ، والتفت ليخبر به من للحقه من أصحابه ، فرأى ابن جاخ الصباغ أول من لحق به فقال : أجز :

### كأنتها فوق العصا

فقال:

هامنة ُ زنجي عَصَى

فزاد طربه وسروره بحسن ارتجاله ، وأمر له بجائزة سنية .

قال على بن ظافر ' : وأخبرني أيضاً أن سبب اشتهار ابن جاخ ' هذا أن الوزير أبا بكر ابن عمار كان كثير الوفادة على ملوك الأندلس ، لا يستقر ببلد ولا يستفره عن وطره وطن ، وكان كثير التطلب لما يصدر عن أرباب المهن ، من الأدب الحسن ، فبلغه خبر ابن جاخ هذا قبل اشتهاره ، فمر على حانوته وهو آخذ في صباغته ، والنيل قد جر على يديه ذيالا ، وأعاد نهارهما ليلا ، فأراد أن يعلم سرعة خاطره ، فأخرج زنده ويده بيضاء من غير سوء ، وأشار إلى يده ، وقال :

كم بينَ زندٍ وزند ِ ؟

فقال:

ما بينَ وَصْلِ وَصَدٍّ

فعجب من حسن ارتجاله ، ومُبادرة العمل واستعجاله ، وجَاذَب بضَبْعيه ِ ، وبلغ من الإحسان إليه غاية وُسْعيه ِ .

١ المصدر نفسه : ٦٧ .

٢ ب م : ابن جامع ، حيثما وقعت ، وهو خطأ .

• **٤٦٠** – وبلغني أيضاً أنّه دخل سَرَقُسُطَة فبلغه خبر يحيى القصّاب السرقسطي ، فمر عليه ، ولحم خرفانه بين يديه ، فأشار ابن عمار إلى اللحم ، وقال ا

لحم سيباط الخرفان مهزولُ

فقال:

يقول يا مشترين ٢ مه زولوا

871 – ولمّا صنع المتوكّل على الله بن الأفطس صاحبُ بـَطَلَيْـوْسَ هذا القسيم :

الشِّعْرُ خُطَّةٌ خَسْفِ

أُرتج عليه ، فاستدعى أبا محمد عبـــد المجيد بن عبدون صاحب الرائية التي أولها :

الدهرُ يفجعُ بعد العينِ بالأثرِ

وقد تكرّر ذكره في هـــذا الكتاب ، وهو أحد وزراء دولته ، وخواص حضرته ، فاستجازه إيّاه ، فقال :

لكل طالب عُرْفِ

للشيخ عَيْبُـةُ عيبٍ وللفتى ظَرَفُ ظَرَفِ

وذكر ابن بـَسـّام في الذخيرة أن قائل القسيم الأوّل الأستاذ أبو الوليد ابن ضابط ، وأن عبد المجيد أجازه ارتجالاً ، وهو ابن ثلاث عشرة سنة ، وقد ذكرنا ما يقرب من ذلك في هذا الكتاب .

١ انظر ما تقدم ص : ٤٠٤ .

٢ البدائع : للمفلسين .

٣ البدائع ١ : ٧٢ ، وقد مرت الحكاية ص : ٣٩٧ .

" **٤٦٢** ــ وقال ابن الغليظ المالقي': قلت يوماً للأديب أبي عبد الله ابن السراج المالقي ، ونحن على جرية ماء : أجز :

شربنا على ماءٍ كأنَّ خريرَهُ ۗ

فقال بديها :

بكائح مُحيب بان عنه حبيب فمن كان مشغوفاً كثيباً بإلفه فاتتي مشغوف به وكثيب

**٤٦٣** ـ وذكر ابن بـَسّام في الذخيرة <sup>٢</sup> أنّه اجتمع ابن عبادة وابن القابلة السبتي بالمَرية ، فنظر إلى وسيم يسبح في البحر ، وقد تعلّق بسُكّان بعض المراكب ، فقال ابن عبادة : أجز :

انظر إلى البَّدُو الذي لاحَ لكُ

فقال ابن القابلة:

في وسط اللُّجَّة تحتَ الحلك°

قد جَعَلَ الماء سماء له ُ واتخذَ الفُلك مكان الفَلكُ

274 \_ وقال أبو عامر ابن شُهيَد" : لما قدم زُهير الصقلبي والى حضرة قرطبة من المرية وجّه وزيره أبو جعفر ابن عباس إلى لُميّة من أصحابنا منهم ابن بُرْد وأبو بكر المرواني وابن الحنّاط والطبني ، فحضروا إليه ، فسألهم عني ،

١ البدائع ١ : ٧٣ ومرت الحكاية ص : ٢٧٠ .

٢ البدائع ١ : ٧٣ .

٣ البدائع ١ : ٧٥ .

إلى م : الصقلي ، وهو خطأ ، وكان زهير من فتيان الصقالبة بالأندلس .

وقال : وجِّهُوا إليه ، فوافاني رسوله مع دابة بسَرْج مُحلِّي ثقيل ، فسرت إليه ، ودخلت المجلس ، وأبو جعفر غائب ، فتحفز المجلس ُ لدخو لي ، وقامو ا جميعاً لي ، حتى طلع أبو جعفر علينا ساحباً ذيلاً لم أرّ أحداً ستحبّه قبله ، وهو يترنم ، فسلمت عليه سلام منن معرف قدر الرجال ، فرد رد الطيفا ، فعلمت أن في أنفه نُعرَة لا تخرج إلا "بسعوط الكلام، ولا ترام إلا بمستحصد النظام، ورأيت أصحابي يُصيخون إلى ترنمه . فقال لي ابن الحناط ، وكان كثير الإنحاء علي"، جالباً في المحافل ما يسوء إلي": إن الوزير حضره قسيم ، وهو يسألنا إجازته ، فعلمت أنتى المراد ، فاستنشدته ، فأنشد :

مَرَضُ الجفون ولثغة ٌ في المَنْطِق

فقلت لمن حضر : لا تجهدوا أنفسكم ، فما المراد غيري ، ثم أخذت الدواة فكتت :

سَبَبَانَ جَرًّا عشقَ من لم يعشق

مَن ْ لِي بِأَلْثُغَ لَا يَزِالُ حَدِيثُهُ ۗ يُذَكِيعَلَى الْأَحْشَاءَ جَمَرَةَ مَحْرَقَ يُنْسَى فينبو في الكلام لسانُهُ فكأنَّه من خمرِ عينيه ِ سُقي لا ينعشُ الألفاظ من عِتْراتها ولَوَانَها كُتبت له في مُهْرَق

ثم قمت عنهم ، فلم ألبث أن ورَدوا عليَّ ، وأخبروني أن أبا جعفر لم يرضَّ بما جئت به من البديهة ، وسألوني أن أحمل مكاوي الهجاء على حتاره ، فقلت :

> أبو جعفر كاتب محسن مليحُ سنا الحطِّ حلو الخطابه ، جرى الماءُ في سفله جري لين فأحدث في العلو منه صلابه

> تمـَّلاً شحماً ولحماً وما يليق ُ تملُّؤه بالكتابـــه له عَرَقٌ ليس ماء الحياء ولكنته رشح ماء الجنابه

**٤٦٥** \_ وذكر الوزير أبو بكر إبن اللبّانة الداني في كتابه «سقيط الدرر ولقيط الزهر » أن المعتمد بن عباد صنع قسيماً في القبة المعروفة بسعد السعود فوق المجلس المعروف بالزاهي ، وهو :

سعدُ السعود يتيهُ فوقَ الزاهي

ثم استجاز الحاضرين فعجزوا ، فصنع ولده عبد الله الرشيد :

وكلاهُما في حُسْنه مُتناهي

ومَن ِ اغْتَدَى سَكُناً لمثل محمد قد جلَّ في العليا عن الأشباه لا زال يبلغ فيهما ما شاءه ودهت عداه من الخطوب دواهي

**٤٦٦** ـ وخرج القاضي الفقيه <sup>٢</sup> أبو الحسن علي بن القاسم بن محمد بن عشرة أحدُ رؤساء المغرب الأوسط في جماعة من أصحابه منهم محمد بن عيسى ابن سوار الأشبوني ورجل يسمى بأبي موسى خفيف الروح ، ثقيل الجسم ، فجعل يعبث بالحاضرين بأبيات من الشعر يصنعها فيهم ، فصنع القاضي أبو الحسن معابثاً له:

وشاعرِ أثقل مين جسميه ِ

ثم استجاز ابن سوار ، فقال :

تأتى متعانيه على حُكْمه ظُلامة " تُعدي على ظُلميه ِ لسانه أ في هَجُوه حيَّة منيّة الحيّة في سُمَّه

يهجو فلا يُهْجَى فهل عندكم

١ البدائع ١ : ٧٨ .

٢ البدائع ١ : ٧٨ .

يصيبُ سرَّ المرء في رميه ِ كأنسّما العالم في علمه ِ أُمّا أبو موسى ففي كفيِّه عصا ابنه والسحرُ في نظمه ِ

27۷ — وفي « المقتبس في تاريخ الأندلس » أن الأمير عبد الرحمن خرج في بعض أسفاره فطرقه خيال جاريته طَروب أم ولده عبد الله ، وكانت أعظم حَظاياه عنده ، وأرفعهن لديه ، لا يزال كلّفاً بها ، هائماً بحبها ، فانتبه وهو يقول :

شاقك من قرطبة الساري في الليل لم يدر به الداري ثم أنْبَه عبد الله بن الشمر نديمَه فاستجازه كمال البيت ، فقال :

زار فحيّا في ظلام الدجى أحبيب به من زائرٍ ساري وصنع الأمير عبد الرحمن المذكور في بعض غزواته قسيماً ، وهو : نرى الشيء ممّا يُتتّقي فنهابه

ثم أُرتج عليه ، وكان عبد الله بن الشمر نديمه وشاعره غائباً عن حضرته ، فأراد مَن ْ يجيزه ، فأحضر بعض قوّاده محمد بن سعيد الزجالي ، وكان يكتب له ، فأنشده القسيم ، فقال :

وما لا نَـرَى ممـّا يقي اللهُ أكثرُ

فاستحسنه وأجازه ، وحمله استحسانه على أن استوزره .

١ البدائع ١ : ٨٧ .

٢ انظر المقتبس (تحقيق مكي) : ٣٤ ومنه يفهم أن الأمير لم يصنع القسيم وإنما تمثل به ونسي تمامه
 فأتمه الزجالي من حفظه . وانظر ما سبق ص : ٣٩٥ .

27. وذكر ابن بسّام ا أن المعتمد بن عباد أمر بصياغة غزال وهلال من ذهب ، فصيغا ، فجاء وزنهما سبعمائة مثقال ، فأهدى الغزال إلى السيدة ابنة مجاهد . والهلال إلى ابنه الرشيد ، فوقع له إلى أن قال :

بعثنا بالغزال إلى الغزال وللشمس المنيرة بالهلال

ثم أصبح مصطبحاً ، وجاء الرشيد فدخل عليه ، وجاء الندماء والجلساء ، وفيهم أبو القاسم ابن مرزقان ، فحكى لهم المعتمد البيت ، وأمرهم بإجازته ، فبدر ابن ُ مرزقان فقال :

فَذَا سَكَنِي أُبُوتُه فؤادي وذَا نَجْلِي أُقلِّدُهُ المَعالِي شَغَلَتُ بِذَا الطلاخلدي ونفسي ولكني بذاك رَخِيُّ بال دَفَعْتُ إلى يديه زِمامَ مُلكي محلًى بالصوارم والعوالي فقام يقرُّ عَيني في مضاء ويسلك مَسْلَكي في كلّ حال فدُمْنَا للعلاء ودام فينا فإنّا للسماح وللنزال

٤٩٩ \_ ولمّا أنشد أبو القاسم ابن الصيرفي قول عبد الله بن السمط:

حار طَرْفٌ تأمَّلكُ مَلكِكٌ أنت أم مَلكُ

قال بديهاً:

بـــل تعاليتَ رتبــــةً للكُ الأرضُ والفَـلكُ •

النام في الذخيرة " أنّه عُنني يوماً بين يدي العالى بالله الإدريسي بمالقة بيت لعبد الله بن المعتز :

١ البدائع ١ : ١٠٧ .

۲ م : ابن مرزبان .

٣ الذخيرة ١ / ٢ : ٥٥٥ والبدائع ١ : ١٤٨ .

هَـلُ ترين البينَ يحتـالُ أنْ غَدَتْ للحي الجمالُ فأمر الفقيه أبا محمد غانم بن الوليد المالقي بإجازته ، فقال بديها : إنّما العالي إمامُ هدًى حلييت في عصره الحالُ ملـك أقيـال دولتـه لذوي الأفهـام إقبـال قل لمن أكدت مطالبه واحتاه الجـاه والمال

4**٧١** – وغَنَى أبو الحسن زرياب <sup>٢</sup> يوماً بين يدي الأمير عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل بهذين البيتين ، وهما لأبي العتاهية :

قالت ظلوم ُ سَمِيلَة ُ الظُّلمِ ما لي رأيتك َ ناحل َ الجسمِ ِ يا من رَمَى قلبي فأقصَدَه ُ أنت الجبيرُ بموقع السهم

فقال عبد ُ الرحمن : هذان البيتان منقطعان ، فلو كان بينهما ما يصلهما لكان أبدع ، فصنع عبيد الله ٣ بن فرناس بديهاً :

فأجبتها والدمـعُ منحدرٌ مثلُ الجُمان وهمَى من النَّظمِ فاستحسنه ، وأمر له بجائزة .

٤٧٢ – وذكر ابن بسام أيضاً أن المعتمد بن عباد غُنتي بين يديه بقول ابن
 المعتز <sup>3</sup> :

وخَمَّارةً من بنات المجوس ترى الزقَّ في بيتها شائلاً وَزَنَّا لهَّا ذهباً سائلاً فكالنَّ لنا ذهباً سائلاً

١ الذخيرة : للبين .

٢ البدائع ١ : ١٥٥ .

٣ ب : عبد الرحمن .

<sup>؛</sup> البدائع ١ : ١٥٤ .

فقال بديهاً يُجيزه:

وقلت خُذِي جوهراً ثابتاً فقالت خذوا عَرَضاً زائلا **٤٧٣** ــ وركب المعتمد في بعض الأيام قاصداً الجامع ، والوزير أبو بكر ابن عمار يسايره ، فسمع أذان مؤذن ، فقال المعتمد :

هذا المؤذَّن أقد بدا بأذانه

فقال ابن عمار:

يرجو بذاك العفو من رحمانيه

فقال المعتمد:

طوبی له من شاهد ِ بحقیقة ِ

فقال ابن عمار:

إن كان عَـقُـٰدُ ضميره كلسانه ِ

272 \_ وقال عبد الجبار بن حمديس الصقلي ٢ : أقمتُ بإشبيلية لما قدمتها على المعتمد بن عباد مدّة لا يلتفت إلي ولا يعبأ بي ، حتى قنطت لحيبتي مع فرط تعبي ، وهممت بالنكوص على عقبي ، فإنّي لكذلك ليلة من الليالي في منزلي إذا بغلام ٣ معه شمعة ومركوب ، فقال لي : أجب السلطان ، فركبت من فوّري ، ودخلت عليه ، فأجلسني على مرتبة فننك ، وقال لي : افتح الطاق التي تليك ، فقتحتها فإذا بكور زجاج على بعد ، والنار تلوح من بابيّه ، وواقدة تفتحهما تارة وتسدُّهما أخرى ، ثم دام سد أحدهما وفتح الآخر ، فحين تأمّلتهما قال لى : أجز :

<sup>1</sup> البدائع ١ : ١٧١ .

۲ البدائع ۱ : ۱۷۱ .

٣ البدائع : إذ أتاني غلام .

<sup>؛</sup> البدائع : على مرتبته .

## انظرهما في الظلام قد نجما

فقلت :

كما رَنَا فِي الدُّجُنَّةِ الْأَسدُ

فقال:

يفتحُ عَيْنيهِ ثُمَّ يُطْبقها

فقلت:

فعلَ امرىءِ في جُـفُونه رمـَدُ ُ

فقال:

فابتزَّهُ الدهْرُ نورَ واحدة ٍ

فقلت:

وهل نَجا من صُروفه أحدُّ

فاستحسن ذلك ، وأمر لي بجائزة سنية ، وألزمني خدمته .

وقد ذكرنا هذه الحكاية في هذا الكتاب ، ولكن ما هنا أتم مَساقاً فلذلك نبهت عليه .

240 – وذكر صاحب « فرحة الأنفس في أخبار أهل الأندلس » أن أمير المؤمنين عبد الرحمن الناصر جلس في جماعة من خواصه ، ومعهم أبو القاسم لب ، وكان يعد هللمجون والتطايب ، فقال له : اهم عبد الملك بن جهور ، يعني أحد وزرائه ، فقال : أخافه ، فقال لعبد الملك : فاهم أنت ، فقال : أخاف على عرضي منه ، فقال : أهجوه أنا وأنت ، ثم صنع :

لبٌ أبو القاسم ِ ذو لحية ٍ طويلة ٍ أزرى بها الطول ٢٠

١ البدائع ١ : ١٨٥ .

٢ ب م : كبيرة في طولها ميل .

فقال عدد الملك:

وعرضُها ميلان إن كُسِّرَتْ والعقــلُ مأفون ومخبولُ فقال الناصر للب : اهجُه فقد هجاك ، فقال بديهاً :

قال أمينُ الله في عَصْرنا لي لحية أزرى بها الطولُ وابن جهير قال قول الذي مأكولُهُ القرضيلُ والفولُ لولاٍ حياثي من إمام الهدى نخست بالمنخس شو . . .

ثم سكت ، فقال له الناصر : هات ِتمام البيت ، فامتنع ، فقال له «قولو» يعني تمام البيت ، كلمة قالها الناصر مسترسلا ً غير متحفظ من زيادة الواو وإبدال الهاء واواً ، إذ صوابها «قله » على حكم المشي مع الطبع والراحة من التكلّف ، فقال لب : يا مولانا أنت هجوته ، فقطن الناصر والحاضرون ، وضحكوا ، وأمر له بجائزة .

والقرضيل : شوك له ورق عريض تأكله البقر ، وقوله «شو» اسم لذكرَ الرجل البالرومية ، و «قولو » اسم للاست بها ، فكأنّه قال : لولا حياثي من إمام الهدى نخست بالمنخس — الذي هو الذكر — استه .

انتهى المجلد الثالث

١ م : اسم الوجل .

# محتويات المجلد الثالث من نفح الطيب

### الباب السادس

#### في ذكر بعض الوافدين على الأندلس من أهل المشرق . . ٥ ــ ١٤٩

| ٠     | • | • | •    |            | •     | ١ ـــ المنيذر الإفريقي                       |
|-------|---|---|------|------------|-------|----------------------------------------------|
| ٦     |   | • | •    |            |       | ۲ ـــ موسی بن نصیر .                         |
|       |   | • |      |            |       |                                              |
| ٨     |   | • | •    |            | •     | <ul> <li>٤ – علي بن رباح اللخمي .</li> </ul> |
| 4     |   | • | •    |            |       | <ul> <li>أبو عبد الرحمن الحبليّ</li> </ul>   |
| 4     |   | • |      |            | •     | ٦ – حبان بن أبي جبلة ً .                     |
|       |   |   |      |            |       |                                              |
|       |   | • |      |            |       | ** * · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |
|       |   | • |      |            |       |                                              |
|       |   |   |      |            |       | ١٠ ــ عبد الله بن شماسة الفهري               |
| Μ,    |   | • | ( £' | لر رقم : ٧ | ر انظ | ١١٠ – عبد الجبار بن أبي سلمة الزهري          |
| 11    |   | • |      |            | •     | ۱۲ ــ منصور بن حزامة .                       |
| ۱۲    |   |   |      | •          | •     | ۱۳ ــ مغيث الرومي                            |
| 31 77 |   |   | •    |            | ىين   | ١٤ – ٣١ – عدد من ولاة الأمو                  |
| **    |   | • |      |            | •     | ٣٢ – عبد الرحمن الداخل .                     |
| 00    |   |   |      |            | •     | ٣٣ – أبو الأشعث الكلبي .                     |
|       | - | - | -    | -          |       | <b>4</b> .                                   |

هذه العلامة \* تدل على أن الترجمة مكررة .

| 00    | • | • | •    | •          | ٣٤ ــ جزي بن عبد العزيز                                    |
|-------|---|---|------|------------|------------------------------------------------------------|
| 70    |   | • | •    | •          | <b>٣٥</b> ــ بكر بن سوادة الجذامي .                        |
| ٥٧    | • | • | •    | •          | ٣٦ ــ رزيق بن حكيم ً                                       |
| ٥٧    |   |   |      |            | ٣٧ _ زيد بن قاصد السكسكي                                   |
| ٥٨    | • |   |      |            | ٣٨ ـــ زرعة بن روح الشامي ً                                |
| ٥٨    | • |   | •    |            | ٣٩ ــ محمد بن أوس بن ثابت الأنصاري                         |
| ٥٨    | • | • | •    | کم .       | ٤٠ ـ عبد الملك بن عمر بن مروان بن الح                      |
| ٦.    |   | • |      | . '        | ٤١ ـــ هاشم بن الحسين بن إبر اهيم الطالبي                  |
| ٦.    | • |   | •    | •          | ٤٢ _ عبد الله بن المغيرة الكناني .                         |
| 7.    | • |   | •    | •          | ٤٣ ـ عبد الله المعمر                                       |
| ٦.    | • |   | •    | . (        | ٤٤ ـ عبد الرحمن بن شماسة بن ذئب المهري                     |
| 71    |   |   | •    | •          | <ul> <li>عبد الله بن سعد بن عمار بن ياسر .</li> </ul>      |
| 77    |   |   | ى .  | ، البخار:  | ٤٦ ـ عبد الرحيم بن أحمد بن نصر التميم                      |
| 78    |   |   |      |            | . ٤٧ ـ عبد الجبار بن أبي سلمة الزهري (انظ                  |
| 78    |   |   | •    |            | ٤٨ ــ عبد الوهاب بن عبد الله الطندتائي .                   |
| ٦٤    |   | • |      |            | <ul> <li>٤٩ ـ عبد الحالق بن إبراهيم الحطيب .</li> </ul>    |
| 70    | • |   | •    |            | <ul> <li>• عبد اللطيف بن أبي الطاهر الصدفي .</li> </ul>    |
| 70    | • |   |      |            | ٥١ ـ عمر بن عثمان بن محمد الخراساني                        |
| 77    | • |   | •    |            | ٥٢ ـ علي بن بندار البرمكي .                                |
| 77    |   |   |      |            | <ul> <li>۳۵ – عبيد بن محمد بن عبيد النيسابوري .</li> </ul> |
| ٦٧    |   |   | •    | •          | عهل بن علي بن عثمان النيسابوري .<br>عثمان النيسابوري .     |
| ٦٨    |   | • | •    |            | <ul> <li>هبة الله بن الحسين المصري</li> </ul>              |
| ٦٨    |   |   | •    | ئقى .      | ٥٦ _ يحيى بن عبد الرحمن القيسي الدمن                       |
| 74    |   |   |      |            | <ul> <li>٥٧ ــ إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي .</li> </ul>   |
| ٧.    |   | • | •    |            | ٥٨ ـــ أبو علي القالي                                      |
| ٧٥    |   |   | •    | •          | <b>٩٠</b> ـ صاعد البغدادي                                  |
| ٨٥    | • |   | •    |            | [طرف من أخبار المنصور الكبير]                              |
| 90    |   | • | •    |            | رجع إلى أخبار صاعد البغدادي .                              |
| 99    | • | • | •    | •          | ٦٠ ـــــ ابن حمويه السرخسي                                 |
| 1 • • | • |   | . [, | ولي السبتي | "<br>[ رسالة من لسان الدين إلى ضريح ال                     |

| 1 • • | • | • | •    | رجع إلى السرخسي                                       |
|-------|---|---|------|-------------------------------------------------------|
| ١٠٤   |   | • |      | [بعض أخبار عن المنصور الموحدي] .                      |
| 1.0   | • | • | •    | رجع إلى أخبار السرخسي                                 |
| 111   | • |   | •    | ٦١ ـ ظفر البغدادي                                     |
| 111   |   | • | •    | ٦٢ – محمد بن موسى الرازي                              |
| 111   | • |   |      | ٦٣ ـــ أبو الفضل الدارمي البغدادي                     |
| 114   | • |   | •    | ٦٤ ــ أشهب بن العضد الحراساني                         |
| 119   | • | • | •    | ٦٥ ــ الفكيك البغدادي                                 |
| 171   | • | • | •    | ٦٦ ـــ إبراهيم بن سليمان الشامي                       |
| 177   |   |   | •    | ٦٧ ــ أبو بكر ابن الأزرق المروّاني                    |
| 177   | • | • | •    | ٦٨ ـــ زرياب المغني ، علي بن نافع .                   |
| 144   | • | • | •    | ٦٩ ــ شعبان بن كوجبا                                  |
| 148   | • | • | •    | ٧٠ – أبو اليسر إبراهيم بن أحمد الشيباني               |
| ١٣٥   | • | • | •    | ٧١ – إبراهيم بن خلف بن منصور ، السنهوري .             |
| 187   | • | • | •    | [ ذكر أبي الخطاب ابن دحية ] .                         |
| ۱۳۸   | • | • | •    | ٧٢ – عبد الله بن محمد بن آدم الخراساني .              |
| 144   | • | • | •    | ٧٣ ــ عبد الرحمن بن داوٰد بن علي الواعظ .             |
| 144   | • | • | ون ) | ٧٤ – عابدة المدنية أم ولدحبيب بن الوليد المرواني ( دح |
| 18.   | • |   | •    | ٧٥ _ فضل المدنية '                                    |
| 18.   | • | • | •    | ٧٦ – قمر جارية إبراهيم بن حجاج اللخمي .               |
| 181   |   | • |      | ٧٧ ـــ الجارية العجفاء                                |
| 184   | • | • | •    | ٧٨ ــ عبد القاهر بن محمد الموصلي                      |
| 184   |   |   |      | ٧٩ ــ أحمد بن الحسن النخعي                            |
| 124   | • |   | •    | ٨٠ _ أحمد بن يزيد بن أحمد الزهري .                    |
| 124   | • |   | •    | ٨١ — إسماعيل بن الإسكندراني ، أبو الطاهر .            |
| 122   | • |   | . س  | ٨٢ – على بن محمد بن إسماعيل الأنطاكي ، أبو الحس       |
| 122   | • |   |      | ٨٣ ـ عمَّر بن مودود بن عمر ، أبو البرَّكات البخار     |
| 120   | • |   |      | ٨٤ – نجم الدين بن مهذب الدين ، الرحالة .              |
| 124   | • |   | •    | ٨٥ ــ تقيٰ الدين ابن الغرس الحنفي المصري .            |
| 151   |   |   |      | ٨٦ _ الملَّ بمسفى البمشق                              |

# الباب السابع

|       | اعتهم | رفة وبرا | سيين للمع  | ب الأندا  | . الأذهان الأندلسية و- | في ذكر توقد                                                                                                   |
|-------|-------|----------|------------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 10. |       |          | على فضله   | مّا يدل ع | في الأجوبة وغير ذلك    |                                                                                                               |
|       |       |          |            |           |                        |                                                                                                               |
| 10.   |       |          | •          | مة الأنفس | الأندلس: ١ – عن فر     | [نقول في فضائل                                                                                                |
| 107   |       | •        | •          | سعيد      | ٢ - عن ابز             |                                                                                                               |
| 104   |       | •        | •          | بدي       | ۳ – عن الم             |                                                                                                               |
| 102   | •     | •        |            | بسام      | ٤ - عن اب              |                                                                                                               |
| 100   | •     | •        |            |           | ه — عن الم             |                                                                                                               |
| 101   |       | دلس      | , فضل الأن | ن حزم في  | ٦ – رسالة              |                                                                                                               |
| 144   | ٠     | ابن حز.  | على رسالة  | بن سعید د | ٧ ـ تذييل              |                                                                                                               |
| 7.4.1 | ں] ،  | ن الأندل | , الدفاع ع | شقندي و   | ۸ – رسالة              |                                                                                                               |
| ***   | •     | •        | •          | •         | [,                     | [ترجمة الشقندي                                                                                                |
| 772   |       |          | •          |           | شادة بالأندلس].        | [ استطراد في الإ                                                                                              |
| 770   | •     | •        |            |           | مار أندلسية] .         | [ حكايات وأش                                                                                                  |
| 770   | •     |          | •          | •         | عمران المارتلي .       | ١ _ شعر للزاهد أبي                                                                                            |
| 440   | •     | •        | •          | •         | اليحصبي اللوشي .       | ٢ ــ « لأبي عمرو                                                                                              |
| 777   | •     |          | •          |           | <br>القرطبي            | ٣ _ « لأبي وهب                                                                                                |
| ***   | •     | •        | •          |           | ابن برطله .            | ٤ _ « لأبي محمد                                                                                               |
| ***   | •     | •        |            | •         |                        | <ul> <li>ه ـ « لابن حبیش</li> </ul>                                                                           |
| **    | •     |          |            |           |                        | ٦ - « لابن الشيخ                                                                                              |
| **    | •     |          | •          |           |                        | ٧ ــ « لأبي محمد ا                                                                                            |
| 777   | •     | •        |            |           |                        | ۸ ـــ « للسميسر                                                                                               |
| AYY   | •     |          |            |           |                        | <ul> <li>٩ ــ « لأبي القاسم</li> </ul>                                                                        |
| AYA   | •     |          | •          | •         |                        | ،<br>۱۰ ــ « لابن العسا                                                                                       |
| AYA   | •     |          | •          |           | القرطبي                | ۱۱ _ « لابن هشام                                                                                              |
| AYY   |       |          | •          | •         | ••                     | ١٢ ــ « لابن السيد                                                                                            |
| 774   |       | •        |            | •         | ، ابن شرف              | <ul> <li>١٣ - « لأبي الفضار</li> </ul>                                                                        |
| 779   |       |          |            |           |                        | ا المال |

|       |       |       |           |             | _                                                        |
|-------|-------|-------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------|
| ***   | •     | •     | مالك      | إلى مذهب    | <ul> <li>١٥ – انتقال الأندلس من مذهب الأوزاعي</li> </ul> |
| 44.   | •     |       |           | •           | ١٦ – ترجمة للزاهد ابن أبي يغمور .                        |
| 747   | •     | •     | ري .      | بالك المعاف | ١٧ – الوزير أبو محمد عبد الرحمن بن .                     |
| 74.5  | •     | •     | •         | •           | ١٨ – بعض أخبار المعتمد .                                 |
| 740   |       | طان . | طعام السل | مابه بأكل   | ١٩ – رسالة ابن عبد البر في الرد على من ء                 |
| 747   |       | •     | •         | . •         | ٢٠ – ابن مجبر ، ترجمته وشيء من شعر                       |
| 711   | 1.    | •     |           |             | ٢١ – شعر لابن خفاجة   .   .                              |
| 711   |       |       |           | •           | ١١ – الكرعمي التطيلي                                     |
| 711   | •     |       |           | •           | ٣٣ – « لأبي حفص أبن عمر القرطبي                          |
| 711   | •     |       |           | •           | ٣٤ – « للحاجب ابن مغيث .                                 |
| 727   |       | •     |           |             | ٧٥ – « لأخيه أحمد                                        |
| 727   | •     |       |           |             | ٢٦ – « لابن أُمية البلنسي  .                             |
| 779-1 | 1 2 7 |       | بدائه ]   | من بدائع ال | [ حكايات في البديهة والارتجال منقولة ء                   |
| 727   |       |       | -         | . ون        | ۲۷ – بین ابن عمار وابن زیدون وابن خلد                    |
| 722   |       | •     |           |             | ۳۰ – ۳۰ من بدائه ابن شهید .                              |
| 727   | •     |       |           |             | ۳۱ – بین ابن زهر وابن رزین .                             |
| 727   | •     |       |           | ممن .       | ٣٢ – بين ابن عاصم والأمير محمد بن عبد الر-               |
| 7 £ A | ٠     |       |           | •           | [ استطراد حوَّل ابن ظافر الأزدي ] .                      |
| 700   | •     |       | •         | •           | [قدرة ابن قلاقس في الارتجال].                            |
| 709   | •     | •     | •         | •           | رجعة إلى كلام الأندلسيين .                               |
| 709   | •     | •     | •         | •           | ٣٣ – بديهة أبي الحسن ابن الحاج اللورقي                   |
| 77.   |       | •     |           | •           | ٣٤ – « عبد الملك بن إدريس الجزيري                        |
| 77.   | •     | •     | •         | •           | ٣٥ – قصة ابن شهيد الوزير مع المنصور .                    |
| 777   | •     | •     | •         | •           | ٣٦ – بديهة ابن شهيد أبي عامر                             |
| 774   | •     | ٠     | •         |             | ۳۷ – « ابن الحناط .                                      |
| 774   |       |       | •         |             | ۳۸ – ۱ ابن الحداد                                        |
| 377   |       |       | •         |             | ۳۹ – « ابن الشقاق .                                      |
| 377   |       |       |           | •           | ٠٤ – « ابن مرزقان                                        |
| 979   |       | •     | ٠         |             | ٤١ – « غانم الأديب .                                     |
| 979   | •     |       |           | •           | ٤٧ – « ابن هندو الداني                                   |
|       |       |       |           |             |                                                          |

| 470         | • | • | • |        | ٤٣ ــ بديهة ابن فرج الجياني .                        |
|-------------|---|---|---|--------|------------------------------------------------------|
| 777         | • | • |   | •      | ع ع      « ابن حصن الإشبيلي .        .               |
| 77.7        | • | • | • | •      | • ٤ ـ « أبي الفضل ابن حسداي .                        |
| AFY         | • | • |   | •      | ٤٦ ــ « عبد الجليل بن وهبون .                        |
| 777         | • |   | • | •      | » – « ابن أبي الحصال                                 |
| 779         | • | ٠ |   |        | ٤٨ ــ شعر لأبي جعفر الربضي .                         |
| **          | • | • |   |        | <ul> <li>٤٩ ـ « لأحد بني القبطورنة .</li> </ul>      |
| ***         | • |   |   |        | mfsf                                                 |
| 44.         |   |   |   | •      | <ul> <li>د بين أبي بكر البلنسي وصفوان</li> </ul>     |
| 441         | • | • |   | •      | ٥٢ ــ شعر لابن خفاجة                                 |
| <b>YV1</b>  | • | • | • |        | <ul> <li>عه ـ قصائد لابن زيدون</li> </ul>            |
| YAY         | • | • | • |        | <ul> <li>٤٥ – شعر لابن السيد البطليوسي .</li> </ul>  |
| YAA         | • | • |   | •      | ه م س للأبيض                                         |
| <b>Y</b>    | • | • |   | خطأ) . | ٥٦ ـ « لأبي عامر السالمي (منسوب له                   |
| YAA         | • | • | • | •      | ٥٧ ــ « لابن الحناط                                  |
| PAY         | • | • |   |        | <ul> <li>۸٥ ــ أشعار لابن الزقاق .</li> </ul>        |
| 197         | • | • | • | •      | ٥٩ ــ شعر للسميسر                                    |
| 741         | • | • | • | •      | ۰۰ « لاين رزين                                       |
| 191         | • | • | • | •      | <ul> <li>۳۱ - « لعبد الملك سلطان بلنسية .</li> </ul> |
| 797         |   | • | • | •      | ۲۲ ـ « لسليمان بن بطال البطليوسي .                   |
| 797         | • | • | • |        | ٦٣ _ ﴿ لأبي محمد عبد الله بن غالب .                  |
| 794         | • | • | • |        | ۲۶ ـ « للسميسر                                       |
| 794         | • | • | • | •      | و لأحمد بن برد                                       |
| 794         | • | • | • | •      | 77 ــ « لعبد المجيد بن عبدون .                       |
| 794         | • | • | • | •      | <ul> <li>٦٧ - « لأبي الفضل ابن حسداي .</li> </ul>    |
| 397         | • | • | • | •      | ٦٨ ـــ بين ابن عبد ربه والقلفاط .                    |
| 790         |   | • | • | •      | ٦٩ ــ مروءة أبي الحسين ابن جبير .                    |
| 797         | • | • |   |        | ٧٠ ـــ أشعار للزاهد أبي عمران المارتلي               |
| <b>79</b> V | • | • |   |        | ٧١ - « لأبي الصلت أُمية بن عبد                       |
| <b>197</b>  | • | • | • | •      | ٧٧ ــ شعر لابن خفاجة                                 |

| <b>79</b> A |     |   | • | ٧٣ ــ قصيدة مجونية لابن الأزرق               |
|-------------|-----|---|---|----------------------------------------------|
| ۳.۳         |     | • | • | ٧٤ ــ شعر لابن خفاجة                         |
| 4.4         |     |   | • | ۷۵ — « لابن الأبار القضاعي                   |
| *1v-*       | ٠ ٣ |   | • | [نقول من القدح المعلى]                       |
| 4.4         |     | • | • | ٧٦ – أبن الأبار القضاعي                      |
| 4.5         | •   | • | • | ٧٧ ـــ أبو المعالي القيجاطي                  |
| 4.5         | •   | • | • | ٧٨ – عمرو بن الحكم القبطلي                   |
| 4.0         | •   | • | • | ٧٩ ـــ أبو عمران القلعي                      |
| 4.0         |     |   | • | ٨٠ ـــ أبو إسحاق إبراهيم بن أيوب المرسي .    |
| 4.0         |     | • | • | ٨١ ـــ أبو بكر ابن عمار البرجي   .     .     |
| 4.1         | •   | • | • | ٨٢ أبو بكر عبد الله بن عبد العزيز الإشبيلي . |
| *.٧         |     | • | • | ٨٣ – أبو جعفر أحمد بن طلحة الوزير            |
| ۳1٠         |     | • | • | ٨٤ – ابن البناء الإشبيلي                     |
| 41.         |     | • | • | ٨٥ ــ ابن غالب الداني                        |
| ٣١٠         |     | • | • | ٨٦ ـــ أبو العلاء عبد الحق المرسي            |
| 411         |     | • | • | ٨٧ ــ ابن غالب الكاتب بمالقة                 |
| 411         |     |   | • | ٨٨ – أبو عبد الله ابن عسكر الغساني .         |
| 411         |     | • | • | ٨٩ ـــ أبو أمية ابن عفير                     |
| 717         |     | • | • | [ عود للحديث عن ابن ظافر ]                   |
| 711         |     |   | • | رجع إلى أهل الأندلس                          |
| 415         | •   | • | • |                                              |
| 410         | •   |   | • | ٩١ – أبو محمد عبد الحق الزهري .              |
| 710         | •   | • | • | ٩٢ - إسماعيل بن حجاج الأعلم (سقط شعره) .     |
| 410         |     | • | • | ٩٣ ـــ أبو يحيى ابن هشام القرطبي             |
| 717         |     | • | • | ٩٤ ــ أبو الحجاج يوسف البياسي                |
| *** - *     | ١٨  | • | • | [عود إلى النقل عن بدائع البدائه]             |
| 414         |     |   | • | ٩٠ – ابن صارة وابن خفاجة                     |
| 414         |     | • | • | ٩٦ – ابن خفاجة وابن وهبون وأخبار أخرى .      |
| **          | •   |   | • | ٩٧ ــ بين السميسر وأحدرؤساء المرية           |
| 441         |     | • |   | [ حكاية مشرقية عن عباد بن الحريش ] .         |

| 444    | •   | • | •     | العزيز .         | ٩٨ ، ٩٩ ــ أبو الصلت أمية بن عبد           |
|--------|-----|---|-------|------------------|--------------------------------------------|
| ٣٧٣    | •   | • | •     |                  | ١٠٠ ـــ أبو جعفر أحمد الوقشي               |
| 445    | •   | • | •     |                  | ١٠١ ـــ اليكي وأهل فاس .                   |
| 445    | •   | • | •     |                  | ١٠٢ ــ أبو الحسن علي بن عتيق               |
| 240    | •   | • |       |                  | ۱۰۳ ــ أحمد بن رضي المالقي                 |
| 440    | •   | • |       |                  | ١٠٤ ــ أبو القاسم البلوي الإشبيلي          |
| 440    | •   | ٠ | •     |                  | ١٠٥ _ أبو زكريا أبن صفوان الأديب           |
| 440    | •   |   | •     |                  | ۱۰۸ – ۱۰۸ – ابن عمار .                     |
| 447    | •   | • | •     |                  | ۱۱۹ ، ۱۱۰ ـ ابن صمادح .                    |
| 444    | •   |   |       |                  | ١١١ – السميسر                              |
| 444    | •   |   | •     |                  | ١١٢ ــ ابن شرف القيرواني .                 |
| 444    | •   | • | •     | . مشرقي ) .      | ١١٣ ــ أبو الحسن ابن أيوب (شاعر            |
| 44.    | •   | • | •     |                  | ١١٤ ــ الحصري                              |
| ***    | •   | • | •     |                  | ١١٥ ــ ابن سعد الخير البلنسي               |
| 44.    | •   |   | •     | ررة .            | ١١٦ ــ محبوب النحوي يصفّ ناعو              |
| 441    | •   | • | •     | مغاور السلمي     | ١١٧ ـــ أبو الخطاب ابن دحية وابن .         |
| 221    |     | • | ٠     |                  | ١١٨ ـــ أبو الوليد النحلي الشاعر           |
| 444    |     | • | •     |                  | ١١٩ ــ أبو الصلت وظافر الحداد              |
| 244    |     | • | ريي . | ابن عبد البر الش | ١٢٠ ــــ أبو الوليد النحلي وابن اللبانة وا |
| 444    | •   |   | •     |                  | ١٢١ ــ أحمد بن الصقر الخزرجي               |
| 717-73 | r ŧ | • |       |                  | [ أخبار عن المروانيين ]                    |
| 44.5   | •   | • | •     | • • •            | ١٢٢ – خبر أيوب بن سليمان المرواني          |
| 748    | •   | • | •     | •                | ۱۲۳ ــ « بكار المرواني .                   |
| 48.    | •   | • | •     |                  | ١٧٤ – « محمد بن أيوب المرواني              |
| 481    | •   | • | •     |                  | ١٢٥ ـــ « المطرف بن عمر المروانم           |
| 454    | •   | • | •     |                  | ١٢٦ ــ « هشام بن عبد الرحمن الم            |
| 454    | •   |   | •     |                  | ١٢٧ ــ شعر لعبد الله بن عبد العزيز         |
| 414    | •   | • | موي . |                  | ١٢٨ ــ ( لأبي عبد الله محمد بن محم         |
| 414    | •   | • | •     |                  | ۱۲۹ ــ بین سعید بن أضحی ومادحه             |
| 722    |     | • | •     |                  | ١٣٠ ــ شعر لابن خفاجة .                    |

| 420         | • | • | • | ۱۳۱ – شعر لأبي بكر اليكي                    |
|-------------|---|---|---|---------------------------------------------|
| 450         |   | • | • | ۱۳۲ – « لابن اللبانة                        |
| 450         |   |   | • | ١٣٣ — « لابن عبد الغفور الإشبيلي            |
| 727         |   | • | • | ١٣٤ ـــ بين الحجاري وأبي عبد الله اللوشي .  |
| 454         |   | • |   | ۱۳۰ ــ شعر لصالح بن شریف                    |
| 451         |   | • | • | ۱۳۲ – « لأبي محمد ابن برطله                 |
| 451         |   | • |   | ١٣٧ – ﴿ لابن بقي والأعمى التطيلي في حمام .  |
| <b>44</b>   | • | • |   | [ وصف حمام مشرقي ]                          |
| ۳0٠         | • | • | • | [ دار جمال الملك البغدادي ] .               |
| 401         | • | • | • | [أشعار للمشارقة في حمام] .                  |
| 707         | • | • | • | رجع إلى كلام أهل الأندلس .                  |
| 404         |   | • | • | ١٣٨ شعر لابن خلف الإلبيري                   |
| 404         |   | • | • | ۱۳۹ – « لأبي الوليد ابن الجنان الشاطبي .    |
| 707         | • | • | • | [ حكاية مشرقية عن الورد والياسمين ] .       |
| 700         | • | • | • | ۱٤٠ ــ بين ابن القبطرنة وابن صارة           |
| 700         | • | • | • | [ بديهة ابن <b>ظاف</b> ر ]                  |
| 707         | • | • |   | رجع إلى الأندلسيين                          |
| 401         |   |   | • | ١٤١ ــ شعر لابن الزقاق                      |
| 707         | • | • | • | ۱٤۲ – « لابن خفاجة                          |
| 707         |   |   |   | ١٤٣ — « لأبي الصلت أمية بن عبد العزيز .     |
| 404         |   |   |   | ۱٤٤ — « ليحيى بن هذيل .     .     .         |
| <b>40</b> % |   |   | • | ۱٤٥ ــ بين شاعر وحريز بن عكاشة .            |
| 401         |   |   |   | ۱٤٦ – أشعار لابن شهيد                       |
| 424         |   |   |   | ١٤٧ ـــ أخبار عبد الملك بن غصن الحجاري .    |
| 445         |   | • | • | ١٤٨ — بين المنصور والرمادي                  |
| 422         |   |   |   | ١٤٩ – ١٥٢ – أخبار عن بني صمادح .            |
| 471         |   | • |   | ١٥٣ ـــ شعر لابن زهر أبي العلاء     .     . |
| 441         |   |   |   | ۱ <b>۰</b> ۶ – « لأبي الفضل ابن شرف     .   |
| <b>TV1</b>  |   |   | • | ۱ <b>۰۰</b> « لابن خفاجة                    |
| 441         |   | • | • | ١٥٦ – « لأبي عبد الله البياسي .             |

| 474          | • | •    | ١٥٧ _ شعر لأبي الحسن ابن الفضل                              |
|--------------|---|------|-------------------------------------------------------------|
| 441          | • | ىز . | ١٥٨ ــ حكاية عبد الرحمن بن غانم في الوفاء لهاشم بن عبد العز |
| 272          | • | •    | ١٥٩ ـــ ( في علو الهمة عن ابن باجة                          |
| 475          | • |      | ١٦٠ ــ ﴿ فِي الذَّكَاءَ عَنِ ابنِ فَرِنَاسِ .               |
| 440          | • |      | ١٦١ ــ ذكر المشهورين من الأندلسيين بعلوم الأواثل .          |
| **           | • |      | ١٦٢ ـــ حكاية الهيثم بن أحمد في قوة الحفظ وشيء من شعره      |
| 474          | • | •    | ١٦٣ _ « ابن سيده في قوة الحفظ                               |
| ۳۸.          | • | •    | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |
| ۳۸۱          | • | ٠    | ١٦٥ ــ من تآليفهم الكبيرة كتاب « السماء والعالم »           |
| <u> የ</u> አነ | • |      | [حكايات ٰ في الفكاهة الأندلسية ] .                          |
| 471          | • | •    | ١٦٦ ــ بين مختار الرعيني و زهير صاحب المرية .               |
| 474          | • | •    | ١٩٧ ــ خبر ابن الفراء النحوي                                |
| ۳۸۳          | • | •    | ۱۹۸ ــ فكاهيات الزهري ٠ ٠                                   |
| <b>የ</b> ለ٤  | • | •    | ١٣٩ ـــ حكاية عن ابن ورد أبي القاسم                         |
| 471          | • | •    | ١٧٠ ــ حكاية عن أبي الحسين ابن الطراوة .                    |
| ۳۸۰          |   | •    | ١٧١ ــ فكاهة مدغليس الزجال                                  |
| ۳۸٦          | • | ٠.   | ١٧٢ ــ عود إلى ذكر ابن الفراء النحوي                        |
| ۲۸٦          | • | •    | [ رسالة ابن الفراء الأب إلى ابن تاشفين ]                    |
| ۳۸۷          | • | •    | ١٧٣ ــ ابن فراء آخر اسمه الأخفش القبذاقي .                  |
| ۳۸۸          | • | •    | ١٧٤ ـــ بين الطليق المرواني ومحمد بن مسعود البجاني .        |
| 474          | • | •    | ١٧٥ ــ بين أحد أهل المرية وجارية إشبيلية .                  |
| 44.          | • | •    | ١٧٦ ــ بين البياسي المؤرخ وأحمد بن رضي .                    |
| 44.          | • | •    | ١٧٧ ـــ بين العالي الحمودي وابن حسون المالقي .              |
| 441          | • | ٠    | ١٧٨ ــ أخبار عن الوحيدي قاضي مالقة                          |
| 444          | • | •    | ١٧٩ ــ دفاع ابن الفخار عن القاضي الوحيدي .                  |
| 794          | • | •    | ١٨٠ _ قصيدة أبي الفضل ابن شرفُ الفائية وقطع أخرى .          |
| 441          | • |      | ١٨١ ــ شعر لابن أخت غانم                                    |
| 444          | • | •    | ۱۸۲ ـ بین ابن عبدون وأستاذه ابن ضابط .                      |
| 444          | • | •    | ۱۸۳ ـــ شعر لغانم المخزومي                                  |
| <b>44</b>    | • | •    | ١٨٤ ـــ بين ابن الغليظ وابن السراج المالقي .                |
|              |   |      |                                                             |

|     |   |        |          | _                                                 |    |
|-----|---|--------|----------|---------------------------------------------------|----|
| 444 | • | •      | لموحدي   | ١٨٥ – وفادة ابن كسرين على أبي إسحاق إبراهيم ا.    |    |
| 444 | • |        | •        | ١٨٦ – شعر لعطاء المالقي   .     .                 |    |
| ٤., | • |        |          | ١٨٧ – أشعار وأخبار للسّهيلي صاحب الروض .          |    |
| ٤٠١ | • | •      |          | ١٨٨ – أخبار عن أبي الفضل ابن حسداي ً .            |    |
| ٤٠٢ |   | •      |          | ١٨٩ – شعر لأبي الربيع سليمان السرقسطي .           |    |
| ٤٠٢ |   | ي ٠    | السرقسط  | ١٩٠ – مكاتبة بين ابن خير التطيلي وأبي عبد الصمد   |    |
| ٤٠٣ | • | لمالقي | ، محمد ا | ١٩١ – حكاية أبي عمرو ابن سالم المالقي والخطيب أبي |    |
| ٤٠٤ | • |        | •        | ۱۹۲ – بديهة يحيى الجزار                           |    |
| ٤٠٤ | • | •      |          | ١٩٣ – شعر للأعمى التطيلي                          |    |
| ٤٠٤ |   | •      | •        | ١٩٤ – تفوق الأعمى في إحدى موشحاته                 |    |
| ٤٠٤ |   | •      | . 4      | ١٩٥ – القاضي عبد الله اللاردي وامرأة تحاكمت إليه  | ,  |
| ٤٠٥ |   |        | •        | ١٩٦ – ابن خفاجة وابن عنق الفضة                    | ,  |
| ٤٠٥ | • |        | •        | ١٩٧ – ابن شنتفير وابن غندشلب في وفادة على المعتمد | ,  |
| ٤٠٧ |   | •      |          | ۱۹۸ — قارىء أبله في مجلس ابن رزين                 | •  |
| ٤٠٧ |   |        |          | ۱۹۹ – أبو بكر ابن سدراي وزير ابن رزين .           | į. |
| ٤٠٨ |   | •      | •        | ٢٠٠ – شعر لمروان بن عبد العزيز صاحب بلنسية .      | ,  |
| ٤٠٨ | • |        | •        | ۲۰۱ — أشعار لأبي عامر ابن الفرج .                 | i  |
| ٤٠٩ |   | •      | •        | ۲۰۱ – « لابن حريق                                 | 1  |
| ٤١١ |   | •      | •        | ٢٠٢ – شعر للفيلسوف أبي جعفر الذهبي .              | ,  |
| ٤١١ |   | •      | •        | ۲۰۶ — أشعار لابن عبادة الوشاح                     | Ė  |
| 113 | • |        | •        | ۲۰۰ – بين السميسر والمعتصم بن صمادح .             | 5  |
| ٤١٣ | • | •      | •        | ٢٠٠ – عمر بن الشهيد والبطرني في مجلس آبن صمادح    | 1  |
| 111 | • | •      | •        | ۲۰۱ – شعر لابن الزقاق                             | √  |
| ٤١٤ |   | •      | •        | ۲۰۰ – « لابن صارة                                 | ٨  |
| 113 | • |        | •        | ۲۰۰ – أشعار لابن الزقاق                           | ٩  |
| 210 | • | •      | •        | ٣١ – « للحجام ، غالب بن رباح .                    | ٠  |
| 113 | • |        | •        | ٢١ ــ شعر لابن الزقاق                             |    |
| ٤١٩ | • |        | •        | ٢١ – ابن مسعدة وعبد المؤمن بن علي .               | ۲  |
| ٤٢٠ |   | ٠      | •        | ٢١ – ٢١٥ – شعر لبني الأزرق .                      | ٣  |
| ٤٢٠ |   | •      |          | ۲۱ – شعر لراشد بن عریف                            | ٦  |

| 173          |   |      |          | •         | ۲۱۷ ـ بین ابن عائش والحجاري إبراهیم                             |
|--------------|---|------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 173          | • | •    |          | ه الحسين  | ۲۱۸ ، ۲۱۹ – شعر لابن شعیب الحسن وأخی                            |
| 277          | • | •    |          | •         | ۲۲۰ ـــ شعر لعلي بن رجاء   .     .                              |
| £ 74°        |   | •    |          | •         | ٣٢١ — « للقاُّسم بن الفتح                                       |
| \$ 74        |   |      |          |           | ٣٢٧ ــ « لعبد الملك بن غصن الحجاري                              |
| 171          |   |      | . ا      | إبنه محما | ٣٢٣ ، ٣٢٤ ــ شعر لابن الديواني الزاهد و                         |
| 240          |   |      | •        | •         | ٢٢٥ ــ شعر لإبراهيم الحجاري .                                   |
| 273          | • |      | •        |           | ٧٢٦ ، ٧٢٧ ــ شعر للمواعيني وابنه أحمد                           |
| £ 4 V        |   | ره . | ره وأخبا |           | <ul> <li>۲۲۸ – رسالة من أبي الوليد حبيب إلى أبيه ، و</li> </ul> |
| 244          |   |      |          |           | ٢٢٩ ـــ شعر لأبي الحسن على بن حصن .                             |
| 274          | • |      | •        | •         | ٢٣٠ _ ﴿ لأبي الوليد ابن طريف .                                  |
| 279          | • |      |          |           | ۲۳۱ ــ من نظم المعتمد بن عباد                                   |
| ٤٣٠          | • | ٠    | •        | •         | ٢٣٢ ـــ شعر لأبي العباس الخزرجي .                               |
| ٤٣٠          | • |      | •        |           | ٣٣٣ _ ﴿ لأبي أيوب سليمان بن أميَّة .                            |
| 143          | • | •    | •        |           | ۲۳۶ ـــ « لعمر بن أبي خالد .                                    |
| 143          | • |      | •        |           | المهيريس                                                        |
| 143          | • | •    | •        | •         | ۲۳۲ ــ « لابن البناء                                            |
| 244          | • |      | •        | •         | ۲۳۷ ــ أخبار محمد بن مروان بن زهر .                             |
| <b>£Y£</b>   | • | •    | •        | •         | ۲۳۸ ۔ « أبي بكر محمد بن عبد الملك بن زهر                        |
| 240          | • | •    | •        | •         | ۲۳۹ ــ شعر لأبي الوليد ابن حزم .                                |
| 240          | • | •    | •        | •         | ۲٤٠ ـ « لابن عبد ربه                                            |
| 240          | • | •    | •        | •         | ٢٤١ ــ أشعار لابن مصادق الرندي .                                |
| £47          | • | •    | •        | •         | ٧٤٧ ــ شعر للمعتمد بن عباد .                                    |
| £47          | • | •    | •        | •         | ۲٤٣ — « لابن فرج الجياني .     .                                |
| <b>£*V</b>   | • | •    | •        | •         | ٧٤٤ ـ « للرصافي البلنسي .   .                                   |
| £47          | • | ٠    | •        | •         | ۲٤٥ ـ « لابن عبدربه                                             |
| 247          | • | •    | •        |           | ۲٤٦ ـ « لاب <i>ن ص</i> ارة                                      |
| £ <b>4</b> 7 | • | ٠    | •        |           | ٧٤٧ ـــ « للغزال                                                |
| ٤٣٨          | • | •    | •        | •         | ۲٤٨ ــ « لأبي حيان                                              |
| 244          | • | •    | •        |           | لابن شهيد                                                       |

| 244   |   | • | •     | ٢٥ – شعر لابي القاسم ابن بقي                             | ٠  |
|-------|---|---|-------|----------------------------------------------------------|----|
| ٤٤٠   |   |   |       | ٧٥ - « لابن شهيد                                         | ١  |
| 11.   | • | • | حدادآ | <ul> <li>۲۰ « لبعضهم في لبس الأندلسيين للبياض</li> </ul> | ۲  |
| 221   | • |   |       | ٧٠ _ ﴿ لابن خاتمة                                        | ٣  |
| 111   | • |   |       | ٢٥ – « لابن دراُخُ القسِطلي                              | ٤  |
| 221   | • |   |       | ٢٥ – « للرمادي                                           | •  |
| 211   | • |   |       | ٧٠ ــ « لابن صارة                                        |    |
| ££Y   | • | • |       | ٠٠ ـ « لابن لبال                                         |    |
| ££Y   | • | • | •     | ۲۰ ــ « لأبي المطرف الزهري                               | ٨  |
| 224   | • |   | •     | ٠٠ ـ و لابن شهيد                                         |    |
| 224   | • |   |       | ۲۶ – « لابن هانیء ۲۹                                     | ٠  |
| 111   | • | • | •     | ۲۶ 🗕 🛚 لابن رزين يعاتب ابن عمار . 💮 .                    | ١, |
| * * * |   | • | •     | ۲٦ – ﴿ لابن الجلدُ                                       | 1  |
| * * * | • |   | •     | ۲٦ ــ « لابن عبد ربه                                     |    |
| 2 2 0 | • |   |       | ٢٦ – « للنحلي في مغنية   .     .     .                   | ٤  |
| 220   |   |   | •     | ۲٦ – « لابن شهيد                                         |    |
| 220   |   |   |       | ٢٦ – أخبار عن الوزير أبي عمرو ابن أبي محمد               | 17 |
| 111   |   |   | •     | <ul><li>٢٦ بين ابن زرقون وأبي الحسن ابن عياش</li></ul>   |    |
| ££Y   |   | • | ٠     | ۲۲ ـــ شعر لابن عبد ربه                                  | ۱۸ |
| ٤٤٧   | • |   | •     | ۲۲ — « لغانم المالقي      .      .                       |    |
| ££V   | • | • | •     | ٢٧ ـــ المتوكل ابن الأفطس وأخوه                          |    |
| ££A   | • |   | •     | ٢٧ — شعر لأبي القاسم ابن بقي   .                         | /\ |
| £ £ A | • | • | •     | ٢٧ — « للأبيض في ُ هجاء الفقهاء .                        |    |
| 224   | • | • | •     | ۲۱ – و لابن صارة                                         | ٧٣ |
| 229   | • | • | •     | ۲۱ ـــ « لعبدون البلنسي                                  | 12 |
| 229   |   | • | •     | ۲۷ — « للوزير ابن الحكيم                                 | /0 |
| 111   | • | • | •     | ۲۱ – « لابن برطال                                        |    |
| 20.   | • | • | •     | ۲۱ – « لابن خفاجة                                        |    |
| ٤0٠   | • | • |       | ۲۱ – ۲۸۷ – أشعار لمختلف شعراء بطليوس                     | ٧٨ |
| 200   |   |   | •     | [ ضوابط حروف الزيادة ]                                   |    |

| ٤٥٧   | • |   |   |   | ۲۸۸ ـــ شعر لعبد الله بن الليث .   |
|-------|---|---|---|---|------------------------------------|
| \$ av |   |   |   |   | ۲۸۹ – « لابن الأبرش                |
| ٤٥٨   |   | • |   |   | ۲۹۰ — « لابن بسام الشنتريني .      |
| ٤٥٨   | • |   | • |   | ۲۹۱ — « ليوسف بن كوثر ً.     .     |
| ٨٥٤   | • | • |   |   | ۲۹۲ – « لابن صارة                  |
| १०९   |   |   | • |   | ۲۹۳ ــ « لابن منذر الأشبوني .      |
| १०९   |   |   | • |   | ۲۹۶ — « لخلف بن هارون القطيني .    |
| १०९   |   |   | • | • | ٧٩٠ – خبر عن ابن السيد البطليوسي . |
| ٤٦٠   |   |   | • | • | ۲۹٦ ـــ رسالة لابن خفاجة           |
| ٤٦٠   |   |   |   |   | ۲۹۷ ـــ شعر للرصافي                |
| 173   | • | • |   | • | ۲۹۸ – « لابن حبیش                  |
| 173   | • |   | • | • | ۲۹۹ — « لأحد أدباء مرسية .         |
| 173   | • |   | • | • | ۳۰۰ ــ « لابن جابر الدباج          |
| 173   |   | • | • |   | ٣٠١ _ « للأبيض الإشبيلي            |
| 277   | • |   |   | • | ۳۰۲ – « لصفوان بن إدريس ·          |
| 173   | • | • |   |   | ۳۰۳ – « لأبي بكر ابن يوسف .        |
| 773   | • |   |   |   | ٣٠٤ — « لأبي القاسم القبتوري .     |
| 277   | • |   |   |   | ۳۰۰ – « لأبي الحسن ابن الحاج .     |
| \$74  |   |   |   |   | ٣٠٦ – « لأحمد بن أمية البلنسي .    |
| 275   |   |   |   | • | ۳۰۷ ــ « لأبي محمد ابن برطله .     |
| ٤٦٣   |   |   |   |   | ۳۰۸ – « لابن خروف القيسي .         |
| १८३   | • | • | • |   | ۳۰۹ – « لأبي بكر ابن مالك .        |
| 373   | • | • |   | • | ٣١٠ ــ « لأبي الحسن ابن حريق .     |
| 272   | • | • |   | • | ۳۱۱ – « لابن الزقاق                |
| १७१   | • |   | • |   | ٣١٣ – « لابن الجزار السرقسطي .     |
| १२०   |   | • | • |   | ۳۱۳ – « لأبي عبد الله الجذاميّ .   |
| 270   | • | • |   |   | ٣١٤ - « لسلمة بن أحمد              |
| 570   | • | • | • | • | ٣١٥ ـــ « لأبي الحسن ابن حزمون .   |
| 277   | * | • | • | • | ٣١٣ ــ ۽ لابي بکر ابن مالك .       |
| 277   | • | • | • |   | ٣١٧ _ ، لأبي بكر ابن حبيش .        |

| 277          | • | • | •    | •         | ٣١٨ - شعر للفاضي ابن السليم .          |
|--------------|---|---|------|-----------|----------------------------------------|
| 277          |   |   | •    | •         | ۳۱۹ – « لابن أبي الخصال                |
| ٤٦٧          |   | • | •    | •         | ۳۲۰ ــ « للرصافي                       |
| ٧٦٤          | • |   | •    |           | ۳۲۱ ـ « لابن باجة                      |
| ٤٦٧          | • |   |      | •         | ٣٢٢ – « لابن الأبار القضاعي .          |
| 473          |   |   |      |           | ٣٢٣ – « لأبي العباس أحمد الإشبيلي .    |
| 473          | • | • | •    | •         | ٣٢٤ ــ أشعار لابن زهر الحفيد           |
| 279          | • |   |      | •         | ٣٢٥ – شعر لابن زهر الأصغر .            |
| 279          | • |   |      | •         | ۳۲٦ – « لعمر ابن صاحب الصلاة .         |
| 279          | • |   | •    | •         | ٣٢٧ – « لمحمد ابن صاحب الصلاة .        |
| ٤٧٠          |   |   | له . | حج وأشعار | ٣٢٨ ــ أشعار في أبي ا-لحكم عمرو بن مذ- |
| ٤٧٣          | • | • | •    | •         | ٣٢٩ ــ شعر لابن فندأة ، وهجاء اللص     |
| ٤٧٣          | • |   |      | . نة      | ٣٣٠ – « لأبي العباس النجار في ابن فند  |
| ٤٧٤          | • | • | •    | •         | ۳۳۱ – « لأبي القاسم ابن حسان .         |
| ٤٧٤          | • | • | •    | •         | ۳۳۲ – « لأبي بكر ابن مرتين .           |
| ٤٧٤          | • |   | •    | •         | ۳۳۳ – « لابن زرقون                     |
| ٤٧٥          | • |   | •    |           | ٣٣٤ – « لمحمد بن عمر الإشبيلي الخط     |
| ٤٧٥          | • |   | •    | وي .      | ٣٣٥ – « لمحمد بن حسن الزبيدي اللغ      |
| ٤٧٦          |   | • | •    |           | ٣٣٦ – « لمحمد بن طلحة النحوي .         |
| ٤٧٧          |   | • | •    | •         | ٣٣٧ – « لابن الأبار الإشبيلي .         |
| ٤٧٨          | • | • | •    | •         | ٣٣٨ – « لابن العطار الإشبيلي .         |
| ٤٧٨          | • | • | •    | •         | ٣٣٩ - « لابن الإمام صاحب السمط .       |
| ٤٧٨          | • | • | •    | •         | ٣٤٠ – ترجمة أبي الحسن الدباج النحوي    |
| £ <b>V</b> 4 | • | • | •    | •         | ٣٤١ – شعر لمالك بن وهيب وترجمته .      |
| ٤٨٠          | • | • | •    | •         | ٣٤٢ – أشعار لأبي الصلت                 |
| ٤٨٤          | ٠ | • | •    | •         | ٣٤٣ – شعر لعبد الرحمن بن شبلاق .       |
| ٤٨٤          | • | • | •    | •         | ٣٤٤ – « لابن نصر الإشبيلي .            |
| ٤٨٤          | • | • | •    | •         | ٣٤٥ – « لأحمد بن محمد الإشبيلي .       |
| ٤٨٥          | • | • | •    | •         | ٣٤٦ – « للأصبغ بن سيد .                |
| ٤٨٥          |   |   |      |           | ٣٤٧ - « لابن خيرة الصباغ               |

| ٤٨٥   | ٠ |      | •         | •                  | ٣٤٨ ــ شعر لأبي بكر ابن حجاج .          |
|-------|---|------|-----------|--------------------|-----------------------------------------|
| 783   | • | •    |           |                    | ٣٤٩ ـ « للرصافي                         |
| 783   |   | •    |           |                    | <b>۳۵۰</b> – « لأبي جعفر ابن الجزار .   |
| ٤٨٧   |   | •    |           |                    | ٣٥١ ـــ أشعار لابن البني أبي جعفر .     |
| ٤٨٧   |   | •    |           | •                  | ٣٥٧ _ شعر لأبي المطرفُ ابن عميرة .      |
| £AA   | • | •    | •         |                    | <b>٣٥٣</b> _ « لأحمد بن طلحة            |
| ٤AA   |   |      |           | •                  | ٣٥٤ – أشعار لابن خفاجة   .   .          |
| 144   | • |      |           |                    | <b>٣٥٠</b> ـ ترجمة أبي بكر الأبيض    .  |
| 14.   |   |      |           | •                  | ٣٥٦ ــ « الشلوبين النحوي .              |
| 173   | • | •    |           | •                  | ٣٥٧ ــ شعر لأبي إسحاق الإلبيري .        |
| 143   |   | •    |           | •                  | ۳۵۸ — « لابن عبادة القزاز .             |
| 193   | • |      |           |                    | <b>۳۰۹</b> – ترجمة أبي الحسن ابن نزار . |
| 144   | • |      |           | •                  | ٣٦٠ – « أبي الأصبغ عبد العزيز بن الأرقم |
| 144   |   | •    | •         |                    | ٣٦١ ــ شعر لعبد البر ابن فرسان .        |
| 144   | • | •    | •         | •                  | ٣٦٢ ــ « لحاتم بن سعيد                  |
| •••   | • |      |           | •                  | ٣٦٣ – « للأعمى التطيلي   .              |
| • • • | • |      | •         | •                  | [ من بدائه ابن ظافر ]                   |
|       | • | •    | •         | •                  | ٣٦٤ – شعر لابن شعبة الوادي آشي .        |
| 0.4   | • | •    | •         | •                  | ٣٦٥ _ أشعار لابن الحداد الوادي آشي .    |
| 0.0   | • | ىرە. | اق ) وشع  | أو ابن البر        | ٣٦٦ ، ٣٦٧ 🗕 خبر عن الوزير أبي بلال (أ   |
| ٥٠٦   | • | •    | •         | •                  | ٣٦٨ ــ شعر لابن عذرة                    |
| ٥٠٧   | • | •    | •         |                    | ٣٦٩ – « لابن مهلهل الجلياني .           |
| ٧٠٠   | • | •    | •         |                    | 🗸 ۳۷۰ – « لابن مطروح                    |
| ٨٠٥   | • | :    | •         | •                  | ٣٧١ ــ « لمحمد بن نصر الأوسي .          |
| ۰۰۸   | • | •    | بد المولى | <b>, وابنه ع</b> ب | ٣٧٣ ، ٣٧٣ ـ أشعار لمحمد بن علي اللوشي   |
| 014   | • | •    | •         | •                  | ٣٧٤ ـــ شعر لحاتم بن سعيد               |
| 017   | • | •    |           | •                  | ۳۷۰ ــ شعر لمالك بن سعيد                |
| ٥١٣   | • | •    | •         | ابن سعید           | ٣٧٦ ــ بين الرصافي والكتندي وأبي جعفر ا |
| ٥١٨   | • | •    | •         |                    | ٣٧٧ ــ ترجمة ابن الصابوني               |
| 414   |   |      |           |                    | معدس باتان أدائلا                       |

| ٠٢٠ | •   | •         | •        | •        | ٣٧٩ ــ بين ابي بكر المنخل وابنه .                 |
|-----|-----|-----------|----------|----------|---------------------------------------------------|
| 041 | •   |           | •        |          | ٣٨٠ – ابن المرعزي الإشبيلي والمعتمد .             |
|     | 4   | بن المدور | خار ، وا | وابن الف | ٣٨١ – شعراء اليهود (نسيم ، وابن سهل ،             |
| 044 |     | •         | •        |          | وابن شمعون ، وقسمونة) .                           |
| ۰۳۰ | •   | •         | •        |          | ٣٨٢ – ترجمة ابن رشيق القلعي .                     |
| 044 |     |           |          |          | ٣٨٣ - خبر عن لب بن عبد الوارث القلعي              |
| ٥٣٣ | •   |           |          | •        | ٣٨٤ ــ أشعار لجابر بن خلف القلعي . ُ              |
| ٥٣٣ |     | •         |          | •        | ٣٨٥ – أخبار أبي يحيى ابن الرميمي .                |
| 340 | •   | •         | •        | •        | ٣٨٦ ــ شعر لأبي بحر ابن عبد الصمد .               |
| 040 | •   | •         | •        |          | ۳۸۷ – « في بني عبد الصمد .                        |
| ٥٣٥ | •   |           | •        | لقلبي    | ٣٨٨ ــ ترجمة أحمد بن عباس وزير زهير الص           |
| 270 | •   | •         | . (      | لمخزومي  | ٣٨٩ ــ شعر للأعمى التطيلي ( لعله للأعمى ا         |
| ٥٣٧ | •   |           |          | •        | ۳۹۰ – « لابن الحيال الاستبي .                     |
| ٥٣٧ | •   | •         |          |          | ۳۹۱ — « لعبد الملك بن سعيد الحازن .               |
| ٥٣٧ |     |           | بدين     | د ابن حم | ٣٩٢ ـــ هلال الغرناطي ومحمد بن الاستجي عن         |
| ۸۳۵ | •   | •         | •        |          | ۳۹۳ – شعر لمقدم بن معافی .                        |
| ٥٣٨ | •   | •         |          | •        | ۳۹۶ - « لعبد الملك بن نظيف .                      |
| ٥٣٨ |     |           | •        |          | ٣٩٠ ــ هلال الغرناطي يمدح ابن حمدين               |
| 044 | . • | •         | •        | •        | ٣٩٦ – الأمير عبد الرحمن والزجالي .                |
| 051 | •   | •         | •        | •        | ٣٩٧ — ترجمنة منقولة من المطمح .                   |
| 904 | •   | •         | •        | •        | ٣٩٨ – شخصية ابن أبي حلتى .                        |
| ٨٥٥ | •   | •         | •        |          | ٣٩٩ – جواب المرواني لنزار العبيدي .               |
| 001 | •   | •         | •        |          | ٤٠٠ – ترجمة حريز بن عكاشة                         |
| 170 | •   | •         | •        | •        | ٤٠١ ـــ من أخبار المقتدر بن هود وشعره .           |
| 770 | •   | •         | •        | •        | ٤٠٢ – شعر لعبد البر ابن فرسان .                   |
| 975 | •   | •         |          |          | <b>۴۰۳</b> – شجاعة ابن مردنیش .                   |
| 370 | •   |           |          | •        | ٤٠٤ – ظرف القاضي محمد بن عيسى .                   |
| 075 | •   | •         | •        | •        | <ul> <li>٤٠٥ ــ أندلسي يقابل المتنبي .</li> </ul> |
| 070 | ٠   | •         | •        | •        | ٤٠٦ – شعر لابن عبد ربه .                          |
| 676 |     |           |          | _        | ٧٠٧ – حكانة عن بلاغة ابن زيدون                    |

| 011                       | • | •     | •       | •      | ٤٠٨ ــ شعر لسليمال بن علي الشلبي .                                  |
|---------------------------|---|-------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>&gt;</b> 7 <b>&gt;</b> | • | •     | •       |        | ٤٠٩ – « لابن مهران                                                  |
| <b>977</b>                | • |       |         |        | ٤١٠ — « لابن السيد البطليوسي .                                      |
| <b>Y</b> 70               |   | •     | •       |        | ٤١١ – « لابن صارة                                                   |
| ٧٢٥                       | • |       | •       |        | ۴۱۲ ـــ « لعبد الملك بن رزين .                                      |
| ۸۲٥                       |   |       | •       | •      | ٤١٣ – « لابن عبد ربه                                                |
| ۸۲٥                       | • |       | •       |        | ٤١٤ — انتحار أيوب بن مطروح .                                        |
| ٨٢٥                       |   |       | •       | ئائر . | <ul> <li>٤١٥ – رسالة من مالك بن سعيد عن الميورقي الثانية</li> </ul> |
| 079                       |   | •     |         |        | ٤١٦ — أبو العرب الصقلي عند المعتمد .                                |
| ۰۷۰                       |   | ىرە . | جواد عص | ث عن أ | ٤١٧ ــ عبد الله بن إبراهيم الحجاري يتحدد                            |
| ٥٧٣                       |   |       |         |        | ٤١٨ — بين ابن أزرق وابن عبد العزيز .                                |
| ٥٧٣                       |   | •     |         | هم .   | ٤١٩ ــ ذكر جملة من بني مروان وأشعاره                                |
| 090                       | • | •     | •       | ط .    | ٤٢٠ ــ أبو الحجاج المنصفّي وابن مرج ك                               |
| 090                       | • | •     | •       | •      | ٤٢١ ــ غانم في مجلس باديس .                                         |
| 790                       |   | •     | •       | •      | ٤٢٢ ــ شعر لأبي جعفر اللماثي .                                      |
| 790                       | • | •     | •       | •      | ۴۲۳ ــ « لابن القبطرنة                                              |
| 097                       |   | •     | •       |        | £۲٤ – « لأبي عامر ابن ينق .    .                                    |
| 097                       | • | •     | •       | •      | <ul> <li>٤٢٥ – « لأبي الحسن اللورقي</li> </ul>                      |
| 097                       | • | •     | •       | •      | ٤٧٦ – ﴿ لأبي عيسى ابن لبون .                                        |
| 097                       | • |       | •       | •      | ٤٢٧ – « لأبي عامر ابن الحمارة .                                     |
| 047                       | • | •     | •       | •      | ٤٢٨ — « لأبي العباس ابن السعود   .                                  |
| 097                       | • |       | •       | •      | <ul> <li>٤٢٩ – « لأبي الحكم ابن غلنده .</li> </ul>                  |
| 091                       | • |       | •       |        | ٣٠٤ ــ « للقاضي أبي موسى ابن عمران                                  |
| 091                       | • | •     | •       | •      | ٤٣١ ــ « لابن الجزار السرقسطي .                                     |
| 091                       | • |       | •       | •      | ٤٣٧ ـــ الزهيري وصاعد وابن شهيد .                                   |
| 099                       | • | •     | •       | •      | ٤٣٣ ـــ شعر لابن حزم الفقيه                                         |
| 7                         | • | •     | •       |        | <b>٤٣٤</b> ـ « لابن صارة                                            |
| 7                         |   | •     | •       |        | <ul><li>٤٣٥ – « لابن العطار الإشبيلي .</li></ul>                    |
| 7                         | • | •     | •       | •      | ۳۳ ـ « لابن صارة                                                    |
| 7                         | • |       |         |        |                                                                     |

| <b>1.1</b> *** |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
|                | ٤٣٩ – « لبعضهم في شكل يرمي الماء              |
| 101            | ٤٤٠ ـ « لصفوان بن إدريس                       |
| 7.1            | . « لابن وضاح . « . » . « « .                 |
| 7.7            | <b>۲۶۶</b> – « لابن عمار                      |
| ٦٠٢            | ٤٤٣ – « لابن سعد الحير البلنسي .              |
| ٠٠٠            | £££ – « لابن أبي الخصال                       |
| 1.1            |                                               |
| 111            | 827 – «لابن خفاجة                             |
| 7.7            | <b>٧٤٧ – « لابن صارة</b>                      |
| ۲۰۳            | ٤٤٨ – « لابن وضاح                             |
| 1.4            | ٤٤٩ ـــ « لأبي إسحاق الخولاني    .            |
| 7.7            | . ٧٠ هـ لابن الأبار القضاعي                   |
| 7.8            | 801 – « لحازم القرطاجني     .                 |
| ٦٠٤            | × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×         |
| 1. £           | <b>٤٥٣</b> – « لابن نزار الوادي آشي           |
| 1.8            | ٤٥٤ — « لبعضهم في القراسية                    |
| 4.0            | بعضهم                                         |
| 7.0            | 207 – « لمحمد بن عبد الرحمن بن هانيء .        |
| ٦٠٥            | ٠٠٠ - كتاب شذور الذهب                         |
| ' <b>1.1</b>   | [ عود إلى النقل عن بدائع البدائه ]            |
| 1.1            | <b>.</b> ٤٥٨ ـ بين ابن حمديس والحجام والمعتمد |
| <b>7.4</b>     | ١٠٥٤ – ابن جاخ والمعتمد                       |
| 7.4            | ٤٦٠ – ابن جاخ ويحيى القصاب السرقسطي .         |
| 7.9            | ٤٦١ – المتوكل وابن عبدون .                    |
| 111.           | ٤٦٢ – بين ابن الغليظ وابن السراج المالقي      |
| <b>**</b>      | ٤٦٣ ــ بين ابن عبادة وابن القابلة السبتي .    |
| 711            | ٤٦٤ ـــ ابن شهيد والوزير أحمد بن عباس .       |
| 7117           | 270 ــ بين المعتمد وابنه الرشيد               |
| اشيوني         | 277 – بين أبي الحسن ابن عشرة وابن سوار الأ    |

| 111 | •   | • | • | <b>٤٦٧ الأمير عبد الرحمن وأبن الشمر والزجالي.</b> |
|-----|-----|---|---|---------------------------------------------------|
| 318 | a • |   | • | ٤٦٨ ـ بين المعتمد وابن مرزقان                     |
| 315 | •   | • | • | <b>٤٦٩</b> ـــ ابن الصيرفي وابن السمط             |
| 317 | •   | • | • | ٤٧٠ _ ابن غانم المالقي يجيز بيتاً لابن المعتز     |
| 710 | •   | • | • | ٤٧١ – زرياب يغني بين يدي عبد الرحمن .             |
| 710 | •   | • | • | ٤٧٧ ــ غناء بشعر ابن المعتز في مجلس المعتمد .     |
| 717 | •   | • | • | ٤٧٣ ـ بين المعتمد وابن عمار                       |
| 717 | •   | • | • | ٤٧٤ ـ بين ابن حمديس والمعتمد .                    |
| 717 | A   | • |   | ٧٥٠ ــ بين الناصر وابن لب وابن جهور .             |

٤.,



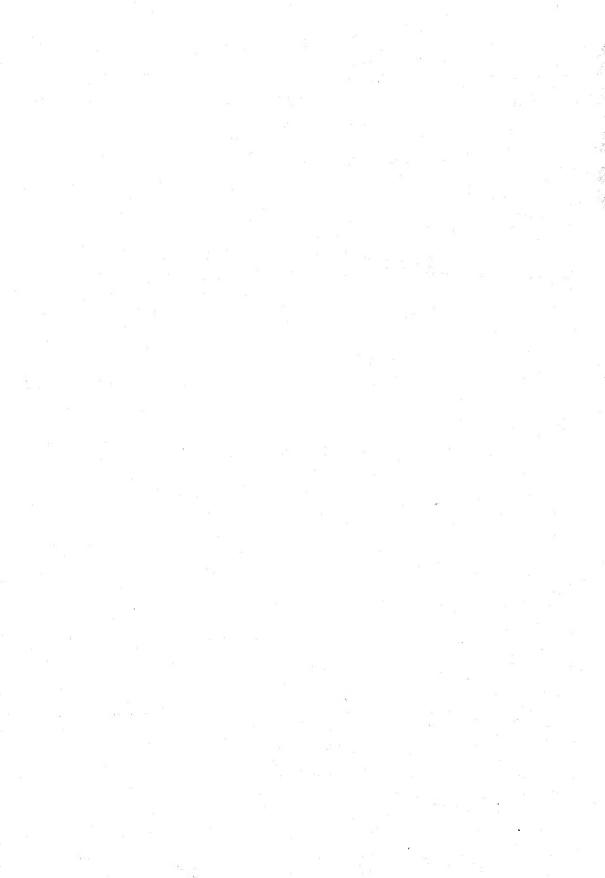

## Abu'l-'Abbas A. al-Maqqari

# NAFH AT-TIB

Ш

by
Ihsan 'Abbas, Ph. D.

P.O.B. 10
BEIRUT, Lebanon